



# كِنَابُ لِلْوَافِي





منثورات مكنبة الامام اميرالمؤمنهن على الدائد العالمة اصفهان



الجزء الثالث الْمُسَرِ الأوْلُ



#### التعريف

| اواق                                                  | الكتاب:                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| الحكيم العارف الكامل المولى محمدمحسن المشتهر بالفيض   | المؤلف: المحدث الفـاضل وا    |
| ,-                                                    | الكاشاني.                    |
| لمؤمنين على عليه السلام بـ «اصفهان» أسسها العلم الحجة | الناشر: مكتبة الامام اميرا   |
|                                                       | المجاهدالحاج آقاكمال الدين   |
| بن المُصنّف الموشحة بخَطّ يده الشريف .                | الأصل: نسخة علم الهدى ا      |
| كافي المقروءة بعضها على والد الشيخ البهائي ويعضها على | المقابلة: قوبلـت مع نسخ ال   |
| ها على غيرهما من الاعلام رضوان الله عليهم.            | والد العلامة انجلسي وبعضو    |
| ين النائيني استاذ الجلسي والعلامة المجلسي والمولىصالح | الحواشي: للمولى رفيع الد     |
| نزويني رحمهم الله تعالى والشعراني ومختارات من كتاب    |                              |
| ب» التبريزي (قدّس سرّه).                              | الهدايا للميرزا محمّد «مجذور |
| والتمليق عليه والمقابلة مع الأصل ضياءالدين الحسيني    | عنى بالتحقيق والتصحيح        |
|                                                       | «العلامة» الاصفهاني.         |
| 4B1                                                   | الطبعة:                      |
| <u> </u>                                              | طبع منه:                     |
| ۱۵ شمیان ۱۲۱۲ ه.قد ۲۰ بهمن ۱۳۷۰ ه.                    | تاريخ النشر:                 |
| معان درده درده درده درده درده درده درده درد           | تلفون المكتبة:               |

حقوق الطبع محفوظة للمكتبة

چاپ افست کثاط امغهان

القسم الاول منالجزء الثالث

## الأخطاء المطبعية

| لضفحة      | السطر         | الحفطأ                    | الضواب                  |
|------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| ٣/         | ٨             | تمنيهم                    | تمئيم                   |
| ۲۵         | ۱۷            | عيها                      | عليها                   |
| ۵          | ٤             | اثبيوا                    | اثيبوا                  |
| ۵۱         | 74            | للمؤاخذات                 | المؤاخذات               |
| ٥١         | 17            | في الكافي                 | £. في الكافي            |
| ۸          | ١.            | افضل «الولاية             | افضل، فقال «الولاية     |
| 91         | ٣             | (الكافي ـ ۲۰: ۲۰)         | (الكافي- ٢: ٢١)         |
| 114        | ٥             | وما هو؟ «الايمان          | وما هو؟ قال «الايمان    |
| 114        | 19            | الياءه                    | الباه                   |
| 111        | ١٤            | تؤمين                     | ر.<br>تومِنْ            |
| 1 1 1      | ۱۷            | ولا تجمعو                 | ولا تجمعوا              |
| 10         | ٨             | (الكافي-٢:٣٥)             | (الكافي-٢:٤٥)           |
| 101        | ۲.            | الرّصين من هو             | «الرّصين الوفا» من هو   |
| 10         | 74            | ليتبغ                     | ليبتغ                   |
| 109        | 17            | الحناء                    | الحننا                  |
| Y+/        | 14            | اعتقده اعتقده             | اعتقده                  |
| 444        | 1             | الحسين بن محمد أحمد       | الحسين بن محمد، عن أحمد |
| 711        | ۲.            | (الكافي- ٢:١٧٢)           | (الكافي-٢:٨١٨)          |
| 40         | ٨             | ولا حل                    | ولا حول                 |
| 400        | ٧             | فاستعد                    | فاستعذ                  |
| 44         | ٨             | (الكافي-٢:٧٥)             | (الكافي- ٢:٨٥)          |
| 17         | ١٠            | لايحد أحد                 | لايجد أحد               |
| 141        | ۲             | أبلوهم أتي                | «أبلوهم» أي             |
| 711        | ١.            | (الكافي ـ ٢:٣٥٤)          | (الكافي-٢:٤٥٤)          |
| 44         | ٩             | <b>-</b><br>حَسَنَ        | <b>حَش</b> ُنَ          |
| 78         | ۱۸            | أخشي                      | أخشى                    |
| ٣٤.        | 11            | عزجل                      | عزوجل                   |
| 71         | ٣             | (الكافي_٢:١٣٣)            | (الكافي-٢:٢٣٢)          |
| ٤٢١        | 11            | الشقا                     | السّقّاء                |
| أخطاء فنيّ | ة يلتفت إليها | القارئ ولا أعميّة لذكرها. |                         |
|            |               |                           |                         |

# الفهرس

| 14   | كلمة المكتبة                                                |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | كتاب الايمان والكفر                                         |
| 44   | ابواب الطينات وبدؤ الخلائق                                  |
| 44   | ١- باب طينة المؤمن والكافر ومايتعلق بذلك                    |
| ΔΥ   | ٢- باب أنَّ الفطرة على التوحيد                              |
| PΔ   | ٣- باب أنَّ الصبغة هي الاسلام والسكينة هي الايمان           |
| 44   | ٤ ـ باب بدو خلق المؤمن وصونه من الشرّ                       |
| 40   | ابواب تفسير الايمان والاسلام ومايتعلق بهما                  |
| **   | ٥ ـ باب أنّ الايمان أخص من الأسلام                          |
| AY   | ٦- باب حدود الايمان والاسلام ودعائمهما                      |
| 44   | ٧- باب مجمل القول في الايمان ومفصّله                        |
| 110  | ٨- باب أنّ الأيمان مبيوْث في الجوارح                        |
| 144  | ٩ ـ باب السبق إلى الايمان                                   |
| 114  | ١٠- باب درجات الايمان ومنازله                               |
| ۱۳۵  | ١ ١ - باب اركان الايمان وصفاته                              |
|      | ١٢- باب فضل الايمان على الاسلام والتقوى على الايمان واليقين |
| 140  | على التقوى                                                  |
| 144  | ١٣- باب حقيقة الايمان واليقين                               |
| 1.89 | ١٤ - باب صفات المثمن وعلاماته                               |

| <ul> <li>١- باب التوادر</li> </ul>                                      | 174                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| بواب تفسير الكفر والشرك ومايتعلق بهما                                   | 74/                 |
| ١٦٠. باب وجوه الكفر                                                     | 140                 |
| ۱۷۷ یاب وجوه الشرك                                                      | 144                 |
| ١٨. باب الفرق بين الكفر والشرك وانّ الكفر أقدم                          | 144                 |
| ١٩٠ ياب أدنى الكفر والشرك والفسلال                                      | 144                 |
| ، ٢- باب وجوه الضلال والمنزلة بين الايمان والكفر                        | 7.4                 |
| ٢٠- باب اصناف الناس                                                     | 711                 |
| ۲٫-پب، مصل الكفر والنفاق وشعبهما<br>۲۲_ باب دعائم الكفر والنفاق وشعبهما | 774                 |
| ۲۱- باب الشك<br>۲۳- باب الشك                                            | 44.1                |
| ۲۲- باب النفاق<br>۲۶- باب النفاق                                        | 177                 |
| , ·                                                                     | 741                 |
| 70_ باب المستودع والمعار<br>العالم مردد                                 | 740                 |
| ٢٦. باب سهو القلب وتيقظه                                                | 779                 |
| ٢٧_ باب اصناف القلوب وتنقّل أحوال القلب                                 | •                   |
| ٢٨_ باب الوسوسة وحديث النفس                                             | 757                 |
| ٢٩_ باب النوادر                                                         | 700                 |
| بواب جنود الايمان من المكارم والمنجيات                                  | TA4                 |
| ٣٠. باب جوامع المكارم                                                   | <b>*</b> F <b>*</b> |
| ٣١- باب اليقين                                                          | 489                 |
| ٣٢ـ باب الرضا بالقضاء                                                   | 449                 |
| ٣٣ـ باب التفويض الى الله والتوكّل عليه                                  | /AY                 |
| ٣٤_باب الخوف والرجاء                                                    | TAY                 |
| ٣٥ـ باب حسن الظن بالله                                                  | 440                 |
| ٣٦ـ باب الاعتراف بالتقصير                                               | 744                 |
| ٣٧_ باب الطاعة والتقوى                                                  | ۳-1                 |
| ٣٨- باب محاسبة النفس ومحافظة الوقت                                      | 711                 |
| وس باز بأدام الذائد عليه الدينات السام                                  | 441                 |

| 440          | ٠٤٠ باب الورع                      |
|--------------|------------------------------------|
| rri          | ٤١_ باب العفّة                     |
| <b>**</b> *  | ٤٢ ـ باب الصبر                     |
| 444          | 23- باب الشكر                      |
| 400          | ٤٤- باب التفرغ للعبادة             |
| TOY          | ٤٥- بأب المداومة على العبادة       |
| 404          | ٤٦- باب الاقتصاد في العبادة        |
| 491          | ٤٧ ـ باب نية العبادة               |
| ***          | ٤٨- باب الاخلاص                    |
| ***          | ٤٩ ـ باب تعجيل فعل الخير           |
| 444          | ٥٠- باب التفكر                     |
| ***          | ٩ ٥ ـ باب الزهد وذم الدنيا         |
| 4.4          | e۲ با <i>ب معنی</i> الزهد          |
| 4.0          | ٥٣_ باب القناعة                    |
| 411          | ۽ ٥ ـ باب الكفاف                   |
| TID          | ٥٥ ـ باب الاستغناء عن الناس        |
| 414          | ٥٩ ـ باب حسن الخلق                 |
| ***          | ٥٧_ باب حسن البشر                  |
| 414          | ٨٥ ـ باب الصدق واداء الأمانة       |
| 440          | ٩ هـ باب الحياء                    |
| 444          | ٦٠- باب دفع السيئة بالحسنة         |
| Y <b>Y</b> 1 | ٦١ ـ باب العفو                     |
| 745          | ٦٢ ـ باب كظم الغيظ                 |
| 774          | ٦٣ ـ باب الصمت والكلام             |
| fay          | ٢٤_ باب المداراة                   |
| 491          | ٦٥_ با <i>ب الرفق</i>              |
| 464          | ٦٦- باب التواضع                    |
| ***          | ٦٧- باب الانصاف والمواساة والعدل   |
| 44.          | ٦٨-باب الحب في الله والبغض في الله |
| 444          | ٦٩-باب التوادر                     |

الرموز في هذا المجلد

< المرأة > \_ مرأة العقول للعلامة المجلسي .

د صالح ، \_ مولى صالح الماذندداني ، د عهد ، \_ علم الهدى (ابن المصنف) .

د ش » ... الشعرائي قدسالله اسرادهم.

د ش . ع » \_ ضياء الدين « العلامه » عفي عنه .

# كلمة المكتبة

بسم الله الرَّحِن الرَّحِم قال الله: إنَّهَا يَقَشَفَىٰ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ الإحْسسانِ الطاقي فسوق كل اصسانِ الأحْسانِ الطاقي فسوق كل اصسانِ

ان ثورة شعبنا المسلم المظفرة، والتي انتصرت واثمرت بفضل العناية الالهية ورعاية الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وقيادة الامام الحميني الحكيمة، والتي هي بحق ثورة عميقة الجذور، ونهضة شاملة لم يشهد الفرب ولاالشرق مثيلا لها، لم تكن في حقيقها ذات بعد واحد بل هي كالاسلام الذي وصفت به واستلهمت منه تشمل جميع الجوانب المادية والمعنوية في حياة هذه الامة.

ومن هـنـافان الـشورة لم تـتناول تـغيير الجـوانب الماديـة فقط بـل تغيير النهـج الثقافي والتربوي والبنيان الفكري هو الهدف الاخر في ظل هذا التحول العظيم.

على أن من الوسائل الصحيحة لازالة هذه الضافة الطاغوتية البائدة واحلال الثقافة الاسلامية الراشدة علها هو دعوة المفكرين والكتاب والهقتين الى اعادة التحقيق والدراسة والتحليل لقضايا الاسلام ومعارفه السامية ونشر ما يتمخض عن هذا السعى الجديد في اوساط الجماهر المسلمة ليتسنى غذا الشعب الثائر المسلم من

هذا الطريق ان يتعرف على المزيد من جوانب الثقافة الاسلامية الاصيلة وبنحو اعمق وافضل يتناسب مع التحول الجديد، وبصورة تمكنه من التحرر الكامل من قيود التبعية الفكرية والثقافية للشرق او الغرب.

بل وينبغي تحقيقاً لهذا الهدف العظيم ان لايكتني بما ينتجه المفكرون والكتاب المعاصرون بل تجب الاستفادة من التراث الفكري الاسلامي العظيم الذي خلفه المفكرون والكتاب الاسلاميون الملتزمون في السهود الماضية وماتركوه من افكار قيمة نخدم الوعي الاسلامي المطلوب والتي ترقد علي رفوف المكتبات في شكل عطوطات لتنظرالاخواج المناسب لروح ومتطلبات هذا العصر.

من هنا عزمت (مكتبة الامام اميرالمؤمنين العامة في اصفهان) تحت رعاية العالم المجاهد حجة الاسلام والمسلمين السيد كمال فقيه إيمائي دامت بركاته على طبع ونشر واحياء هذه المصنفات القيمة لتكون بذلك قد خطت خطوة اخرى في سبيل الاصلاح الثقافي والفكري للجيل الحاضر الذي دعا اليه امام الأمة، وجعله فوق كل اصلاح.

وقد حققت الهيئة التأسيسية نجاحات في هذا السبيل فهي بعد تأسيسها لمكتبة بجهزة تجهيزاً كاملاً في مدينة العلم والجهاد اصفهان، توفر للشباب فرصة المطالعة ولارباب الفكر اجواء التحقيق لما تحتويه من كتب قيمة ومؤلفات نفيسة متنوعة، اقدمت على طبع ونشر سلسلة جليلة من المؤلفات والكتب النافعة حسب ماهو مدرج في الفهرست الملحق بهذا الكتاب.

وهي في هذا الوقت الذي تقدم فيه خيرة شباب هذا الشعب المسلم دماءهم الطاهرة لاغناء هذه الثورة وصيانتها ويتطلب من كل مسلم ان يقدر تلك التضحيات، ترجو ان يكون هذا المشروع اداء لبعض ذلك الواجب راجية ان تجلب هذه الخدمة الثقافية رضاه سبحانه وعناية اهامنا الغائب المهدي عجل الله فوجه الشريف، وترضى شعبنا المسلم الجاهد الصامد والله ولي التوفيق.

ان المكتبة قامت بطبع الكتب التالية والبحوث القيمة في شتى المجالات وهي: ١ ـ تفسير شبر. كلمة المكتبة كلمة المكتبة

٢ ـ معالم التوحيد في القرآن الكريم.

٣ ـ خلاصة عبقات الأنوار ـ حديث النور.

1 ـ خطوط كلّى اقتصاددرقرآن وروايات.

٥ ـ الإمام المهدي عند اهل السنة ج١ ـ ٢.

٦ ـ معالم الحكومة في الفرآن الكريم.

٧ ـ الامام الصادق والمذاهب الأربعة.

٨. معالم النبوة في القرآن الكريم ١.٣.

٩ . الشئون الاقتصادية في القرآن والسنة.

١.٠ ـ الكاني في الفقة تأليف الفقية الاقدم ابي الصلاح الحلبي.

١١ . اسنى المطالب في مناقب علي بن ابي طالب لشمس الدين الجزري الشافعي.

١ - نزل الابرار بماصح من مناقب أهل البيت الأطهار. للحافظ محمد البدخشاني.

١٣ ـ بعض مؤلفات الشهيد الشيخ مرتضى المطهري.

١٤ ـ الغيبة الكبري.

10 ـ يوم الموعود.

١٩. الغيبة الصغرى.

١٧ - عنتلف الشيعة «كتاب القضاء» للعلامة الحلى (ره).

11. الرسائل الختارة للعلامة الدواني والحقق ميرداماد

١٩ ـ الصحيفة الخامسة السجادية.

۲۰ ـ نموداري از حكومت على (ع).

۲۱ ـ منشورهای جاوید قرآن (تفسیر موضوعی).

22 ـ مهدي منتظر در تبج البلاغه.

٣٣ ـ شرح اللمعة الدمشقية . ١٠ مجلد.

٧٤ - ترجه وشرح بهج البلاغه ٤ مجلد.

20 - في سبيل الوحدة الاسلامية.

٢٦ ـ نظرات في الكتب الخالدة.

٧٧ ـ الوافي وهو الكتاب الذي بين يديك للمحدث الحكيم الفيض الكاشاني قدّس سرّه. كما انَّ لديها كتب أخرى تحت الطبع وستصدر بالتوالي إن شاء الله تعالى.

ادارة المكتبة- اصفهان ٥١/شعبان/١٩هـ كتاب الايمان والكفر

# بسمالله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ، ثم على أهل بيت رسول الله ثم على رواة احكام الله ، ثم على من انتفع بمواعظ الله .

## كتاب الاعان والكفر

وهو النَّالث من أجزاء كتاب الوافي تصنيف محمَّدبن مرتضى المدعوَّ بمحسن ايِّده الله .

## الآمات:

قال الله سبحان وَلكنَّ الله حَبَّبَ اِلْمُكُمُ الاعَانَ وَزَنَّتُهُ فَى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلْمُكُمُ الْكُفُرُ وَالْمُسُونَ وَالمِصِانَ \

و قال عزَّ وجلَّ وألَّذينَ امنوا بِاللهِ وَرُمُنُكِ أُولَيْكِ هُمُّ الصِّدِيشُونَ والشَّهداءُ عِنْدُ رَبِيهُمْ لَهُمْ آجْرُهُمْ وَتُورُهُم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِاللَّهِ اللَّهِ الصَّحَابُ الجَعمِ ٢

و قال تعالى وَمَوْمَ مَقْدِمُ السّاعَةُ مَوْمَتُكِ يَتَفَرَّوْنَ ﴿ فَاظَا اللَّهِنَ أَمْنُوا وَعَبِلُوا الصّالِخَاتِ فَهُمُ فَى رَوُضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِأَياتِنا وَلِفَاتَيْ الآخِرَةِ فَأُولِيْكَ فِي ......

۱. الحجرات/۷.

۲. الحديد/۱۹.

الْغَدُّابِ مُحْضَرُونَ ا

إِلَّى غَيْرُ ذَلَكَ مَنَ الآيات و هي كثيرة جدًّا يكفى هاهنا ما ذكر إنشاء الله.

بيان:

«يحبرون» اى يُسرُّون سروراً تهلُّل له وجوههـم.

وبدؤالخلائق

أبواب الطينات

# ابواب الطينات وبدؤ الخلائق

# الأيات:

قال الله عزَّوجلَّ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَظَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَتَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ اللَّهِ

## بسم الله الرحمن الرحيم قوله:

قال الله عزّ وبل «فطرت الله الدى فطر الناس عليا» هذه الآية في سورة الروم وقبه «فاقم وجهك الملتين حنياً فطرت الله النبى فطر الناس عليا» وتدل على ان فل قطرت الله النبى فطر الناس عليا» وتدل على ان فل قطرالناس جيماً على اللين الحنيف وخروج من خرج عنه امرً طار عليه كالموارض القسرية الفنافية تمتماني القليم كما في الحديث المعروف كل مواود يولد على الفطرة فسمّ ان ابويه يهومرأنه ويقوّله الآية المختبه والمشهدة معلى أنفسهم الست برتكم قالوا بل شهدنا...» فانها تدل على انجم من ظهورهم ذريتهم بل مواء كفروا بعد ذلك أمناً أصنوا وإنّ الله فطرهم على التوحيد وتدل على ذلك أيضاً أحاديث كثيرة أوردها الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب النوجيد وتدل على ذلك أيضاً أحاديث كثيرة الهم و وان فطرت الشيخ المسادة فلايد من تأويله بحيث لايخالف المعتل ومتعنى الايات المذكورة ولا يوجب الجبرو الظلم على الله تمالى فانه لو كان كان خلق بعض الناس من طينة صعين موجباً لعسرورته كافراً أو عالما للمعت لزم الجبرو الظلم وأن كان كان موجباً لأقريبته الم الكفر لزم تبعيض لطفه تمالى بالنسبة الى العباد وهوظامً تمالى الله عن ذلك و بيان المستف يوهم الجبرها ولا ولا موري

۲. الزوم / ۳۰.

# باب طينة المؤمن والكافر ومايتعلق بذلك

1-1٦٤٣ (الكافى - ٢: ٢) على، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعى عن رجل، عن على بن الحسين (عليهما السلام) قبال «إنّ الله عزّ وجلّ خلق التبيين من طينة عليين قلوههم و ابدانهم. و خلق قلوب المؤمنين من تلك المقينة وجعل خلق أبدان المؤمنين من دون ذلك و خلق الكمّار من طينة سجين قلوههم و أبدانهم. فخلط بين القينتين، فن ذلك يلد المؤمن الكافر و يلد الكافر المؤمن و من هاهنا يصيب المؤمن السيئة و من هاهنا يصيب الكافر الحسنة فقلوب المؤمنين تحنّ إلى ما خلقوا منه وقلوب الكافرين تحنّ إلى ما خلقوا منه».

## بيان:

« الطينة» الخلقة والجبلة و«عليين» جمع على أو هومفرد ويعرب بالحروف والحركات على المجتنة والسهاء السّابعة والملائكة الحفظة الرّافعين لأعمال عبادالله الصّالحين إلى الله سبحانه والمراد به أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأقرها

١. قوله: ويعرب بالحروف والحركات عليون وكل ماستمي بالجمع الذكر السالم وها الحق به قديهرب بالحروف كاصله وقد يعرب بالحركات مع لزوم الباء فيقال هذا علين ورايت علينا ومررت بعلين وان كان عجميا لا ينصرف مثل هذا قنسرين ورايت قنسرين ومررت بقنسرين وعليون في القرآن كتاب مرقوم وقد جاء في غيرالقرآن بمعنى الجنة والسماء السابعة بالمعنى الجسماني والروحاني ولا يبعد ارجاع الجميع الى معنى واحد. «ش»

من الله ولددرجات كما يدل عليه ما ورد في بعض الأخبار الاتية من قولهم «أعلى علمين» وكما وقع التنبيه عليه في هذا الخبر بنسبة خلق القلوب والأبدان كليها إليه مع اختلافها في الرتبة فيشبه أن يراد به عالم الجيروت والملكوت جميعاً اللذين فوق عالم المملك ، أعنى عالم العقل والنفس. وخلق قلوب النبيين من الجبروت معلوم لأنهم المقرّبون.

و أمّا خلق أبدانهم من الملكوت، فذلك لأنّ أبدانهم الحقيقية هي التي لهم في باطن هذه الجلود المدبّرة لهذه الأبدان. وإنّا أبدانهم العنصريّة أبدان أبدانهم لاعلاقة لهم بها، فكأنهم وهم في جلابيب من هذه الأبدان قدنفضوها وتجرّدوا عنها لعدم ركونهم إليها وشدّة شوقهم الى النشأة الأخرى ولهذا نُقموا بالوصول إلى الأخرة ومفارقة هذا الأدنى ومن هنا ورد في الحديث الدّنيا سجن المؤمن وحنة الكافر.

و تصديق هذا ما قاله أميرالمؤمنين (عليه السلام) في وصف الزهاد «كانوا قوماً من اهل الـتنيا وليسوا من أهلها، فكانوا فيها كمن ليس منها، عملوا فيها بما يبصرون وبادروا فيها ما يحذرون، تقلّب أبدانهم بين ظهراني أهل الآخرة يرون أهل الدنيا يعظمون موت أجسادهم وهم أشدّ إعظاما لموت قلوب أحيائهم».

و إنّا نسب خلق أبدان المؤمنين الى مـادون ذلك لانّها مركّبة من هـذه و من هذه لتعلّقهم بهذه الأبدان العنصرية أيضاً ما داموا فيها .

وستجين فقيل من السجن بمعنى الحبس ويقال للقار والأرض السّفلي والمراد به أسفل الأمكنة وأخسّ المراتب وأبعدها من الله سبحانه، فيشبه أن يراد به حقيقة الدنيا وباطنها التي هي غبوءة تحت عالم الملك أعني هذا العالم العنصري قمان الأرواح مسجونة فيه ولهذا ورد في الحديث «المسجون من سجنته الذنيا عن الاخرة».

وخلق أبدان الكفّار من هذا العالم ظاهر وإنّا نسب خلق قلوبهم إليه لشدّة ركونهم إليه وإخلادهم إلى الأرض وتثاقلهم اليها، فكأنّه ليس لهم من الملكوت نصيب لاستغراقهم في الملك والخلط بين الطينتين إشارة إلى تعلق الأرواح الملكوتية بالابدان العنصرية بل نشؤها منها شيئاً فشيئاً، فكل من النشأتين غلبت عليه صارمن أهلها فيصير مؤمناً حقيقيناً أو كافراً حقيقيناً أو بين الأمرين على حسب مراتب الايمان والكفر و «الحنين» الشوق و توقان النفس.

۲-۱۶٤٤ (الكافى-۲:۳) محسد، عن محمد بن الحسن، عن القضربن شعيب، عن عبدالغفّار الجازي عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال « انّ الله تعالى خلق المؤمن من طينة النار» وقال « إذا أراد الله بعبد خيراً طيّب روحه وجسده فلايسمع شيئاً من الخير إلّا أنكره» قال: وسمعته يقول:

« الطينات ثلاث طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة إلّا أنّ الأنبياء من صفوتها هـم الأصل ولَهُمُ فضَلُهم والمؤمنون الفرع من طين لازب كذلك

١. قوله: فكل من النشأتين غلبت عليه صارمن اهلها، ظاهر هذا الكلام موجب للجر وهو لا يوافق المدهب ويبعد كل البعد ان يكون مراد المسنف ما يظهر من كلامه هذا فان قال قائل ان الحلق من طينتين مختلفتين لا يستازم سلب القدرة عن الطرف الخالف قلنا الخلق من طينة عليّين يوجب اقريبة من خلق منها الى الخير والسجين بالمكس وهذا إيضاً ظلم قبيح ومقتضى العدل واللطف الالحمى ان يخلق جميح الناس من طينة واحدة قريبة الى الحير كما يدل عليه الآية الكرية وإن خرج من خرج عن فطرته بسوء اختياره فان أمكن تأويل مايخالف ذلك من الأحاديث بحيث يوافق الآية الكروة والضروري من مذهب الامامية فهو والافهى مردودة.

ونعم ما قال الفاضل محمد صالح المازندراني أن الخلق من طبنتين تابع الايمان والكفر ومسبب عنهما لاالمكس لان الله تعالى علم أنّ جماعة يؤمنون باختيارهم سواء كانوا من طينة عليين أو من طينة سجن فخلقهم من طينة علين تشريفالهم وعلم أن جماعة يكفرون باختيارهم ولو كانوا من طينة علين وخلقهم من طينة سجين توهينا وازدراء هذا محصل كلامه ثم قال وبما قررنا تبين فساد توهم أن للايمان والفضل والكال وأضدادها تابعة لطهارة الطينة وصفاتها وخبائة الطينة وظامتها وخبائة الطينة على التوحيد.«ش»

الخارثسي ـ خ ل كذا في الكافي الخطوط «خ».

لايفرق الله تعالى بينهم وبين شيعتهم» وقال «طينة الناصب من حماً مسنون وأتما المستضعفون، فمن تـراب لايتحوّل مؤمن عن ايمانه ولاناصب عن نصبه ولله المشيئة فيهم».

## بيان:

صدر الحديث مصدق لما قررنا في الخبر الشابق وكذا قوله (عليه السلام) « إلّا الأنبياء من صفوتها، هم الأصل ولهم فضلهم والمؤمنون الفرع من طين لازب وذلك لأن الجبروت صفوة الملكوت وأصله والملكوت فرع الجبروت واللازب اللازم للشيء والملاصق به. وإنّا كانت طينتهم لازبة للزومها لطينة أشتهم ولصوقها بها لخلطها بها وتركّبها من العالمين جميعاً كما عرفت ألا ترى إلى شوقهم إلى أنمّهم وحنينهم إليهم. وكما أنّ الأمر كذلك ، كذلك لا يقرق الله بين أغمتهم وبينهم و« المحملة الطين الأسود و« المسنون» المنتق وهو كتابة عن باطن الذنيا وحقيقة تملك العجوز الشوهاء وأمّا خلق المستضعفين من القراب أعنى ما له قبول الأشكال الخمتلفة وحفظها، فذلك لعدم لزومهم لطريقة أهل الايمان ولا لطريقة أهل الكفر وعدم تقيدهم بعقيدة لاحق ولا باطل ليس لهم نور الملكوت ولا ظلمة باطن الملت بل لهم قبول كلّ من الأمرين بخلاف الأخرين فائها لا يتحولان عما خلقوا له. وأمّا قوله ولله المشيّة فيهم، فهورد لتوهم الايجاب في فعله سبحانه وفيه إشارة إلى قوله عزّ وجلّ وكوشآء لهذيكم أجنتمين ا

٣-١٦٤٥ (الكافي ٢: ٣) عليّ، عن أبيه، عن السّرَاد، عن صالح بن سهل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) جعلت فداك ؛ من أيّ شيءِ خلق الله تنجس أبداً».

بيان:

يعنى لن يتعلق بالدنيا تعلّق ركون و إخلاد يذهله عن الاخرة.

1757-3 (الكافى-٢: ۵) محمد عن احمد، عن محمد بن خالد، عن صالح بن سهل قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: المؤمنون من طينة الأنبياء قال «نعم».

۱۹٤۷ - (الكافى - ۲: ٤) محمد وغيره، عن احمد وغيره، عن محمد بن خلف، عن أبي نهشل.

(الكافى - ١: ٣٠٠) العدة، عن احمد، عن محمدبن خالد، عن أبي نهشل، عن محمدبن اسماعيل عن الشَّعالى قال: سمعت اباجعفر (عليه السلام) يقول «إنّ الله تعالى خلقنا من أعلى علين وخلق قلوب شيعتنا ممّا خلقنا منه وخلق أبدانهم من دون ذلك وقلوبهم تهوى إلينا الأنّها خلقت ممّا خلقنا.

ثمّ تلاهذه الأية كَلا إِنَّ كَسْابَ الآبرارِ لَنَى عِلْيَينَ + وَمَا آذر لَه فَا عَلَيْ لَلْهُ وَمُا آذر لَه فَا عِلْمَا مَرْ فَوْمٌ \* يَشْهَلُهُ الْمُقْرَبُونَ ا وخلق عدونا من سجّين وخلق قلوب شيعتهم ممّا خلقهم منه وأبدانهم من دون ذلك ، فقلوبهم تهوى إليهم لأنّها خلقت ممّا خلقوا منه، ثمّ تلاهذه الأية كلا إِنَّ كِتَابَ الشّجارَلَهي سِجّينٍ + وَمَا آذريكَ ما سجِنٌ + كِتَابٌ مَرْفُومٌ \* وَقِلُ يُوتَيِّدُ لِلْمُكَلِّينَ السَّجِينَ اللَّهِ اللَّهِ لَكُلُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١١. المطففين / ١٨-٢١.

٢. المطففين /٧-١٠.

## يبان:

كلّ ما يدركه الانسان بحواسه يرتفع منه أثر إلى روحه وبجستمع في صحيفة ذاته وخزانة مدركاته وكذلك كلّ منقبال ذرة من خير أوشر يمعمله يرى أثره مكتوباً ثمة ولا سمّا مارسخت بسببه الهيئات وتأكدت به الصفات وصار خلقاً وملكة فالافاعيل المتكررة والاعتقادات الرّاسخة في النفوس هي بمنزله النقوش الكتابيّة في الألواح، كما قال الله تعالى اوئينك تحقيق في فيلُوبهم الابان وهذه الألواح النفسيّة بقال لها صحائف الأعمال وإليه الإشارة بقوله سبحانه:

وإذا الصُّحُف ثَشِرَتْ 'وَوَله عَزْوجَلَ تَكُلُّ إِنْسَانِ ٱلْرَصْاهُ طَائِرَهُ عُشْقِهِ وَتَخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الهِيَّهَ ذِكِتَاباً يَلْفَهُ مَنْشُوراً ، فيقال له لَقَهُ كُنْتُ فِي غَلْلَةٍ مِنْ لَهُذَا فَكَفَّفُنا عَشْكَ غِطْ هَلَا هَذَ فَيَصَرُكَ الْيُومُ عَلَيْهُ ، لهذا كِتَابُنا بَعْلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ إِنَّا كُنَا نَسْتُشِحُ مَا كُنْتُمْ تَعْتَلُونَ \*.

فن كان من اهل السعادة واصحاب اليمين وكانت معلوماته أموراً قدسية وأخلاقه زكية وأعماله صالحة، فقد أوتي كتابه بيمينه أعني من جانبه الأقوى الرّحاني وهو جهة عليّن وذلك لأنّ كتابه من جنس الألواح العالية والصّحف المكرّمة المرفوعة المطهرة بايدى سفرة كرام بررة يشهده المقرّبون.

ومن كان من الأشقياء المردودين وكانت معلوماته مقصورة على الجرميّات واخلاقه سيئة وأعماله خبيئة، فقد أوتي كتابه بشماله أعنى من جانبه الأضعف الجسماني وهو جهة سجن وذلك لأنّ كتابه من جنس الأوراق السفليّة

١. المجادلة/٢٢.

۲. ألتكوير/١٠.

۳. الاسراء/۱۳.

٤. ق/٢٢.

٥. الجَاثية /٢٩.

والصحائف الحسية القابلة للاحتراق، فلا جرم يعدّب بالدّار وإنّها عود الأرواح إلى ما خلقت منه كما قال سبحانه كما بَدَاكُمْ تَموْدُونَ اكُما بَدَانًا أَوَّلَ مَلْقَ أَمُونُ الْمَا خلق من عليين، فكتابه في عليّن وما خلق من سجّين فكتابه في سجّين.

7-178 (الكافى- ٢:٤) العدّة، عن سهل وغير واحد، عن الحسين بن المحسن جميعاً، عن محمد بن أورمة، عن محمد بن عليّ، عن اسماعيل بن يسان، عن عثمان بن يوسف، عن عبدالله بن كيسان، عن أبى عبدالله بن كيسان (عليه السلام) قال قلت له: جعلت فداك ؛ أنا مولاك عبدالله بن كيسان قال « أمّا النسب فأعرفه " وأمّا أنت فلستُ أعرفك » قال قلت له: إنّى ولات بالجبل؛ ونشأت في أرض فارس وانّى أخالط الناس في التجارات وغير ذلك فاخالط الرّجل فارى له حسن السمت وحسن الخلق وكثرة الامانة، ثم أفتشه فاتبينه عن عداوتكم

واخالط الرّجل فأرى منه سوء الخلق وقلة الامانة وزعارة ، ثم افتشه فاتبينه عن ولايتكم ، فكيف يكون ذلك ؟ قال: فقال لى « أما علمت يابن كيسان؛ إنّ الله أخذ طينة من الجنة وطينة من النار فخلطها جيماً ، ثم نزع هذه من هذه وهنه من هذه ، فما رأيت في اولئك من الامانة وحسن الخلق وحسن السّمت فم المسهم من طينة الجنة وهم يعودون إلى ما خلقوا منه وما رأيت من هؤلاء من قلة الأمانة وسوء الخلق و الزعارة فهما مسهم من طينة النار وهم يعودون إلى ما خلقوا منه .

١. الاعراف/٢٩.

٢. الانبياء /١٠٤.

قوله « اتما النسب فاعرفه» كأن للراد بالنسب كيسان من كيليب من اصحاب على والحسن والحسين وعلى بن الحسين وعمدين على ( عليم السلام) .

قوله « ولدت بالجبل» قبل المراد بالجبل كردستان بين تبريز و بغداد و همدان « صالح» .

#### سان:

« السّمت) هيئة اهل الخير والطريق « والزّعارة» بالزاى والعين المهملة وتشديد الرّاء سوء الخلق لايصرف منه فعل ويقال للسي لخلق « الزعرور) و ربا يوجد في بعض النسخ الدّعارة بالمهملات وهي الفساد و الشّر « ثم نزع هذه من هذه و هذه من هذه) معناه أنّه نزع طينة الجنّة من طينة النّار وطينة النار من طينة الجنّة بعدما مسّت احديها الأخرى، ثمّ خلق أهل الجنة من طينة الجنّة وخلق اهل النار من طينة النار واوليك إشارة إلى الأعداء و هؤلاء إلى الأولياء وما خلقوا منه في الاوّل طينه النار وفي النافي طينة الجنة.

٧-١٦٤٩ (الكافى- ٢:٥) عليّ بن محمد، عن صالح بن أبى حمّاد، عن الحسين بن يزيد، عن ابن أبى حمارة، عن البراهيم، عن إلى عبدالله (عليه السلام)

قال «إِنَّ الله جال و عز لما أراد أن يخلق أدم (عليه السلام) بعث جبرثيل (عليه السلام) في أوّل ساعة من يوم الجمعة فقبض بيمينه قبضة بلغت قبضته من السماء الشابعة الى السماء الدنيا واخذ من كلّ سمآء تربة وقبض قبضة اخرى من الأرض السّابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى، فأمرالله عز وجل كلمته فامسك القبضة الاولى بيميته والقبضه الاخرى بشماله، فغلق الطين فلقتين فذراً من الارض ذرواً ومن السماوات ذرواً.

فقال للذى بيمينه منك الرسل والأنبياء والاوصياء والقبة يقون وللؤمنون والشعداء ومن أريد كرامته، فوجب لهم ماقال كما قال وقال للذى بشماله منك الجبارون و المشركون و الكافرون و الظواغيت ومن اريد هوانه وشقوته، فوجب لهم ما قال كما قال ثم إنّ الطينتين خلطتا جميعاً وذلك قول الله جلّ وعزّ إنّ الله فالق الدّعبّ والنّوى ا فالحبّ طينة المؤمنين ألتى الله عليها محبته و النّوى طينة الكافرين الّذين نَآوًا عن كل خبر و إنّما سُمّى النّوى من أجل انه نّائى عن كلّ خبر و تباعد منه.

وقال الله تعالى يقريخ الشيء من المتبت ويُغرِخ المتبت من الحيّ الحالم المؤمن الذي يخرج طينته من طينة الكافروالميت الذي يخرج من الحي هوالكافرالذي يخرج من طينة المؤمن فالحي المؤمن والميت الكافرو ذلك قوله عزوجل أوَّمَن كان مبتا فاحيبناه المكافرة كان مبتا فاحيبناه المكافرة المحتمد مع طينة الكافروكان حياته حين فرق الله عزوجل بينها بكلمته كذلك يخرج الله عزوجل المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيها إلى النورويخرج الكافر من النوروذلك قوله عزوجل لينذر من كان حباً إلى الظلمة بعد دخوله إلى النوروذلك قوله عزوجل لينذر من كان حباً المؤون غير الكافرين » أ

## سان:

لمّا كان خلق ادم (عليه السلام) بعد خلق السّماوات والأرض ضرورة تقدم البسيط على المركب منه وكان خلق السّماوات والأرض و أقواتها في سعة أيّام من الأسبوع وقدج عتجيعاً في الجمعه صاربدو خلق الانسان فيه وكأنّ المرادب التربة ماله مدخل في تهيئة المادة القابلة لأن يخلق منها شيّ فتشمل الطينة بمنى الجبلة وآثار القرى السّماوية المربية للقطفة وبالجملة ماله مدخل في السبب القابلي ، والمراد بالكلمة جبرنيل اذهو القابض للقبضتين والفلق الشقّ والفصل والذّروالاذهاب والنفريق وكأنّ الفلق كناية عن افراز مايصلح من المادّين لحلق الانسان وتفسير

۱. الاتعام/ه ۶. ۲. الزوم/۱۹.

٣. الانعام/١٢٢.

٤. يس/٧٠.

## باقى الحديث يظهر ممّامرً.

اد ١٦٥ (الكافى ٢:٢) القميّ ومحمد، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «لو علم النّاس كيف ابتداء الحلق ما اختلف اثنان، إنَّ الله عزّ وجلّ قبل أن يخلق الخلق قال: كن مآء عذباً أخلق منك جتي و أهل طاعتي وكن ملحاً أبجاجاً أخلق منك ناري و أهل معصيق، ثمّ أمرهما، فامتزجا، فن ذلك صاريلد المؤمن الكافر. والكافر المؤمن، ثمّ أخذ طيناً من آديم الارض فعركه عركاً شديداً، فاذاهم كالذّر يدبون.

فقال لأصحاب اليمين إلى الجسّة بسلام وقال لأصحاب الشمال إلى التار ولا أبالي، ثمّ أمرناراً فأسعرت، فقال لأصحاب الشّمال: ادخلوها فهابوها وقال لأصحاب اليمين: أدخلوها، فدخلوها، فقال: كوني برداً و سلاماً، فكانت برداً و سلاماً، فقال اصحاب الشمال: يارب؛ أقلنا، فقال قد أقلتكم، فادخلوها، فذهبوا، فهابوها، فثمّ ثبتت الطّاعة والمعصية فلا يستطيم هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء ».

## بيان:

عبر عن المادة تارة بالماء وأخرى بالقربة لاشتراكها فى قبول الأشكال ولاجتماعها فى طينة الانسان وتركيب خلقته وأديم الأرض وجهها وكأنه كناية عمّه ينبت منها ممّا يصلح لأن يصير غذاءً للانسان ويحصل منه القطفة أو تتربّى به و« العرك » القلك وكأنه كناية عن مرجه بحيث يحصل منه المزاج المستعد للحياة و« الذّى النمل لحمر الصغار واحدتها ذرة ووجه الشبه الحس والحركة وكزيم عمل الشعور مع صغر الجنّة والخفاء وهذا الخطاب إنّا كان في عالم الأمركما مربياته فى باب العرش والكرسى من كتاب القوحيد ولشدة ارتباط الملك

الواقي ج٣

بالملكوت وقوامه به جازاسنا دماة ته اليه وإن كان عالم الأمر مجرّداً عن المادّة واجتماعهم في الوجود عندالله إنّاهو لاجتماع الاجسام الزمانية عنده سبحانه دفعة واحدة في عالم الأمر وإن كانت متفرقة مبسوطة متدرجة في عالم الخلق ووجودهم في عالم الأمر وجود ملكوتي ظلّي ينبعث من حقيقته هذا الوجود المخلقي الجسماني وهو صورة علمه سبحانه بها . وعنه عبر بالظّلال في الحديث الأتي وأمره تعالى ايّاهم إلى الجنة والتّار هدايته إيّاهم إلى سبيليها ، ثم توفيقه أو خذلانه .

ولعل المراد بالتار المسعرة بعد ذلك التكاليف الشرعية وتحصيل المعرفة المحرقة للقلوب لصعوبة الحزوج عن عهدتها واستقالة أصحاب الشّمال كناية عن تمنيهم الاطاعة وعدم قدرتهم التامة عليها لغلبة الشّقوة عليهم وكونهم مسخّرة تحت سلطان الهوى، كما قالوارتنا فَلَيَا عَلْمَا مِنْهُوتُنا وَكُنّا قَوْماً صالين. ٢

١٦٥١ (الكافي- ٨: ٨٩ رقسم ٥٦) الثلاثة، عن جميل بن درايم، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال «إنّ الله تعالى خلق الأرض، ثم أرسل عليها الماء المالح أربعين صباحاً والماء العذب أربعين صباحاً حتى إذا التقت و اختلطت أخذ بيده قبضة، فعركها عركاً شديداً جميعاً، ثمّ فرقها فرقتين، فخرج من كلّ واحدة منهما عنق مثل عنق الذرّ فاخذ عنق إلى الجدّة وعنق إلى التار».

## ىيان:

« العنق» بالضم وبالضمتين الجماعة من الناس.

١٠-١٦٥٢ (الكافي- ٤٣٦:١) محمد، عن محمدبن الحسين، عن محمدبن

١. أجزاء الزمانية. كذا في سائر النسخ.

٢. المؤمنون/١٠٦.

اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد الجعني وعقبة جميعاً، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ((إنّ الله جلّ وعزّ خلق الخلق، فخلق من أحبّ مكناً أحبّ وكان ما أحبّ أن خلقه من طينة الجنّة. وخلق من أبغض ممّا أبغض وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النّار، ثم بعثهم في الظّلال» فقلت: و أيّ شيّ الظّلال؟

فقال «ألم ترإلى ظلك في الشمس شيئاً وليس بشئ " ثمّ بعث مهم النبيّين، فدعوهم إلى الاقرار بالله عزّ وجلّ وهوقوله عزوجل وَلَيْن سَالْتَهُمْ مِن حَلَقَهُمْ تَتَقُولُمْ اللهُ عَرْ وجلّ والله الاقرار بالنبيّين فأقر بعضهم وأنكر بعض، ثمّ دعوهم إلى ولايتنا، فاقربها والله من أحب وأنكرها من ابغض وهو قوله ولما كانأنوا يكويئوا بما كَذّ بُوا بِه مِن قَبْل أَ ثمّ قال أبوجعفر (عليه السلام) كان التكذيب نَمَى،

#### سان:

قد مضى هذا الحديث بعينه في باب أخذ الميشاق بولايتهم (عليهم السلام) من كتاب الحجة وإنّا كرّرناه كما كرّره في الكافي لمناسبته التامة بالبابن

١. قوله: شيئًا وليس بشئ الظلال تعبير آخر عن الله الذي فى حديث آخر ولجامع بينه ما الاستعداد للوجود فإن المستعد المراتب فإن شبهناه بالضعيف من جهة الكم اطلق عليه النروان شبه بالضعيف من جهة الثخانة اطلق عليه الظل وهوفى اصطلاح العرفاء سمى بالاعيان اللاوان.

٢. في الكافين الخطوطين عبدالله بن محمد الجعفرى بلا ترديد وفي الكافى المطبوع ايضاً الجعفرى وهو
 المذكور بعنوان عبدالله بن عمد الجعفي (اولجعفرى) مع الترديد فى ج ١ ص ٤ -٥٠ جامع الرواة واشار
 الى هذا الحديث عنه «ض.ع».

٣. الزخرف/٨٧.

٤٠ يونس /٧٤ وفي المصحف هكذا «فيا كانوا ليؤمنوا.. النع».

جميعاً وقد سبق ما يصلح لأن يكون شرحاً له وبياناً في باب العرش والكرسيّ من كتاب التوحيد وسنعيد محصّله عن قريب.

١١-١٦ (الكافى- ٢: ١١) محمداً عن احد، عن محمدبن خالد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن سنان قال: قلت الأبي عبدالله (عليه السلام) جعلت فداك ؛ إنّى لأرى بعض اصحابنا يعتريه النزق والحدة والطيش، فاغتم لذلك غمّاً شديداً وأرى من خالفنا فأراه حسن السّمت قال «لا تقل حسن السّمت، فإن السّمت سمت الطريق ولكن قل حسن السّيا، فإنّ لله عزّ وجل يقول سيما في وُجُوهِهمْ " »قال: قلت فأراه حسن السّيما له وقار، فاغتم لذلك .

قال (لا تغتم كمارأيت من نرق أصحابك ولمارأيت من حسن سيما من خسالفك إنّ الله تبارك و تعالى لمّا أراد أن يُخلق آدم خلق تلك الطّينتين، ثمّ فرقهما فرقتين، فقاللا لاححاب اليمين كونوا خلقاً باذني فكانوا خلقاً بمنزلة الذّرّ يسعى وقال لأهل الشّمال كونوا خلقاً باذني فكانوا خلقاً بمنزله الذّرّ يدرج ثم رفع لهم ناراً، فقال ادخلوها بانني، فدخلوها، فكان اوّل من دخلها محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم اتبعه أولوا العزم من الرّسل و أوصياءهم و أتباعهم، ثمّ قال لأصحاب الشمال أدخلوها باذني فقالوا ربنا خلقتنا لتحرقنا، فعصوا فقال لأصحاب اليمن أخرجوا باخني من النّار، فخرجوا لم تكلم النار منهم كلماً ولم تؤثّر فيهم أثراً، فلما رأهم أصحاب الشمال قالوا ربنا نرى أصحابنا قدسلموا فاقلنا ومرنا بالذخول، قال قد أقلتكم، فادخلوها، فلما دنوا وأصابهم الوهج رجعوا، بالذخول، قال قد أقلتكم، فادخلوها، فلما دنوا وأصابهم الوهج رجعوا،

, فى ألكافيين الخطوطين والمطبوع وشرح المولى صائح والمرآة، هكذا احمد بن محمد عن محمد بن خالد
 فمن المحتمل ان محمداً هذا مصحف بل اكثر من الاحتمال «ض.ع».

۲. الفتح/۲۹.

فقالوا يا ربنا لاصبرلنا على الاحتراق، فعصوا وأمرهم بالدخول ثلاثاً كلّ ذلك يصون ويرجعون. وامر اولئك ثلاثاً كلّ ذلك يطبعون ويخرجون، فقال لهم، كونوا طيناً باذني، فخلق منه أدم قال فن كان من هؤلآء لايكون من هؤلآء. وما رأيت من نرق أصحابك وخلقهم فمنا أصابهم من لطخ أصحاب الشمال. وما رأيت من رئيت من حسن سيما من خالفكم ووقارهم، فمنا أصابهم من لطخ أصحاب الين».

## بيان:

«النزق» بالنون والزّاى والحدّة والطيش متقاربة المعانى وهي مايعترى الانسان عندالغضب من الحقّة و مايتبعها وإنّما منعه من اطلاق حسن السّمت على سيما الخالف لأنّ طريقه ليس بجسن وإن كبانت سيماه أى هيئة ظاهره حسنة. وإنّما كان اوّل مَن دخل تلك النار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنّه أشد النّاس تسليماً وأكثرهم انقياداً لله عزّوجل والكلم الجرح والوهج التوقد.

١٩٥٠ - ١٦٥ (الكافي - ٢: ٧) الثلاثة، عن ابن أذينه، عن زرارة إنّ رجلاً سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ وإذْ آخَذَ رَبُّكَ عِنْ بَنى الذَّمَ عِنْ ظَهُورِ هِمْ دُرَيْتُهُمْ وَآشَهَدَهُمْ عَلَىٰ آفَهُمِهِمْ أَلَسْتُ يُرِتِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ الى آخَمِ اللّهِمَ الشَّهُ اللّهَ اللهِمَا السلام) «حدتني ابني أنا الله عزّ وجل قبض قبضة من تراب التربة أتى خلق منها أدم (عليه السلام) فصب عليها للآء العذب الفرات، ثمّ تركها أربعين صباحاً، ثم صب عليها فصب عليها المدود الفرات، ثمّ تركها أربعين صباحاً، ثم صب عليها فصب عليها إلى المدود الفرات، ثمّ تركها أربعين صباحاً، ثم صب عليها المدود الفرات، ثمّ تركها أربعين صباحاً، ثم صب عليها المدود المدود الفرات، ثمّ تركها أربعين صباحاً، ثم صب عليها المدود المدو

### ١. الاعراف/١٧٢.

المآء المالح الأجاج فتركها أربعين صباحاً، فلمّا اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاً شديداً، فخرجوا كالذّر من يمينه وشماله وأمرهم جميعاً أن يقعوا في التار، فدخل أصحاب اليمين، فصارت عليهم برداً و سلاماً و أبى أصحاب الشمال أن يدخلوها».

## ىيان:

لعل معنى اشهاد ذرية بنى أدم على أنفسهم بالتوحيد، استنطاق حقائقهم بألسنة قابليات جواهرها وألسن استعدادات ذواتها و تصديقهم به كان بلسان طباع الامكان قبل نصب الذلائل وأنه نزل تمكينهم من العلم به وتمكنهم منه بمنزلة الاشهاد والاعتراف على طريقة التخييل نظير ذلك قوله عزوجل إثما قرائنا ليقيء إذا أردناه أن تقول له كن قيكون وقوله عزوجل إثما قرائنا ليقيء إذا أردناه أن تقول له كن قيكون وقوله عزوجل فقال له يا تلاقية التخيية فالكنا آتينا طاؤيين . ا

ومعلوم أنّه لاقول ثمّة وإنّما هو تمثيل وتصوير للمعنى ويحتمل أن يكون ذلك النّطق باللسان الملكوتي الذى به يسبح كلّ شيء بحمد ربّه و ذلك لأنّهم مفطورون على الـتوحيد. وقد مضى في باب العرش والكرسيّ من أبواب للجزء الأوّل تمام الكلام في هذا المغي.

وقدورد في الحديث التبوي « لاتضرِ بُوا اطفالكم على بكائهم فانّ بكاهم أربعة أشهر شهادة أن لآ اله إلاّ الله واربعة اشهر الصلاة على التي واله صلى الله علهم واربعة اشهر الدّعاء لوالديه» والسّرفيه أنّ الطفل أربعة أشهر لايعرف سوى الله عزّ وجلّ الّذي قُطر على معرفته و توحيده.

 قوله: طويقه التخييل قال المجلسي رحمه الله في مرآة العقول قال بعض الحققين واورد كلام المصنف وهويدل على قبول هذا التأويل وارتضائه.

۲. النحل / ٤٠ .

٣. فضلت/١١.

فبكاؤه توسل إليه والتجاء به سبحانه خاصة دون غيره، فهو شهادة له بالتوحيد. واربعة أخرى يعرف أمّه من حيث أنها وسيلة لاغتذائه فقط لامن حيث أنها أمّه و لهذه المدة غالباً، فلايعرف فيها بعدالله إلاّ من كان وسيلة بين الله وبينه في ارتزاقه الذى هو مكلّف به تكليفاً طبيعياً من حيث كونها وسيلة لاغير وهذا معنى الرسالة، فبكاؤه في هذه المدة بالحساقة بالرسالة، وأربعة اخرى يعرف أبويه و كونه عمتاجاً إلهما في الرزق، فبكاؤه فها دعاء لهما بالسلامة والبقاء في الحقيقة.

١٣-١ (الكافى - ٢: ١٢) الثلاثة، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): كيف أجابوا وهم ذرَ ؟قال «مجل فيهمما إذا سألهم أجابوه» يعنى في الميثاق.

## سان:

هذا يؤيّد ما شرحنا به لحنبر السابق.

1707 - 1 (الكافى- ٢: ٧) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن ابان، عن عصدبن علي الحلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (إنّ الله عزّ و جلّ لمّا أراد أن يخلق ادم (عليه السلام) أرسل الماء على الطين، ثم قض قبض قبضة، فعركها، ثمّ فرقها فرقتين بيده، ثمّ ذراهم، فاذاهم يدبون، ثم رفع لحمم ناراً، فأمر أهل الشّمال أن يدخلوها، فذهبوا إليها، فهابوها ولم يدخلوها، ثمّ أمر أهل اليمين أن يدخلوها، فذهبوا، فدخلوها، فامرالله عزّ و جلّ النار، فكانت عليم برداً و سلاماً،

فلما راى ذلك أهل الشّمال قالوا: رَبّعا أقلنا، فاقالهم، ثمّ قال لهم أدخلوها، فذهبوا، فقاموا عليها ولم يدخلوها، فاعادهم طيناً وخلق منها أدم

(عليه السلام)» وقال أبوعبدالله (عليه السلام) «فلن يستطيع هؤلآء أن يكونوا من هؤلآء ولاهؤلآء أن يكونوا من هؤلآء» قال: فيرون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اؤل من دخل تلك النار، فذلك قوله عزّ وجلّ قُل إِنْ كَانَ للرَّحُمٰنُ وَلَـٰدٌ فَأَنَ آؤَلُ الْمُابِدِينَ '».

### بيان:

«فاعادهم طينا وخلق منها أدم» عبر عن اظهاره ايّاهم في عالم الخلق مفصلة متفوقة مبسوطة متدرجة بالاعادة لأنّ هذا الوجود مهاين لذاك متعقّب له.

١٦٠ ١ (الكافى- ٢: ٨) عدد، عن احمد، عن عليّ بن الحكم، عن داود العجلي، عن زرارة، عن حران، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «انّ الله تبارك وتعالى حيث خلق المئل خلق مآء عذباً وماء مالحاً أجاجاً، فامتزج الماء ان، فاخذ طيئاً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً، فقال لأصحاب اليمين وهم كالذّر يدبّون؛ إلى الجنة بسلام وقال لاصحاب الشمال؛ إلى النّار ولا ابالى، ثمّ قال آتَستُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا بَوْمَ الْهِنَةَ إِنّا كُناعَنْ هٰذا غافِينَ ٢

ثمّ أخذالميشاق على النّبيّين، فقال اللّه ثُنّ بِرَبّكُمْ وانْ هذامح مدرسولي وإنْ هذامح مدرسولي وإنْ هذامي أميرالمؤمنين قالوابتلى فثبت لهم النّبوّة وأخذ الميثاق على أولى العزم أنى ربّكم ومحمّد رسولي وعليّ أميرالمؤمنين واوصياؤه من بعده ولاة أمرى وخزّان علمي (عليهم السلام) وأنّ المهدي أنتصر به لديني وأظهر به دولتى وآنتهم به من أعدائي وأعبد به طوعاً وكرهاً قالوا اقرزا يارب

۱. الزخرف / ۸۱.

٢. الاعراف / ١٧٢.

وشهدنا ولم يجحد ادم ولم يقر فثبتت العزيمة لمؤلاء الخمسه في المهدي ولم يكن لادم عزم على الاقرار به.

وهوقوله عزوجل وَلَقَدْ عَهدْ فَالله المَمْمِنْ قَبْلُ فَتَسِيّ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً الله المَمْ الله الم قال الهاهو، فترك ، ثمّ أمرناراً فأُجبجت ، فقال لاصحاب الشمال أدخلوها ، فها بوها وقال لأصحاب اليمن ادخلوها ، فدخلوها ، فكانت عليهم برداً وسلاماً ، فقال اصحاب الشمال يارب ، أقلنا ، فقال قد أقلتكم ، اذهبوا ، فادخلوها ، فها بوها ، فتمّ ثبتت الطّاعة والولاية والمعمية » .

#### ىيان:

«أن تقولوا يوم القيامة» يعنى فعل ذلك كراهة أن تقولوا وأريد باؤلى العزم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ونبينا عسمد صلوات الله عليهم ولمّا كانوامعهودين معلومين جازان يشارالهم بهولآء الخسمسة مع عدم ذكرهم مفصلاً وإنّمازاد في أخذ الميثاق على من زاد في رتبته وشرفه لأنّ التّكليف إنّما يكون بقدر الفهم والاستعداد، فكلّما زادا زاد وإنّما يعرف مراتب الوجود من له حظ منها وبقدر حظّه منها والما أدم فلمّا لم يعذم على الاقرار بالمهدي لم يعد من أولى العزم وان عزم على الاقرار بالمهدي معنى فنسى هاهنا ليس إلا قرك ولعل السرّفي عدم عزم أدم على الاقرار بالمهدي استبعاده أن يكن غذا النوع الانساني اتفاق على أمر واحد.

17-170۸ (الكافى- ٢: ٨) عمد، عن احمد وعلي، عن ابيه والسرّاد، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستانى قال: سمعت اباجعفر (عليه السلام) يقول «إنّ الله عزوجل لمّا أخرج ذرية آدم (عليه السلام)

من ظهره ليأخذ عليهم الميشاق بالربوبية له و بالنبوة لكلّ نبيّ، فكان أوّل من اخذ له عليهم الميشاق بنبوته محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وآله وسلّم)، ثم قسال الله جلّ وعزّ لأدم انظر مساذاترى قبال، فسنظر ادم (عليه السلام) الى ذريّته وهم ذّرقد ملأوا السّماء.

قى ال ادم (عليه السلام) يارب؛ ماأكثر ذريقي ولأمر ما خلقهم فا تريدمهم باخلك الميثاق عليهم قال الله عزوجل يَقبُكُ وَفَى الإشرِكُونَ فِي شَيئًا وَيُوْمِنُونَ بِرُسُل وَيَتَّبِمُونَهُمْ قال آدم يارب فعالي أرى بعض الذّر اعظم من بعض و بعضهم له نور كثير و بعضهم له نورقليل و بعضهم ليس له نور فقال الله عزوجل كذلك خلقهم الابلوهم فى كل حالاتهم قال آدم (عليه السلام) يارب فتأذن لي في الكلام فاتكلم قال الله جل وعز: تكلم، فان روحك من روحى وطبيعتك خلاف كينونتي (كينونيتي -خل).

قال أدم يارت فلوكنت خلقتهم على مثال واحد وقدرواحد وطبيعة واحدة وجبلة واحدة وألوان واحدة واعمار واحدة وارزاق سواء لم يخ بعضهم على بعض ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف في شئي من الأشياء قال الله عز وجل: يا أدم؛ بروحي نطقت وبضعف طبيعتك تكلفت مالا علم لك به وأنا المثالق العليم بعلمي خالفت بين خلقهم وبمشيتى يضم امرى والى تدبيري وتقديري صائرون، لا تبديل لخلقي [ و] انتا خلقت الجنة لمن عبدنى وأطاعنى منهم واتبع رسلي ولا أبالي وخلقت التارلمن كفربي وعصاني ولم يتبع رسلى ولا أبالي وخلقت التارلمن كفربي وعصاني ولم يتبع رسلى ولا أبالي.

وخلفتك وخلقت ذرّيتك من غيرفاقة بى اليك واليهم وإنّما خلقتك وخلقتهم لأبلوك وأبلوهم أتكم اخسَنُ عملاً في دارالدنيا في حياتكم وقبل مماتكم ولذلك خلقت الدنيا والاخرة والحساة والموت والطاعة والمعصية والجنة والتار وكذلك اردت في تقديري وتدبيرى وبعلمى النافذ فيهم خالفت بن صورهم واجسامهم والوانهم واعمارهم وارزاقهم وطاعتم ومعصيتهم فجعلت منهم الشقي والسعيد والبصير والاعمى والقصير والطويل والجسيل والنميم والعالم والجاهل والعنى والفقير والمطبع والعاصى والصحيح والسقيم ومن به الزمانة ومن لاعاهة به، فينظر الصحيح الى الذى به العاهة فيحمدني على عافيته وينظر الذى به العاهة الى الصحيح فيدعونى ويسألى أن أعافيه ويصبر على بلائى فاثيبه جزيل عطائى.

وينظر الغني الى الفقير فيحمدني ويشكرني وينظر الفقير الى الغني فيدعوني ويسألنى وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدنى على ماهديته، فلذلك خلقتهم لأبلوهم في السرآء والفرآء وفيما اعافيهم وفيما ابتليهم وفيما أمنعهم واناالله الملك القادر ولي أن امضى جميع ما قدرت على ما دبرت ولي أن أغير من ذلك ما شئت إلى ماشئت وأقدم من ذلك ما اخرت وأوضر من ذلك ما قدمت وأناالله الفقال لما أريد، لاأشال عما أفعل وانا اسأل خلقي عما هم فاعلون».

## بيان:

إنّما ملأوا السماء لأن الملكوت إنّما هوفي باطن السّماء وقد ملأوه وكانوا يومئد ملكوتين والسّرق تفاوت الخلائق في الخيرات والشّرور واختلافهم في السعادة والشقاوة، اختلاف استعداداتهم وتنقع حقائقهم، لتباين المواد السفلية في اللطافه والكثافة واختلاف أمزجهم في القرب والبعد من الاعتدال الحقيق واختلاف الأرواح الّتي بازائها في الصّفاء والكدورة والفعة والصد عنه، كما

أشير اليه في الحديث. الناس معادن كمعادن الدّهب والفضة خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام».

وأمّا سر هذا السرّ اعنى سرّ اختلاف الاستعدادات وتنوّع الحقائق، فهو تقابل صفات الله تعالى واسمائه الحسنى التي هي من اوصاف الكال ونعوت الجلال وضرورة تباين مظاهرها التي بها يظهر أثر تلك الأسماء، فكلّ من الاسماء يوجب تعلّق إرادته سبحانه وقدرته إلى ايجاد مخلوق يدل عليه من حيث اتصافه بتلك الصفة، فلابد من ايجاد الخلوقات كلّها على اختلافها وتباين انواعها لتكون مظاهر لاسمائه الحسني جيعاً وجالى لصفاته العليا قاطبة، كما اشير إلى لمعة منه في هذا الحديث وتمام الكلام في هذا المقام قدمضى في كتاب التوحيد وقد اطلعت على حديث مبسوط في الطينات وبدؤ الخلائق جامع لأكثر مقاصدها تأبى نفسي إلّا ايراده في هذا المقام لتضمنه فوائد جمّة ولإيضاحه لبعض مهمات هذا الباب.

وهو ما رواه بعض مشايخنا رحمهم الله عنه عنه المحقوق رضى الله عنه عن الله الله قال: قلت اللامام الباقر محمد بن على (عليها السلام): يابن رسول الله أخرني عن المؤمن من شيعة اميرا المؤمنين صلوات الله عليه إذا بلغ وكمل في المعرفة هل يزني ؟ قال (عليه السلام) ( لا ) قلت: فيلوط؟ قال ( لا ) قلت: فيلنه ذنباً؟ قال ( لا ) قلت: فيذنب ذنباً؟ قال ( لا )

قال الرّاوى: فتحيرت من ذلك وكثر تعجى منه قلت يابن رسول الله إلى أجد من شيعة اميرالمؤمنين (عليه السلام) ومن مواليكم من يشرب الخمر ويأكل الرّا ويزني ويلوط ويتهاون بالصّلاة والزّكاة والصوم ولحلج ولجلهاد وأبواب البّر حتى أنّ أخياه المؤمن يأتيه في حاجة يسيرة فلايقضها له، فكيف هذا يابن رسول الله؛ و من أيّ شيء هذا؟ قال: فتبسم الامام (عليه السلام) وقال «يا ابالسحاق هل عندك شيء غير ماذكرت؟ قلت: نعم يابن رسول الله وإتي أجد

الناصب الذى لا أشك في كفره يتورع عن هذه الأشياء لايستحل الخمر ولايستحل درهماً لمسلم ولايتهاون بالصلاة والزكاة والضيام والحبح والجهاد ويقوم بحوائج المؤمنن والمسلمن لله وفي الله تعالى، فكيف هذا ولم هذا؟

فقال (عليه السلام) «يا ابراهم؛ لهذا أمر باطن وهو سرّ مكنون وباب مغلق عزون. وقد خي عليك وعلى كثير من أمثالك واصحابك. وان الله عزوجل لم يأذن ان يخرج سرّه وغيبه إلا إلى من يحتمله وهو اهله» قلت: يابن رسول لله؛ إنّى والله لمتحمل من اسراركم ولست بمعاند ولابناصب، فقال (عليه السلام) «يا ابراهيم، نعم أنت كذلك ولكن علمنا صعب مستصعب لايحتمله إلاّ ملك مقرّب أونيي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان وأنّ التقية من ديننا ودين أبائنا ومن لا تقية له فلادين له يا ابراهيم؛ لوقلت أنّ تارك التقية كتارك الصّلاة لكنت صادقاً يا ابراهيم؛ إنّ من حديثنا وسرّنا وباطن علمنا مالايحتمله ملّك لكنت صادقاً يا ابراهيم؛ إنّ من حديثنا وسرّنا وباطن علمنا مالايحتمله ملّك مقرّب ولانبتي مرسل ولامؤمن ممتحن»

قلت: يا سيدى و مولاى؛ فمن يحتمله إذاً؟ قال «من شاء الله وشئنا ألا من اذاع سرنا إلّا الى أهله فليس منا ثلاثا الا من اذاع سرنا اذاقه الله حر الحديد، ثمّ قال يا ابراهيم؛ خذما سألتى علماً باطنا غزوناً فى علم الله تعالى الذى حباالله جل جلاله به رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحبا به رسوله وصيّه اميرالمؤمنين صلوات الله عليه ثم قرأ (عليه السلام) هذه الآية عائم المعبّب فلايتُ في من ترتول و ويحك يا ابراهيم؛ إنّك قد سالتني عن المؤمنين من المؤمنين من شيعة مولانا اميرالمؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) وعن زهاد الناصبة وعبادهم من هاهنا.

قال الله عزوجل وَقَدِمْنَا اِلَىٰ مَا عَبِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا ۗ ومن

۱. لحشمل سخ ل.

٢. الجنّ / ٢ ٢ – ٢٧.
 ٣. الفرقان / ٢٣.

هاهنا قال الله عزوجل عامِلة ناصِبة - تقضى ناراً خاصِية - تشفى مِن عَنه آتِية ا وهذا المناصب قد خبل على بغضنا ورد فضلنا ويبطل خلافة أبينا أميرالمؤونين صلوات الله عليه ويثبت خلافة معاوية وبنى أمية ويزعم أنقم خلفاء الله في أرضه ويزعم أنّ من خرج عليه م وجب عليه القتل ويروي في ذلك كذبا وزوراً ويروى أن الصلاة جائزة خلف من غلب وان كان خارجياً ظالماً ويروى أنّ الامام الحسين بن علي صلوات الله عليهما كان خارجياً خرج على يزيد بن معاوية عليهما اللعنه ويزعم أنه يجب على كلّ مسلم ان يدفع زكاة ماله إلى السلطان وإن ظالماً.

يا ابراهيم هذا كلّه رد على الله عزوجل وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) سبحان الله قد افتروا على الله الكذب وتقوّلوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وآله وسلّم) الباطل وخالفوا الله وخالفوارسوله وخلفاه ويا ابراهيم؛ لأشرحن لك هذا من كتاب الله الذى لا يستطيعون له إنكاراً ولامنه فراراً ومن رد حرفاً من كتاب الله فقد كفر بالله ورسوله، فقلت يابن رسول الله؛ إنّ الذى سألتك في كتاب الله؟ قال «نعم، هذا الذى سألتي في أمرشيعة اميرا لمؤمنين (عليه السلام) وأمرعمته التاصب في كتاب الله عزوجل» قلت يابن رسول الله؛ هذا بعينه؟

قال «نعم هذا بعينه في كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حيد يا ابراهيم إقرأ هذه الآية آلدين يَبختيثون كَبَائِرَ الإلْم والفواحش إلا اللّم إنّ رَبّك واسعُ المُعفرة هُوَاعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْسَاكُمْ مِنَ الاَرْضِ؟ الله المناه الله عزوجل أتدري ما هذه الارض؟ » قلت: لا قال (عليه السلام) اعلم الله عزوجل خلق ارضا طيبة طاهرة وفجر فيها ماء عنها ذلك فعرض عليها ولايتنا اهل البيت فقبلتها فاجرى عليها ذلك الماء سبعة آيام ثم نضب عنها ذلك

الغاشية /٣-٥.
 النجم /٣٢.

الماء بعد السّابع فـاخـد من صفوة ذلك الطين طينـاً فجعـله طين الأثمّة (عليهـم السلام)، ثمّ اخـد جلّ جـلالـه ثفـل ذلك الطّين، فخـاق مـنـه شيعتـنا ومحبّونا من فضل طينتنا، فلو تـرك طينتكم يا ابراهيم كمـا تـرك طينتنا لكنتم انتم ونحن سواء.

قلت: يابن رسول الله؛ ماصنع بطينتنا قال: مزج طينتكم ولم يمزج طينتنا قلت يابن رسول الله؛ وعاذا مزج طينتنا؟ قال (عليه السلام) «خلق الله عزّ وجلّ ايضاً أرضاً سبخة خبيشة منتنة وفجر فيها ماء اجاجا مالحا اسنا ثم عرض عليها جلت عظمته ولاية اميرالمؤمنين صلوات الله عليه قلم تقبلها واجرى ذلك الماء عليها سبعة أيام، ثم نضب ذلك الماء عنها، ثم أخذ من كدورة ذلك الطين المنتن لخبيث وخلق منه أئشة الكفر والطغاة والفجرة، ثم عمد إلى بقية ذلك الطين فرجه بطينتكم ولوترك طينتهم على حاله ولم يمزج بطينتكم ما عملوا أبداً عملاً صالحاً ولا أدّوا امانة إلى احد ولاشهدوا الشهادتين ولاصاموا ولاصلوا ولازكوا ولاحتجوا ولاشتهوكم في الصور أيضاً.

يا ابراهيم؛ ليس شي أعظم على المؤمن ان يرى صورة حسنه في عدو من اعداء الله عزوجل والمؤمن الايعلم أنّ تلك الصورة من طين المؤمن ومزاجه يا ابراهيم؛ ثمّ مزج الطينتان بالماء الاول والماء الثانى، فيا تراه من شيعتنا وضبينا من رباً وزناً ولواطة وخيانة وشرب خمر وترك صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد، فهي كلّها من عدونا الناصب وسنخه ومزاجه الذى مزج بطينته ومارأيته في هذا المعدو الناصب من الزّهد والعبادة والمواظبة على الصّلاة وأداء الزّكاة والصّوم والمخج والجهاد واعمال البرّ والخير، فذلك كلّه من طين المؤمن وسنخه ومزاجه، فاذا عرض اعمال المؤمن واعمال الناصب على الله يقول الله عز وجل أنا عدل لا اجور ومنصف لاأظلم وعرّتي وجلالي وارتفاع مكاني ما أظلم مؤمناً بذنب مرتكب من سنخ الناصب وطينه ومزاجه.

هذه الاعمال الصالحة كلـها من طين المؤمن ومزاجه والاعـمـال الرديّة التي

كانت من المؤمن من طين العدة التاصب ويلزم الله تعالى كل واحد منهم ما هو من أصله وجوهره وطينته وهو اعلم بعباده من الخلائق كلهم افترى هاهنا يا ابراهيم ظلماً أوجوراً أوعدواناً؟ ثم قرأ عليه السلام مَعادًا لله إِنْ نَاتُحُدَ إِلاَ مَنْ وَجَدْنَا مَنَاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَالِمُونَ (.

يا ابراهيم؛ إنّ الشّمس إذا طلعت فبدأ شعاعها في البلدان كلّها أهو باثن من القرصة أم هو متصل بها شعاعها يبلغ في الذيا في المشرق والمغرب حتى إذا غابت يعود الشعاع ويرجع اليها اليس ذلك كذلك قلت بلي يابن رسول الله قال فكذلك كلّ شئ يرجع إلى اصله وجوهره وعنصره، فاذا كان يوم القيامة ينزع الله تعالى من العدة الناصب سنخ المؤمن ومزاجه وطينته وجوهره وعنصره مع جميع أعماله الصلخة ويردة إلى المؤمن وينزع الله تعالى من المؤمن سنخ الناصب ومزاجه وطينته وجوهره وعنصره مع جميع اعماله السيئة الردية ويردة إلى الناصب عدلاً منه جل جلاله وتقدست اسماؤه ويقول للناصب لاظلم عليك هذه عدلاً منه جل طينك ومزاجك وانت أولى بها.

۱. يوسف / ۷۹.

۲. غافر/۱۷.

٣. النور/٢٦.

. أولينك هم الخاسرون ١»

فقلت سبحان الله العظيم ما اوضح ذلك لمن فهمه وما اعمى قلوب هذا للخلق المنكوس عن معرفته فقال (عليه السلام) « يا ابراهيم من هذا قال ألله تعالى إن هُمْ إِلاَ كَالْآنُما مِنْ هُمْ أَصَلُّ سَبِيلاً ما رضى الله تعالى أن يشبّههم بالجمير والبقر والمكلاب واللواب حسى زادهم فقال بيل هُمْ أَصَلُّ سَبِيلاً يا ابراهيم؛ قال الله عزوجل ذكره في اعدائنا النّاصبة وقيمنا إلى ما عَملُوا مِنْ عَملٍ فَجَعَلناهُ قبال شَعْدَو وقل الله عنها أَنْهُمْ يُحْمِينُونَ صُنعاً أَنْ

وقال جلّ جلاله يَحْتَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شيءِ آلا أِنَّهُمْ هُمْ الكافرون وقال جل وعز وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرابٍ بِفِيهَ يَحْتَبُهُ الطَّمْاتُ مَاءً حَتَىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا \* كذلك الناصب يحسب ما قدم من عمله نافعة حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ، ثمّ ضرب مثلاً آخراً وكَظَلْمُاتٍ في بَحْرٍ لَجِي يَعْشَيهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِه مَوْجٌ مِنْ فَوْقِه سَحَابٌ ظُلُمَاتُ بَعْضُهُا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا آخَرَجَ بَدَهُ لَمْ يَكَدُرَيها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوا قَمَالُهُ مِنْ نَوْلِي مُنْ قَلْ اللهِ السلام) «يا ابراهم؛ أريدك في هذا المعنى من القرآن؟» قلت: بلي يابن رسول الله؟

قال (عليه السلام) «قال الله تعالى «يُكِتِلُ اللَّهُ مَتِسَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَهُ فَهُولاً وَحِمَنات اعداء نا سيئات منات وحسنات اعداء نا سيئات

١. الانفال/٣٦-٣٧.

٢. الفرقان/٤٤.

٣. الفرقان/٢٣.

١٠٤/ الكهف ١٠٤/.

ه. المجادلة / ١٨ والآية ألا إنهم هـمُ الكاذبون.

٦. النور/٣٩.

٧. النور/٤٠.

٨. الفرقان / ٧٠.

يَ فَ مَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ اوَسَحَكُمُ مُا يُسرِيدُ ؟ لا مُعَفِستِ لِـحَكُمهِ ؟ ولا راة لقضائه لايُسُلُ عَنا يَعْملُ وَ هُمْ يُسْئلُونَ ؟ هذا يا ابراهيم ؛ من باطن علم الله المكنون ومن سرّه المُخزون ألا أزيدك من هذا الباطن شيئًا في الصدور؟ » قلت: بلي يابن رسول الله؛ قال (عليه السلام) قال الذين كَفرُوا لِلذينَ آمَنُوا المَّيْوَ اسبيننا وَلْتَحْيلُ خَطاياكُمْ وَمَا هُمْ يِعامِدَنَ مِن خَطاياهُمْ مِن شَىء يِلَهُمُ لَكَاذِبُونَ + وَلَيْحِيلُنَ آنفا لَهُمْ وَاثْفالاً مَمَ الْفالِهِمْ وَلِهَسْلُلُ رَبِوَمَ الْهَبِمَةِ عَمَا كَانُوا بَعْثَرُونَ \*

والله الذي لااله إلا هو فالق الاصباح فاطر السماوات والأرض لقد أخبرتك ملخق وانبأتك بالقدق والله أعلم وأحكم ».

وهذا الحديث رواه الصدوق طيّب الله ثراه أيضاً في علل الشرائع على اختلاف في ألفاظه.

وجملة القول في بيان السرّقيه أنّه قد تحقّق وثبت أنّ كلاً من العوالم الثّلاثة له مدخل في خلق الانسان وفي طينته ومادّته من كل حظ ونصيب، فلعلّ الأرض الطّيبة كناية عمّا له في جملة طينته من أثارعام الملكوت الذي منه الأرواح المثالية والقوى الخيالية الفلكية المعبّر عنهم «بالمدبرات أمراً» والماء العذب عمّا له في طينته من إفاضات عالم الجيروت الذي منه الجواهر القدسيّة والأرواح العالية الجدرة عن الصور المترعنم «بالسّابقات سبقاً» والأرض الخبيئة عمّا له في طينته من اجزاء عالم الملك الذي منه الأبدان العنصرية المسخّرة تحت الحركات الفلكة المنحة الم فيقها

والماء الأجاج المالح الآسن عمّاله في طينته من تهييجات الأوهام الباطلة

۱. ابرهیم /۲۷.

٢. المائدة / ١.

٣. الرعد/ ٤١.

ع. الانبياء /٢٣.

ه. العنكبوت / ١٣-١٣.

والأهواء الممؤهة الردية الحاصلة من تركيب الملك مع الملكوت ممّا لا أصل له ولا حقيقة، شمّ الضفوة من الطينة الطبية عبارة عمّا غلب عليه إفاضة الجبروت من ذلك والثفل منه ماغلب عليه أثر الملكوت منه وكدورة الطين المنترّ الخبيث عمّا غلب عليه طبائع عالم الملك ومايتبعه من الأهواء المضلّة. وإنّما لم يذكر نصيب عالم الملك للأثمة (عليهم السلام) مع أنّ أبدائهم العنصريّة منه لأنهم لم يتعلقوا بهذه التنيا ولابهذه الأجساد تعلق ركون واخلاد، فهم وان كانوا في النشأق الفائية بابدائهم العنصرية ولكتهم ليسوا من أهلها، كما مضى بيانه.

قال الصادق (عليه السلام) في حديث حفص بن غياث « يا حفص؛ ما أنزلت الدنيا من نفسي إلّا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها» فلاجرم نفضوا أذيالهم منها بالكلية اذا ارتحلوا عنها ولم يبق معهم منها كدورة. وإنّما لم يذكر نصيب الناصب وأئمة الكفر من إفاضة عالم الجبروت مع أنّ لهم منه حظ الشمور والإدراك وغيرذلك لعدم تعلقهم به ولاركونهم إليه ولذا تراهم تشمشز نفوسهم من سماع العلم والحكمة ويثقل عليهم فهم الأسرار والمعارف، فليس لهم من ذاك العالم إلا كَبّاسِطِ كَمْنيه إلى الماء يَبْتلَع فأهُ وَما هُوَبِالِيهِ وَما دُعَاءُ لم من ذاك العالم الآ كَباسِطِ كَمْنيه إلى الماء يَبْتلغ فأهُ وَما هُوَبالِيهِ وَما دُعَاءُ الكافرين إلا في صَلال الماء الماء المنافرين إلا في صَلال الماء الله الماء المنافرين إلا في مالال الماء الله المنافرين الله ولما المنافرين الله ولماكمة المنافرين الله المنافرين الله ولماكمة المنافرين الله ولماكمة المنافرين الله ولماكمة المنافرين المن

فلاجرم ذهب عهم نصيبهم من ذلك العالم حين اخلدوا الى الارض واتبعوا أهداء هم فاذا جاءيوم الفصل ويميزالله الخبيث من الطلب ارتق من غلب عليه أهداء هم فاذا جاءيوم الفصل ويميزالله الجنان والتحق بالمقربين. ومن غلب عليه آثار الملكوت الى المجروت ومواصلة الحور والولدان والتحق باصحاب اليمين ويق من غلب عليه الملك في الحسرة والثبور والموان والتعذب بالتيران إذ فرق الموت بينه وبن عبوباته و مشتهاته.

فالأشقياء وإن انتقلوا إلى نشأة من جنس نشأة الملكوت خلقت بتبعيّها ١. الرعد/ ٤١.

٢. الحشر ١٩٧.

بالعرض إلا أنهم يحملون معهم من الدنيا من صور أعمالهم وأخلاقهم وعقائدهم ممّا لايمكن انفكاكهم عنه مايتأذون به ويعذّبون بجاورته من سعوم وحيم وقليم من الديك وسعوم ومن ذهب وفضه كنزوها في دارالدنيا ولم ينفقوها في سبيل الله وأشرب في قلويهم عبها فتكوّن يها جاههم وجلوبهم وقلهورهم لهذا ما كترَثم لآنُهُم خَذَه ما كَنتُم قَنْدُوفُوا ما كُنتُم تَكْيَرُونَ ومن الهه يعبدونها من دون الله من حجر أوخشب أوحيوان أو غيرها ممّا يعتقدون فيه أنه ينفهم وهويضرهم إذيقال لهم إنكم وما تعبدونها من دون الله عن حجر أوخشب أوحيوان موردول الله عصر عميم عنها معتقدون فيه أنه

وبالجملة المرء مع من أحب فمجبوب الأشقياء لما كان من متاع اللذيا الذى لاحقيقة له ولا أصل بل هو متاع الغرور، فاذا كان يوم القيامة وبرزت حواقى الأمور كسد متاعهم وصار لا شيئاً عضاً فينالمون بذلك ويتمنون الرجوع الى الدنيا اللتى هي وطنهم المألوف لأنهم من أهلها ليسوا من أهل النشأة الباقية لأنهم رضوا بالحياة اللذيا واطمأنوا بها فاذا فارقوها عُذبوا بغراقها في نارجهم اعماهم التي احاطت بهم وجميع المعاصي والشهوات يرجع إلى متاع هذه النشأة الدنياوية ومحبتها،

فن كان من أهلها عُدّب بمفارقها الامحالة. ومن ليس من أهلها وإنّما ابتلي بها وارتكها مع ايمان منه بقبحها وخوف من الله سبحانه في اتيانها، فلاجرم يندم على ارتكابها إذا رجع إلى عقله وأناب إلى ربّه فتصير ندامته عيها والاعتراف بها وذل مقامه بين يدى ربّه حياءً منه تعالى سبباً لتنوير قلبه وهذا معنى تبديل سيّشاتهم حسنات، فالأشقياء إنّما عُذّبوا بما لم يفعلوا لحنيهم الى ذلك وشهوتهم له وعقد ضمائرهم على فعله دائماً ان تيسرفهم، الأنهم كانوا من أهله و

١. الواقعة / ٤٣.

۲. التوبة/۳۰.

٣. الانبياء / ٨٨.

# من جنسه وَلَـوْرُدُوالَعَادُوا لِمَانُهُوا عَنْهُ ١

والسعداء إنّما لم يخلدوا في العذاب ولم يشتد عليهم العقاب بما فعلوا من القبائح لأنهم ارتكبوا على كره من عقولهم وخوف من ربهم لأنهم لم يكونوا من الهله ولا من جنسها بل أثبيوا بما لم يفعلوا من الخيرات لحنيهم إليه وعزمهم عليه وعقد ضمائرهم على فعله دائماً أن تيسولهم فانما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى وإنما ينوى كل ماناسب طينته و يقتضيه جبلته كما قال الله سيحانه في ثمًا على شاكلته الم

ولهذا ورد فى الحديث الآكاة من أهل الجنة والنار إنّما يخلدون فيما يخلدون فيما يخلدون فيما يخلدون على نيّاتهم وإنّما يعذب بعض السعداء حين خروجهم من الدنيا بسبب مفارقة ما مزج بطينتهم من طينة الأشقياء مما أنسوا به قليلاً والفوه بسب ابتلائهم به ماداموا في الدنيا روى الشيخ الصدوق رحمه الله في اعتقاداته مرسلاً أنّه لايصيب أحداً من اهل التوحيد ألم في النار اذا دخلوها واتما تصيبهم الألام عند الخروج منها فتكون تلك الالام جزاء بما كسبت ايديهم وما الله بظلام للمبيد».

١٧-١٦٥٩ (الكافي- ١: ٤٤٣) العدّة، عن احمد، عن ابن فضّال، عن أبى جميلة، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ رسول الله

١. الانعام /٢٨.

٢. الاسراء/٨٣.

٣. قوله: « ولمنة ورد في الحديث» ورد ايضاً أن نيّة السيّنة لايكتب على الناس مالم يرتكبوها ويبده على ويبه على المناس على الاستحقاق وعدمه على النفضل ويجوز أن يختص التفضل بعض الناس دون بعض، أويحمل مادل على المقاب على ثبوت العقاب الأخروي فإنّه على النيّات والسرائر ومادل على عدم للمؤاخذات الدنيوية فالله ناوي شرب الخمر وقاصد الزنا والعازم على القتل الإيبلّد ولا يقتص منه وان كان امتناعه لأجل عدم الاسباب بل لايخرج عن العدالة ظاهراً ولايرة شهادته.

(صلى الله عليه واله وسلم) قال: إنّ الله تعالى مثّل لي أمتي في الطين وعلمنى أسماء هم كما علم أدم الأسمآء كلّها فمرّبي أصحاب الرايات، فاستغفرت لعليّ وشيعته، إنّ ربّي وعدني في شيعة علي خصلة قبل يا وسول الله. وما هي؟ قال: المغفره لمن آمن منهم وإن كان لايغادر منهم صغيرة ولاكبيرة ولهم تبدل السيئات حسنات».

# بيان:

قدتبيّن معنى تحثيلهم له في الطين ممّا قدمناه وفي تشبيه تعليمه الاساء بتعليم أدم إيّاها أياء إلى أنّ المراد بالأساء فى الآية أساء أولياء الله وأعدائه، كما ورد في احدى الروايتين وفي الأخرى أنّ المراد بها أساء الموجودات كلّها ولكل منهما وجه. وأصحاب الرايات رؤساء الاديان الختلفة والمراد بالمغفرة لمن آمن منهم المغفرة بمجرّد الايمان ويؤيّده الأخبار السّابقة في هذا الباب وتبدل السيئات يزيد التأييد.

١٨-١٦ (الكافي ٤٤: ٤٤٤) على، عن ابيه، عن الحسن بن سيف، عن ابيه، عمن ذكره، عن إلى عبدالله (عليه السلام) قال «خطب رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) الناس، ثمّ رفع يده اليني قابضاً على كفّه، ثمّ قال: اتدرون ايها الناس ما في كفّى قالوا: الله ورسوله اعلم قال: أساء أهل الجنة وأساء ابائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة ثم رفع يده الشّمال فقال: ايها الناس أتدرون ما فى كفتي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم فقال: أساء أهل التّار وأساء أبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة ثم قال: حكم الله وعدل حكم الله وعدل حكم الله وعدل حكم الله وعدل السعير».

# بيان:

لمّا كان نجاة الناجين من الأُمّة وهلاك الهالكين منهم مسبين عن رسالته (صلى الله عليه وآله وسلّم) وبها صار أحد الفريقين من أصحاب اليمين والأخر من اصحاب الشّمال جازالتعبير عن هذا المعنى كون أسمائهما في كفّيه المباركتين. وأمّا عدل الله في هذا الحكم فقد تبيين ممّا أسلفناه.

# باب أنّ الفطرة على التوحيد

1-1771 (الكافي- ٢: ١٢) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: فِطْرَتَ اللهِ الله قطرَ التاسَ عَلَيْها قال «التوحيد».

٢-١٦٦٢ (الكافى - ١٣:١) علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قبول الله تعالى فيظرت الله المتى قظر الناس قليها والله قال «فطرهم على التوحيد».

٣-١ ٦٦٦٣ (الكافى - ٢: ١٢) محمد، عن احمد، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى فِيثَارَتَ اللهِ إِلَى فَقَرَ النّاسَ عَلَيْها قال « فطرهم جميعاً على التوحيد» .

17.1.2 (الكافي : ٢: ١٢) علي ، عن العبيدي، عن يونس، عن

 ١. ف الكافيين الفطوطين لهي جميلة ولكن في الكافي للطبوع وشرح المولى صالح والمرآة ابن أبي جميلة «ض.ع».

۳.۳. الووم/۳۰.

في الكاني الطبوع على من ابراهم عن ابيه عن محمد بن عيسى الغ ولكن في الخطوطين والرآة وشرح

عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سالته عن قول الله تعالى قطرت الله و قول الله تعالى و هي المالي فطرة الله و قطرة ألناس على المتوحيد قال الشعث ورَبِكُمْ الله عنه والمؤمن والكافر».

معدر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى خنفاء يله غيرَ مُشْرِكِينَ بعض (رارة، عن أبي بعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى خنفاء يله غيرَ مُشْرِكِينَ بعض (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله » قال « فطرهم على المعرفة به» قال زرارة: وسألته عن قول الله تعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنى ادم مِن شَهْرٍ هم ذُرِّتِنَهُمْ وَالله يَتهُ عَلَىٰ الْفُيهِمْ المَّنْ بَرِيّكُمْ قالوا بلى الابته قال «أخرج من ظهر أدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذرّ فعرفهم وأراهم نفسه ولولا ذلك لم يعرف أحد ربته » فخرجوا كالذرّ فعرفهم وأراهم نفسه ولولا ذلك لم يعرف أحد ربته » وقال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يُولد على الفطرة يعنى على المعرفة بان الله تعالى خالقه كذلك قوله تعالى وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السُمُواتِ وَالأَرْضَ لَيَمُولُنَ اللهُ».

## بيان:

الذَّليل على ذلك مانري أنَّ النَّاس يتوكَّلون بحسب الجبلَّة على الله ويتوجّهون

المولى صالح مثل ما في الاصل عليّ عن العبيدي بدون لفظة عن ابيه « ض. ع» .

١ . الرَّوم /٣٠٠.

٢. الاعراف /١٧٢.

٣ . الحج /٣١.

٤ . الاعراف /١٧٢.

ه . لقمان /٢٥ ..و. الزَّمر /٣٨.

قال الصادق (عليه السلام) ( فذلك الشي هوالله القادر على الانجاء حين الامنجي وعلى الاغاثة حين لامغيث ولهذا جعلت الناس معذورين في تركهم اكتساب المعرفة بالله عزّوجل متروكين على مافطروا عليه مرضياً عهم بجرد الاقرار بالقول ولم يكلّفوا الاستدلالات العلمية في ذلك . وإنّما التعتق لزيادة البصيرة ولطائفة مخصوصة وأمّا الاستدلال فللردّ على أهل الضلال، ثمّ ان أفهام الناس وعقولهم متفاوتة في قبول مراتب العرفان وتحصيل الاطمئنان كمّاً وكيفاً شدّة وضعفاً سرعة و بطأ حالا وعلماً وكشفاً وعياناً وإن كان أصل المعرفة فطريًا إمّا ضرورياً أوصتدى إليه بأدنى تنبيه، فلكل طريقة هداه الله عزّ وجل إليها إن كان من أهل المداية . والقرق إلى الله بعدد أنفاس الملائق وهم درجات عندالله يترفيح الله المنزين أوثوا اليلم ترجّات اقال بعض المنسوين إلى العلم: إعلم أن أظهر الموجودات واجلاها هوالله عزّ وجل، فكان هذا يقتضى أن العلم: إعلم أن أظهر الموجودات واجلاها هوالله عزّ وجل، فكان هذا يقتضى أن يكون معرفته أول المعارف وأسبهها إلى الأفهام وأسهلها على العقول ونرى الأمر يكون معرفته أول المعارف وأسبهها إلى الأفهام وأسهلها على العقول ونرى الأمر يكون معرفته أول ألهارة من بيان السبب فيه . وإنه ما قلنا إن أظهر المهارة عربيان السبب فيه . وإنه ما قلنا إن أظهر المواد والمها على العقول ونرى الأمر بالضد من ذلك ، فلابد من بيان السبب فيه . وإنه ما قلنا إلى المنا المناهدا إلى الشها على العقول ونرى الأمر

١ . الأنعام /٤٠.

٢ . إشارة إلى سورة المجادلة آية /١١.

الموجودات وأجلاها هوالله تعالى لمنى لانفهمه إلا بمثال وهو إنّا إذا رأينا انساناً يكتب اويخيط مثلاً كان كونه حيّاً من أظهر الموجودات، فحياته وعلمه وقدرته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظّاهرة والباطنه اذصفاته الباطنة كشهوته وغضبه وخلقه وصحته ومرضه وكل ذلك لانعرف. وصفاته الظّاهرة لانعرف بعضها وبعضها نشك فيه، كمقدار طوله واختلاف لون بشرته وغيرذلك من صفاته. أمّا حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيواناً فانّه جلى عندنا من غير أن يتعلق حسّ البصر بحيياته وقدرته وإرادته فانّ هذه الصفات لاتحسّ بشي من الحواس الخمس، ثمّ لايمكن أن نعرف حياته وقدرته وإرادته إلا بخياطته

فلو نظرنا إلى كلّ ما في العالم سواه لم نعرف به صفاته، فما عليه إلاّ دليل أحد وهومع ذلك جليّ واضح و وجود الله وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له 
بالفسروره كلّ ما نشاهده وندركه بالخواس انظاهرة والباطنة من حجر و مدر 
ونبات وشجر وحيوان وسمآء وأرض و كوكب وبرّ وبحر ونار وهواء وجوهر 
وعرض بل أوّل شاهدعليه أنفسنا وأجسامنا وأصنافنا وتقلّب أحوالنا وتغير قلوبنا 
وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكنائنا. وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا، ثم 
عسوساتنا بالخواس الخمس، ثم مدركاتنا بالبصيرة والعقل و كل واحد من هذه 
المدركات للممدك واحدوشاهد واحدودليل واحد وجميع ما في العالم شواهد ناطقة 
وادلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها وعركها وذالة على علمه وقدرته 
ولطفه وحكته والوحودات المدركة لاحصرفها،

فان كان حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد له إلا شاهد واحد وهو ما أحسسنا من حركة يده، فكيف لايظهر عندنا من لايتصور في الوجود شي داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله إذ كل ذرة فانها تنادى بلسان حالها أنّه ليس وجودها بنفسها ولاحركتها بذاتها وإنّما تحتاج إلى موجد وعرك لها يشهد بذلك اوّلاً تركيب أعضائنا وائتلاف عظامنا ولحومنا

ع الوافي ج٣

واعصابنا ونبات شعورنا وتشكّل أطرافنا وسائر أجزائنا الظّاهرة والباطنة،

فانًا نعلم أنها لم تأتلف بنفسها كما نعلم ان يدالكاتب لم تتحرك بنفسها ولكن لمّا لم يبق في الوجود مدرك ومحسوس ومعقول وحاضر وغائب إلّا وهو شاهد ومعرف عظم ظهوره، فانهرت العقول ودهشت عن ادراكه فاذن مايقصر عن فهمه عقولنا له سببان أحدهما خفاؤه في نفسه وغموضه وذلك لا يخفى مثاله والأخر ما يتناهى وضوحه وهذا كما أنّ المنفّاش يبصر بالنّيل ولا يبصر بالنّهار لا لخنفاء النّهار واستتاره ولكن لشدة ظهوره فانّ بصر الخفّاش ضعيف يهره نور الشّمس إذا أشرق، فيكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لا يتناع إبصاره، فلا يرى شيئاً إلّا اذا امتزج الظّلام بالضوء وضعف ظهوره،

فكذلك عقولنا ضعيفة وجال الحضرة الألهية في نهاية الاشراق والاستناره وفى غايه الاستغراق والشّمول حتى لايشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السماوات والارض فصار ظهوره سبب خفائه، فسبحان من احتجب باشراق نوره واحتفى عن البصائر والأبصار بظهوره ولا يتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور، فان الأشياء تُستبان باضدادها وما عمّ وجوده حتى لاضد له عسر ادراكم، فلو اختلف الأشياء فدل بعضها دون البعض أدركت التفرقة على قرب ولما اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشكل الأمر ومثاله نور الشمس المشرق على الأرض فانا نعلم أنه عرض من الأعراض يحدث في الأرض ويزول عند غيبة الشمس، فلوكانت الشمس داغة الإشراق لاغروب لها لكرًا نظل أن لاهيئة في الاجسام إلا ألوانها وهي السواد والبياض وغيرها،

فانًا لانشاهد في الاسود إلّا الشواد وفي الأبيض إلّا البياض فاما القّوء فلا ندركه وحده لكن لما غابت الشّمس وأظلمت المواضع ادركت تفرقة بين الحالتين، فعلمنا أنّ الأجسام كانت قداستضاءت بضوء واتصفت بصفة فارقتها عندالغروب، فعرفنا وجود التور بعدمه. وما كنّا نطلع عليه لولا عدمه إلّا بعسر شديد وذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير ختلفه في الظلام والنور.

هذا مع أن النور أظهر المحسوسات اذبه يدرك سائر المحسوسات، فما هو ظاهر في نفسه وهو مظهر لغيره انظر كيف تصور استهام أمره بسبب ظهوره لولا طريان ضده، فاذن الربّ تعالى هوأظهر الأمور وبه ظهرت الأشياء كلها ولو كان له عدم أوغيبة او تغيّر لانهدت السّماوات والأرض وبطل الملك والملكوت ولأدركت التفرقة بين الحالتين ولوكان بعض الأشياء موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين في الدلالة ولكن دلالته عامة في الأشياء على نسق واحد ووجوده دائم في الأحوال يستحيل خلافه، فلاجرم اورث شدة الظهور خفاء، فهذا هوالسبب في قصور الافهام.

واتمامن قويت بعسرت ولم تضعف مُتته فإنه في حال اعتدال أمره لايرى إلّا الله وأفعاله وأفعاله أثر من أثار قدرته ، فهي تابعة له ، فلا وجود لها بالحقيقة . وإنّا الوجود للواحد الحق آلدى به وجود الافعال كلها ومن هذا حاله ، فلاينظر في شي من الأفعال إلّا ويرى فيه الفاعل ويذهل عن الفعل من حيث أنه سماء وأرض وحيوان وشجر، بل ينظر فيه من حيث أنّه صنع ، فلايكون نظره جاوزاً له إلى غيره كمن نظر في شعر انسان ، أوخطه ، أو تصنيفه ، ورأى فيه الشّاعر والمصنف ورأى أثاره من حيث هي أثناره لامن حيث أنّها حبر وعفس وزاج مرقوم على بياض فلايكون قد نظر إلى غير المصتف ، فكل العالم تصنيف الله تعالى ، فمن نظر اليها من فلايكون قد نظر إلى في الله واحتها من حيث أنّها فعل الله أواحبها من حيث أنّها فعل الله أيكر يا نظر الدى الآ الله . وكان هوالموحد الحق الذي لابرى الآ الله .

بل لاينظر إلى نفسه من حيث نفسه بل من حيث هو عبدالله ، فهذا هوالذى يقال فيه أنه فنى في التوحيد وأنه فنى من نفسه واليه الاشارة بقول من قال كنا بنا ففنينا عنّا فبقينا بلانحن فهذه امور معلومة عند ذوى البصائر أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصور قدرة العلماء عن ايضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض الى الأفهام ولاشتغالهم بأنفسهم واعتقادهم أنّ بيان ذلك لغيرهم

ممّا لايعنيهم، فهذا هوالسبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى.

وانضم إليه أنّ المدركات كلّها التى هي شاهدة على الله إنما يدركها الانسان في القبيل عند فقد العقل قليلاً قليلاً وهومستغرق الهم بشهواته وقدانس بمدركاته ومحسوساته والفها فسقط وقعها عن قلبه بطول الانس ولذلك اذا رأى على سبيل الفجأة حيوانا غريباً أو فعلاً من افعال الله خارقاً للعاده عجباً، انطلق لسانه بالمعرفة طبعاً فقال سبحان الله وهو يرى طول النهار نفسه واعضاءه وسائر لمليوانات المألوفة وكلها شواهد قاطعة ولايحس بشهادتها لطول الانس بها ولو فرض اكمه بلغ عاقلاً، ثم انقشعت غشاؤه عن عينه فامتذ بصره الى السماء والأرض والأشجار والنبات والحيوان دفعة واحدة على سبيل الفجأة يخاف على عقله ان ينبهر لعظم تعجبه من شهادة هذه العجائب على خالقها، فهذا وامثاله من الاسباب مع الانهماك في الشهوات هي التي سدت على الخلق سبيل الاستضاءة السباب مع الانهماك في الشهوات هي التي سدت على الخلق سبيل الاستضاءة بانوار المعرفة والسباحة في بحارها الواسعة والجليات إذا صارت مطلوبة صارت

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد الّا على أكمه لايعرف القمرا لكن بطنت عما أحد وكيف يعرف من بالعرف المتتوا اقول، وفي كلام سيدالشهداء أبي عبدالله الحسين صلوات الله على جدّه وأبيه وأمه وأخيه وعليه و[عل] بنيه ما يرشدك إلى هذا العيان بل يغنيك عن هذا البيان حيث قال في دعاء عرفة كيف يُستدل عليك بما هوفى وجوده مفتقر إليك ، أيكون لغيك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هوالمظهر لك من غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الأثار هي التى توصل اليك ، عميت عين لا تراك ولا تراك عليها رقيباً، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً وقال أيضاً تعرفت لكلّ شي فانت الظاهر لكل وقال تعرفت لكلّ شي فانت الظاهر لكل وقال تعرفت ككل شي فانت الظاهر لكل

شئ.

# باب انَّ الصبغة هي الاسلام والسكينة هي الايمان

1-1777 (الكافى- ٢: ١٤) العدّة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن عبدالله ( عليه السلام) في قول الله تعالى صِبْغَةَ اللّهِ وَهَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً ١ قال « الصّبغة هي الاسلام».

هي الاسلام».

٢-١٦٦١ (الكافي- ٢: ١٤) حيد، عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان، عن عمد، عن احدهما (عليه حما السلام) في قول الله تعالى عيد فقا الله وَمَنْ الله وَمَنْ مِنَ الله وَمِنْ فَقَال (الصّبغة هي الاسلام) وقال في قول الله تعالى فَمَنْ يَكَفُرُ بِالقَاعُوتِ وَيُومِنْ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ الْوَقْقَى الله هي الاعان».

الكافى - ٢:١٦) على عن أبيه ومحمسد، عن احمد جميعاً، عن السرّاد، عن عبدالله سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى صِبْغَةَ اللهَ وَمِن اَحْسَنُ مِنَ اللهَ صِبْغَةُ ا قال « الاسلام» وقال في قوله

٢ . ٢ . البقرة /١٣٨.

٣, البقرة /٢٥٦.

£ . البقزة /١٣٨.

تعالى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُروَةِ الوَّثْقَىٰ ' قال « هي الايمان بالله وحده لا شريك له».

#### سان:

تمام الآية ومايتماق بها هكذا وقالوا كُونُوا هُوداً أَوْتَطَارُى تَهْتَلُوا قَلُ بَلْ مِلَةً الْبِرْهِمِ حَنيقاً وَقَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - قُولُوا امْتَا بِاللهِ وَمَا أُوْلِ الْمِنْ وَعِسىٰ وَمَا أُونِيَ الْبِيْوَنَ الْبَرْهِمَ وَاِسْتَمِينَ وَالْمُحْمَ وَاِسْتَمِينَ الْمُشْرِكِينَ - قُولُوا امْتَا بِاللهِ وَمَا أُونِيَ مُوسىٰ وَعِسىٰ وَمَا أُونِيَ النِيْوَنَ يَنْ مُسْلِمُونَ - فَانْ آمَنُوا بِمِنْو مَا آمَنَيُمْ بِهِ فَقَدِ مِنْ ثَبِعَ الْمَنْفَرَةُ مِنْ اللهِ مُسْلِمُونَ - فَانْ آمَنُوا بِمِنْو مَا آمَنَيُمُ عِيمَ الْمَنْفَرةُ وَيَعْنَ لَهُ مُسْلِمُونَ المَناوِ مِنْ المَلْمِ - صِبْعَةَ اللهُ وَمَا المَنهُ مِنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَمُوالسَّمِعُ المَلْمُ - صِبْعَةَ اللهُ وَمَا المَنهُ مِن اللهُ وَلَا لَعْنِهِ وَالْمُعِيمُ اللهُ وَمُوالسَّمِعُ المَلمِ مُ صِبْعَةً اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ ا

أقول، وعلى هذه الأخبار يحتمل أن يكون منصوبة على المصدر من مسلمون، ثم يحتمل أن يكون معناها وموردها مختصاً بالخواص والحلّص الخاطبين بقولوا دون سائر افراد بني آدم بل يتعين هذا المعنى إن فُسّر الاسلام بالخضوع والانقياد للأوامر والتواهي كما فعلوه وَإن فُسّر بالمعنى العرفي فتوجيه التعميم في فطرةالله والأصل في القسيغة أنّ التصارى كانوا

١ . البقرة /٢٥٦.

يخمسون اولادهم فى ماء اصغر يسمّونه العمودية ويقولون هو تطهير لهم فامر المسلمون أن يقولوا اممّا وصبغنا الله بالايمان صبغة لامثل صبغتكم وطهّرنا به تطهيراً لامثل تطهيركم ولاصبغة أحسن من صبغة الله .

1771-3 (الكاف-٢:٥١) محمدِ عن ابن عيسى عن على بن للكم عن الشمالي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى آفزان السكينة في فلوب الموفيين اقبال «هو الايمان» قال: وسألته عن قول الله تعالى وآبدهم بروم ينه الله الله هو الايمان»

١٦٧٠ - (الكافى - ٢: ١٥) الثلاثة، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وغيرهما، عن إلى عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى هُوَالدى اَنْزَلَ الشَّكِينَةَ فَوْلُوب النَّمُوْمِنِينَ "قال «هو الآيان»

7-1 70 (الكافى- ٢: ١٥) على، عن العبيدي، عن يونس، عن جيل قال: سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قوله تعالى هوالذي آثرات الشكيئة في فأوب الله ومنبئ قال «هوالايمان» قال: قلت وآيدهم بروح مِنْهُ قال «هوالايمان» وعن قوله تعالى وآلزمهم كليمة التَّلْوق، قال «هو الايمان».

١ . الفتح / ٤.

۲ . الجادلة /۲۲.

٣. ١٤ . الفتح / ١٤.

٢٢/ الجادلة /٢٢.

٦ . الفتح /٢٦.

٧-١ ٦٧٧ (الكافي- ٢: ١٥) العدة، عن البرقي، عن السراد، عن العلاء عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «السكينة: هي الأيمان».

# باب بدو خلق المؤمن وصونه من الشّر

1-1 TV1 (الكافى - 1:31) محمد، عن احمد، عن ابن فضال، عن ابراهيم بن مسلم الحلوانى، عن أبى اسماعيل الصيقلي الرازي، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ في الجنّة لشجرة تسمّى المزن، فاذا أراد الله أن يخلق مؤمناً أقطر منها قطرة فلا تصيب بقلّة ولا ثمرة أكل منها مؤمن أوكافر إلّا أخرج الله تعالى من صلبه مؤمناً».

## بيان:

قد مضى ما يصلح لأن يكون شرحاً وبياناً ما هذا الحديث و « الجئة» تشمل جنان الجبروت والملكوت و « المزن» السّحاب وهو أيضاً يعمّ سحاب ماء الرّحة والحرد والكرم وسحاب ماء المطر والخصب والدّيم. وكما أنّ لكلّ قطرة من ماء المطر صورة وسحاب أن نفصلت منه في عالم الملك كذلك له صورة وسحاب انفصلت منه في عالمي الملكوت والجبروت. وكما أن البقلة والشّرة تتربّى بصورتها الملكوتية والجبروتية المخلوقين من ذكر الله تعالى اللتين من شجرة المزن الجنانى. وكما أنهما تتربيان بها قبل الأكل كذلك تتربيان بها قبل صورة العضوفهي بعد في التربية،

# ١ . «القبيقل» في المطبوع والمخطوطين من الكاني.

فالانسان إذا أكل بقلة أوثمرة وذكرالله عزّ وجلّ عندها وشكرالله تعالى عليها وصرف قوتها في طاعة الله سبحانه والأفكار الإيمانيّة والخيالات الرّوحانية، فقد تربّت تلك البقلة أو النّمرة في جسده بمآء المزن الجناني، فاذا فضلت من مادتها فضلة منويّة فهي من شجرة المزن التي أصلها في الجنّة وإذا أكلها على غفلة من الله سبحانه ولم يشكرالله عليها وصرف قرّتها في معصية الله تعالى والأفكار المموّهة الدنيويّة والخيالات الشّهوانيّة فقد تربّت تلك البقلة أو المُرة في جسده بمآء آخر غيرصالح لخلق المؤمن إلّا أن يكون قد تحقّق تربيتها بمآء المزن الجناني قبل الأكل وأمّا مأكولة الكافر التي يُخلق منها المؤمن فانّما يتحقق تربيتها بذلك التربية المأا على أكله لها غالباً ولذكرالله عند زرعها أوغرسها مدخل في تلك التربية وكذلك لحل ثمنها وتقوى زارعها أوغارسها إلى غير ذلك من الاسباب.

١٦٠ ٢-١ (الكافي- ٢: ١٣) الاثنان، عن الوشاء، عن على بن ميسرة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) ((إنّ نطفة المؤمن لتكون في صلب المشرك فلايصيبه من الشرّ شيئ حتى إذا صار في رحم المشركة لم يصبه من الشرّ شيئ حتى من الشرّ شيئ حتى عليه القلم».

### بيان:

وذلك لأنالله سبحانه يحفظها من أن تصيبها آفة **فَاللَّه**َ خَيْرٌ لِحَافِظاً وَهُــوَ آزَحَــمُ الرَّاحِمينَ. \

١٦٠٥ (الكافي ٢: ١٣) الثلاثة، عن علي بن يقطين، عن أبى الحسن

۱ . يوسف /٦٤.

موسى (عليه السلام) قال: قلت له إنّنى قد اشفقت من دعوة أبى عبدالله (عليه السلام) على يقطين وما ولد، فقال «يا ابالخسن ليس حيث تذهب إنّما المؤمن في صلب الكافر بمنزلة الحصاة في اللبنة يجئ المطر فيغسل اللبنة ولايضرّ الحصاة شيئاً».

آخر ابواب الطينات وبدوالخلائق والحمدلله أوّلاً واخراً.

# والاسلام وما يتعلّق بها

أبواب تفسير الايمان

# ابواب تفسير الايمان والاسلام ومايتعلق بهما

# الأيات:

قال الله عز وجل قالت الإغراب امتنا فل أم تُوْمِعُوا وَلَكِنْ فُولُوا المَلْمَنْ وَلَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

الحجوات /١٤.

۲ . النساء /۱۳۳.

٣. الاتفال /٢-٤.

1-17 (الكافى - ٢: ٢٥) محمد، عن احمد، عن الشراد، عن جميل بن صالح، عن سماعة قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): أخبرنى عن الإسلام والإيمان أهما غتلفان؟ فقال «إنّ الايمان يشارك الاسلام والاسلام لايشارك الايمان» فقلت: فضهما لي فقال الاسلام شهادة أن لا إله الله الله والتصديق برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) به مُقتت التماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جاعة الناس. والايمان المدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام وما ظهر من العمل به والايمان ارفع من الاسلام بدرجة إنّ الايمان يشارك الاسلام في الظاهر والاسلام لايشارك الايمان في السباطن وإن اجستمعا في السقول والشفة».

٢-١٦٧٧ (الكافي ٢:٢٦١) العدة، عن سهل ومحمد، عن الحمد جميعاً عن السراد، عن ابن رئاب، عن حسران بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول « الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله وصدقه العمل بالطاعة لله والنسليم لأمرالله والاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة التاس من الفرق كلها وبه تحقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز التكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والقموم والحيج، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان. والاسلام لايشرك

الايمان والايمان يشرك الاسلام وهما في القول والفعل يجتمعان، كما صارت الكعبة في المسجد ليس في الكعبة، فكذلك الايمان يشرك الاسلام والاسلام لايشرك الايمان.

وقد قال الله تعالى قالت الآغرائ آمتنا قال لم نُوْيِعُوا وَلَكِنْ فَتُولُوا اَسْلَمْنَا وَلَمَا اللهُ أَصِدَى القول» قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شئ من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك ؟ فقال «لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحداً ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما ومايتقربان به إلى الله تعالى» قلت: ألبس الله تعالى يقول من جآء بالتستية فلة عشر آفنالها وزعمت آنهم مجتمعون على الصلاة والزكاه والقوم والحج مع المؤمن قال «أليس قد قال الله تعالى يُضاعفة لَهُ أَصْافاً كَتَيرَة وَالمُؤمن هم الذين يضاعف الله تعالى لهم حسناتهم لكل حسنة مبعين ضعفاً، فهذا فضل المؤمن ويزيده الله في حسناته على قدر صحة اعانه أضعافاً كثيرة ويفعل الله بالمؤمنين مايشاء من الخير»

قلت: أرأيت من دخل في الاسلام ألبس هو داخلاً في الايمان؟ فقال «لا، ولكته قد اضيف إلى الايمان وخرج من الكفر وسأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الايمان على الاسلام أرأيت لو أبصرت رجلاً في المسجد اكتت تشهد أنّك رأيته في الكعبة» قلت: لايجوز لي ذلك قال «فلو أبصرت رجلاً في الكعبة أكتت شاهداً أنه قد دخل المسجد الحرام؟» قلت: تعم، قال «كيف ذلك ؟» قلت: إنّه لايصل دخول الكعبة حتّى يدخل المسحد.

فقال « أصبت وأحسنت» ثمّ قال « كذلك الايمان والاسلام».

١ . الحجوات /١٤.

٧ . الأنعام /١٠٠٠.

٢. البقرة /٢٤٥.

#### ىيان:

وَافضى به إلى الله: أى جعل وجه القلب إلى الله من الفضائل والأحكام، أى الفضائل الدنيوية والأحكام الشَرعية وأراد السائل بقوله أليس الله يقول من جآء بالحسنة أنه إذا كانا مجتمعين في الحسنات والحسنة بالعشر فكيف يكون له فضل عليه في الأعمال والقربات؟ فأجابه (عليه السلام) «بانهما شريكان في العشر والمؤمن يفضل بمازاد عليها وأراد بما يشاء من الخير ايتاء العلم والحكمة وزيادة اليقن والمعرفة».

٣-١٦٧٨ (الكافي- ٢: ٥٧) على، عن العبيدى، عن يونس، عن موسى بن بكر والفضيل بن يسار، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال « الايمان يشارك الاسلام والاسلام لايشارك الايمان».

1704-3 (الكافى- ٢: ٢٦) الثلاثة، عن جيل بن درّاج، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ الايمان يشارك الاسلام ولايشاركه الاسلام. إنّ الايمان ما وقرفي القلوب والاسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء والايمان يشارك الاسلام والاسلام لابشارك الايمان».

17.4 م (الكافي- ٢: ٤٢) الثلاثة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عملهما السلام) قسال «الايسان إقسرار وعسمسل والاسسلام إقسرار بلاعمل».

٦-١٦٨١ (الكافي- ٢: ٣٨) العدّة، عن البرقي، عن عشمان، عن

ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ماالاسلام؟ فقال « دين الله اسمه الاسلام وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم وبعد أن تكونوا، فمن أقر بدين الله فهو مسلم. ومن عمل بما أمرالله تعالى به فهو مؤمن».

٧-١٦٨ (الكافى- ٢: ٣٨) عنه عن النضر، عن يحيبى بن عمران الخلبي، عن أيوب بن الحقر، عن أبي جعفر الخلبي، عن أيوب بن الحرة، عن أبي بصير قال: كنت عند أبى جعفر (عليه السلام)، فقال له سلام الله عن الاسلام فقلت: إنّ الاسلام من استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا ونسك نسكنا ووالى وليّنا وعادى عدوّنا، فهو مسلم، فقال «صدق خيشمه» قلت: وسألك عن الايمان فقلت: الايمان بالله والتصديق بكتاب الله وأن لا يعصى الله، فقال «صدق خيشمه».

۸-۱ ۲۸۲ (الكافى- ۲: ۳۸) محمد، عن ابن عيسى، عن إبن أبى عمير، عن جيل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الايمان فقال (شهادة أن لا اله إلا الله وأن عمداً رسول الله) قال: قلت: أليس هذا عمل؟ قال (بلى» قلت: فالعمل من الايمان قال (لايئبت له الايمان إلا بالعمل والعمل منه).

#### سان:

المجرور في له للمؤمن المدلول عليه بالايمان.

١ . في المخطوط «خ» عنه (عن أبيه \_خ) عن النغمر وفي المخطوط «م» والمرأة عنه عن أبيه عن النضر الخ.
 ٢ . في الكافي المخطوط «خ» سلمة مكان سلام وجعل سلام على نسخة.

٩-١٦٨ (الكافي- ٢: ٣٨) القميّان، عن صفوان أوغيره، عن العلاء عن عصد، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الإيمان فقال «شهادة أن لااله الآ الله أوالاقرار بما جاء من عندالله وما استقرفى القلوب من التصديق بذلك » قال قلت: الشهادة أليست عمارٌ قال «بلى» قلت: العمل من الايمان قال «نعم الايمان لأيكون الا بعمل والعمل منه ولا يثبت الايمان الابعمل».

الأشعث بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن بعض اصحابنا، عن الأشعث بن محمد، عن محمد بن خارجة قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول وسأله رجل عن قول المرجشة في الكفر والايمان وقال المهم يحتجون علينا ويقولون: كما أن الكافر عندانا هوالكافر عندالله، فكذلك نجد المؤمن إذا أقرّ بايمانه أنه عندالله مؤمن، فقال «سبحان الله وكيف يستوى هذان والكفر اقرار من العبد فلا يكلف بعد اقراره بينة والايمان دعوق لا يجوز إلا بيتة وبيّنته عمله وبيّته، فاذا أتققا، فالعبد عندالله مؤمن والكفر موجود بكلّ جهة من هذه الجهات التلاث من نيّة أوقول أوعمل والاحكام تمرى على القول والعمل، فيا اكثر من يشهد له المؤمنون بالايمان ويجرى عليه أحكام المؤمنين وهو عندالله كافر وقد أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين وهو عندالله كافر وقد أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين وهو عندالله كافر وقد أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين وهو عندالله كافر وقد أصاب من

١١-١٦٨ (الكافي- ٢٦:٢) العدة عن السرقي، عن السراد، عن

١ . في بعض نسخ الكافي شهادة أن لا الـه الا الله وأن عمداً رسول الله والاقرار.. الخ ولكن الأصل موافق
 با في الكافيين المحلومين «ض.ع»

الكناني قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) أيهما أفضل الايمان او الاسلام؟ فان من قبلنا يقولون إنّ الاسلام أفضل من الايمان، فقال ( الايمان ارفع من الاسلام» قلبت فاوجدنى ذلك قال ( ماتقول فيمن أحدث فى المسجد الحرام متعمداً) قال قلت يضرب ضرباً شديداً، قال ( أصبت ) قال ( فا تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمداً) قلت يقتل قال ( اصبت الا ترى أنّ الكعبة أفضل من المسجد وأنّ الكعبة تشرك المسجد والمسجد لايشرك الكعبة وكذلك الايمان يشرك الاسلام والاسلام لايشرك الايمان».

۱۲-۱۷۸ (الكافي- ۲: ۲۷) علي عن العباس بن معروف، عن التهيمي، عن حمّادبن عشمان، عن عبدالرّحيم القصير قال: كتبت مع عبداللك بن أعين إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن الإيمان ماهو؟ فكتب إلى مع عبداللك بن أعين «سالت رحمك الله عن الإيمان والإيمان هوالاقرار باللّسان وعقد في القلب وعمل بالأركان والإيمان بعضه من بعض وهو دار وكذلك الاسلام دار والكفر دار، فقد يكون العبد مسلما قبل ان يكون مؤمناً ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلماً، فالاسلام قبل الايمان وهو شارك الايمان، فاذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصى أو صغيرة من صغار المعاصى التى نهى الله تعالى عنها كان خارجاً من الإيمان ساقطاً عنه اسم الايمان وثابتاً عليه اسم الاسلام.

فان تاب واستغفر عاد إلى دارالايمان ولايخرجه الى الكفر إلا الجحود والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك ، فعندها يكون خارجاً من الاسلام والايمان داخلاً في الكفر وكان بمنزلة من دخل الحرم، ثمّ دخل الكعبة واحدث في الكعبة حدثاً فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار».

## بيان:

إنّما شبّه الإيمان والاسلام بالذار لأنّ كلاً منها بمنزلة حصن لصاحبه يدخل فيها ويخرج منها، كما أنّ الذار حصن لصاحبه كذلك قوله و هويشارك الايمان، معناه أنّه كلّما يتحقق الايمان فهو يشاركه في التحقق. وأمّاما مضى في الأخبار أنّه لايشارك الايمان، فعناه انّه ليس كلّما تحقّق تحقّق الايمان فلامنافاة ويحتمل أن يكون قد سقط من الكلام شيّ وكان هكذا وهو يشارك الاسلام والاسلام لايشارك الايمان فيكون على وتيرة ماسبق.

الكافي - ١٣-١٦٨ (الكافي - ٢٠٨١) العدة، عن احمد، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن الإيمان والاسلام قلت له: أفرق بين الاسلام والايمان؟ قال «فأضرب لك مثله» قال: قلت: أورد ذلك قال «مثل الايمان والاسلام مشل الكعبة الحرام من الحرم قديكون في الحرم ولايكون في الكعبة حتى يكون في الحرم. وقديكون مسلماً ولايكون مؤمناً ولايكون مؤمناً حتى يكون مسلماً» قال قلت: فيخرج من الايمان شيْ؟ قال «نعم» قلت: فيصيره إلى ماذا؟ قال «الى الاسلام أوالكفر» وقال «لو أنّ رجلاً دخل الكعبة، فافلت منه بوله اخرج من الكعبة ولو أنّ رجلاً من المرم فغسل ثوبه وتطهر، ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة ولو أنّ رجلاً دخل الكعبة فيال فيها معانداً أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه».

١٤٠١ - (الكافي ٢٤:٢) عسقد، عن احمد، عن عليّ بن الحكم، عنسفيانبن السّمط قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الاسلام والايان ما الفرق بينهما؟ فلم يجبه، ثـمَّ سأله، فلم يجبه ثم التقيا في الطريق وقد ازف من الرّجل الرّحيل، فقال له ابوعبدالله (عليه السلام) « كأنّه قدازف منك رحيل» فقال: نعم، قال « فالقنى في البيت» فلقيه فسأله عن الاسلام والايمان ماالفرق بينهما؟ فقال الاسلام هوالظّاهر الّذي عليه التاس شهادة أن لآاله الآ الله وأنّ عمداً رسول الله و إقام القسلاة وابتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الاسلام» وقال « الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا فان أقربها وليم يعرف هذا الأمر كان مسلماً وكان ضالاً».

١٠٠١-١٥ (الكافي- ٢: ٢٤) الثلاثة، عن الحكم بن أين.

(الكافى-١: ه ٢) الاثنانا والعدة، عن أحمد، عن الحسين، عن الحكم عن القاسم الصّير في شريك المفضل قال: سمعت أبا عسدالله (عليه السلام) يقول «الاسلام يحقن به الآمانة ويستحل به الفروج والقواب على الايمان».

## بيان:

إن قيل اداء أمانة الكافر أيضاً وأجب، فلم خصّ بالمسلم؟ قلنا: إنّما يجب اداء امانة الكافر إذا صارفي حكم المسلم بالنمة.

١٦٠١ (الكافى- ٢:٥٧) الاثنان و العدة، عن احمد جميعاً عن الوشاء، عن ابان، عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول «قالتِ الآغرابُ المنا قال آمَ تُوفِيوا وَلكِينَ قَولُوا اَسْلَمَننا ' فمن زعم أنبهم آمنوا فقد كذب ومن زعم أنهم لم يسلموا فقد كذب».

في الكافي الطبوع والقطوطين منه هكذا: احدين عمدعن الحسين بن سعيد عن حكم بن ابين الخ.
 لمجرات / ٤ ١.

#### ١. الحجرات/١٤.

السند في هذا الحديث علي عن العبيدى الخ وكذلك في نسخ الوافي وفي الكافيين المخطوطين وشرح المولى صالح والمرآة ولكن في الكافي المطبوع هكذا: علي عن ابيه عن عمدين عيسى الخ والظاهر أنّ كلمة «عن أبيه» سهو من النساخ «ض.ع».

# باب حدود الايمان والاسلام و دعائمهما

1-1 ٦٩٢ (الكافى- ٢: ١٨) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن عجلان أبى صالح قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): أو قفنى على حدود الايمان، فقال «شهادة أن لا اله الا الله والأعجمة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والاقرار بجميع ماجاء به من عندالله وصلوات الخمس و أداء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت وولاية وليّنا وعداوة عدونا والدخول مع الصادقين».

#### سان:

لعلّ المراد بالدّخول مع الصّادقين متابعة أهل بيت العصمة والطّهارة في العلم الصّمة والطّهارة في العلم وأفعالهم وهوناظر إلى قوله سبحانه بنا أبَّهَا الّذينَ آمَنُوا اتَّمُوا اللهُوَ كُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ ١ . الصّادِقِينَ ١ .

١٦٠ ٢-١ (الكافي- ٢: ١٨) الاثنان عن الوَشّاء، عن أبان، عن الفضيل، عن الشّمالي، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «بُني الاسلام على خس على الصلاة والزّكاة والصّوم والحيّج والولاية ولم يناد بشيء كمانودي بالولاية».

١. التوبة/١١٩.

#### ىيان:

يعنى أدخل هذه الاعمال فى حقيقة الاسلام واعتبرت فيه و عُدّ تاركها من الكفّار والولاية بالفتح بمعنى الحبة والمودّة وهي المراد بها فى الحديث السابق وهذا الم يكتف بها حتى أردفه بقوله والدخول مع الصّادقين. وبالكسر تولّى الأمر ومالكية التصرف فيه وهو المراد بها هاهنا وفيما يأتى والتداء بالولاية اشارة الى حديث يوم الغدير.

٩٣-١٦٥ (الكافى - ٢: ٢١) على ،عن صالح بن الشندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن الفضيل، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «بُنى الاسلام على خس: القملاه والزكاة والقموم والحجّ ولم يناد بشيء ما نودى بالولاية يوم الغدير».

1777-3 (الكافى- ٢: ١٨) القمي، عن الكوفي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن الفضيل، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «بُنى الاسلام على خس: على القسلاة والزّكاة والحبج والقموم والولاية ولم يناد بشيء كما نودى بالولاية، فأخذ التاس بأربم وتركوا هذه يعنى الولاية».

١٦٩٧ من مشتى (الكافى- ٢: ٢١) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن مشتى المختاط، عن عبدالله بن عجلان، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «بُنى الاسلام على خس: الولاية والقلاة والرّ كاة وصوم شهر رمضان والحج».

1-۱ ٦٩٨ (الكافى- ٢: ٢٢) الاثنان، عن محمدبن جمهور، عن فضالة، عن أبى يزيد (زيدخ ل) الحلال، عن عبد الحميد بن أبى العلاء الأزدي

قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ الله تعالى فرض على خلقه خمساً، فرخَص في أربع ولم يرخص في واحدة».

#### بيان:

لعلّ الرخصة في الأربع سقوط الصلاه عن فاقد الطهورين والزكاه عمّن لـم يبلغ ماله النصاب والحج عمّن لـم يستطع والصوم عن الذين يطيقونه.

٧-١٦٩ (الكافى- ٢: ١٨) على، عن ابيه وعبدالله بن الصلت، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «بُني الاسلام على خسة اشياء: على الضلاه والزّكاة والحجّ والضوم والولاية)، قال زرارة: فقلت: وايّ شيّ من ذلك أفضل؟ «الولاية أفضل، الأنها مفتاحهن والوالي هو الدّليل عليهنّ)، قلت: ثمّ الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال «الصلاة إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال الصلاة عماد (عمود ح ل) دينكم، قال، قلت: ثمّ الذي يليها في الفضل؟ قال «الزكاة، لأنّه قرنها بها وبدأ بالضلاة قبلها وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - الزّكاة تذهب الذبوب، قلت: والذي يلها في الفضل؟ قال الحجّ، قال الله تعالى والله عليه الناس حجّ البّيت من الشعطاع النّه مبيلاً وقمن كفّر قال المعرفة عليه العالمين العال

وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لحبحة مقبولة خيرٌ من عشرين صلاة نافلة ومن طاف بهذا البيت طوافاً أحصى فيه أسبوعه وأحسن ركعتيه غفرالله له. وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة ماقال» قلت: أهاذا يتبعه؟ قال «الصّوم» قلت: وما بال الصوم صار آخر ذلك اجمع؟ قال

#### ۱ . آل عبران /۹۷.

٩. الوافي ج٣

«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الصوم جنة من التار» قال ثم قال «إنّ أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون ان ترجع إليه فتؤدّيه بعينه إنّ الصّلاة والزّ كاة والحيّج والولاية ليس ينفع شيً مكانها دون أدانها وإنّ الصّوم إذا فاتك أوقصرت أوسافرت فيه أدّيت مكانه أيّاما غيرها وجبرت ذلك الذنب بصدقة ولاقضاء عليك وليس من تلك الأربعة شيً يجزيك مكانه غيره»

قال: ثم قال « ذروة الأمروسنامه ومفتاحه وباب الاشياء ورضاء الرّحن الظاعة للامام بعد معرفته إنّ الله تعالى يقول من يَعْظِه الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعًا للهُ وَمَا نَوْلُهُ فَا ارسَلناكُ عليهم حفيظاً أَمَا لو ال رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ماكان له على الله حقّ في ثوابه ولاكان من أهل الايمان، ثمّ قال « أولئك الحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته».

## بيان:

استدلار عليه السلام) على أن فضل الزكاة بعد الصّلاة وقبل غيرها بمجموع مقارنتهما في الذكر مع البدأة بذكر الصّلاة ثم أكّد الجزء الأخير بذكر الحديث «وقال في يوم عوفة ويوم المزدلفة ما قال» اشار (عليه السلام) بذلك الى ماجاء في ثواب عبادة اليومين وفضل الوقوف بالمشعرين، وإنّسا ذكر (عليه السلام) أولاً حديثاً في فضل الصوم رفعاً لما عسى أن يتوهم السائل أنه ممّا الافضل فيه أو أنّه قليل الأجر، ثم ذكر قاعدة كليّة في معرفة الأفضل وذكر أنّ الصوم قديقضى مع الفوات أيّاماً أخر وقد لايقضى بل ينوب غيره منابه كالفدية لمن يطيقه بخلاف الأربعة، فأنها مما لاينوب غيره منابه قوله اوقصرت يعنى في شيئ من شرائطه أو اركانه وأشار بايراد آية ظاعة الرسول إلى أنّ طاعة الامام هي بعيها طاعة الرسول إمّا لأنه أمر بطاعته أو أنّه نائب منابه أو أنّ الرسول يشمل

الامام في المعنسي.

# ٨-١٧٠٠ (الكافي- ٢: ١٩) محمّد، عن احمد، عن صفوان.

(الكافي-٢: ٢٠) القميان، عن صفوان، عن عيسى بن السرّي أبي اليسم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) أخبرني بدعائم الاسلام التي لايسع احداً التقصير عن معرفة شئي منها التبي من قصّر عن معرفة شئ منها فسد عليه دينه ولم يقبل منه عمله ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله ولم يُضرّ به ممّا هو فيه لجهل شئ من الأمور جهله، فقال «شهادة أن لا اله إلّا الله والإيمان بأنّ محمداً رسول الله والاقرار بما جاء به من عندالله وحقّ في الاموال الزّ كـاة والولاية الّتــي أمرالله تعالــي ـهــا ولاية آل محمد صلّى الله عليه وعليهم» قال: فقلت له هل في الولاية شئ دون شيئ فضل يعرف لمن اخذ به؟ قال ﴿ نعم، قال الله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطبعُوا اللَّهَ وَأَطبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمرينَكُمُ ١ وقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم) من مات لايعرف إمامه مات ميتة جاهلية وكان رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وكان على (عليه السلام) وقال الاخرون كان معاويه، ثم كان الحسن ثم كان الحسن وقال الآخرون يزيدبن معاوية وحسين بن على ولاسواء» قال، ثمّ سنكت، ثم قال «أزينك ؟» فقال له حكم الاعور نعم، جعلت فداك قال «ثم كان على بن الحسن، ثم كان محمدبن على أبا جعفر وكانت الشيعة قبل أن يكون أبوجعفر وهم لايعرفون مناسك حتجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبوجعفر، ففتح لهم وبين لهم مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم، حتّى صار التّاس يحتاجون إليهم من بعد ماكانوا يحتاجون إنى التاس وهكذايكون الأمر

والأرض لا تكون إلا بامام ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. وأحوج ماتكون إلى ما أنت عليه إذا بلغت نفسك هذه» وأهوى بيده الى حلقه « وانقطعت عنك الدنيا تقول لقد كنت على أمرحسن».

## بيان:

«لم يُضرّبه» على البناء للمفعول و «جهله» فعل ماض و «من» في ممّا صلة الفّسرر أو على البناء للفاعل وجهله على المصدر فاعله و «من» ابتدائيّة والجملة معترضة يقال: ضرّه وضرّبه وحقّ في الاموال إما عطف مفرد على مفرد والزّكاة بدل من حق وإمّا اقامة جملة مقام المفرد لتبيين وتأكيد وإنّما لم يذكر الصّلاة لظهور أمرها، فاكتفى عنها بماجاء به. واراد (عليه السلام) بالولاية المأمور بها من الله بالكسر الامارة وأولوية التصرف وبالأمر بها ماورد فيها من الكتاب والسّنة كالآية المذكورة في هذا الحديث وكآية إنّماوليّكم الله وحديث الغديروغيرذلك.

ولعل مراد السّائل بقوله هل في الولايه شيّ دون شيّ فضل يعرف لمن أخذ به أنّه هَلْ يوجد فضل في رجل خاصّ من آل محمّد (عليه السلام) بعينه يقتضى أن يكون هو ولي الأمر دون غيره يعرفه من أخذ به كما يستفاد من جوابه أن يكون هو ولي الأمر دون غيره يعرفه من أخذ به كما يستفاد من جوابه وسلم) وذكر أنّ ذلك الرّجل كان أوّلاً رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ثمّ كان عليّ (عليه السلام) وقال الآخرون بل كان معاوية في زمن علي أماماً بعد علي (عليه السلام)، ثمّ كان الحسن بعد الحسن اماماً وقال الأخرون بل كان يزيدبن معاوية بعد ثمّ كان الحسن بعد الحسن ماماً وقال الأخرون بل كان يزيدبن معاوية بعد معاوية إماماً مع الحسين بن علي (عليه السلام) ولاسواء غلي ومعاوية ولا الحسن (عليه السلام) ويزيد حتى لا يعرف الفضل ويلتبس الامر ومعاوية ولا الحسن (عليه السلام) ويزيد حتى لا يعرف الفضل ويلتبس الامر فهو جواب لقول السّائل يعرف لمن أخذ به أبا جعفر نصبه بتقديراً عنى «يحتاجون إليهم» يعنني الى الشيعه «الى الناس» يعنى فقهاء العامة و«النفس» بالتسكين الروح.

٩-١٧ (الكافى - ٢٠١٢) علي، عن العبيدى، عن يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن عيسى بن السرّى أبى اليسع، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له حدثى عمّا بنيت عليه دعائم الاسلام إذا أنا أخذت بها زكا عملى ولم يضرّق جهل ماجهلت بعده فقال «شهادة أن لا آله الآ الله وأن عمداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) رسول الله والاقرار بما جاء به من عندالله وحق في الأموال الزكاة والولاية التي أمرالله بها ولاية آل عمد فإن رسول الله (صلّى الله تعليه وآله وسلّم) قال من مات لا يعرف امامه مات ميتة جاهلية قال الله تعالى أطيفوا الله وآطيفوا الرّسُول وأولي الآمر مِنكُمْ افكان على، ثم صارمن بعده الحسن، ثمّ من بعده علي بن على، شمّ هكذا يكون الأمر إنّ الارض الحسين، شم من بعده عمد بن على، شمّ هكذا يكون الأمر إنّ الارض مايكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هاهنا» قال واهوى بيده السي مدره يقول حينئة « لقد كنت على أمر حسن».

۱۰-۱۷۰۲ (الكافى- ۲۱:۲) عنه، عن أبى الجارود قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) يابن رسول الله ، هل تعرف مودتى لكم وانقطاعى إليكم وموالاتى اياكم؟ قال: فقال «نعم» قال: قلمت: فإني أسالك مسالة تجيبنى فيها فاتى مكفوف البصر قليل المشى ولاأستطيع زيارتكم كل حين قال «هات حاجتك » قلت: أخبرنى بدينك الذى تدين الله تعالى به أنت وأهل بيتك لأدين الله تعالى به قال «ان كنت أقصرت المظلمة فقد اعظمت المسألة والله لأعطبتك دينى ودين أدائى الذى ندين الله فقد اعظمت المسألة والله لأعطبتك دينى ودين أدائى الذى ندين الله

تعالى به شهادة أن لا إله الآ الله وانّ محسمداً رسول الله والاقوار بمــاجـاء به من عندالله والــولاية لولــيّـنا والـبراءةمن عــدقـقا والتسليم لأمرنا وانتظــار قائمنا والاجتهاد والورع».

## بيان:

لعلّه (عليه السلام) أراد بالخطبة بالضّم مامهّده قبل السؤال واقصاره إيـاها اكتفاؤه بالاستفهام من غيربيان واعلام.

۱۱-۱۷ (الكافى- ۲: ۲۲) علي عن صالح بن السندي، عن جعفربن بشير، عن علي، عن أبى بصير قال: سمعته يسأل ابا عبدالله (عليه السلام) فقال له جعلت فداك أخبرنى عن الدين الذى افترض الله على العباد مالايسعهم جهله ولايقبل منهم غيره ماهو فقال «أعد علي» فاعاد عليه فقال «شهادة ان لا اله الا لله وأنّ عمداً رسول الله وإقام الضلاة وايتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان» ثم سكت قليلاً ثمّ قال «والولاية» مرتبن، ثمّ قال هذا الذى فرض الله تعالى على العباد لايسأل الرّب العباد يوم القيامة فيقول: ألازدتني على ما افترضت عليك ولكن من زادزاده الله إنّ رسول الله (صلى الله عليه والله وسلم) من سننا حسنة جميله ينبغي للناس الأخذيها».

17-10 (الكافى - ٢: ٢٢) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن اسماعيل الجعفى قال: دخل رجل على أبى جعفر (عليه السلام) ومعه صحيفة، فقال له أبوجعفر «هذه صحيفة نخاصم سأل عن الدين الذي يقبل فيه العمل» فقال رحمك الله هذا الذي أريد فقال أبوجعفر (عليه السلام) «شهادة أن لا اله إلّا الله وحده لاشريك له وانّ عدداً عبده ورسوله

وتقرّبها جاء من عندالله والولاية لنا أهل البيت والبراءة من عدوّنا والتسليم لأمرنا والورع والتواضع وانتظار قائمنا، فانّ لنا دولة إذا شاء الله جاء بها».

#### بيان:

«صحيفة خاصم» سأل أي صحيفة مناظر سأل فيها يعني جئتني لتناظرني في الدين الذي يقبل فيه العمل وفي بعض النسخ «سل» فعل أمر يعنى لا تناظرني بل سل من غير تعنت وهو أوضح.

١٣-١٧ (الكافى-٢: ٢٣) علي، عن أبيه والقميّان جمعاً، عن صفوان، عن عمروبن حريث قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وهوفي منزل أخيه عبدالله بن عمد فقلت له: جعلت فداك ؛ ما حوّلك إلى هذا المنزل؟ فقال «طلب النزهة» فقلت: جعلت فداك ؛ ألا أقصّ عليك دينى؟ فقال «بلى» قلت: أدين الله بشهادة أن لا الله الا الله وحده لاشريك له وأنّ عمداً عبده ورسوله وأنّ الساعة آتية لاريب فيها وأنّ الله يعث من في القبور وإقام الضلاه وايتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحيّ البيت والولاية لعلي اميرالمؤمنين بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والولاية للحسن والولاية لعلمي بن للحسن والولاية لحمد بن علي ولك من بعده صلوات الله عليم الجعين وأنكم ألمّى عليه أحيى وعليه أموت وأدين الله به .

فقال «ياعمرو هذا والله دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السرّ والعلانية فاتق الله وكف لسانك إلاّ من خير ولا تقل إنّي هديت نفسي بل الله هداك فأدّ شكر ما انعم الله به عليك ولا تكن ممّن إذا اقبل طعن في عينه وإذا أدبر طعن في قفاه ولاتحمل النّاس على كاهلك فإنّلك أوشك إن حلت الناس على كاهلك ».

#### بيان:

لانقل إنّى هديت نفسي يعنى لا تفسد دينك بالعجب بل زد يقينك بالشكر ثم نهاه (عليه السلام) عن التظاهر بدينه بحيث يطعنه انخالفون في حضوره وغيبته ويؤذونه بما ينقل عليه ولا يطيق حمله والشّعب بالتحريك بعدما بين المنكبين.

۱۷۰۱-۱۷۰ (الكافى- ۲۳: ۲۷) عمد عن أحمد، عن علمي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد عن أبى جعفر (عليه السلام) قال « ألا أخبرك بالاسلام أصله وفرعه وذروة سنامه» قلت: بلى جعلت فداك قال « أمّا أصله فالصّلاة وفرعه الزكاة وذروة سنامه الجهاد» ثم قال « إن شئت أخبرتك بأبواب الخير» قلت: نعم جعلت فداك ؛ قال « الصّوم مجتة والصدف تذهب بالخطيئة وقيام الرّجل في جوف اللّيل بذكرالله » ثم قرأتنجا في مجورة في المتلفة عن المتطابع ،

#### ىيان:

إنّما صارت الضلاة أصل الاسلام لأنّ الاسلام بدونها لايشبت على ساق وإنّما صارت الزّكاة فرع الاسلام لأنّها بدونه لا تصح ولا تقبل واتما صارالجَهاد ذروة سنامه لانّه فوق كلّ برّ كما ورد في الحديث ومعنى الحديث الأخير أنّ أبواب الخير ثلاثة: أحدها جنّة من النار والثّاني مذهب لدرن الخطايا والثّالث موجب لما اخفى لأهل الجنّة من قرّة أعين ويأتى هذا الحديث مسنداً إلى رسلى الله عليه وآله وسلّم) بادنى تفاوت في ألفاظه في باب فضل الصّلاة من كتاب الصّلاة انشاء الله.

10-۱۷۰۷ (الكافى- ٢: ١٨) محمقد عن ابن عيسى، عن الحسين، عن ابن العرزمي، عن أبيه، عن العسادة ( عليه السلام) قال «أثافي الاسلام ثلاثة القسلاة والـزكاة والولاية لا (تصح-خل) تصلح واحدة منهن إلا بصاحبتها».

# بيان:

الأثناف: جمع الأثفية بالضم والكسر وهوالحجر يوضع عليه القدر وإنّما اقتصر في هذا الحديث على هذه الثلاث لأنها أهمة ق.

# باب مجمل القول في الايمان ومفصله

١-١٧٠٨ (الكافى - ٢: ٣٣) علي، عن العبيدى، عن يونس، عن سلام الجعنى قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الايمان، فقال « الايمان أن يُطاع الله فلا يُعصىٰ».

## بيان:

هذا بجمل القول فى الايمان وتفصّله الأخبار الاتية بعض التفصيل. وأمّا الضابط الكلّي الذى يحيط بحدوده ومراتبه ويجرّفه حق التعريف فهوما سنح لي بيانه في بعض مؤلفاتي من قبل هذا بنحومن عشرين سنة باستفادة من محكمات القرآن وبعض الأخبار ولابأس بايراد عصّله هاهنا ملخصاً فنقول وبالله التوفيق: الايمان الكامل لمخالص المنتهى تمامه هوالتسليم لله تعالى والتصديق بجميع ماجاء به النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لساناً وقلباً على بصيرة مع امتثال جميع الأوامر والنواهي كما هي وذلك إنّا يمكن تحققه بعد بلوغ الذعوة النبوية إليه في هجميع الأمور،

أمّا من لم يصل إليه الدعوة في جميع الأمور أوفي بعضها لعدم سماعه أوعدم فهمه فهو ضالّ أومستضعف ليس بكافر ولامؤمن وهو أهون النّاس عذاباً بل أكثر هؤلاء لايرون عذاباً وإليهم الاشارة بقوله سبحانه إلّا المُسْتَضْعَفينَ مِن الرجال والنياء والولدان لايَسْتَطيعُونَ حيلةً وَلاَيَهُتَدُونَ سَبِيلاً المومن وصلت إليه الدّعوة، فلم دنساء عهر.

يسلم ولم يصدق ولو ببعضها إمّا لاستكبار وعلوّ أو لتقليد للأسلاف وتعصب لهم، أو غير ذلك ، فهو كافر بحسبه أى بقدر عدم تسليمه وترك تصديقه كفر جحود وعذابه عظيم على حسب جحوده وإلهم الاشارة بقوله مبحانه إنّ الذينَ كَفَرُوا سوّاءً عَلَيْهِمْ ءَاللَّدْرَتُهُمْ أمّ لَم تُنْذِرْهُمْ لايُومِينُونَ +حَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْهِمْ وَعَلَى اَبْصارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظم ال

ومن وصلت إليه الدعوة فصدقها بلسانه وظاهره، لعصمة ماله أو دمه أوغيرذلك من الأغزاض وأنكرها بقلبه وباطنه لعدم اعتقاده بها، فهو كافر كفر نفاق وهو أشدتهم عذاباً وعذابه أليم بقدر نفاقه وإليهم الاشارة بقوله سبحانه ومين التاس مَنْ يَقُولُ آمَنا بالله وَبِالْبِيمِ الاَّخِرِ وَمَا هُمْ بِمُولِينِينَ + يُخادِعُونَ الله وَالدَّينَ اعْتُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُتُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ + فَ فَلُوبِهِمْ مَرْصَ فَرَادَهُمُ اللهَ مَرَصَا وَلَهُمْ عَذَابُ البَّهُ مَرْصًا وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ مَا كَانُوا يَكُذِبُونَ الم قوله إِنَّ اللهَ عَلَى كُلُّ شيء قَدِيرٌ . ا

ومن وصلت إليه التعوة فاعتقدها بقلبه وباطنه لظهور حقيَّتها لديه وجحدها أو بعضها بلسانه ولم يعترف بهما حسداً وبغياً وعتواً وعلواً أوتقليداً وتعصباً أوغير أو بعضها بلسانه ولم يعترف بهما حسداً وبغياً وعتواً وعلواً أوتقليداً وتعصباً أوغير دلك ، فهو كافر كفر تهوّد وعذابه قريب من عذاب المنافق وإليهم الاشارة بقوله عز وجل الذين النباهم المكتاب بغرفونا آماغ علم المنافق أيكتمون المكتاب المتحق وهم بقد من المكتاب وقوله فقامًا المتاجعة ما عرفوا كقروا به فقمته الشيقان الكافرين وقوله إنَّ الذين يَكشُمُونَ مَا آنُولنا مِن البَيتاتِ والهدى مِن تغد ما بَيتناه ليناس في الكتاب أوليك يَناهنهم الشوية المتاهدة وقوله وقد ويَقُولونَ تُولون يَبغض ويَكشَهُ الشوية مُناهناً مَناهناً وقوله المتاهدة وقوله الله المناهدة وقوله المتاهدة المتعاهدة وقوله المتعاهدة والمتعاهدة وقوله المتعاهدة المتعاهدة وقوله المتعاهدة المتعاهدة والمتعاهدة والمتعا

البقرة /٦-٧.

٧. البقرة / ٨ ـ ٧٠.

٣. البفرة/١٤٦.

٤. البقرة/٨٩.

ه . البقرة/٥٩ ١.

وَلَرِيهُوْنَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِيكَ سَبِيلاً + أُولِئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً ا وقوله أَفَتُولِيئُونَ بِبَعْضِ الكِنَابِ وَتَكَثُّمُونَ بَبَعْضِ الى قوله آشَةِ الْعَذَابِ ".

ومن وصلت اليه الدّعوة فصدّقها بلسانه وقلبه ولكن لا يكون على بصيرة من دينه إمّا لسوء فهمه مع استبداده بالرأى وعدم تابعيته للامام اونائبه المقتضى اثره حقاً و إمّا لتقليد وتعصب للاباء والاسلاف المستبدّين بارائهم مع سوء افهامهم، أوغير ذلك ، فهو كافر كفر ضلالة وعذابه على قدر ضلالته وقدر ما يضل فيه من أمر الدّين، واليهم الاشارة بقوله عزّو جلل ساّ أهل الكيّاب لا تَنْفُوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا العق "حيث قالوا عزير ابن الله او المسيح ابن الله وكله وتلوله تعالى يأ آيها الذين أمّلوا لا تُعرّوا عزير ابن الله أكم ولا تعدول ابن الله أكم ولا تعدول ابن الله أكم ولا تعدول الله تحدول الله تعدول الله تعدول الله تعدول الله تعدول الله تعدول الله تعدول الله المناس الله الله تعدول الله الله تعدول الله المناس وقاله وسلّم): التحذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فافتوا بغيرعلم فضلوا وأضلوا .

ومن وصلت اليه الدعوة فصدية ها بلسانه وقلبه على بصيرة واتباع للامام أونائبه الحيق إلا أنه لم يمتشل جميع الأوامر والتواهي بل أتى ببعض دون بعض بعد أن اعترف بقبح ما يفعله ولكن لغلبة نفسه وهواه عليه فهو فاسق عاص والفسق لاينافي أصل الايمان ولكن ينافي كماله وقد يطلق عليه الكفر وعدم الايمان ايضاً إذا ترك كبار الفرائض أو أتى بكبار المعاصي كما في قوله عروجل وليلة على التاس حِجُّ البَبْتِ مَن اسْتَطَاعٌ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومن كفر فَإِنَّ الله غَنِي عَنِ اسْتَطَاعٌ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومن كفر فَإِنَّ الله غَنِي عَنِ النَّالَ .

وقول النبّي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لايزني الزاني حين يزني وهو

١. النساء / ١٥٠ - ١٥١.

٧. البقرة / ٥ ٨.

٣. النساء / ١٧١ في الأصل قل يا أهل الكتاب الغ و صححناه وفقاً للقرآن الكريم.

ع . المائدة / ۸۷.

ه . آل عمران/۱۷.

مؤمن وذلك الأنّ ايمان مثل هذا الايدفع عنه أصل العذاب ودخول النار وإن دفع عنه أصل العذاب ودخول النار وإن دفع عنه الخلود فها فحيث لايفيده في جميع الاحوال فكأنّه مفقود والتحقيق فيه أنّ المتروك إن كان أحد الأصول الخمسة التي بُني الاسلام عليها أو المأتي به إحدى الكبائر من المنهيات، فصاحبه خارج عن اصل الايمان أيضاً مالم يتب، أولم يحدّث نفسه بتوبة لعدم اجتماع ذلك مع التصديق القلبي، فهو كافر كفر استخفاف وعليه يحمل ماروى من دخول العمل في أصل الإيمان.

روى ابن أبي شعبة عن الصادق (عليه السلام) في حديث طويل انه قال: 
«لايخرج المؤمن من صفة الايمان إلا بترك ما استحق أن يكون به مؤمناً وإنّما 
استوجب واستحق اسم الايمان ومعناه باداء كبار الفرائض موصولة وترك كبار 
المعاصي واجتنابها وإن ترك صغار القاعة وارتكب صغار المعاصي فليس 
بخارج من الايمان ولا تارك له مالم يترك شيئاً من كبار القلاعة وارتكاب شي 
من كبار المعاصي، فما لم يفعل ذلك فهو مؤمن يقول الله إن تعني مغفرة مادون 
نفهون عنه نُكفَيز عنكم سَيَاتِكُم ونُدْ خِلكُم مُدْحَلاً كرعاً العمنى مغفرة مادون 
الكبائر فان هوارتكب كبيرة من كبار المعاصي كان مأخوذاً بجميع المعاصي 
صغارها وكبارها معاقباً عليها معذبا بها الى هنا كلام الصادق (عليه السلام).

اذا عرفت هذا فاعلم أنّ كلّ من جهل امراً من أمور دينه بالجهل البسيط فقد نقص ايمانه بقدر ذلك الجهل وكل من انكر حقا واجب التصديق لاستكبار او هوى او تقليد او تعصب فله عرق من كفر الجحود وكل من أظهر بلسانه مالم يعتقد بباطنه وقلبه لغير غرض ديني كالتقية في محلها ونحو ذلك أوعمل عملاً اخروياً لغرض دنيوي فله عرق من النفاق. وكلّ من كم حقاً بعد عرفانه أو أنكر ما لم يوافق هواه وقبل ما يوافقه فله عرق من التهود وكل من استبد برأيه ولم يتبع امام زمانه أونائبه الحق او من هو أعلم منه في أمر من الأمور الدينية، فله

عرق من الضّلالة وكلّ من آتى حراماً أو شهة أو توانى في طاعة مصرّاً على ذلك ، فله عرق من الفسوق فان كان ذلك ترك كبير فريضة أو اتيان كبير معصبة، فله عرق من كفر الاستخفاف.

ومن أسلم وجهه لله في جميع الامور من غير غرض وهوى واتبع امام زماته أونائبه الحق أتياً بجميع أوامر الله ونواهيه من غيرتوانى ولا مداهنة، فاذا أذنب ذنباً استغفر من قريب وتاب اوزلّت قدمه استقام وأناب، فهو المؤمن الكامل الممتحن ودينه هوالذين الخالص وهو الشيعي حقاً والخاصي صدقاً أولئك اصحاب اميرالمؤمنين بل هومن أهل البيت (عليم السلام) إذا كان عالماً بأمرهم محتملاً لسرّهم كما قالوا «سلمان مِنا اهل البيت».

١٩٠٠ (الكافى ٢: ٣٣) محمد، عن احمد، عن المحمدين، عن الكنانى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام) من شهد أن لا الله الا الله وأنّ محمداً رسول الله كان مؤمنيا قال «فاين فرائض الله»؟ قال: وسمعته يقول «كان على (عليه السلام) يقول: لوكان الايمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولاصلاة ولاحلال ولاحرام» قال: وقلت لأبى جعفر (عليه السلام) إنّ عندنا قوماً يقولون اذا شهد أن لا إله إلا الله وأنّ عمداً رسول الله فهو مؤمن قال «فيام يضربون الحدود ويم تقطع وأيد بهم وما خلق الله تعالى خلقاً أكرم على الله من مؤمن، لأنّ الملائكة خدّام المؤمنين وإنّ الحور العين للمؤمنين، وإنّ الحور العين للمؤمنين، م قال «فيا بال من جحد الفرائض كان كافراً».

## بيان:

يعنى لولم يعتبر الفرائض في الايمان كما كان جاحدها كافراً، فان قيل إن أردتم باعتبار الفرائض في الايمان اعتبار الاعتقاد بها، فذلك داخل في الشّهادة بالرسالة وإن أردتم اعتبار العمل بها، فلايتم المذعمى إذ تركها لايستلزم جحودها، قلنا كما أنّ من عرف أنّ شرب السمّ يقتله لايجبترئ على شربه كذلك من عرف أنّ ترك الفرائض يوجب النّار لايجبترئ على تركها فيتركها ينبئ عن عدم اعتقاده بها وخصوصاً اذالم يكن له شهوة في تركها وإنّما كان مجرد استخفاف كما في ترك الصلاة وتمام الكلام فيه يأتى في الحنبر الآتي .

٣-١٧١ (الكافى - ٢: ٢٨) علي بن عمد، عن بعض أصحابه، عن أدم بن اسحاق، عن عبدالرّزاق بن مهران، عن لخسين بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «إنّ أناساً تكلّموا في هذا القرآن بغر علم وذلك آن الله تعالى يقول هُوَاللّمي آذرَات عَلَيْكَ الكِخَابِ مِنْهُ إِياتُ مُعْمَاتُ هُنَّ أَمْ الكِخَابِ وَأَخَرُ مُتَعَانِهِاتٌ فَاعًا اللّمِينَ فَ قَالُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَهُمْنَ مَا تَشَابَة مِنْهُ البَيْعًا ءَ الْمُعِتَدَة وَالْبَيْعُاءَ تَأْوَيلِهِ وَطَابَعْتُمُ تَأُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَهُمْنَ مَا تَشَابَة مِنْهُ البَيْعًاءَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تعالى بعث فالمنسوخات من المتشابهات والمحكات من الناسخات إنّ الله تعالى بعث نوحاً إلى قومه آنِ اعْبُدُوا الله وَاتَّعُوهُ وَاطِيعِونِ . ٢

ثم دعاهم إلى الله وحده وأن يعبدوه ولايشركوا به شيئاً، ثم بعث الأنبياء (عليهم السلام) على ذلك إلى أن بلغوا حمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) فدعاهم إلى أن يعبدوالله ولايشركوا به شيئاً وقال شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الله ين وصلى بد نُوحاً والذي آوتينا إليك وَما وصيا به إلم آميم والمتوا الذين ما وصلى والمتوا الذين ولا تتمرّق في في كثر على المشركين ما تذخوهم إليه الله بمجتبى إليه من يُشيئ "فيعن المشركين ما تذخوهم إليه الله بمجتبى إليه من يشهادة أن لا اله

۱ . آل عمران/ ۷ . ۲ . نوح / ۳ .

۳. الشوری /۱۳.

الاالله والاقرار بماجاء من عندالله فحن آمن مخلصاً ومات على ذلك أدخله الله الجنّة بذلك وذلك انَالله ليس بظلام للعبيد وذلك انالله لـم يكن يعذب عبدا حتى يغلظ عليه في القتل والمعاصي التي اوجب الله عليه بهاالنار لمن عمل بها فلما استجاب لكل نبيّ من استجاب له من قومه من المؤمنين جعل لكل نبتي منهم شرعةً ومنهاجاً والشّرعة والمنهاج سبيل وسنة وقال الله نحسمد (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَما أَوْحَبِنا إلى نُوح وَالنبِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ! وامر كل نبى بالاخذ بالسبيل والسنة وكان من السبيل والسّنة الّتي أمرالله تعالى بها موسى (عليه السلام) أن جعل عليهم السبت فكان من اعظم السبت ولم يستحل أن يفعل ذلك من خشية الله أدخله الله الجنة ومن استخف بحقه واستحل ماحرم الله عليه من العمل الذي نهاه الله عنه فيه ادخله الله تعالى النار وذلك حيث استحلوا الحسيتان واحتبسوهما وأكلوها يوم الشبت غضب الله عليهم من غير أن يكونوا أشركوا بالرِّهن ولاشكّوا في شيء ممّا جاء به موسى (عليه السلام) قال الله تعالى وَلَقَدْ عَلِمْنُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ في السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَةً لِحَاسِئِنَ ٢ ثمّ بعث الله عيسى (عليه السلام) بشهادة ان لا اله الاالله والاقرار بما جاء من عندالله وجعل لهم شرعةً ومنهاجاً فهدمت السّبت الذي أمروا به أن يعظّموه قبل ذلك وعامّة ما كانوا عليه من الشبيل والسنة التي جاء بها موسى (عليه السلام) فمن لم يتبع سبيل عيسى أدخله الله الناروان كان الذي جاء به النبيون جميعاً ان لايشرك بالله شيئاً، ثمة بعث الله محمداً (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وهو بمكَّة عشر سنين، فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا آله إلَّالله وآنَّ

النساء / ٦٣ / ١
 البقرة / ٦٥ .

محسداً رسول الله إلا أدخله الله الجنة باقراره وهو إيمان المتصديق ولم يعذّب الله أحداً عن مات وهو متبع لمحمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على ذلك إلا من أشرك بالرحن وتصديق ذلك ان الله تعالى انزل عليه في سورة بنى اسرائيل بمكة وقضى رَبُّكَ أَنْ لاَنقَبُدُوا إلاّ إيّاه وَيِالْوالِدَبْنِ إِحْسَاناً الى قوله تعالى إنَّه كَوَالُوالِدَبْنِ إِحْسَاناً الى قوله تعالى إنَّه كَانَ بِعِبادِهِ تَجيراً بَصيراً ادب وعظة وتعلم ونهي خفيف ولم يعوله على اجتراح شيء مما نهى عنه وأدزل نَهياً عن أشياء حذَر عنها ولم يتواعد على اجتراح شيء مما نهى عنه وأدزل نَهياً عن أشياء حذَر عنها ولم يعلَظ فها ولم يتواعد علها.

وقال ولانقند لم والا تحديد خشية الملاق وَحَنُ تَرَوَّقُهُمْ وَالِتَاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ عِطْاً كَبِراً + وَلا تَقْتُلُهُمْ اللّهِي عَلَى اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١. الانشقاق/١٠ ـ ١٤.

۲. الاسراء /۲۳\_۳۰.

٣. الاسواء / ٣١\_ ٣٩.

٤. الليل/١٤ - ١٦.

مشرك .

وقوله ولما آصَلَنا إلا الشجرمُونَ " يعنى المشركين الذين اقتدوا بهم هؤلاً ع فاتبعوهم على شركهم وهم قوم محمد (صلَى الله عليه وآله وسلّم) ليس فيهم من اليود والنصارى أحد وتصديق ذلك قول الله تعالى كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ' كَذَّبَ آصَحابُ اللَّكَةِ ' كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ^ ليس هم اليود الذين قالوا عزير ابن الله ولاالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله سيُدخل الله اليود والنصارى النار ويدخل كل قوم باعمالهم وقولهم وَمَا آصَلتًا إلا المُعْجرمُونَ ا

٠. الشعراء / ٩٩.

۲. اللک/۷-۸. ۲. اللک/۷-۸.

٣. الواقعة / ٩٢- ٩٤.

۴. الواقعة / ۲۱ ـ ۲۲. ٤. الحاقة / ۲۵ ـ ۳۳.

ه . الشعراء / ۹۱ ـ ۹۹ . ۳ . الشعراء / ۹۹ .

<sup>18/ - 11</sup> 

۷. ص/۱۲.

٨. الشعراء /١٧٦.

٩ . الشعراء / ١٦٠.

اذ دعونا الى سبيلهم ذلك قول الله تعالى فيهم حين جمعهم الى النار قالَتْ أَخْرِيْهُمْ لِأُولِيلُهُمْ رَبِّنا هؤلاء آصَـ الثونا فاتِهِمْ عَـ ذاباً ضِـ عَـ قَالَاً عِـ عَـ قَالَا مِنَ التَّارِ !

وقوله كُلّادَخَلَتْ أَمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتُها حَتَى إذا اذاركُوا فيها جيعاً آبري بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضاً، يريد بعضهم ان يحج بعضا رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم وليس باوان بلوى ولا اختبار ولاقبول معذرة ولات حين نجاة والايات واشباههن ممّا نزل بمكّة ولايدخل الله النار إلا مشركاً.

فلما اذن الله محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الخروج من مكة الى المدينة بنى الاسلام على خس شهادة أن لا اله الاالله وان محمداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عبده ورسوله و إقام الصلاه و ايتاء الزكاه وحجّ البيت وصيام شهر رمضان وانزل عليه الحدود وقسمة الفرائض واخبره بالمعاصى التى اوجب الله تعالى عليها وبها النار لمن عمل بها وانزل في بيان القاتل وقد يَقْفُلُ مُؤْمِنًا مُثَمِّيةً مُؤْمِنًا مُثَمِّيةً مُؤْمِنًا مُثَمِّيةً مُؤْمِنًا مُثَمِّيةً مُؤْمِنًا الله مؤمنا

قال الله تعالى إن الله تعن الكافيرين وَاعَدَ لَهُمْ سَمِراً + لحالِدين فيها آبداً لاتجدُونَ وَلِيَّا وَلا نَصِيراً ، وكيف يكون في المشية وقد الحق به حين جزاه جهم الغضب واللعنه قد بين ذلك من الملعونون في كتابه وانزل في مال اليتيم من اكله ظلماً إنَّ اللَّذِينَ بَا كُلُونَ أَموال الْيَتَامِي ظُلْماً إِنَّمَا يَا كُلُونَ

١. الاعراف ٣٨.

۲. الاعراف/۳۸.

٣. النساء / ٩٣.

٤. الاحزاب/٦٤ ـ ٦٥.

ف بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَونَ سَعِيراً وذلك إِنَّ أَكُلُ مِال السِتِيم يَجِيُ يوم القيامة والنار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه يعوفه اهل الجمع إنه أكل مال السِتِم وانزل في الكيل وَثِلٌ لِلمُظَلِّهِينَ ولم يَجعل الويل لاحد حتى يستيه كافراً.

قال الشَّتعالى فَوَتِلُ لِلنَدِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْم عَظِيمٍ وَانْزل فِي العهد اِنّ اللّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَاتَمالِيهِمْ فَمَنا قَلِيلاً أُولِيْكَ لَا حَلاق آلهُمْ فِي الْاجْرَةِ وَلا يُحْكَنَّهُمُ اللّهُ وَلا يَنْظُمُ اللّهِ وَالْمَالِيهِمْ أَلْمَا اللّهِ عَلَيْهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ و الخلاق النصيب في الاخرة فبأي شي يدخل الجنة وانزل النصيب في الاخرة فبأي شي يدخل الجنة وانزل بالمدينة الزاف لابتنكِحُ الآزادية أوفشر كَد وَالزَائِيةُ لا يَشْكِحُهُمُ الآزانِية أوفشر كَد وَالزَائِيةُ اللّهُ الرَافي مـؤمناً ولا الزانية مؤمناً ولا الزانية مؤمناً ولا الزانية مؤمناً ولا الزانية مؤمنة .

وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ليس يمتري فيه أهل العلم انه قال الايزني الزاني حين يبزني وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فانه اذا فعل ذلك خلع الله عنه الايمان كخلع القميص وانزل بالمدينه والله ين يُرمُونَ المُخصَاتِ ثُمّ لَمْ يَا ثُوا بِأَرْتَمَة شُهَد آمَ فَا جَلِدُوهُمْ لَمَا الله عَلَيْ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

النساء/١٠.

٧. الطفقن / ١.

۳. من ۲۷/.

٤ . آل عمران/٧٧.

ه . النور/٣.

٦ . النور / ٤ . ه .

قال الله تعالى اَفَمَن كان مُوفِينا كَمَن كان فاسقاً لا يستؤن ا وجعله الله منافقا الله تعالى من اولياء قال الله تعالى إن الشنافقين شم الفاسقون وجعله الله تعالى من اولياء البيس قال إلا إلليس كان مِن البين فقص المجوز أمرية عن وجعله ملعونا فقال إن الدين يَرفون الشغوات الغافيلات المُوفينات لعشوا في الله في الالغيا والاجرة والمهم عناب عطيم مومن الما كانوا يتملونه وليست تشهد الجوارح على مؤمن الها تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب فأما المؤن فيعطى كتابه بيمينه.

قال الله عزوجل فَا مَا مَن أُوتِي كِنَابَة بِمَمينهِ فَالْلِينَ يَقْرُونَ كِنَابَهُمْ وَلا يَعْلَمُونَ فَتِيلًا وسورة النور انزلت بعد سورة النساء وتصديق ذلك ان الله تعالى انزل عليه في سورة النساء وآللاق يَاتُنِينَ الفَاحِشَة مِن يَسْلِيكُمْ فَاسْتَشْهِدوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَة مِنْ يَسْلِيكُمْ اللهَ عَلَيْهِنَ أَرْبَعَة مِنْ يَسْلِيكُمْ اللهَ عَلَيْهِنَ أَرْبَعَة مِنْ يَسْلِيكُمْ اللهَ عَلَيْهِنَ أَرْبَعَة مِنْ مَنْ يَعْوَقُهُمُّ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ تعالى سُورة أَنْوَلْنَاهُا وَالْوَلَى فَاجْلِدوا كُلُّ وَالرَّالَ فَيها ابات بَيْنَات تَعْلَكُمْ تَلْهُ كُونَ اللهِ الزَّانِة والزَّالَى فَاجْلِدوا كُلُّ والحِدِيمُ اللهِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤمِنُونَ والوَلَى فَاجْلِدوا كُلُّ والحِدِيمُ المُعْلَقِيمُ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤمِنُونَ اللهِ وَاللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤمِنُونَ اللهِ وَاللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤمِنُونَ اللهِ وَالْتِونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ وَمُؤمِنِينَ . \*

١. السحده/١٨.

٧. التوبة / ٧٧.

٣. الكهف/ ٥٠.

٤ . النور ٢٣ ـ ٢٤ .

ه. الاسراء / ٧١ والاية هكذا: فمن اؤتى كتابه بيمينه... الخ.

٦ . النساء /ه ١ .

٧. النور / ١ - ٢.

### ىيان:

« المحكم» مالا يحتمل غير المعنى المقصود منه والمتشابه بخلافه ولمّا كان بعض المحكمات مقصور الحكم على الازمنة السابقة منسوخاً بايات أخرى ونسخها خافيًا على اكثر الناس فيزعمون بقاء حكمها صارت متشابة من هذه الجهة ولهذا قال (عليه السلام) فالمنسوخات من المتشابهات وفى بعض النسخ من المشتبات وأنّا غير الاسلوب في أختها وقال والحكمات من الناسخات دون أن يقول والناسخات من الحكمات لأنّ الحكم أخصّ من الناسخ من وجه بخلاف المتشابه فأنه أعم من المنسوخ مطلقاً أدخله الله النار وان كان الذي جاء به النبيون جميعاً «كان» هاهنا تامّة يعنى وان كان منه الاقرار بما جاء به النبيون وهو التوحيد ونفى الشرك .

فقوله ان لايشرك بالله شيئاً بدل من الذى جاء ولم يعذب الله احداً الى قوله إلاّ من أشرك بالرحمن وذلك لأنّهم لم يكلّفوا بعد إلاّبالشهادتين فحسب وانما نهوا عن اشياء نهي ادب وعظة وتخفيف، ثم نسخ ذلك بالتغليظ في الكبائر والتواعد عليها ولم يكن التغليظ والتواعد يومئذ إلاّ في الشرك خاصة، فلما جاء التغليظ والايعاد بالندار في الكبائر ثبت الكفر والعذاب بالخالفة فها والمرح الاختيال والتبختر والحور الرجوع والخواية الضلال والكبكبة الرمي في الهوة من الكتب جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى كأنّه إذا ألقي في النار يكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعر جهنم أعاذنا الله منها وهم قوم عمد (صلى الله عليه وآله وسلم)

لعل المراد ان القائلين بهذا القول أعني قولهم وَمَا أَضَلنًا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ا هم مشركوا قوم نبينا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الذين اتبعوا آباء هم المكذبين للانبياء بدليل انالله سبحانه ذكر عقيب ذلك في مقام التفصيل المكذبين للأنبياء طائفة بعدطائفة وليس المراديم أحداً من اليهود والنصارى الذين صدقوا نبيهم وانما اشركوا من جهة اخرى وإن كان الفريقان يدخلان النار ايضاً،

فقوله سيدخل الله استدراك لدفع توهم عدم دخوله ما النار وعدم دخول غيرهما بمن أساء العمل إذا اداركوا لحق انجرهم باولهم واصله تداركوا ان يحج بعضاً بالحجة والفلج الظفر والفوز والإفلات التخلص وليس بأوان بلوى يعنى المهمون في غير مطمع والتاء في ولات حين نجاة كما يوجد في بعض النسخ زائدة أصلها لاو كيف يكون امر القاتل في مشيئة لله إن المد القاتل في مشيئة الله إن الله عد ان جزاه جهنم مشيئة الله إن الله عد ان جزاه جهنم الغضب واللعنة المختص بالكفار.

1۷۱۱ء (الكاف - ۲: ۲۷۸) على، عن العبيدي، اعن يونس، عن حاد، عن نعمان الرازي قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «من زنسي خرج من الايمان ومن افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً خرج من الايمان».

1911-ه (الكافى- ٢٠٤٢) الثلاثة، عن محسدبن حكيم قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): الكبائر تخرج من الايمان؟ قال «نعم، ومادون الكبائر قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) لايزني الزاني وهو مؤمن ولايسرق السارق وهو مؤمن».

### سان:

يعنى ومـا دون الكبائر أيضاً يخرج من الايمان ويستفاد منه أنَّ الزّنا والسّرقة ١. ف نسخ الكافى العليج والفطوط هكنا: يونس عن حماد النغ.

دون الكبائر وسيأتي لهذا الحديث تفسير ولهذا المعنى تحقيق في باب تأييد المؤمن بروح الايمان وإنه يفارقه عند الذنب من ابواب الذنوب وتداركها انشاء الله .

7-۱۷۱۱ (الكافى- ۲: ۲۰ ۱۱) الثلاثة عن علي الزّيّات، عن عبيدبن زرارة قال: دخل ابن قيس الماصر وعمروبن ذرّ واظن معهما أبوحنيفة على أبي جعفر (عليه السلام)، فتكلّم ابن قيس الماصر فقال: إنّا لانخرج أهل دعوتنا وأهل ملتنا من الإيان في المعاصي والذنوب قال: فقال له ابوجعفر (عليه السلام) «يابن قيس أما أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد قال لايزني الزاني وهومؤمن ولايسرق السارق وهومؤمن فاذهب أنت واصحابك حيث شئت».

٧-١٧١ (الكافي- ٢: ٢٥ ٨٩) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرّجل يرتكب الكبيرة من الكبائر، فيموت هل يخرجه ذلك من الاسلام وان عُذب كان عذابه كعذاب المشركين، ام له مدة وانقطاع؟ فقال «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام وعُدنب أشد العذاب وإن كان معترفاً أنّه ذنب ومات عليها أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول».

۱۷۱۰ (السكما في ٢٠ (٢٠٠) علي، عن الاثنين، عن ابى عسسدالله (عليه السلام) انه قبل له أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أيخرجه من الايمان وان تحذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين أو له انقطاع؟ قال «يخرج من الاسلام إذا زعم أنها حلال ولذلك يعذب أشد العذاب وإن كان معترفاً بأنها كبيرة وهي عليه حرام وأنّه يُعذّب عليها وأنها غيرحلال

فإنّه معدَّب عليها وهو أهون عذاباً من الأوّل ويُخرجه من الايمان ولايُخرجه مِن الاسلام».

# باب انّ الايمان مبثوث في الجوارح

1-1 (الكافى- ٣: ٣٣)على، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيرى، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلمت له أيها العالم؛ أخبرنى أي الاعمال افضل عندالله قال «ما لايقبل الله شيئاً إلابه» قلت: وما هو؟ الايمان بالله الذي لا إله إلا هواعلى الاعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظاً قال قلت: آلا تُخبِرنى عن الايمان آقول هو وعمل؟ أم قول بلاعمل فقال « الايمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بين في كتابه واضح عمل كله والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بين في كتابه واضح نوره ثابتة حجته يشهد له به الكتاب ويدعوه اليه».

قال قلت: صفه لي جعلت فداك حتى أفهمه قال «الايمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل فحنه التام المنهى تمامه ومنه التاقص الين نقصانه ومنه الراجع الزائدرجحانه) قلت ان الايمان ليم وينقص ويزيد قال نعم قلت: كيف ذلك ؟ قال «لأن الله تالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وُكلت من الايمان بغيرما وكلت به أختها، فنها قلبه الذى به يعقل ويفقه ويفهم وهو أمير بدنه الذى لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره ومنها عيناه اللتان يبصربهما وأذناه اللتان يسمع بهما ويداه اللتان يبطش بهما ورجلاه اللتان يشمى بهما وفرجه الذى الباءهمن قبله ولسانه الذي ينطق به ورأسه الذي فيه وجهه.

فليس من هذه جارحة إلا وقدو كلت من الإيمان بغيرما و كلت به أختها بفرض من الله تبارك وتعالى اسمه ينطق به الكتاب لهاو يشهد به عليها، ففرض على القلب غيرما فرض على السمع فورض على السمع غيرما فرض على اللهان العينين فيرما فرض على اللهان وفرض على اللهان غيرما فرض على البدين غيرما فرض على الرجلين وفرض على الرجلين غيرما فرض على الرجلين فورض على الرجلين غيرما فرض على الرجلين غيرما فرض على الرجلين غيرما فرض على الوحة.

فأمّا ما فرض على القلب من الإيمان، فالاقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بان لا إلي إلّا الله وحده لاشريك له إلها واحداً لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا وأنّ عمّداً عبده ورسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والاقرار بما جاء من عندالله من نبيّ أو كتاب، فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله وهو قول الله تمالى إلا من أكرة وقلبه القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله وهو قول الله تمالى إلا من أكرة وقلبه مقطمة عن بالكلم والمعرفة وهو عمله وقرة توفين فلُوبهم وقال إلى تبدئوا ما المفلوث وقال الذين المنوايا فواهم والم قريمة توفين فلُوبهم والمنافق في الله وهورأس ما فرض الله تعالى على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله وهورأس الامان

وفرض الله تعالى على اللسان القول والتعبير عن القلب بمنا عقد عليه وأقرّ به قال الله تعالى وقولُوا المناس محمدياً \* وقال فسُوا والمسنب باللهوام الذرّ إلَيننا

١. التحل/١٠٦.

۲. الرعد /۲۸.

٣. المائدة / ٤١ والآية هكذا: الذين قالوا آمنًا بِأَفُــواهِــهُمُ الخ.

البقرة / ۲۸٤.
 البقرة / ۸۳.

١١٧

وَمَا أَمْ يِلْهِ إِلَيْهُ كُمْ وَالِيهُ كُمْ وَاحِدُونَ عَنْ لَهُ مَشْلِمُونَ ا فهذا ما فرض الله تعالى على اللسان وهو عمله وفرض على السمع ان يتنزه عن الاستماع الى ما حرمه الله وان يعرض عما الإيمل له ممّا نهى الله تعالى عنه والاصغاء الى إلى ما أسخط الله تعالى فقالى في ذلك وَقَدْ نَزَلَمْ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ أَنْ اللهِ يَكُفُرُهُا وَيُسْتَهْزَأَ بِهَا فَلا تَفْقُدُوا مَعَهُمْ عَنَى يَخُومُوا في إلى ما أسخط الله تعالى وقد الله وقد نَزَلَمْ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ أَنْ خَدِيثٍ غَيْرِوا مُ اللهِ يُكَفِّرُها وَيُسْتَهْزَأَ بِهَا فَلا تَفْقُدُوا مَعَهُمْ عَنَى يَخُومُوا في الشَّيْعان فَلا اللهِ يُكَفِّرُها وَيُسْتَهْزَأَ بِهَا فَلا تَفْقُدُوا مَعَهُمْ عَنَى يَخُومُوا في الشَّيْعان فَلا اللهِ تَقْدُدُوا مَعَهُمْ عَنَى اللهِ مَنْ الْقَدِيمُ اللهُ وَأَلْمِينَ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ لَهُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَمُونَ اللّهُ مِنْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ وَاللهِ قَالُونَ وقال إذا الله عَلى اللهُ عَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَقَلْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ

أشارة الى سورة العنكبوت/٤٤ والاية هكذا: وقولوا أمّنًا بالذي أثرِّلَ إِنَّيْنًا وأثرِّلَ إِلَيْنِكُمْ وَإِلَهْمًا رَ اللّهُ كُمْ وَاحِدُ وَنَجْلُ لَـهُ مُسلمونًى.

۲. النساء / ۲۰.

٣. الانعام/١٨.

٤ - الزَّمر/١٧-١٨.

الثومنون/١-٤ والآية الأخيرة سقطت من قلمه الشريف أومن قلم النساخ والآية موجودة في نسخ
 الكافى وشروحه.

القصص /٥٠ وق الكانى المعطيوع وشرح المولى صالح والمرآة: اعرضوا عنه وقبالوا لنا أعمالنا
 ولكم اعمالكم.

٧. الفرقان/ ٧٧ وفي نسخ الكافي والشروح: واذا مرّوا... ٨. النور/ ٣٠.

ينظروا الى عوراتهم وان ينظر المرء الى فرج أخيه ويحفظ فرجه ان ينظر اليه وقال وَقُلْ فِلُوجَهُمْ مَا ان الله وقال وَقُلْ فِلُوجَهُمْ مَا ان الله وقال وَقُلْ فِلُوجَهُمْ مَا ان الله وقال وَقَال كُلُ شَيْ تَنظر إحداهنَّ الى فرج اختها وتحمفظ فرجها من ان ينظر اليها وقال كُلُ شَيْ فى القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا هذه الآية فانها من النظر.

فهذامافرض الله على اليدين لأن الضرب من علاجهما وفرض على الرجلين أن لا يمشي بهما إلى شئ من معاصى الله وفرض عليهما المشي الى ما يرضى الله تعالى فقال ولا تَنْسُ فِي الآرض مَرَحاً إِلَّكَ لَنْ

١. النور/ ٣١.

۲. فصّلت/۲۲.

٣. الاسراء/٣٦.

٤ . المائدة /٦ .

ه. عمد/٤.

١١٩

نَخْرِقَ الْآرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الجِبْالَ طَوْلاً وقال وَالْصِدُ في مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فهذاايضاً مُمَافرض الله على اليدين وعلى الرجلين وهو عملهما وهو من الايمان وفرض على الوجه السجود بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال يا أثِها الدين آمَنُوا الْكَغْرَ وَالْمَهُوا وَاصْبُدُوا رَبُّكُمْ وَالْمَعْلُوا الْمَغْيِرُ لَمَلَكُمْ وَلُومَلُوا الْمَغْيرُ لَمَلَكُمْ وَلُومَلُوا الْمَغْيرُ لَمَلَكُمْ تُمُلُوا وَالْمَبُدُوا رَبُّكُمْ وَالْمَعْلِينِ وَقَال في موضع تُمُلِحُونَ وَهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين وقال في موضع آخر وَأَنَّ الْمَسَاجِدُلِية فَلاتَدْعُوا مَعْ اللهِ اَحداث وقال فيما فرض على الجوارح من الطّهور والصّلاة بها وذلك ان الله تعالى كما صرف نبيّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الى الكعبة عن بيت المقدس فانزل الله تعالى وَمَا كانَ اللهُ ليُضيعُ ابِمَانَكُمْ الزَّاللة بِالنَّسِ لَرَوْكُ رَحيمٌ المسمّى الصلاة ايمانا أمن لقى الله مستكللا لايمانه وهومن اهل الجنة ومن فرصالله تعالى عليها لقى الله مستكللا لايمانه وهومن اهل الجنة ومن فرصال في شيئ منها او تعدى ما امسرالله عزّ وجل فيها لقى الله عز وجل ناقص الايمان» قلت: قد فهمت نقصان الإيمان وتمامه فين اين جاءت ناورده.

١. الاسراء / ٣٧.

۲. لقمان/۱۹.

۳. يس/٦٥.

٤. الحج/٧٧.

ه ـ الجن/١٨.

٦ . البقرة ٣٣ .١

فقال «قول الله تعالى وإذا ما أفريق سُورة قينهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ وَاقْتُهُ هَٰذِهُ اِيمُاناً قَامًا اللّذِينَ آمَتُوا فَرَادَتُهُمْ اباناً وَهُمْ يَسْتَبْسِرُونَ وَوَامَا اللّذِينَ فَالْويِهِمْ مَرْفَ فَرَادَتُهُمْ وَيَسْتَبْسِرُونَ وَوَامَا اللّذِينَ فَقُلُويِهِمْ مَرْضَ فَرَادَتُهُمْ وَحِسْاً إِلَى رِجْسِهِمْ اللّفِينَ وَقَالَ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ مَبَاهُمْ فِاللّذِيادَة فيه وَلَيْكَانُ كله واحداً لازيادة فيه ولانقصان لم يكن لاحد منهم فضل على الاخر ولاستوت النعم فيه ولاستوى الناس وبطل التفضيل ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة وبالنقصان دخل المؤمنون الدرجات عندالله وبالنقصان دخل المفرطون النار».

## يان:

واضح نوره صفة للفرض وكذا ثابتة حجته يشهد له أي لكونه عملاً او للعامل به اى بذلك الفرض ويدعوه البيه اى يدعو العامل الى ذلك الفرض ويدعوه البيه اى يدعو العامل الى ذلك الفرض اثخنتموهم قتلتم اكثرهم واوهنتموهم وضعفتموهم حتى تضع الحرب اوزارها اثقالها يعنى تنتهى والعلاج المزاوله.

٢-١٧١٧ . (الكافى- ٢: ٣٨) بعض اصحابنا، عن علي بن العبّاس، عن علي بن ميسرعن حمّادبن عمرو التصيبي قال: سأل رجل العالم (عليه السلام) فقال: أيها العالم؛ أخبرنى في الحديث إلى قوله وان محمداً عبده ورسوله بأدنى اختصار وتفاوت.

٣-١٧١٨ (الكافي- ٢: ٣٧) العلَّة، عن البرقي " وعمد عن ابن عيسى

١١. التوبة / ١٢٤ ـ ٥ ١٢.

٢. الكهف/١٣.

٣. البرق عن ابيـه ومحمد كـذا في الكـافيين المخطوطين والمطبوع مـنه والمرآة وشـرح المولي صـالح وقال

جيماً، عن محمد بن خالد البرقي عن النضر عن يحيى الحلبى عن عبيدالله بن الحسن عن الحسن بن هارون قال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام) إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ الولِيكُ كَانَ عَنْهُ مَسْلُولًا قال «يسأل السمع عما سمع والبصر عمّا نظر إليه والفؤاد عماعقد عليه».

--

في المرآة الظاهر زيادة «عن أبيه» من النساخ لأن محمدين يحييي عطف على العدّة والبرقي هو محمدين خالد كما هو المصرح به في بعض النسخ واحمد البرقي وابن عيسي يروينان عن محمد البرقي انتهى «ض.ع».

. 1/ Jus . 1

# باب السبق إلى الايمان

الكافي، عن بكربن صالح، عن اليه، عن بكربن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبى عبدالله القاسم بن بريد، عن أبى عمرو الزّبيرى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له إنّ للإيمان درجات ومنازل يتفاضل المؤمنون فيها عندالله ؟ قال «نعم» قبلت: صفه لي رحمك الله حتى أفهمه قال « انّ الله سبّق بين المؤمنين كما يسبّق بين الخيل يوم الرّهان، ثمّ فضّلهم على درجاتهم في السبق إليه، فجعل كلّ امرئ منهم على درجة سبقه لا ينقصه فيها من حقه ولايتقدم مسبوق سابقاً ولا مفضول فاضلاً تفاضل بذلك اوائل هذه الأمّة أواخرها ولولم يكن للسابق إلى الايمان فضل على المسبوق اذن للحق اخر هذه الأمّة أولما نعم ولتقتعوهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه ولكن بدرجات الإيمان قدم الله المسبقين و بالإيطاء عن الايمان أخرالله المقصرين.

لأنانجدمن المؤمنين من الاخرين من هوأ كثر عمالاً من الأولين وأكثرهم صلاةً وصوماً وحجاً وزكاةً وجهاداً وانفاقاً ولولم تكن سوابق يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضاً عندالله لكان الاخرون بكثرة العمل مقلمين على الأولين ولكن أبى الله تعالى أن يدرك أخر درجات الايمان أولها ويقلم فها من أخر الله أو يؤخر فها من قلم الله ، قلت: أخبرني عما ندب الله عنها من الخراف الأصل وما في بعض الكتب يزيد اومزيد مصحف واشارالى هذا المديث عنه جامع الواة ٢ ص ٥٠ «ضع».

تعالى المؤمنين اليه من الاستباق الى الاعان.

فقال ((قول الله تعالى سابِقُوالِلى مَعْفِرَة مِنْ رَبِكُمْ وَجَنَّ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَماءَ وَالأَرْضِ أَعِنْتُ لِللَّهُ فَاللَّهِ مَعْفِرَة مِنْ رَبِكُمْ وَجَنَّ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَماءَ وَالأَرْضُارِ السَّائِمُونَ الْوَالْمَانِ المُهَاجِرِينَ وَالْآنُضُارِ وَالسَّائِمُونَ الْأَوْلِينَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْآنُضُارِ وَالْفَينَ الْفَهَاجُرِينَ اللهُ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عنه " فبدأ بالمهاجرين الأولين على درجة سبقهم، ثسمَّ ثمتَى بالأنصار، ثم ثلَّت بالتابعين لهم باحسان، فوضع كلّ قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده،

ثُمّ ذكر ما فضّل الله تعالى به أولياء وبعضهم على بعض فقال تعالى تِلك الرُسُلُ فَضَّلنا بَعْضَهُمْ وَلَمَا بَعْضَ مَن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَاتِ الله آخر الایة و وقع بَعْضَهُمْ وَرَجَاتِ الله آخر الایة و وقع بَعْضَ فَضَّلنا بَعْضِ وَلَالْ عَرْضَ النّبِيّنَ عَلَى بَعْضِ وقال الْظُرْكَيْت فَضَّلنا بَعْضَ وَلَلاحِرَةُ اكْبَرُ وَرَجَاتٍ وَآكَبُرُ تَفْضِيلًا وقال هُمْ وَرَجَاتُ عِنْد اللهِ وقال وَيُوتِ كُل وَى فَضْلٍ فَضَله وقال الله مِن الله وقال وَهُمْ وَرَجَةً عِند اللهِ وقال فَصَّل الله في سَمِيلِ اللّه مِن الفاعِدينَ آجراً عظيمة المؤرجاتِ مِنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً ١٠ وقال المُناعِدينَ عَلَى الفاعِدينَ آجراً عظيمةً حَرْرَجاتٍ مِنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً ١٠ وقال الله النّبين مِنْكُمْ مَن الْفَقَعَ مِن قَبْل الفَيْحِ وَقَالَ اللهُ الْمِنْكَ أَطْعُمُ وَرَجَةً عَنِ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّه اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَجَةً وَقَالَ اللّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

١. الحدمد/٢١.

٢. الواقعة / ١١-١١.

٣. التوبة/١٠٠.

٤. البقرة/٣٠٢.

<sup>.</sup> ه. الاسراء / ٥٥.

٦. الاسراء / ٢١.

٧. آل عمران/١٦٣.

٨. هود / ٣ فى الاصل بدون حرف العطف وفى الكافسي المطبوع والمخطوطين مع الواو كمما في المصحف.

٩. التوية / ٢٠.

١٠. النساء/٥٥-٩٦.

أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَقَالَ بَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوُّوا الْمِلْمَ دَرَجُاتِ \* وَقَالَ ذَلِكَ بِاللَّهُمْ لاَيُصِيبُهُمْ طَسَا وَ لاَ نَصَبُ وَلاَ مَحْتَصَدُ فَى سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَيْتَظُونَ مَرْطِئاً يَعْبِطُ الْكُفَارَ وَلاَيْنَالُونَ مِنْ عَدُونِيَا إِلاَ كُنِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ \* وَقَالَ وَمَا تُقَيِّمُوا لِأَنْفُيكُمْ مِنْ خَيْرِيَجِدُوهُ عِنْدَاللهِ \* وقال فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرْةِ خِيراً يَرَهُ \* وَمِنْ يَعْمَلُ مِنْقَالًا ذَرَةٍ شَرَّا يَرَه \* فَهذَا ذكر درجات الايمان ومنازله عندالله تعالى ».

## ىيان:

الغرض من هذا الحديث أن يبيّن أنّ تفاضل درجات الإيمان بقدر السبق والمبادرة إلى إجابة القعوة الى الإيمان وهذا يحتمل عدة معان احدها أن يكون المراد بالسبق السبق في الذّر وعند الميثاق، كما يدن عليه الخبران الأتيان وعلى هذا يكون المراد بأوائل هذه الامّة وأواخرها أوائلها وأواخرها في الاقرار والاجابة هناك ، فالفضل للمتقدم في قوله بلى والمبادرة إلى ذلك ، ثم المتقدم والمبادر والمعنى الثانى أن يكون المراد بالسبق السبق في الشرف والرتبة والعلم والحكمة وزيادة العقل والبصيرة في الدين ووفور سهام الايمان الأتى ذكرها ولاستيما اليقين كما يستفاد من أخبار الباب الأتى.

وعلى هذا يكون المراد بأوائل هذه الأمة وأواخرها أوائلها وأواخرها في مراتب الشرف والعقل والعلم، فالفضل للأعقل والأعلم والأجمع للكمالات وهذا المعنى يرجع الى المعنى الأول لتلازمهما ووحدة مالهماواتحاد محصلهما والوجه في أنّ

١٠ الخديد/١٠.

٧. المجادلة / ١١.

٣. التوية/ ١٢٠.

٤ . البقرة / ١١٠ والمزّمل ٢٠٠.

۵. الزازلة / ۷-۸.

الفضل للسابق على هذين المعنين ظاهر لامرية فيه ومتما يدن على ارادة هذين المعنين اللّذين مرجعهما إلى واحد قوله (عليه السلام) ولولم تكن سوابق يفضل بها المؤمنون الى قوله من قدّم الله ولاسيّما قوله أبى الله تعالى أن يدرك آخر درجات الايان أولها.

ومن تأمّل في تتمة الحديث أيضاً حقّ التأمّل يظهر له أنّه المراد إنشاء الله تعالى والمعنى الثالث أن يكون المراد بالسّبق السّبق الرّماني في الدنيا عند دعوة النّبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إيّاهم إلى الإيان وعلى هذا يكون المراد بأوائل هذه الامّة وأواخرها، أوائلها وأواخرها في الاجابة للنّبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وقبول الاسلام والتسليم بالقلب والانقياد للتكاليف الشرعية طوعاً ويعرف الحكم في سائر الازمنة بالمقايسة وسبب فضل السّابق على هذا المعنى أنّ السبق في الاجابة للحق دليل على زيادة البصيرة والعقل والشّرف الّتى هي الفضيلة والكمال والمعنى الرّابع أن يراد بالسبق السّبق الرّماني عند بلوغ الدّعوة فيعمّ الأزمة المتأخرة عن زمن النّبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

وهذا المعنى يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد بالاوائل والأواخر ما ذكرناه أخيراً وكذا السبب في الفضل والاخر أن يكون المراد بالأوائل من كان في زمن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وبالأواخر من كان بعد ذلك ويكون سبب فضل الأوائل صعوبة قبول الاسلام وترك مانشأ واعليه في تلك الزّمن وسهولته فيما بعد استقرار الأمر وظهور الاسلام وانتشاره في البلاد مع أنّ الأوائل سبب لاهتداء الأواخر إذ بهم وبنصرتهم استقرّما استقرّ وقوى ماقوى وبان مااستبان والله المستعان.

٢-١٧٢٠ (الكافي- ١: ٤٤١) العدّة، عن احمد.

(الكافى-٢: ١٠) محمد، عن أحمد، عن السّرّاد، عن صالح بن سهل، عن أبى عبدالله (عليه السلام) « إنّ بعض قريش قال لرسول الله (صلّى الله

عليه وآله وسلم): بأي شيء سبقت الانبياء وأنت بُعثت آخرهم وخاتمهم؟ فقال: إنّى كنت أول من آمن بربتي و أوّل من أجاب حين أخذالله ميثاق النّبيّن وأشهدهم على أنفسهم آلستُ بِرَبِّكُمْ ﴿ فَكنت أَنا أوّل نبيّ قال بلى فسبقهم بالاقرار بالله تعالى».

٣-١٧٢ (الكافى - ٢: ١٢) محمد، عن محمدبن الحسين، عن علي بن اسماعيل، عن محمدبن اسماعيل عن سعدان بن مسلم، عن صالح بن سهل، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأي شيء سبقت ولد آدم؟ قال: إنسنى أوّل مسن آمن (أوّر-خل) بربّي إنّ الله اخذ ميثاق النّبيّين وأشهدهم على أنفسهم آلَسْتُ بَرِيكُمْ فَالُوا بَلْ \* فَكنت اوّل من اجاب».

## بيان:

قد مضى فى باب العرش والكرسي من الجزء الأوّل حديث في هذا المعنى وبيان له وفي باب العقل منه أيضاً مايصلح لشرحه.

1-107 (الكافى- 2: 33) العدة، عن البرقي، عن السرّاد، عن عمّار بن أبى الأحوص، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال « أنّ الله تعالى وضع الايان على سبعة أسهم: على البرّ والصّدق واليتين والرّضا والوفاء والعلم ولحلم، ثمّ قسّم ذلك بين النّاس، فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل عسمل وقسم لبعض النّاس السّهم ولبعض النّهمين ولبعض الثّلاثة حتى انتهوا إلى سبعة، ثم قال لاتحملوا على صاحب السّهم سهمين وعلى صاحب السهمم ينتهى إلى سبعة».

## بيان:

لتما كان تعدد درجات الإيمان ومنازله تارة بحسب الأخلاق الحسنة كثرة وقلة وشدة وضعفاً ، كلاً وبعضاً وقلة وشدة وضعفاً ، كلاً وبعضاً وتارة بحسب الاعتقادات الحقة ، قوة وضعفاً ، كلاً وبعضاً وتارة بحسب الأعمال الصالحة كثرةً وقلة خالصة ومشوبة ولايدخل شيء من ذلك تحت الحصر والعد وإنّما يتعين عددها باعتبار المعتبر بادخال بعضها في بعض جاز أن يخبر عنها تارة بالسبعة أسهم وأخرى بالعشر درجات وأخرى بغير ذلك ، فلامنافاة بين اخبار هذاالباب «فتبهظوهم» بالمعجمة تثقلوا علهم وتوقعوهم في المشقة .

٢-١٧٢١ (الكافى - ٢: ٤٢) القميّان وحمد، عن ابن عيسى جيعاً، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن ابنى اليقظان، عن يعقوب بن الضّحناك، عن رجل من اصحابنا سرّاج وكان خادماً لأبى عبدالله (عليه السلام) في حاجة وهو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه. قال فانطلقنا فيها، ثمّ رجعنا مغتمين قال وكان فراشي في الحائر الذي كنّا فيه نزولاً، فجئت وانا بحال، فرميت بنفسي، فيبنا أنا كذلك إذ أنا بأبى عبدالله (عليه السلام) قد أقبل.

قال: فقال: قدأتيناك أو قال جثناك فاستويت جالساً وجلس على صدر فراشى وسألني عمّا بعثنى إليه، فأخبرته فحمدالله تعالى، ثم جرى ذكر قوم فقلت: جعلت فداك ؛ إنّا نتبرًأمنهم إنّهم لايقولون مانقول قال: فقال «يتولونا ولايقولون مانقولون وتبرّأونمنهم » قال قلت: نعم، قال «فهوذا عندنا ما ليس عندكم فينبغى لنا ان نبرأ منكم» قال: قلت: لا، جعلت فداك ؛ قال «وهوذا عندالله ما ليس عندنا أفتراه اطرحنا» قال قلت: لا والله حعلت فداك مانفعل.

قال «فتولوهم ولا تبرأوامنهم إنّ من المسلمين من له سهم ومنهم من له سهمان ومنهم من له ثلاثة أسهم ومنهم من له اربعة اسهم ومنهم من له خسة أسهم ومنهم من له سبعة أسهم ومنهم من له سبعة أسهم وليس ينبغى أن يحمل صاحب السهم على ماعليه صاحب السّهمين ولاصاحب السّهمين على ما عليه صاحب السّلاثة ولاصاحب الله ربعة على ما عليه صاحب الخمسة صاحب الأربعة ولا صاحب الأربعة على ما عليه صاحب الخمسة ولاصاحب المستة ولاصاحب السبتة ولاصاحب السبة على ما عليه صاحب السبة على ما عليه صاحب السبة على ما عليه صاحب السبعة وسأضرب لك مثلاً إنّ رجلاً كان له جار وكان عليه صاحب السبعة وسأضرب لك مثلاً إنّ رجلاً كان له جار وكان حيلية ولا ويعتقدون امامتنالكن لا يعرفون معنى الامامة حيالمونه.

نصرانياً فدعاه إلى الاسلام وزيّنه له فأجابه فاتاه سحيراً فقرع عليه الباب، فقال له من هذا؟ قال: أنا فلان قال: وما حاجتك ؟ فقال توضأ وأبس ثوبيك ومرّبنا إلى الصلاة قال فتوضاً ولبس ثوبيه وخرج معه». قال «فصليا ماشاء الله ثم صليا الفجرمُ مكثاحتى اصبحافقام الذي كان نصرانيا يريدمنزله فقال له الرجل اين تذهب النهار قصير والذي بينك وبين الظهر قليل قال، فجلس معه إلى أن صلى الظهر، ثم قال وما بين الظهر والعصر قليل فاحتبسه حتى صلّى العصر» قال «ثم قام وأراد أن ينصرف إلى منزله فقال له إنّ هذا آخر النهار وأقل من أوله فاحتبسه حتى صلّى المنزله فقال له الها بقيت صلّى العماء الاخرة، ثم تفرقا، فلما صلاة واحدة» قال «فكث حتّى صلّى العماء الاخرة، ثم تفرقا، فلما كان سحيراً غدا عليه، فضرب عليه الباب فقال من هذا؟ قال أتنا فلان قال: وماحاحتك ؟

قال توضّأ والبس ثوبيك واخرج بنا فصل» قال: اطلب لهذا الذين من هو أفرغ متي وأنا إنسان مسكين وعليّ عــيــال» فقال أبو عبدالله (عليه السلام) «أدخله في شيء أخرجه منه» أوقال «أدخله مِن مثل هذا وأخرجه من مثل هذا».

### بيان:

« الحيرة» بالكسر بلد قرب الكوفة و« الحائر» البستان « وأنا بحال» أي بحال سوء من الغمّ.

٣-١٧٢ ٤ (الكافي- ٢: ٤٤) محمد، عن محمد بن احمد، عن بعض أصحابه، عن الحسنبن علي بن أبى عثمان، عن محمدبن عثمان، عن محمدبن عثمان، عن محمدبن عثمان، عن عبدالمزيز القراطيسي قال: قال لي أبوعبدالله

(عليه السلام) ((يا عبدالعزيز؛ إنّ الايان عشر درجات بمنزله السّلّم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، فلايقولنّ صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهى إلى العاشرة، فلا تسقط من هودونك، فيسقطك من هووقك، وإذا رأيت من هو اسفل منك بدرجة، فارفعه إليك برفق ولاتحملن عليه مالا يطيق فتكسره، فان من كسر مؤمناً فعليه جبره».

١٧٢٠٤ (الكافي ٢: ٥٤) عمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمدبن سنان عن الصباح بن سيّابة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «ما أنتم والبراءة يبرأ بعضيكم من بعض، إنّ المؤمنين بعضهم أفضل من بعض وبعضهم أكثر صلاة من بعض وبعضهم أنفذ بصراً من بعض وهي درجات».

-۱۷۲- (الكافى- ۲: 30) عمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سدير قال قال لي ابو جعفر (عليه السلام) « إنّ المؤمنين على منازل: منهم على واحدة ومنهم على اثنين ومنهم على ثلاث ومنهم على أربع ومنهم على خسع، فلوذهبت على أربع ومنهم على حسب فلوذهبت تحمل على صاحب الواحدة ثنين لم يقو وعلى صاحب الثنين ثلاثاً لم يقو وعلى صاحب الثلاث أربعاً لم يقو وعلى صاحب الاربع خساً لم يقو وعلى صاحب الديم شماً لم يقو وعلى صاحب الديم قبل الم يقو وعلى صاحب الديم قبل الم يقو وعلى صاحب الديم الم يقو وعلى هاحب السبعاً لم يقو وعلى هاحب السبعاً لم يقو وعلى هاد الدرجات».

7-۱۷۲۷ (الكافى- ٢: ٤٤) احمد، عن الحسن بن موسى، عن أحمد بن عمر، عن يحيى بن أبان عن شهاب قال: سمعت ابنا عبدالله (عليه السلام) يقول «لوعلم النّاس كيف خلق الله تعالى هذا الخلق لم

يلم احدٌ أحدا» فقلت: أصلحك الله؛ وكيف ذاك ؟

قال «ان الله تعالى خلق أجزاء بلغ بها تسعة وأربعين جزء أء ثم جعل الأجزاء أعشاراً، فجعل الجزء عشرة أعشار، ثم قسمه بين الخنلق، فجعل في رجل عشر جزء وفى آخر عشرى جزء حتى بلغ به جزء تاماً وفى أخر جزءاً وعشر جزء واخر جزءاً وعشرى جزء واخر جزءاً وثلاثة اعشار جزء حتى بلغ به جزئون تامين، ثم بحساب ذلك ، حتى بلغ بارفعهم تسعة واربعون جزءاً فن لم يجعل فيه إلا عشر جزء لم يقدر على ان يكون مثل صاحب العشرين لايكون مثل صاحب العشرين وكذلك من تم له جزء لا يقدر على ان يكون مثل صاحب الثلاثة الاعشار وكذلك من تم له جزء لا يقدر على ان يكون مثل صاحب الجزئين ولو علم الناس أنّ الله تعالى خلق هذا المخلق على هذا لم يلم أحداً أحداً».

## باب اركان الايمان وصفاته

1-1۷۲ (الكافي- ٢: ٤٧) الأربعة، عن أبى عبدالله، عن أبيه (عليما السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الايمان له اركان أربعة التوكل على الله وتفويض الامر الى الله والرضا بقضاء الله والتسليم لأمرالله تعالى».

٢-١٧٧ (الكافي- ٢: ٤٧) العدة، عن البرقى، عن أبيه، عتن ذكره، عن خمدبين عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أبي عبدالله عن محمدبين عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « إنّكم لا تكونون صلحين حمّى تعرفوا ولا تعرفون حمّى تصدّقوا ولا تصدّقون حمّى تسلّموا أبواباً اربعة لا يصلح أقفا إلا بأخرها ضلّ اصحاب الشلاثة وتاهوا تها بعيداً إنّالله تعالى لا يقبل، إلّا العمل الصالح ولا يتقبل الابالوفاء بالشروط والعهود ومن في لله بشرطه واستكل وعده ان الله تعالى واستكل وعده ان الله تعالى أخبرالعباد بطرق الهدى وشرع لهم فيها المنار وأخبرهم كيف يسلكون، فقال وانّي لَعَهَارُ لِمَنْ تَابُ وَامْنَ وَعَولَ صالحاً ثُمَّ المُتَدىٰ وقال إلمَّا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِن المُتَّقِينَ المُتَّقِينَ المُتَقِينَ المُتَّقِينَ المُتَّقِينَ المُتَّقِينَ المُتَّقِينَ المُتَافِينَ المُتَّقِينَ المُتَعْفِينَ المُعْلِقِينَ المُتَعْمِينَ المُتَعْفِينَ المُتَعْفِينَ المُتَعْفِينَ المُتَعْفِينَ المُتَعْفُي المُتَعْفِينَ الْمُتَعْفِينَ الْعَلِينَ الْعِلْمُ الْمُعْلِقِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمُعْلِقِينَ المُتَعْفِينَ المُتَعْلِقِينَ المُتَعْفِينَ المُتَعْفِينَ المُعْلِقِينَ المُتَعْفِينَ المُتَعْفِينَ المُتَعْفِينَ المُتَعْفِينَ المُتَعْفِينَ المُعْفِينَ المُتَعْفِينَ المُعْفَيْلُونُ المُنْف

فمن اتقى الله تعالى فيما امره لقى الله تعالى مؤمناً بما جاء به محمّد

۱. طه/۸۲.

٢. المائدة / ٢٧.

(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) هيهات، هيهات، فات قوم، وماتوا قبل ان يهندوا وظنّوا أنّهم آمنوا واشركوا من حيث لايعلمون أنّه من أتمي البيوت من ابوالها اهتدى ومن أخذفي غيرها سلك طريق الرّدي وصل الله تعالي طاعة ولتي أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته، فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولارسوله وهو الاقرار بما نـزل من عـندالله خُـذُوا زيَّتَـنَّكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۚ وَالْقُسُوا البِيوتِ النَّبِي أَذَنَ اللهِ أَنْ تَرْفَعُ وَيَذَكَّرُ فِيهَا اسمه فانَّه قد خبّر كم إنَّهم راجالُ لا تُلهيهم يَجارَةٌ وَلابَيْعٌ عَنْ ذِكُراللَّهِ وَإِقام الصّلوق وايتاء الزكوة يَخافُونَ يَوْماً تَشَقَلَبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَالْآبْصارُ \* أَنْ الله قد استخلص الرسل لامره ثم استخلصهم مصدقين لذلك في نذره فقال وَإِنْ مِنْ أَمَّة الآ خلافيها نذيرًا تــاه من جهل واهتدى من ابصر وعقل ان الله تعالمي يقول فَاتُّها لا تَعْمَى الأَبْصارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ، وكيف يهتدي من لم يبصر وكيف يبصر من لم ينذر اتبعوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأقرّوا بما نزل من عندالله واتّبعوا اثار الهدى، فانّهم علامات الأمانة والتَّقي واعلموا أنَّه لو أنكر رجل عيسي بن مريم (عليهما السلام) وأقرّ بمن سواه من الرّسل لم يؤمن اقتصوا الطريق بالتماس المنار والتمسوا من وراء الحجب الا ثار تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا بالله ربّكم».

## ىيان:

يعنى ان الصلاح موقوف على المعرفة والمعرفة موقوفة على التصديق والتصديق موقوف على تسليم أبواب أربعة، لايتم بعضها بدون بعض وهي التوبة عن

١. اشارة الى سورة الاعراف / ٣١.

۰۲ النور/۳۷.

٣. فاطر/٢٤.

٤٠ الحج/٤٤.

الشّرك و الايمان بالتوحيد والعمل الصّائح والاهتداء بالامام فصاحب الشلاقة الأول من دون الاهتداء بالإمام ضال تائه لا تقبل توبته ولا توحيده ولاعمله لعدم وفائه بجميع الشّروط والعهود اجل (عليه السلام) هذا المعنى أوّلاً، ثم فصّل بقوله إنّ الله أخبر العباد بطرق الهدى الى آخر ما قال وكتى بالمنار عن الأثمه (عليهم السلام)، فأنّها صيغة جمع على ما صرّح به ابن الا ثير في نهايته وبتقوى الله فيما أمره عن الاهتداء الى الامام والاقتداء به وباتيان البيوت من ابوابها عن الدخول فى المعرفة من جهة الامام (عليه السلام) واشار بقوله « وصل الله الى قوله بطاعته» الى قوله عزو جل يا ابّها الذين تشؤا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرّمُون و اولى الأمام (الله بالله المنافرة المنافرة الرّمُون و اولى الأمام الأمرة عند المنافرة الرّمُون و الرّمة المنافرة المنافرة

واقل الزينة بمعرفة الامام والمسجد بمطلق العبادة والبيوت ببيوت أهل العصمة سلام الله عليهم والرجال بهم (عليهم السلام) والمراد بعدم الهائهم البيع والتجارة عن الذكر أتهم يجمعون بين ذين وذا، لاأتهم يتركونهما رأسا كما ورد النص عليه في خبر آخر، وثم في قوله: ثمّ استخلصهم مصدقين لذلك في نذره للتراخي في الرتبة دون الزمان يعنى وقع ذلك الاستخلاص لهم حال كونهم مصدقين لذلك الاستخلاص في سائر نذره ايضاً بعنى تصديق كل منهم لذلك في الباقين واستشهد على استصرارهم في الانذار بقوله تعالى وادّ بين أمّة إلا خلافيها نذيرًا ثم بين وجوب النذير ووجوب معرفته بتوقف الاهتداء على الابصار وتوقف الابتمار على الانذار وتوقف الانذار ولي وجودالنذير ومعرفته وأشار بأثار المدى إلى الأثمة (عليهم السلام) وفي بعض النسخ ابتغوا أثار الهدى بتقديم الموحدة على المثناة والغين المعجمة ونبّه بقوله لو انكر رجل عيسى (عليه السلام) على وجوب الايمان بهم جميعاً من غير تخطف عن أحد منهم، ثمّ كرّر الوصية بالاقتداء بهم معللاً بأنهم منار طريق الله وامر بالتماس أثار هم إن لم يتبسر بالاقتداء بهم معللاً بأنهم منار طريق الله وامر بالتماس أثار هم إن لم يتبسر

الوصول اليهم.

(الكافي- ٢: ٤٩) على ،عن أبيه ومحمد، عن ابن عيسى والعدة، عن البرقى جيعاً عن السّرّاد، عن يعقوب السّرّاج، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) وبأسانيد مختلفة، عن الاصبغ بن نساته قال: خطبنا اميرالمؤمنين (عليه السلام) في داره أوقال في القصر ونحن مجتمعون، ثمّ أمر صلوات عليه الله فكُتب في كتاب وقرئ على الناس وروى غيره انَّ ابن الكوّاء اسأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن صفة الاسلام والايمان والكفرو النفاق. فقال« أمّا بعد، فان الله تعالى شرع الاسلام وسهل شرائعه لمن ورده وأعزّ أركانه لمن حاربه وجعله عزّاً لمن تولّاه وسِلْماً لمن دخله وهدىً لمن ائتم يه وزينة لن تحلّله وعذراً لمن انتحله وعروة لمن اعتصم به وحبلاً لمن استمسك به وبرهاناً لمن تكلّم به ونوراً لمن استضاء به وشاهداً لمن خاصم به وقَلْجاً لمن حاج به وعلماً لمن وعاه وحديثاً لمن روى وحكماً لمن قضي أ وحملماً لمن جرّب ولباساً لمن تدتّر وفهماً لمن تفظن ويقيناً لمن عقل وبصيرة لمن عزم وآيةً لمن تـومّــم وعبرة لمن اتّعظ ونجاةً لمن صــدق وتؤدة لمن أصلح وزلفي لمن اقترب وثقةً لمن توكل ورجاء لمن فوض وسبقة لن أحسن وخيراً لمن سارع وجُنّةً لمن صرر ولباساً لمن اتّقي وظهيراً لمن رشد وكهذأ لمن آمن وآمّنة لمن أسلم وروحاً لمن صدّق وغني لمن قنع.

فذلك الحيق سبيله الهدى ومأثرته المجدوصفته الحسنى فهو اللع المنهاج، مشرق المنان ذاكى المصباح، رفيع الغاية يسير المضمان، جامع الحلبة، سريع السبقة أليم النقسة كامل العُدّة كريم الفرسان، فالايمان منهاجه،

ا. الكراء ضبطه الماهماني هكذا: بفتح الكاف وتشديد الواو بعدها همزة كر «شدّاد» مبالغة من الركزاء
 «كيّ» أنتهى وهوالذكور في ج لل ٣٠٩ مجمع الرجال اورده عن (ى) وقال عبدالله بن الكرّاء خارجي ملعون أنتهى «ض.ع».

والصالحات مناره والفقه مصابيحه والتنيا مضماره والموت غايته والقيامة حلبته والجنة سبقته والنار نقمته والتقوى عُدته والحسنون فرسانه، فبالايمان يُستدل على الصالحات وبالصالحات يعمر الفقه وبالفقه يرهب الموت وبالموت تختم الدنيا وباللنيا تجوز القيامة وبالقيامة تُزلف الجنة والجنة حسرة أهل النار والتارموعظة للمتقن والتقوى سنخ الايمان».

## ىيان:

« الشريعة» مورد الشاربة وتقال لما شرع الله تعالى لعباده إذ به حياة الارواح كما بالماء حياة الأبدان واعز أركانه كأنه جعلها قاهرة غالبة منيعة قوية « ومحاربة الاسلام» إما كناية عن محاربة أهله وإمّا على حقيقته، بمعنى أنه حاربه في نفسه ببعضه له وشئانه إيّاه.

وفي نهج البلاغه واعز اركانه على من غالبه وهوأوضح « والسّلم» بالكسر القسلح والمسالم ورجما يفتح وبالتحريك الاستسلام «تحلّله» جعله حلّة على نفسه. وفي بعض النسخ بالجيم من الجلل بعنى الفطاء والسترولعله الأصح « وعذراً لن انتحله» اى ادعاه كاذباً « والفلج» بالجيم الظفر على الخصم « والحلم» يجوز ان يكون بمعنى العقل وبمعنى الاناة فان كليهما يحصلان باختيار الاسلام « والتدثر» بالمثلثة بين الههملتين الاشتمال بالثّرب و « التوسّم» التفرس و « التؤرنة و التأنى والتثبت في الأمر و « المائرة» المكرمة لأنّها تؤثر أى تروى و « الابلج» بالجيم المتضح.

ذاكى المصباح من الذكاء بمعنى التوقد واشتداد اللهب و «المضمار» الموضع الذى تضمر فيه الخيل و « الحلبة» بالمهملة والموحدة والتسكين خيل تجمع للسباق من كلّ أوب « فبالايمان يستدل على الصالحات» اى يستدل بوجوده في قلب العبد على ملازمته لها و يعمر بصدورها منه فقهه وايمانه و بفقهه وقوة ايمانه يرهب الموت الذى يحول بينه و بين العمل له ولما بعده « و بالموت تختم الدنيا»

لأنّ الدنيا عبارة عمّا فيه الانسان قبل موته وبالدنيا تجوز القيامة بالجيم والزّاى من الجواز وفى بعض النسخ تُجاز بالبناء للمفعول ولعلّه الأصح ورجما يوجد في بعضها بالمهملة من الحيازة وعلى التقادير فالوجه فيه انّ كلّ مايلقاه العبد في القيامة فانما هونتائج اعماله واخلاقه وعقائده المكتسبة في الدنيا، فبالدنيا تجاز القيامه أوتحان

100-3 (الكافى- ٢: ٥٠) بالاسناد الأول عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سُئل اميرالمؤمنين (عليه السلام) عن الايان فقال « إنّالله تعالى جعل الايان على أربع دعائم: على القبر واليقين والعدل والجهاد، فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق والاشفاق والزهد والترقب، فن اشتاق إلى الجنة سلاعن الشهوات ومن اشفق من النار رجع عن الحرمات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ومن راقب الموت مناع إلى الخيرات واليقين على أربع شعب. تبصرة الفطنة وتأول الحكمة ومعرفة العبرة وسنة الأولين، فن أبصر الفطنة عرف المحكمة ومن تأول المحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة عرف السنة فكأنما كان مع الأولين واهتدى للتي هي أقوم ونظر إلى من نجا بمانجا ومن هلك بما هلك بها هلك وإنّها أهلك الله من أهلك بمعصيته وانجى من انجى بطاعته.

والعدل على أربع شعب: غامض الفهم وغمر العلم وزهرة الحكم و روضة الحلم، فمن فهم فشرجيع العلم، ومن علم عرف شرائع الحكم. ومن حلم لم يفرط فى أمره وعاش في الناس حميداً والجهاد على اربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق فى المواطن وشنات الفاسقين، فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق وأمين كيده ومن صدق فى المواطن قضى الذى عليه و من شنأ الفاسقين

غضب الله ومن غصب الله غضب الله تعالى له فذلك الايمان ودعائمه وشعبه».

## بيان:

« الاشفاق» الخوف و «سلا» عن الشيء نسيه فتسلى و « تبصرة الفطنة» جعلها بصيرة بالشيء « وتأول» الحكمه تأويلها أى جعلها مكشوفة بالتدبر فها « ومعرفة العبرة» اى المعرفة بأنّه كيف ينبغى أن يعتبر من الشيء اى يتعظ به وينتقل منه إلى مايناسبه « للتي هي اقوم» اى الطرقة التى هي اقوم الطرق « غامض الفهم» اى الفهم الغامض المتعمق الغائر « وغمر العلم» اى المعلم الكثير و « روضة الحلم» اى الحكم الزّاهر الواضح و « روضة الحلم» اى الحلم الواسع النزه الانيق و « الشنان» البغض.

وهذا الحديث اورده السبد رضي الدين طاب ثراه فى كتاب نهج البلاغة على اختلاف في بعض الفاظه وحذف لبعض فقراته واردفه بذكر دعائم الكفر والشّك كما يأتى ذكره وأورد بدل معرفة العبرة موعظة العبرة وبدل غامض الفهم «غائص الفهم» بالشاد المهملة وبدل غمر العلم غور العلم وبدل روضة لحلم رساخة الحلم. قال فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن شرائم للحكم وذكر المنافقين مكان الفاسقين.

٧٧.ه (الكافى ٢: ٥٤) العدة، عن البرقي، عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) « لأنسبن الاسلام نسبة لم ينسبه أحد قبل ولاينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك إنّ الاسلام هوالتسليم والتسليم هواليقين هوالمقصديق، والتصديق هوالاقرار، والاقرار هوالعمل، والعمل هواللاداء إنّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن اتاه من ربّه فأخذه. إنّ المؤمن يرى يقينه في عمله والكافريرى انكاره في عمله،

فوالذى نفسي بيده ماعرفوا أمرهم، فاعتبروا انكار الكافرين والمنافقين باعمالهم الخبيثه».

## بيان:

اريد بالاسلام هاهنا الايمـان لامعناه الأعمّ، ألا ترى إلـى قوله إنّ المؤمن لـم يأخذ دينه عن رأيه وقوله إنّ المؤمن يُرى يقينه فى عمله.

الكافى- ٢٠:٢٤) عنه، عن ابيه، عن عبدالله بن القاسم. (الكافى- ٢٠:٢٤) على، عن أبيه، عن على بن معبد، عن عبدالله بن

راست عن مدرك بن عبدالرحن، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «ألاسلام عريان، فلباسه الحياء وزينته الوفاء ومروء ته العمل الصالح وعماده الورع ولكل شيء اساس وأساس الاسلام حبّنا أهل البيت».

٧-١٧٣ (الكافى - ٢:٢١) العدّة، عن احمد، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن أبي جعفر الثّاني، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّ الله خلق الاسلام، فجعل له عرصة وجعل له نوراً وجعل له حصناً وجعل له ناصراً، فامّا عرصته فالقرآن وأمّا نوره فالحكمة وامّا حصنه فالمعروف واما أنصاره فاآنا وأهل بيتي وشيعتنا فأحبّوا أهل بيتي وشيعته وأنصارهم.

فانته لمّا أسري بي الى الساء اللنيافنسني جبرئيل لأهل السّماء استودع الله حبّي وحبّ اهل بيتي وشيعتهم في قلوب الملائكة، فهو عندهم وديعة إلى يوم القيامة، ثـمّ هبط بـى إلى أهل الارض، فسبنى لأهل الارض، فاستودع الله حبّى وحبّ اهل بيتى وشيعهم في قلوب مؤمنى أمّتى فؤمنوا أمتى يحفظون وديعتى في اهل بيتى إلى يوم القيامة آلا قلوان الرجل من امتى عبدالله تعالى عُمُره ايام الدنيا، ثم لقى الله تعالى مبغضاً لاهل بيتي وشيعتى مافرج الله صدره إلّا عن نفاق».

# باب فضل الايمان على الاسلام والتقوى على الايمان واليقين على التقوى

1-1۷۳ (الكا في ٢:١٠) العدّة، عن سهل والا ثنان، عن الوشّاء، عن أبي المحتاد المحتاد في الاسلام بدرجة أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول « الايان فوق الايمان بدرجة واليقين فوق التقوى بدرجة وما قُسم في الناس شيءً أقل من اليقين».

٢-١٧٣٦ (الكافي- ٢: ٥) محمد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) مثله.

٣-١٧٣٧ (الكافى - ٢: ٥٣) على ، عن محمدبن عيسى ، عن يونس قال: سألت اباللحسن الرضا (عليه السلام) عن الإيمان والاسلام فقال «قال ابوجعفر (عليه السلام) إنما هوالاسلام والايمان فوقه بدرجة والتقوى فوق الايمان بدرجة واليقين فوق التقوى بدرجة ولم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين قال قلمت: فأيّ شيء اليقين قال «التوكّل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله والتغويض إلى الله » قلت: فما تفسير ذلك قال «هكذا قال ابوجعفر (عليه السلام)».

1/٧٣٨ (الكافي- ٢: ٥٦) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن هارون بن

الجبهم، أوغيره عن عمربن أبان الكلبى، عن عبدالحميد الواسطي، عن أبد بصير قال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام) «يا ابامحمد؛ الاسلام درجة؟» قلت: درجة؟» قال « والتيان على الاسلام درجة؟» قال قلت: نعم قال « والتقوى على الايمان درجة؟» قال قلت: نعم قال « واليقين على التقوى درجة؟» قال قلت: نعم، قال «فيا أوتى الناس أقل من اليقين واتما تمسكتم بأدنى الاسلام فاتاكم أن يفلت من ايديكم».

١٧٣٠ه (الكافى ٢: ٥١) القميّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمروبن شمر، عن جابر قال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام) «يا أنحا جعف؛ إنّ الإيمان أفضل من الاسلام وإنّ اليقين أفضل من الايمان وما من شئ أعرّمن اليقين».

٦-١٧٤ (الكافى ٢: ٥) عقد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن إبن رثاب، عن حران بن أعين قال: سمعت اباجعفر (عليه السلام) يقول « إن الله فضل الايان على الاسلام بدرجة، كما فضل الكعبة على المسجد للحرام». ١-١٧٤ (الكافي- ٢:٤٥) الأربعة، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) « إنّ على كلّ حق حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً».

# بيان:

أريد بالحقيقة ما يثبت به الشيء ويتفسح كمما يظهر من الأخبار الآتية والتور مايظهر به الشيء وقد مضى هذا الحديث في الجزء الأوّل عن النّبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مع ذيل له.

٢-١٧ (الكافى ٢: ٢٥) العدّة، عن البرقي، عن إبن بزيع، عن عن حمّدبن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال « بينا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا السلام عليك يارسول الله؛ فقال: ما أنتم فقالوا: نحن (قوم خ) مؤمنون يا رسول الله قال: في حقيقه ايمانكم؟ قالدوا: الرّضا بقضاء الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمرالله فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): علماء حلماء كادوا أن يكونوا من الحكة أنبياء فان كنتم صادقين فلا نبنوا مالا تسكنون ولا تجمعوم الا تأكلون واتقواالله الذي اليه ترجعون».

بيان:

الجِلم بالكسر العقل ومنه قوله تعالى أمْ تَـاثُمُرُهُمْ أَحلامُهُمْ. ١

٣-١٧٤ (الكافى - ٢: ٤٨) البرقي، عن ابيه، عن الجعفرى، عن أبى الحسن الرضا عن أبيه (عليهما السلام) قال: رُفع الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قوم في بعض غزواته فقال «من القوم؟» فقالوا: مؤمنون يا رسول الله فقال «وما بلغ من إيانكم» قالوا: الصبر عندالبلاء والشّكر عند الرّخاء والرضا بالقضاء، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «حلماء علماء كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء ان كنتم كما تصفون فلا تبنوا مالا تسكنون ولاتجمعوا مالا تأكلون واتقوا الله الله ترجعون».

24 ١٠٤٤ (الكافى - ٢: ٣٥) محمد، عن ابن عيسى وعليّ، عن أبيه جميعاً عن السرّاد عن أبيه عجميعاً عن السرّاد عن أبي محمد الوابشى وابراهيم بن مهزم، عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول « إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) صلّى بالناس الصّبح، فنظر إلى شابّ في السجد وهو يخفق ويهوى برأسه مصفرًا لونه قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه، فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) « كيف اصبحت في فلان؟ » قال: اصبحت يا رسول الله موقناً، فعجب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من قوله وقال له « إن لكل يقين حقيقة فيا حقيقه عليه وآله وسلّم) من قوله وقال له « إن لكل يقين حقيقة فيا حقيقه يقينك ؟ »

فقال: إنّ يقينى يا رسول الله؛ هوالذي أحزننى واسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأنّى أنظر إلى عرش ربّى وقد نُصب للحساب وحُشر الخلائق لذلك وأنا فيهم وكأنّي أنظر إلى أهل الجنّة يتنقمون في الجنّة ويتعارفون على الآرائك متكؤن وكأنّي أنظر إلى أهل النّار وهم فيها معذّبون مصطرخون وكأنّي الآن أسمع زفير النّار يدور في مسامعي، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لاصحابه «هذا عبد نوّرالله قلبه بالإيمان» ثم قال له « الزم ما أنت عليه» فقال الشّمان: أدع الله يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك فدعا له رسول الله وسلّم فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فاستُشهد بعد تسعة نفر وكان هوالعاشر».

# ىيان:

«الحنفقة» بالخاء المعجمة والفاء والقاف تحريك الرأس بسبب التماس و«الهاجرة» اشتداد الحرّ نصف النهار والعزوف عن الشيء الزّهد فيه و«المحاجرة» الاستغاثة وهذا التنوير الذي أشير به في الحديث إنّما يحصل بزيادة الايمان وشقة اليقين، فإنّهما ينتهيان بصاحبهما إلى أن يقلع على حقائق الأشياء محسوساتها ومعقولاتها، فينكشف له حجبها وأستارها فيعرفها بعين اليقين على ماهي عليه من غير وصمة ريب أو شائبة شك، فيطمئن لها قلبه ويستربح بها روحه وهذه هي الحكمة الحقيقية التي من أوتيها فقد أوتي نجيراً كثيراً وإليه أشار أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله هجم بهم العلم على حقائق الامور وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وانسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالخيل الأعلى.

اراد (عليه السلام) بما استوعره المترفون يعنى المتنعمون رفض الشهوات البدنية وقطع التعلقات الدنيوية وملازمة الضمت والسهر والجدوع والمراقبة والاحتراز عمّا لايعنى ونحو ذلك . وإنّما يتيسر ذلك بالتّجافى عن دارالغرور والرّقي إلى عالم التور والأنس بالله والوحشة مما سواه وصيرورة المموم جيعاً

همّاً واحداً وذلك لأنّ القلب مستعدّ لأن يتجلى فيه حقيقة الحقّ في الاشياء كلّها من اللّوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة وإنّما حيل بينه وبينها حجب كنقصان في جوهره أو كمدورة تراكمت عليه من كثرة الشهوات أو عدول به عن جهة الحقيقة المطلوبة أواعتقاد سبق اليه ورسخ فيه على سبيل التقليد والقبول بحسن الظن أوجهل بالجهة التى منها يقع العثور على المطلوب وإلى بعض هذه الحجب أشر في الحديث النبوي « لولا أنّ الشاطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا الى ملكوت السّماء».

وه ١٧٠٥ (الكافي- ٢: ٥٣) محسقد، عن الحد، عن محسقد بن سنان عن عبدالله بن سنان عن ابن مسكنان، عن أبني بصير، عن ابني عبدالله (عليه السلام) قال «استقبل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري فقال له «كيف أنت يا حارثة بن مالك ؟» فقال: يا رسول الله مؤمن حقاً، فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «لكل شي ه حقيقة فيا حقيقه قولك ؟» فقال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي واظمأت هواجرى فكأني انظر الل عرض ربي وقد وضع للحساب وكأني أنظر إلى أهل المبتة يتزاورون في الجنة وكأني أسمع عواء أهل النارفي النار، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عبد نورالله قلبه ابصرت فاثبت» فقال: يا رسول الله أدع الله لي أن يرزقني الشهادة معك فقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «اللهم ارزق حارثة الشهادة» فلم يلبث إلا أيّاماً حتى بعث رسول الله « «اللهم ارزق حارثة الشهادة» فلم يلبث إلا أيّاماً حتى بعث رسول الله « «اللهم ارزق حارثة الشهادة» فلم يلبث إلا أيّاماً حتى بعث رسول الله «

(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) سريَّة فبعثه فيها، فقاتل، فقتل تسعة أو ثمانية ثمَّ قُتل».

٦-۱٧٤٦ (الكافى- ٢:٤٥) وفي رواية القاسم بن بريد عن أبى بصير قال استشهد مع جعفر بن أبى طالب بعد تسعة نفر وكان هوالعاشر.

ىيان:

« العواء» الصّياح وكأنه بالذئب والكلب أخصّ.

# باب صفات المؤمن وعلاماته

١٠١٧ ( الكافى - ٢٢ ٢٢) عمّد، عن عمدبن اسماعيل، عن عبدالله بن داهر ، عن الحسن بن يحيى عن قثم أبى قتادة الحرّاني، عن عبدالله بن يونس عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال «قام رجل يقال له همّام وكان عابداً ناسكاً عجهداً إلى أميرالمؤمنين (عليه السلام) وهو يخطب، فقال: يأميرالمؤمنين؛ صف لنا صفة المؤمن كأنّنا ننظر اليه،

فقال يا همام؛ المؤمن هوالكيّس الفطن، بسره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيءٍ صدراً و أذل شيء نفساً، زاجر عن كلّ فان، حاصٌ على كل حسن، لاحقود ولاحسود ولاوثّاب ولاسبّاب ولاعبّاب ولامغتاب، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل الغمّ، بعيد الهمّ، كثير الصّمت وقور، ذكور، صبور، شكور، مغموم بفكره، مسرور بفقره، سهل الخليقة، ليّن العريكة رصين الويكة رصين الويكة بين العربكة رصين الويكة بين الويكة رصين الويكة بين العربكة بين العربكة وسين الويكة بين العربكة وسين الويكة بين العربكة بين العربكة بين العربكة بين الويكة بين العربي وإن ضحك لم يخرق وإن

١. في الاصل زاهر وصححتاه وفقاً لسائر نسخ الوفى والكافى المطبوع والقطوطين منه وكذلك وفقاً لكتب الرجال قال في اللباب ج ١ ص ٩٠٨ ( الداهرى بفتح الدال وكسرالها، في آخرها راء، هذه النسبة الى داهر والرجل هوالمذكور في ج ١ ص ٩٨٣ جامع الرواة وقال عنه محمدين اسماعيل البرمكي وفي مجمع الرجال ج ٣ ص ١٨٨ اورده عن ( جش) بعنوان عبدالله بن داهرين يحيى الاحمرى ضعيف ثم ذكر القهيائى في الهامش نقلاً عن ميزان الاعتدال انه قال ان عبدالله هذا رافضي «ض. ع».

۲. الرضن من هو حفى بحاجة اخيه «ض.ع».

غضب لم ينزق، ضحكه تبسم واستفهامه تعلم ومراجعته تفهم كثير علمه، عظيم حلمه، كثير الرّحة، لايبخل ولايعجل ولايضجر ولايبطر ولايحيف ف حكمه ولايجور في علمه، نفسه أصلب من القلد ومكادحته أحل من الشهد، لاجشع ولاهلع ولاعنف ولاصلف ولامتكلف ولامتعمّق، جيل المنازعة، كريم المراجعة، عدل إن غضب، رفيق إن طلب، لايتور ولايتبتك ولايتجبر خالص الود وثيق العهد، وفي المقدّ شفيق وصول، حلم، حول، قليل الفضول،

راض عن الله تعالى غالف لهواه الا يغلظ على من يُؤذيه و الا يخوض فيا الا يعنيه ناصرللدين، عامى عن المؤمنين، كهف للمسلمين الا يخرق الثناء سمعه ولا ينكى الطمع قله ولا يصرف اللهب حكمه ولا يطلع الجاهل علمه، قوّال، عمّال، عالم حازم، لا بفحّاش ولا يطيّاش، وصول في غير عنف بنول في غيرسرف و لا يختّار ولا يقتضي أثراً ولا يحيف بشراً، رفيق بلخلق، ساع في الارض، عون للضعيف، غوث للملهوف لا يهتك ستراً ولا يكشف سرّاً، كثير البلوى، قليل الشكوى، ان رأى خيراً ذكره وإن عاين شراً سترة و يغفر الزلة.

لايطلع على نصح في أده ولا يدع جنح حيف فيصلحه ، أمين رصين ، تقي ، نقي ، ذكي رضى ، يقبل العذر ، ويجمل الذكر ويحسن بالناس الظّن ويتهم على العيب نفسه ، يحبّ في الله بفقه وعلم ويقطم في الله بحزم وعزم ، لا يخرق به فرح ولا يطيش به مرح ، مذكّر للعالم ، معلّم للجاهل لا يتوقّع له بائشة ولا يخاف له غائلة ، كلّ سعي أخلص عنده من سعيه وكلّ نفس أصلح عنده من نفسه ، عالم بعيبه ، شاغل بغمّه ، لا يشق بغير ربّه ، قريب ، وحيد حزين ، يحبّ في الله ويجاهد في الله ليتنع رضاه ولا ينتقم لنفسه بنفسه ولا يوالي في سخط ربّه ، بحالس لأهل ليتبع ، مصادق لأهل الصدق ، مؤاز رلأهل الحق ، عون للغريب أبّ لليتبع ،

بعل للأرملة، حفي بأهل المسكنة، مرجو لكلّ كريمة، مأمول لكلّ شدة.

هشّاش بشّاش لابعبّاس ولابجسّاس، صليب، كظّام، بسّام، دقيق النظر
عظيم الخذر، لايبخل وان بُخل عليه صبر، عقل فاستحبى وقنع فاستغنى،
حياؤه يعلو شهوته، ووده يعلو حسده وعفوه يعلو حقده، لاينطق بغير صواب
ولا يلبس إلّا الاقتصاد، مشيه التواضع خاضع لربّه بطاعته راض عنه في
كل حالاته، نيته خالصة، اعماله ليس فيها غشّ ولاخديعة، نظره عبرة
وسكوته فكرة وكلامه حكمة، مناصحاً متباذلاً، متواخياً ناصح في السر
والعلانية، لايهجر اخاه ولا يغتابه ولا يكربه ولا يأسف على ما فاته
ولا يبطر في الرّجاء ولا يوليرجو مالا يجوز له الرّجاء ولا يفشل في الشدة

يزج العلم بالحلم والعقل بالصبرتراه بعيداً كسله، دائماً نشاطه، قريباً أهله، قليلاً زَلِله، متوقعاً لأجله، خاشماً قلبه ذاكراً ربّه قانعة نفسه، منفياً جهله، سهلاً أمره، حزيناً لذنبه، ميتة شهوته كظوماً غيظه، صافياً خلقه آمِنا منه جاره، ضعيفاً كبره، قانعاً بالذي قُدّرله، متينا صبره، عمكاً أمره، كثيراً ذكره يخالط الناس ليعلم ويصمت ليسلم ويسأل ليفهم ويتجر ليغنم لاينصت للخير ليفخر بهولايتكلم ليتجبربه على من سواه نفسه منه في راحة، أتعب نفسه لاخرته، فأراح الناس من نفسه إن عناء والناس منه في راحة، أتعب نفسه لاخرته، فأراح الناس من نفسه إن ينتصر له،

بعده ممن تباعده منف ونزاهة ودنوه ممن دنامنه لين ورحمة ، ليس تباعده تكبراً ولاعظمةً ولادنوة خديعة ولا خلابة بل يقتدى بمن كان قبله من أهل المبرّ قال: فصاح همّام صيحة ثم وقع مغشيّاً عليه ، فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام) «أمّا والله لقد كنت أخافها عليه» وقال «هكذا تصنع الموعظة البالفة بأهلها» فقال له قائل: في بالك يا أميرالمؤمنين وقال «إنّ يكل ّ أجلاً لن يَعْدوه وسبباً لايجاوزه فيا بالك يا أميرالمؤمنين وقال «إنّ يكل ّ آجلاً لن يَعْدوه وسبباً لايجاوزه

فه الله ولا تَعُدُ فانما نفث على لسانك شيطان».

#### بيان:

«همام» هذا هوهمام بن شريح بن يزيدبن مرّة وكان من شيعة على (عليه السلام) وأوليائه «البشر» بالكسر الطلاقة و«الحضّ) الترغيب و «الوثبة» الطيش «والشناءة» البغض و «السمعه» الصيت و «العريكة» الطبيعة «لانت عريكته» اذا انكسرت نخوته «الرصن» كامن بالمهملتن الحكم الثابت «الافك » الكذب «الخرق» الحسمق «النزق» الطيش « الضجر» الملال « البطر» افراط الفرح « الحيف» الظلم ويقال حجر صلد أي صلب أملس « الكدح» الكذ والسّعى و « حلاوة مكادحته » لحلاوة ثمرتها [ ويقينه في نيلها] فان التعب في سبيل الحبوب راحة « الجشع» محرّكة أشد الحرص وأسوأه وان تأخذ نصيبك وتطمع في نصيب غيرك و« الهلم» الجزع «الصلف» أن تدّعي ماليس فيك من الكمال «الرفق» المداراة «التهور» ايقاع النفس فيا لا تطيق و ( النكاية ) الجرح ( وفق الخرق، والنّكاية ) كناية عن عدم التأثر بهما و« الحكم» الحكمة و« الختر» الغدر والخديعة أو اقبح الغدر ونـفــى اقتفاء الأُثر كناية عن عدم التجسس لعيوب الناس « الجنح» الجانب « الحرم» التيقّظ «المرح» شدة الفرح يعنى لا يحمله الفرح على الحماقة ولاشدته على للعدول عن الحق والميل إلى الباطل يقال طاش السهم عن الهدف اي عدل « البائقة» الشرّ « الغائلة» الشدة « المؤازرة» المعاونة « مرجوّ لكل كرمه» اي خصلة كرمة وفى بعض النسخ كريهة بالهاء وهو اوفق لقوله «مأمول لكلّ شدة» والراد رفعهما و «الهشاشة» الارتياح والخفة « والبشاشة» طلاقة الوجه ورجل هشاش

 ١ . قال المولى صالح في معنى ولاوثاب اي لايثب في وجوه الناس بالمنازعة والمعارضة... الخ. وحيث أن هذه الصفة من لوازم خقة العقل قال المصتف والوثبة الطيش «ض.ع» بشّاش وهش بش أي طلق الوجه طيبه الاقتصاد في الملبس ان لا تلبس ما يلحقك بدرجة المترفين ولاما يلحقك بأهل الخسّة والدّناءة ويحتمل ان يكون المراد جعله الاقتصاد لباساً لنفسه يعنى مقتصد في كلّ أموره والتواضع في المشي العدل بين رذيلتي المهانة والكبر « بغض ونزاهة» اى بغض له في الله أو بغض لما في ألله أو بغض لما في ألله أو بغض لما في أيدى الناس من متاع الدنيا ونزاهة عنه.

وفى نهج البلاغة زهد ونزاهه وهواوضح و« الخلابة» الخديمة باللسان وهذه الصفات والعلامات قد يتداخل بعضها في بعض ولكن تورد بعبارة اخرى، أو تذكر مفردة، ثم تذكر ثانياً مركبة مع غيرها وهذه الخطبة من جليل خطبه وبليغ وصفه فعلت بهمام ما فعلت وقد أوردها صاحب نهج البلاغة باختلافات كثيرة في الفاظه وفي آخره فصعت همام صعقة كانت نفسه فيها يعنى مات منها قول السائل «فيا بالك» اى لم تقع مغشيا عليك؟ اوذكرت له ذلك مع خوفك عليه الموت، فاجابه (عليه السلام) بالاشارة الى السبب البعيد وهوالأجل الحكوم به القضاء الالهي وهو جواب مقنع للسامع مع أنه حق،

وأمّا السبب القريب للفرق بينه وبين همّام وخوه فقوة نفسه القدمية على قبول الواردات الالهيّة وتعوّده بها وبلوغ رياضته حدّ السكينة عند ورود اكثرها وضعف نفس همّام عمّا ورد عليه من خوف الله ورجائه وأيضاً فانّه (عليه السلام) كان متّصفاً بهذه الصفات لم يفقدها حتى يتحسّر على فقدها قيل ولم يجب (عليه السلام) بمثل هذا الجواب لاستلزامه تفضيل نفسه او لقصور فهم السائل ونهيه له عن مثل هذا السؤال والتنفير عنه بكونه من نفئات الشيطان لوضعه له في غير موضعه وهو من آثار الشيطان وبالله العصمة والتوفيق إن قيل: كيف جازمنه (عليه السلام) ان يجيبه مع غلبة ظنه بهلاكه وهو كالطبيب يعطى كلا من المرضى بحسب احتمال طبيعته من الدّواء؟ قلت: إنه لم يكن يغلب على ظنّة إلّا الصعقة فيها موته، فلم

يكن مظنوناً له كذا قاله ابن ميثم رحمه الله.

ا ٢-١٧٤ (الكافى ٢: ٣٠) على، عن أبيه، عن السرّاد، عن جيل بن مالح، عن جيل بن صالح، عن عبدالله بن غالب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (ينبغى للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال: وقور عند الهزاه; صبور عند البرخاء، قانع بما رزقه الله، لايظلم الأعداء ولايتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة إنّ العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والصبر امير جنوده والرفق أخوه واللين (البر-خ ل) والله».

#### سان:

« الهزاهز» الفتن و « لايتحامل للاصدقاء» أى لايتكلف لهـم يقال تحامل فى الأمر وبه تكلّفه على مشقة وفي الحديث التبوى « أنا واتقياء أمتى براء من التكلّف».

19-10 (الكافى - ٢: ٣٣١) القميان، عن ابن فضال، عن بزرج، عن الشمالى، عن علي بن الحسين (عليه حما السلام) قال «المؤمن يصمت ليسلم وينطق ليغنم، لا يحدث أمانته الاصدقاء ولا يكتم شهادته من البعداء ولا يعمل شيئا من الخير رياءً ولا يتركه حياءً إن زُكى خاف ممّا يقولون ويستغفر الله كما لا يعلمون لا يغرة قول من جهله ويخاف إحصاء ماعمله».

١٩٥٠ء (الكافي- ٢: ١١١) محمد، عن حلي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبى حزة قال «المؤمن خلط علمه بالخمام، يجلس ليعلم وينطق ليفهم والإمحدث أمانته الاصدقاء ولايكتم شهادته للاعداء» للحديث بادنى تفاوت.

### يبان:

يعنى أنّ الصداقة لاتحمله على أن يؤدّى الامانة إلى غيراهلها وكذا البعد اوالعداوة لاتحمله على كتمان الشهادة.

مرده الكافى- ٢: ٣٢١) العدة، عن البرقي، عن بعض من رواه رفعه إلى أبى عبدالله (علبه السلام) قال « المؤمن له قوة في دين. وحزم في لين. وايمان في يقين. وحرص فى فقه. ونشاط في هدى وبر في استقامة. وعلم في حلم. وكيّس فى رفق. وسخاء في حقّ. وقصد فى غنّى. وتجمّل في فاقة، وعفو في قدرة، وطاعة لله في نصيحة وانتهاء في شهوة وورع في رغبة وحرص في جهاد (اجتهاد خل) وصلاة في شغل، وصبف شدة، وفي المزاهز وقوروفي المكاره صبوروفي الرخاء شكورولا يغتباب ولايتكبر ولا يقطع الرّحم. وليس بواهن ولا فظ. ولا غليظ، لا يسبقه بصره، ولا يفضحه بعلنه. ولا يغلبه فرجه. ولا يحسد الناس يعير ولا يعير ولا يسرف ينصر المظلوم. ويرحم المسكين، نفسه منه فى عناء والناس منه فى راحة، لا يرغب فى عزّ الدنيا، ولا يجزع من نفّا، للناس همّ قد اقبلوا عليه وله هم قد شغله لا يُرى فى حكمه نقص ولا في رأيه وهن ولافى دينه ضياع، يرشد من استشاره ويساعد من ساعده ويكتع عن الخناء والجهل».

#### ىيان:

لعل المراد بالصلاة في الشغل ذكرالله في أشغاله أو أنّ المراد أنه لايشغله اشغاله عن اتيان الصلاة بل يدع الشغل ويأتي الصلاة، ثم يعود إليه ويشملهما قوله سبحانه رِجَالُ لاَتُلهيهِمْ يَجَارَةٌ وَلاَبَيْعٌ عَنْ ذِكْرِالله ' يُعيَّر ولاَيُعيِّر من التعبير وفي ١٠ . الدر ٧٠٧.

۱۶۰ الوافي ج۳ .

بعض النّسخ لايحسد الناس بعزّ أي بسبب عزّه ولايقتر ولايسرف ولعلّه الأصّح و« الكتم» بالمثنّاة الفوقانية الهرب وبالتحتانية التجنّب وكلاهما موجودان في النسخ.

(الكافى- ٢: ٢٣٢) عنه، عن بعض أصحابنا رفعه،عن أحدها (عليهما السلام) قال « مرّ اميرالمؤمنين (عليه السلام) بمجلس من قريش فاذأ هوبقوم بيض ثيابهم صافية ألوانهم كثير ضحكهم يشيرون بأصابعهم إلى من يمرّ بهم، ثمّ مرّ بمجلس للأوس والخزرج، فاذا أقوام بليت منهم الأبدان ودقت منهم الرقاب واصفرت منهم الألوان وقد تواضعوا بالكلام، فتعجب على (عليه السلام) من ذلك ودخل على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال (وقال خ ل) بأبي أنت وأمّي إنّي مررت بمجلس لآل فلان، ثمّ وصفهم ومررت بمجلس للأوس والخزرج، فوصفهم ثمّ قال وجميع مؤمنون، فأخبرنسي يا رسول الله؛ بصفة المؤمن فنكس رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، ثمَّ رفع رأسه، فقال عشرون خصلة في المؤمن فان لم تكن فيه لم يكمل اسانه إنّ من أخلاق المؤمنين ياعلى الحاضرون الصلاة والمسارعون إلى الزكاة والمطعمون المسكين، الماسحون رأس اليتيم، المطهرون أطمارهم، المتزرون على أوساطهم الذين إن حدثوا لم يكذبوا وإذا وعدوالم يخلفوا واذا ائتمنوا لم يخونوا و ان تكلموا صدقوا رهبانٌ بالليل أشدآء بالنهار، صائمون النهار قائمون الليل لايؤذون جاراً ولايتأذى بهم جار، الذين مشيهم على الارض هون و خطاهــم إلى بيوت الأرامل وعلى أثــر الجــنائز جعلنا الله وايــاكــم من المتقن».

# ١ . أي ثيابهم البالية بالغسل أو بالتشمير «المرأة»

#### بيان:

« الا تزار» بالوسط إمّا كناية عن اجتهادهم البليغ فى العبادة اومحمول على ظاهره « رهبان» من الرهبة اى خاشعون من خشية الله « اشداء بالنهار» يعنى على الكفار كما قال الله عزوجل أشداً عُقلى الكُفار رُحماً وُبَيْتُهُمْ الله عنوب بعض النسخ أسد بالمهمله وهوجم اسد والمعدود من الخصال تسمع عشرة ولعل واحدة منها سقطت من قلم النساخ ولايبعد ان يكون تلك رحماء بينهم.

٣-١٧٥ (الكافى - ٢ ٢٣٢) الثلاثة، عن القاسم بن عروة، عن أبى العباس قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «من سرته حَسَنةٌ وساءته سيئة فهو مؤمن» .

٨-١٧٥٤ (الكافى - ٢: ٣٣٣) على، عن العبيدى، عن يونس، عن صفوان الجمّال قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) « إنّما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من حق وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل وإذا قدر لم يأخذ أكثر ممّا له».

م ١٠٥٥ (الكافى - ٢ : ٢٣٣) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قال ابوجعفر (عليه السلام) «يا سليمان؛ أتدرى من السلم؟» قلت: جعلت فداك ؛ أنت أعلم قال « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ثمّ قال « وتدرى مَن المؤمن؟» قال قلت: أنت أعلم قال « المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم والمسلم حرام على المسلمأن يظلمه أو يخذله أو يدفعه دفعة تعتته». الفتح ٢٠١.

#### يان:

« العنت» محركة الفساد والاثم والهلاك ودخول المشقة على الانسان واعنته . غيره ولقاء الشدّة والوهمي والانكسار وعتّته تعنيتا شدّد عليه وألزمه ما يصعب عليه اداؤه كذافي القاموس والكل محتمل.

۱۰-۱۷۰٦ (الكافى - ٢: ٣٥٥) القصيان، عن الحسن بن على، عن أبى كهمش عن سليمان بن خالد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ألا أنتبئكم بالمؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، ألا أنتبئكم بالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السيئات وتوك ما حرّم الله والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أويخذله أويغتابه أويدفعه دفعة».

۱۱-۱۷۵۷ (الكافى- ٢٣٤٢) محمد، عن احمد، عن السّراد، عن الحزاز، عن الحزاز، عن الحذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (إنّما المؤمن الّذى اذا رضي لم يدخله رضاه في اثم ولاباطل. وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق والذى إذا قدر لم يخرجه قدرته إلى التعدّى إلى ما ليس له بحق».

۱۲-۱۷ ه (الكافي- ۲: ۲۳٤) العدّة، عن البرقى، عن أبيه، عن أبى البخترى رفعه قال سمعته يقول « المؤمنون هينون لينون كالجمل الالف" إن قيد انقاد وان انبخ على صخرة استناخ».

اورده فى جامع الرواة ج ٢ ص ٤١٢ بالسين المهملة واشار الى هذا الحديث عنه «ض.ع»
 إلى المطبوع من الكافى الانف والصحيح ما فى المن بشهادة الكافين الخطوطين «ض.ع».

# بيان:

قينون آيان بالتخفيف والتشديد معا وقال إبن الاعرابي: العرب تمدح بالهين واللين مخففين وتذم بهما مثقلين وهين فيعل من الهون وهي السكينة والوقار والسهولة فعينه واو وشيء هين وهين أى سهل والالف فى النسخ التى رأيناها باللام من الالفه أى الذى لايكون وحشياً وفى كتب اللغة صتحح بالنون من أنف البعيرإذا اشتكى أنفه من الحلقة التي تجمل فيه فهو آنف ككتف وصاحب فهو لايمتنع على قائده للوجع الذى به فهو ذلول منقاد وكان الاصل فيه أن يقال مأنوف لانة مضعول به كما قالوا مصدور للذى يشتكى صدره والمبطون وجميع مافي الجسد ولكنه جاء شاذاً.

۹۷-۱۳-۱۰ (الكافى ـ ۲:۲۱) العدة، عن البرقى، عن علي بن حسّان، عمن ذكره، عن داودبن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « ثلاث من علامات المؤمن: علمه بالله ومن يحبّ ومن يبغض».

١٤-١٧٦٠ (الكافى- ٢: ٣٣٥) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة من علامات المؤمن: العلم بالله ومن يحبّ ومن يكره».

### ىيان:

يعنى ويعلم مَن يحبّه الله ممّن يكرهه أويعلم من ينبغي حبّه ومن ينبغي بغضه يعنى حبّه لمن يحبّ وبغضه لمن يبغض على بصيرة وعلم ولعلّ الثانى أقرب.

١٠-١٧٦١ (الكاف- ٢: ٥٣٥) بهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «المؤمن كمثل شجرة لايتحات ورقها في شتاء ولاصيف) قالوا: يا رسول الله وماهى؟ قال ((النخلة)) .

#### سان:

يعني إنَّه مستقيم الأحوال ينتفع منه دائماً.

١٦-١٧٦١ (الكافي- ٢: ٣٣٥) العدة، عن سهل، عن محمدبن اورمة ، عن أبى ابراهيم الأعجمى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال« المؤمن حليم لا يجهل وان جهل عليه يحلم ولا يظلم وان ظلم غفر ولا يبخل وان بخل عليه صبر».

١٧-١٧٦١ (الكافى - ٢: ٣٣٠) العدّة، عن البرقى، عن السماعيل بن مهران، عن منذر بن جيفر، عن آدم أبى الحسن اللؤلؤي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال« المؤمن من طاب مكسبه وحسنت خليقته وصحت سريرته وانفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامه وكفى الناس شرّه وانصف الناس من نفسه».

#### سان:

الموجود في كتب الرجال آدم أبوالحسين اللؤلؤي مصغّر أوكأنه صحف في الكافي. ١

١٧٦٤ (الكافي- ٢: ٢٣٩) عنه، عن ابن فضال، عن عاصم بن حميد،
 عن الثمالي، عن عبدالله بن الحسن عن أمّه فاطمة بنت الحسين بن علي بن

 ولكن في الكافيين المخطوطين البوالحسن اللؤلؤي موافقاً للأصل فن الممكن الايكون الحسين تصحيف الحسن مكبراً في كتب الرجال فتأمل «ض.ع». الحسين بن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «ثلاث خصال الايمان. إذا رضى المسلم) «ثلاث خصال الايمان. إذا رضى لم يدخله رضاه في باطل و اذا غضب لم يخرجه الغضب من الحقّ وإذا قدرلم يتعاط ما ليس له».

#### بيان:

الموجود في نسخ الكافى التي رأيناها في اسناد هذا الحديث هكذا والظّاهرا أنّ الراوي هوالحسين على وان بن تصحيف عن و«التعاطي» التناول.

ابدى بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال اميرالمؤمنين أبى بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) « إنّ لأهل الدين علامات يعوفون بها: صدق الحديث واداء الامانة ووفاء العهد وصلة الأرحام ورحمة الضعفاء وقلة المراقبة للمُساء أوقال قلة المؤاتاة للنساء وبذل المعروف وحسن الخلق وسعة الخلق واتباع العلم ومايقرب الى الله تعالى زلفى طوبى لهم وحسن مآب وطوبى شجرة فى الجنه أصلها فى دارالنبى (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس من مؤمن إلّا وفى داره غصن منها الإيخطر على قلبه شهوة شيء إلّا أتاه به ذلك ولو أنّ راكباً بحداً سار فى ظلّها مائة عام ماخرج منه ولو طار من أسفلها عناه عليه المؤمنية المؤمنية الأفيموا إنّ المؤمن من نفسه في شغل والناس منه في راحة إذا جن عليه الليل افترش وجهه وسجدالله تعالى بكارم بدنه يناجى الذى خلقه فى فكاك رقبته، ألا

 ١. في النسخ التمي بايدينا من الكافي المطبوع والمخطوط والمرآة و شرح المولى صالح كلّها هكذا: عن أمه فاطمة بنت الحسين بن على (عليه مما السلام) «ض.ع».

فهكذا فكونوا».

# بيان:

« المؤاتاة» المطاوعة و« الزلفى» القرب وتأويل «طوبى» العلم فان لكل نعيم من الجنة مثالاً في الدنيا ومثال شجرة طوبى شجرة العلوم الدينية التى أصلها في دار النبى (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الذى هو مدينة العلم وفي دار كل مؤمن غصن منها وإنّما شهوات المؤمن ومثوباته في الأخرة فروع معارفه وأعماله الصلحة في الدنيا، فان المعرفة بذر المشاهدة والعمل الصالح غرس النعيم ، إلّا أنّ من لم يدفى لم يعرف ولايدوق إلا من أخلص دينه لله وقوى ايمانه بالله بأن يتصف بصفات المؤمن المذكورة في هذا الباب.

۲۰-۱۷٦ (الكافى- ٢: ٢٠) عنه، عن اسماعيل بن مهران، عن سيف، سيف، عن معروة، عن سليمان بن عمرو النخعى، عن الحسين بن سيف، عن أخيه على، عن سليمان، عمّن ذكره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «سُئل النبى (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن خيارالعباد فقال: الذين إذا احسنوا استبشروا وإذا أساؤا استغفروا وإذا أعطوا شكروا وإذا أبيا وارادا غضبوا غفروا».

1/1070 (الكافي- ٢٠٠٢) باسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «
قال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّ خياركم أولوالنهي قيل يا
رسول الله؛ من اولوالنهي؟ قال هم اولوالاخلاق الحسنة والاحلام
الرزينة وصلة الارحام والبررة بالأتهات والأباء والمتعاهدون للفقراء
والجيران واليتامي ويطعمون الطّعام ويفشون السّلام في العالم ويُصلون
والناس نيام غافلون».

#### ىيان:

« الاحلام الرزينة» العقول المتينة.

۲۲-۱۷٦۸ (الكافى ۲:۹۶) عنه، عن النهدى، عن عبدالعزيزبن عمر عن بعض أصحابه، عن يحيي الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيّ الخصال بالمرء أجمل فقال « وقاربلا مهابة وسماح بلاطلب مكافاة وتشاغل بغير متاع الدنيا».

# بيان:

«مهابة» بالباء الموحدة والسماح العطاء.

٢٣-١٧٦٠ (الكافى - ٢٠:١٢) محمد، عن ابن عيسى، عن السّراد عن أبى ولاد الحنّاط، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: إنّ المعرفة بكال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه وقلة مرائه وحلمه وصبره وحسن خلقه».

### بيان:

« المرآء» المجادلة والاعتراض على كلام الغير من غير غرض ديني .

١٧٧٠ ( الكافي ٢٠٠١) على، عن العبيدي، عن يونس، عن محمد بن عرفة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قال النبي (صلى الله عليه والله وسلم): ألا أخبركم باشهكم بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: أحسنكم خلقاً وألينكم كنفاً وأبرَّكم بقرابته وأشد كم حباً لإخوانه في

دينه واصبركم على الحق وأكظ مكم للغيظ وأحسنكم عفواً وآشدَكم من نفسه إنصافاً في الرضا والغضب».

#### يان:

«الكنف» الجانب.

٢٥-١٧٧١ (الكافي- ٢: ٢٤١) محمد، عن اهمد، عن السّراد، عن مالك بن عطية، عن الشّمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال «من أخلاق المؤمن الانفاق على قدر الإقتار والتوسّع على قدر التوسّع وانصاف الناس من نفسه وابتداؤه ايّاهم بالسّلام عليهم».

#### سان:

يعنى يقتر على أهله وعياله بقـدر ما قتـرالله عليه ويوسّع عليهـم بـقدر ما وسّع الله عليه.

٢٦-١٧٧٢ (الكافي- ٢: ٢٤١) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن إسحاق بن عمار، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال ((المؤمن حسن المعونة خفيف المؤنة جيّد التدبير لمعيشته لا يُلسع من جحر مرتين».

# بيان:

يعنى لايقع في آفة بعـد وقوعه فيها بل يكون شـديد التّـيـقظ في أمر قد غفل عنه يوماًمـا.

۲۷-۱۷۷۳ (الكافي- ٢: ٢٤١) ابن بندار، عن ابراهيم بن اسحاق، عن

سهل بن الحارث، عن الدلهاث مولى الرضا (عليه السلام) قال: سمعت الرضا (عليه السلام) قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول « لايكون المؤمن مؤمناً حتى تكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه، فأقا السنة من ربه فكتمان سرة قال الله تعالى غليم القبي فلا يُظهِرُ على غييم أحداً إلا عن ارتضى من رسُول وأما السنة من نبيه، فحداراة الناس، فان الله تعالى أمر نبية (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عداراة الناس، فقال حُدِ المتقوّرة أمْر بالمُرْفِ وأما السنة من وليه فالقبر في البأساء والضّراء».

#### سان:

لمّا كان صبر أميرالمؤمنين وأولاده المعصومين (عليهم السلام) في البأساء والضراء غيرخاف لم يتعرض (عليه السلام) لبيانه كما تعرّض للاخرين، فاتهم لم يزالوا صبّارين في بأس أعدائهم وضرّهم.

١٧٧-١٧٧ (الكافى - ٢٣٣) عمد، عن ابن عيسى، عن عمدبن الحسن وعلان عن أبى اسحاق الخراساني عن عمروبن جميع العبدى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال ( شيعتنا السّائحون الذابلون النّاحلون الذين إذا جميم الليل استقبلوه بجزن » .

على زنة معراج ومرقماة يقال: للجرئ الثمقدم للتشبيه بالاسد والرجل هوالمذكور فى جامع الرواة ج ١
 ص ٣١١ ومعجم رجال الحديث ج ٧ ص ١٤ / تحت رقم ٨٥ ٤٤ «ض.ع».

۲. الجن/۲۱-۲۷.

٣. الاعراف/١٩٩.

ق التطبيع من الكافى والفنطوطين محمدين الحسسزين علان وفي شرح المول صالح محمدين الحسن بن
 ( ز) علان وفي المرأة محمدين الحسن بن زعلان «ض. ع».

### بيان:

« السائح» بالمهملتين بينهما مشناة تحتانيه الملازم للمساجد والسيح أيضاً الذهاب في الأرض للعبادة وفي بعض النسخ بالشين المعجمة وتقديم المهملة على الموحدة و« الشحب» تغير اللون والهزال « والذابل» اليابس الشفه « والناحل» من ذهب جسمه من مرض ونحوه.

م١٧٧-٥٢ (الكما في- ٢٣٣) علي، عن أبيه، عن حمّادبن عيسى، عن اليماني، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «شيعتنا أهل المياني، وأهل التقوى. وأهل الحير. وأهل الايمان وأهل الفتح والظفر».

۳۰-۱۷۷٦ (الكافى- ٢٣٣) محمد، عن ابن عيسى، عن محمدبن إسماعيل، عن بزرج، عن المفضّل قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) « إيّاك والسفلة، فانما شيعة علي من عق بطنه وفرجه واشتذ جهاده وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه، فاذا رأيت أولئك فاولئك شيعة جعفر».

#### سان:

« السفلة» اراذل الناس وأدانيهم وقد ورد النهى عن مخالطتهم ومعاملتهم. وفسّر في الحديث بمن لايبالى ماقال ولاماقيل له وبمعان أخريأتى ذكرها في باب من يكره معاملته ومخالطته من كتاب المعايش وهاهنا قوبل بالشيعة الموصوفين بالضفات المذكورة ومحذر عن مخالطتهم ورُغب في مصاحبة هؤلاء.

٣١-١٧٧٧ (الكافي ٢: ٣٣٣) العدة، عن سهل، عن السّرّاد، عن ابن

رئاب عن ابن أبى يعفور عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال « إِنَّ شيعة علي كانواخص البطون دُبَّل الشّفاء أهل رأفة وعلم وحلم يعرفون بالرهبانيّة، فاعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد».

#### ىيان:

«خماص البطن» كناية عن قلة الاكل أو العفة عن أكل أموال الناس.

٣٢-١٧٧٨ (الكافى ٢: ٣٥) بحمد، عن ابن عيسى، عن محمدبن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبى أيوب العطّار، عن جابر قال: قال ابوجعفر (عليه السلام) الخلماء العلماء آلدُّبل الشَّفاه تعرف الرهبانية على وجوههم».

۳۳-۱۷۷۹ (الكافى - ۸: ٥ ٣٦ رقم ٤ ٩٤ ) مد، عن سلمة بن الخطاب، عن عبدالله ، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) « إنّ الله تعالى زيّن شيعتنا بالحلم وغشاهم بالعلم لعلمه بهم قبل أن يخلق آدم (عليه السلام)».

٣٤-١٧٨ (الكافى ٢٣٦:١) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفربن بشير، عن المفضل بن عمرقال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) « إذا أردت أن تعرف أصحابي، فانظر من اشتذ ورعه وخاف خالقه ورجا ثوابه فاذا رأيت هؤلاء فهؤلاء أصحابي».

رالكافي- ٢: ٣٣٦) العدة، عن البرقي، عن ابن شمون، عن عبدالله بن عمروبن الأشعث، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن

عمروبن أبى المقدام، عن ابيه بأعن أبى جعفر (عليه السلام) قال « قـال اميرالمؤمنين (عليه السلام): شيعـتنا المـتباذلون في ولايـتنا، المـتجابّون في مودتنا، المـتزاورون فى إحيـاء أمرنا الذين إن غضبوا لـم يظـلموا وإن رضوا لـم يسرفوا بركة على من جاوروا، سلمٌ لمن خالطوا».

(الكافي- ٢: ٢٣٨) على، عن العبيدي، عن يونس، عن مهزم وبعض أصحابنا، عن محمدبن على، عن محمدبن اسحاق الكاهلي والقمي، عن الكوفي، عن العباس بن عامر، عن ربيع بن محمّد جيعاً، عن مهزم الأسدى قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) « يا مهزم؛ شيعتنا مَن لايعدو (لايعلو-خل) صوته سمعه ولاشحناؤه بدنه ولايتمدح بنامعلنا ولايجالس لنا عائباً ولايخـاصـم لنا قالياً، إن لقـي مـؤمناً أكرمه و إن لقـي جاهلاً هجره» قلت: جعلت فداك ؛ فكيف أصنع بهؤلاء المتشيّعة؟ قال « فيهم التميز وفيهم التبديل وفيهم التمحيص يأتمي عليهم سنون تفنيهم وطاعون يقتلهم واختلاف يبددهم شيعتنا من لايهر هرير الكلب ولايطمع طمع الغراب ولايسأل عدونا وإن مات جوعاً» قلت: جعلت فداك ؛ فأين أطلب هؤلاء؟ قال «في اطراف الأرض أُولئك الخفيض عيشهم المتنقلة دبارهم، إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا ومن الموت لايجبزعون. وفي القبور يعتزاورون وإن لجــأاليهــم ذوحاجة منهــم رهموه لن تختلف قلوبهم وان اختلفت بهم الدّيار، ثمّ قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أنا المدينة وعلى الباب وكذب من زعم أنَّه يدخل المدينة إلامن قسسل الساب وكسذب مسن زعسم انسه يحبتني ويسبغض عليّاً».

١ . بل يمتدح كما في الكافمين الخطوطين والمطبوع والشروح وكأنّ التصحيف وقع من قلم النشاخ «ض.ع»

# بيان:

« الشحناء» العداوة « القلا» البغض « التمصيص» الاختبار والامتحان « السنون» القحط « الهرير» صوت الكلب دون نباحه من قلة صبره على البرد خفض العيش دناءته.

(الكافي- ٢: ٧٤) القمي، عن محمد بن سالم والبرقي، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن النضر، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عمليه السلام) قال: قال لي «ياجابر أيكتفي من انتحل التشيخ أن يقول بحسنا أهل السيت فوالله ما شيعتنا إلامن اتَّق الله وأطباعه وماكانوايعرفون يباجبابر إلَّا بالتواضع والسخشع والامانة وكشرة ذكرالله والصوم والصلاة والبربالوالدين والتعهد للجيران من الفقراء واهل المسكنة والغارمن والايتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الالسن عن الناس إلّا من خبر وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء» قال جابر: فقلت: يابن رسول الله؛ مانعرف اليوم أحداً بهذه الصَّفة، فقيال يا جابر « لا تذهبنَ بك المذاهب حسب الرَّحل أن يقول أحب عليها وأتولاه، ثم لايكون مع ذلك فعالاً، فلوقال إنَّى أحبُّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، فرسول الله خير من على، ثمَّ لايتَّبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئاً، فاتقواالله واعملوا لما عندالله، ليس بن الله وبن أحد قرابة أحبّ العباد إلى الله تعالى واكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته يا جابر؛ والله ما يتقرب إلى الله تعالى إلّا بالطاعة ما معنا براءة من النار ولاعلى الله لأحد من حجة من كان لله مطيعاً، فهولنا وليٌّ ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو وماتنالُ ولايتنا الا بالعمل والورع».

۳۸-۱۷۸ (الكافي - ۲: ۳۳) العدة، عن البرقي، عن السرّاد، عن عبدالله بن سنان، عن معروف بن خرّبوذ، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «صلّى أميراللوهنين (عليه السلام) بالتّاس الصّبح بالعراق، فلما انصرف وعظهم، فبكى وأبكاهم من خوف الله ثم قال: أما والله لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و إنّهم ليصبحون وعسون شُعْمناً غُبرًا تُحْمصاً ، بين أعينهم كرّكب المعزيبيتون لربّهم سبّداً وقياماً براوحون بين أقدامهم وجباههم، يناجون ربّهم وسألونه فكاك رقابهم من التاروالله لقدرأيتهم مع هذا وهم خاتفون مشفقون».

#### سان:

« الرّكب» جمع الرّكبة والمعزمن الغنم خلاف الضّأن و « المراوحة» بين الاقدام والجباه أن يقوم على القدمين مرّة ويضع جهته على الارض اخرى.

مهر-۱۷۸ (الكافى-۲۳۹۱)عنه،عن السندي بن محمد،عن حسدبن الصلت، عن الشمالي،عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال «صلى أميرالمؤمنين (عليه السلام) الفجر، ثمّ لم يزل في موضعه حتى صارت الشمس على قيد رمح، واقبل على الناس بوجهه فقال: والله لقد أدركت أقواماً ببيتون لربّهم سجّداً وقياماً، يخالفون بين جباههم وركبهم كأنّ زفيرالنارف أذانهم، إذا ذكر الله عندهم مادواكمما يحيد الشجرى كأنما القوم باتوا غافلين، قال ثمّ قام، فما رُئيي ضاحكاً حتى قبض (عليه السلام)».

# بيان:

« القيد» المقدار «الخالفة» هنا بمعنى المراوحة هناك ماد يميد إذا مال وحَرَك « كأنما القوم» يعني انّبهم مع ذلك كانوا خائفين وجلين كأنما باتوا غافلين.

۱۷۸۹-۱۰۹ (الكافى- ۲: ۲۲۷) عند، عن محمدبن علي، عن محمدبن سنان، عن عيسى النهربيرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من عرف الله وعظمه منع فاه من الكلام وبطنه من الطعام وعلى نفسه بالصيام والقيام قالوا: بالبائنا واتهاتنا يا رسول الله. هؤلآء أولياء الله؟ قال إنّ اولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكراً ونظروا فكان نظرهم عمرة ونطقوا فكان نطقهم حكمة ومشوا فكان مشهم بين الناس بركة، لولا الآجال التي قد كتبت عليمم لم تقرّ أو واحهم في أجسادهم خوااً من العذاب وشوقاً إلى الثواب».

### بيان:

هذا الخبر رواه الشيخ الصدوق رحمه الله عن الحسين بن احمد بن ادريس، عن ابيه، عن البرقى، عن عصمد بن صنان، عن عيسى عن ابيه، عن البرقى، عن عصمد بن صنان، عن عيسى الجديدي، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه أمير المؤمنين (عليم السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الحديث و زاد فيه هكذا سكتوا فكان سكوتهم فكراً وتكلموا فكان كلامهم ذكراً وعيسى الجديدي هوالمذكور في كتب الرجال موشقاً وهو ابن أعين الاسدى وكأنه مما المربي في بعض كتب الرجال النبري، ومعمن والكلمة صحيحها الهربذي أوالنهريبي بلسان العرف يشهد على هذا النمخ القطوطة التي بابدينا «ض.ع».

۱۷۶ الواقي ج٣

صُحف في نسخ الكافي «عتى نفسه» بالعين المهمله والنون المشددة أى اتعب والعناء بالفتح والمد التعب «بابائمنا» أي نفديك بهم هؤلاء اوليهاء الله استفهام إنّ اولياء الله إمّا ردّ لقولم وقول بأنهم أناس أخر صفاتهم فوق هذه الصفات. أو تصديق لقولهم ووصف لأولياء الله بصفات أخرى زيادة على ما ذكر.

وما في رواية الصدوق من جعل كلامهم تارة ذكرا واخرى حكمة اشعار بأنه لايخرج عن هذين فالأول في الخلوة والثاني بين الناس كذا قيل وفي آخرالحديث اشعار بأنّ خوفهم ورجائهم في الدرجة العليا والغاية القصوى كما ينبغى أن يكونا.

۱۱-۱۱ (الكافى - ۲: ۲۳۷) عنه، عن بعض اصحابه من العراقيين رفعه قال: خطب النّاس الحسن بن علي (عليه حما السلام) فقال « أيها النّاس انا أخبركم عن أخ لي كان من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما عظم به في عيني ضغر الدّنيا في عينه، كان خارجاً من سلطان بطنه، فلايستخف له مالايجد ولايكثر اذا وجد، كان خارجاً من سلطان فرجه، فلايستخف له عقله ولارأيه، كان خارجاً من سلطان الجهالة فلا يمدّ يده إلّا على ثقة لمنفعته كان لايشقى ولايتسخط ولايتبرم، كان أكثر دهره صماتاً فاذا قال بد القائلين كان لايدخل في مراء ولايشارك في دعوى ولايدلي بحجة حتى يرى قاضياً، وكان لايغفل عن إخوانه ولايخص نفسه بشيء دونهم، كان ضعيفاً مستضعفاً، فاذا جاء الجدّ كان لينا عادياً، كان لايلوم أحداً فيما يقع العذر في مثله، حتى يرى اعتذاراً، كان يفعل مايقول ويفعل ما لايقول كان إذا ابتزّه أمران لايدري أيهما افضل نظر إلى أقربهما إلى الموى، فخالفه، كان لايشكو وجعاً إلّا عند من يرجو عنده البُرّه، ولايستشير الإيتشقي ولاينتقم ولايغفل عن العدق، فعليكم عثل هذه الأخلاق ولايتشقى ولاينتقم ولايغفل عن العدق فعليكم عثل هذه الأخلاق

الكريمة ان اطبقتموها، فان لم تطبيقوها كلّها فأخمذ القلبيل خيرمن ترك الكثير ولاحول ولاقوة إلا بالله».

# بيان:

« لايتبرّم» لايتسام ولايغتم « بذ القائلين» سبقهم وغلبهم « لايدلى بحجة» لا يأتى بها « ليشأ» اسدا « حتى يرى اعتذارا» يعنى يمهل حتى يرى اعتذارا « ابتزّه» غلبه وهجم عليه و يأتى اخبار أخر في وصف الشّيعة في باب حقوق الاخوة انشاء الله .

١٩٧٨ (التهذيب - ٢: ٥٠ رقم ١٩٢) روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليهم السلام) الله قال «علامات المؤمن خسن صلاة الخمسين وزيارة الاربعين. والتختم باليمين. وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحمي».

 مسلاة الاحدى والخمسين كذا في المطبوع من الوافى لكن في التهذيب المطبوع صلاة الخمسين مثل ما في الأصل.

١-١٧٨ (الكافى- ٢: ٥٥٤) علي، عن ابسه، عن الستراد، عن ابراهيم بن مهزم، عن الحكم بن سالم! قال: دخل قوم، فوعظهم، ثمّ قال « ما منكم من أحد إلّا وقد عاين الجنة وما فيها وعاين النار ومافيها إن كنتم تصدقون بالكتاب».

٢-١٧٩٠ (الكافي - ٨: ٥ ٣٩ رقم ٥ ٥) على رفعه قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) لرجل «ما الفتى عندكم؟» فقال له: الشّابّ فقال «لا المفتى المؤمن، إنّ اصحاب الكهف كانوا شيوخاً، فسماهم الله عزوجل فتية بايمانهم».

آخر أبواب تفسير الايمان والاسلام وما يتعلّق بهما والحمدلله أوّلاً وآخراً.

 حكم بن سالم غيرمذكور في الرجال وإبراهيم الراوى عنه من اصحاب الصادق والكاظم (عليما السلام) فالمروى عنه في الخبر يحتمل الصادق والباقر (عليما السلام) واحتمال الكاظم (عليه السلام) بعيد « المرآة».

# والشرك وما يتعلق بها

أبواب تفسير الكفر

# أبواب تفسير الكفر والشرك ومايتعلق بهما

الآمات:

قال الله تعالى في ابليس أبلي وَاسْتَكْبَرَوَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ ا

وقىال عز وجل إنّ الدينَ تِكَفُّرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَتِقُولُونَ تُوْمِنُ يِبْعُضٍ وَتَكَفُّرُيِمَغْضِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً + أُولِيْكَ هُمُ الْكَافُرُونَ حَمَّا وَأَعْدُنُوا لِلْكَافِ وَرَ عَذَاماً عُمِيناً. \*

وقال سبحانه وَمَنْ يَكَفُرْ بِاللّهِ وَمليُّكَيْهِ وَكُنْيُهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الاَّحِرِ فَقَدْ صَلَّ ضَلالاً تعداً".

وقال جل ذكره وَمَايُوْمِنُ ٱكْثَـرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۗ ا

#### بيان:

قد ورد أنَّ المراد بالشَّرك في هذه الآية شرك الطَّاعة لأشِرُك العِبْادَة.

١. البقرة/٣٤.

٧ ـ النساء / ٥٠ ١ ـ ١٥١ .

٣. النساء/١٣٦.

٤ . يوسف / ١٦٠ .

۱۸۲ الوافي ج٣

أقول: معنى شرك العبادة أن يعبد غيرالله من صنم أو كوكب، أو إنسان، أوغير ذلك ويسمّى بالشّرك الجليّ، ومعنى شرك الطّاعة أن يطيع غيرالله فيما لايرضى الله من هوى أوشيطان، او انسان، او غيرذلك ويسمّى بالشرك الحقيّ. والوجه في أن المراد بالشّرك في هذه الآية شرك الطاعة أنّ الله سبحانه نسبهم إلى الايمان مع أنه أثبت لهم الشّرك . وشرك العبادة لايجتمع مع الايمان إلا أنّه ينبغى أن يُعلم انّ شرك الطاعة لاستنزامه معصية الله عزوجل يرجع على شرك العبادة ولذا اطلق اسم الشرك عليه. وذلك لأنّ كلّ من اطاع على قال الله سبحانه أفرَآئِتَ مَن الحَد عبده. وكلّ من عبد عبرالحالق فقد عبد الشيطان، قال الله سبحانه أفرَآئِتَ مَن الحَد الله الله الله الله عنه عبد هواه فقد عبدالشيطان، كما قال عزّوجل آلمَ أعَهُدُ إليَّكُمْ يا بني آدَمَ ألا تَعْبُدُوا الشَّيطانَ وتمام الكلام في هذا المقام يأتي في باب وجوه الشَّرك إنشاء الله.

۱. الجاثية /۲۳. ۲. يس/ ۲۰.

## باب وجوه الكفر

1-1۷۹۱ (الكافى - ۲: ۳۸۹) عليّ، عن أبيه، عن بكرين صالح، عن القاسم بن بريد، المحتافية عن القاسم بن بريد، الله عن أبي عمرو الزّبيري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له أخبرني عن وجوه الكفرق كتاب الله تعالى. قال « الكفرق كتاب الله تعالى على خسة اوجه: فنها كفر الجحود على وجهين والكفر بترك ما أمرالله تعالى وكفر البراءة وكفر التعمة.

فامًا كفر الجحود، فهو الجحود بالرّبوبيّة وهوقول من يقول: لاربّ ولاجنّة ولانار. وهوقول صنفين من الزنادقة يقال لهم « الدهريّة» وهم الذين يقولون وما يهلكنا إلّا الدّهر وهو دين وضعوه الأنفسهم بالاستحسان منهم على غير تشبّت منهم ولاتحقيق لشي ممّا يقولون قال الله تعالى إنْ هُمْ إلاّ يَظُتُونًا إلّا ذَلك كما يَقُولُونَ وقال إنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا سوآءٌ عَلَيْهِمْ عَمْ أَلَا يُنْ اللّه تعالى، فهذا أحد وجوه الكفر. وأمّا الوجه الآخر من الجحود على معرفة وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حقّ، قد استيقن عنده وقد قال الله تعالى و جَعَمُوا بها واستيقن عنده وقد قال الله تعالى و جَعَمُوا بها واستيقتَهُا

١, ق الكافى المطبوع وشرخ المولى صالح والمرأة القاسم بن يزيد عن أبي عمروالزبيرى وفى الخطوط
 «م» القاسم بن يزيد عن إلى عمير الزبيرى وفى الخطوط «خ» مثل ما فى الأصل «ض. ع».
 به الجائية ٢٤/.

٠٠. البقرة /٦.

الوافي ج٣

أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً وَقَالَ اللهُ عَزَوجِلَ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَقْيَعُونَ عَلَى اللّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَمَتْهُ اللّهِ عَلَى الكَافِرِينَ ۚ فَهذا تفسير وجهى الجحود.

والوجه الرابع من الكفن ترك ما أمرالله تعالى به وهوقول الله تعالى الذات تعالى به وهوقول الله تعالى والا آخذا مينا وياركم ثمّ والا آخذا مينا قبكم لا تشفيكون دما أمرالله تعالى الفرق في وياركم ثمّ الفرق والمتعلق من وياركم ثمّ من وياركم ثمّ من وياركم ثمّ من وياركم أنسم من وياركم أنسم من وياركم المرالله تعالى من وياركم المرالله تعالى به ونسبهم الى الا يمان ولم يقبله منهم ولم ينتفعهم عنده فقال قما جزآء من المتعلق من المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق من المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق وقال الله يفافل عمّا تقملون والوجه الحامس من الكفر: كفر البراءة وذلك قوله تعالى يمكى قول البراهم (عليه السلام) كقرّا يكم وقدا بيننا و بينكم المتعلق المتعلق المتعلق وتلا يذكر

١. القل/١٤.

١٠٠ البقرة / ٨٩.

٣. النمل/ ٤٠.

٤ . ابرأهم /٧.

ه. البقرة/ ١٥٣.

٦. البقرة / ١٤ ٨-٥٨.

٧. البقرة /٥٨.

٨. المتحنة / ٤ .

ابليس وتبتريه من اوليائه من الانس يوم القيامة إنّى كَفَرْتُ بِمَا المَّرَكُتُمُونِ مِنْ وَقِدَا اللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْهِ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلّهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِكُوا لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلّهُ لِللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِهُ لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## بيأن:

لما كان الجحود في اللّغة مطلق الانكار وكان المراد به هاهنا إنكار مايتعلق بالربوبية أعني ما جاء من قبل الربّ تعالى فتره (عليه السلام) بذلك وخصه به وأنّ في « أنّ ذلك كما يقولون بفتح الهمزة وتشديد النون متعلق «بيظنون» و إنّما خص نفي الايان في الآيية بتوحيد الله لأن سائر مايكفرون به من توابع التوحيد على معرفة، هكذا في النسخ التي رأيناها والقبواب واتما الوجه الآخر من الجحود فهو الجحود على معرفة ولعلم سقط من قلم النساخ وهذا الكفر هوكفر من الجحود فهو الجحود على معرفة ولعلم سقط من قلم النساخ وهذا الكفر هوكفر مقابلة الشرّد كما اشرنا إليه من قبل وكفر المتعمة هوالذي يسمّى بالمكفران وهوفى مقابلة الشكر وكفر «ترك ما امرالله به» هو كفر الخالفة ولعلّه (عليه السلام) إنّما لم يذكر كفر النفاق في هذا الحديث لأنّه جعل التفاق قسيماً للكفر لاقسماً منه لأنّ فيه اذعاناً. ويؤيده قوله سبحانه يا أيّها النّبيّ جاهد المكفّار والمنافقين؟ حيث عطف أحدهما على الأخر.

٢-١٧٩٢ (الكافى ـ ٢: ٣٨٣) العدة، عن احد، عن السرّاد عن داود بن كثير الرقبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) سنن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كفرائض الله تعالى؟ فقال « إنّ الله تعالى فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجّبات، فلم

١. أبراهيم / ٢٢.

٧. العنكبوت/٥٧.

٣. التوبة/٧٣.

۱۸۸۸

يعمل بها وجمحدها كان كافراً وأمرالله تعالى بأمور كلّها حسنة، فليس من ترك بعض ما امرالله به عباده من الطاعة بكافر ولكنه تارك للفضل منقوص من الخير».

#### ىيان:

يعنى انّ الكل بأمرالله سبحانه على لسان نبيه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بعضه فرائض موجّبات تركها مع الجمحود يوجب الكفر وبعضه فضل تركه يوجب نقص الخير.

٣-١٧٦٣ (الكافى- ٢: ٣٨٤) علي، عن العبيدى، عن يونس، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حران بن أعين قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قوله تعالى إنّا هذا أهله المالية الشاكراً وَامّا كَشُوراً أَ قال « إمّا اخذ فهو شاكر وإمّا تارك فهو كافر».

١٧٩٤ (الكافي- ٢: ٩ ٣٣) الاثنان، عن الوشاء، عن حمّاد، عن عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله تعالى وَمَن يَكُمُ وَ الإبان فَقَدْ حَيِظ عَمَلُهُ وَ قال ( ترك العمل الّذي أقرّ به من ذلك ان يرك الصلاة من غيرسقم ولاشغل ».

#### بيان:

اسناد هذا الحديث في بعض النسخ هواسناد سابقة بعينه فسر (عليه السلام) الكفر هاهنا بترك العمل وهو كفر الخالفة وفسر الايمان بالاقرار بوجوب العمل، ثمّ ذكر لذلك مثالاً.

١. الانسان/٣.

٧. المائدة/٥.

۱۷۹۵-ه (الكافى- ۲: ۳۸۷) محمد، عن احمد، عن ابن فضال، عن ابن بكر، عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى وَمَنْ بَكُفُهُ إِبلِا بانِ فَقَدْ حَبِظ عَمَلُهُ قال «من ترك العمل الذى اقرّبه» قلت: فما موضع ترك العمل حتى يدعه اجمع؟ قال «منه الذى يدع الصلاة متعدداً لامن سكر ولا من علة».

#### سان:

لعل المراد من الشؤال استعلام اول ما يوجب التخول في الكفر من ترك العمل حتى يترك العمل كلّه فينتى في الكفر وذلك الأنّ من العلوم أنّه ليس ترك كلّ عمل ممنا يوجب الكفر. ويحتمل أن يكون المراد استعلام مطلق العمل الّذى تركه يوجب الكفر ويكون قوله حتى يدعه أجمع استفهاماً آخر يعنى أهو ترك الاعمال أجمع؟ فاجاب (عليه السلام) بأنه «قد يكون ترك بعض الأعمال كالقبلاة».

٦-١٧٩٦ (الكافي - ٢٠٣١) عليّ ، عن الاثنين قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) وسُئل مابال الزّاني لا تسقيه كافراً وتبارك الصّلاة قد سميته كافراً وما الحجّة في ذلك فقال « إنّ الزّاني إنّما يفعل ذلك لكان الشّهوة، لأنها تغلبه وتبارك الصّلاة لايتركها إلّا استخفافاً بها وذلك انّ الزّاني لايأتي المرأة إلّا وهو مستلذً لا تيانه إيّاها قياصداً اليها وكلّ من ترك الصلاة قاصداً اليها، فليس يكون قصده بتركها اللذة، فاذا وتم الاستخفاف وقع الاستخفاف وقع الاستخفاف وقا الكفر» قال:

#### ١. تفينا خل.

١٩٠

وسئل ابوعبدالله (عليه السلام) وقبل له: ما فرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها، أو خمر فشربها وبين من ترك الصّلاة حتى لا يكون الزانى وشارب الخمر مستخفاً، كما استخف تارك الصّلاة. وما الحجة فى ذلك وما العلة التى تفرق بينهما قال « الحجة ان كلّ ماأدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك اليه داع ولم يغلبك عليه غالب شهوة مثل الزانى وشارب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصّلاة وليس ثمّ شهوة فهو الاستخفاف بعينه وهذا فرق ما بينهما».

٧-١٧٩٧ (الكافى- ٢: ٣٨٨) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «الآالله تعالى نصب علياً علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً. ومن انكره كان كافراً ومن جهله كان ضالاً. ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً. ومن جاء بولايته دخل الجنة. ومن جاء بعداوته دخل النار».

۸-۱۷۹۸ (الکافی- ۲: ۳۸۹) یونس، عن موسی بن بکر، عن أبي ابراهیم (علیه السلام) قال (آن علیا باب من أبواب الجنة، فن دخل بابه کان مؤمناً. ومن خرج من بابه کان کافراً. ومن لم یدخل فیه ولم یخرج منه کان فی الطبقة التی شه تعالی فیه الشیئة».

٩-١٧٩٩ (الكافى- ٢: ٣٨٨) الاثنان، عن الوشّاء، عن ابراهيم بن أبى بكر قال: سمعت اباللسن (عليه السلام) يقول «إنّ عليّاً (عليه السلام) باب من ابواب الهدى فن دخل» الحديث.

١٠-١٨٠٠ (الحكافي- ٢: ٣٨٨) الاثنان، عن الوشاء، عن محمد

(عبدالله ـخ ل) بن سنان، عن ابى حمزة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول « إنّ عليّاً (عليه السلام) باب فتحه الله تعالى من دخله كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً» .

١١-١٨ (الكافي- ٢٠ ٣٨٨) العدة، عن سهل، عن يحيى بن المبارك عن المجارك المدارك المدارة عن المبارك عن المدارة عن المدارة عن المدارة عن المدارة عليه السلام قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طاعة على ذل ومعصيته كفر، قيل يا رسول الله وكيف تكون طاعته ذلاً ومعصيته كفراً قيل يا رسول الله وكيف تكون طاعته ذلاً ومعصيته كفراً قيل يكملكم على الحق، فان أطعتموه ذللتم وان عصيتموه كفرتم بالله تعالى».

۱۲-۱۸۰۷ (الكافي- ۲: ۳۸۷) محمد، عن أهمد، عن السّرّاد، عن الحدّرأن، عن محمّد، قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول «كلّ شيء بجرّه الاقرار والتسليم فهو الايمان، وكلّ شيء يجرّه الانكار والجمعود فهو الكفر».

1-۱۸۰۲ (الكافي- ۲: ۳۹۷) العدة، عن سهل، عن يحيى بن المبارك عن المبارك عن ابن جبلة، عن سماعة، عن أبى بصير و إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى وَما يُومِنُ أكثَرُهُمْ بِالله اللهُ وَهُمْ مُمْرِكُونَ ا قال «يطيم الشيطان من حيث لا يعلم فيشرك ».

#### سان:

وذلك مثل اتباع البدع والاستبداد بالرأي في الامور الشرعية وسوء الفهم لما ونحو ذلك إذا لم يتعقد المعصية، فان ذلك كله اطاعة للشيطان من حيث لا يعلم وهو شرك طاعة ليس بشرك عبادة، لأنّه تعالى نسبهم الى الايمان. وفذا قيدناه بعدم المتعقد، فانه مع التعمد كفر وخروج عن الايمان و شرك عبادة وبذا يحصل التوفيق بين اخبار هذا الباب الختلف ظواهرها وتمام الفرق بين الكفر والشرك يأتي عن قريب انشاءالله.

٢-١٨٠٤ (الكافي ٢-١٧٠) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن بكير، عن ضريس، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى وَما بُوْمِنُ أَكَثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَ وَهُمْ مُشْرِكُونَ قال «شرك طاعة وليس بشرك

#### ىيان:

يعنى إنّ الآية قد يكون نزولها غنصاً برجل ويكون حكمها عاماً لكلّ من فل ما فعله ذلك الرجل. وقد يكون حكمها أيضاً غنصاً بن نزلت فيه و ربعا يوجد فى النسخ عضاً بالحاء المهملة والضاد المعجمة من دون تاء بينهما فإتما أن يكون المراد بالخوضة الاختصاص أو هو غلط من النساخ قال في مجمع البيان على حرف. أي على ضعف في العبادة كضعف القائم على حرف أي على طرف جبل وذلك من اضطرابه في طريق العلم اذا لم يتمكن من المذلائل المؤية إلى الحق، فينقاد لأدنى شبة لا يمكنه حلها وقبل على حرف، أي على شكّ كما يأتي في الحديث.

٣-١٨٠ (الكافي- ٢: ٣٩٨) يونس، عن داود بن فرقد، عن حشان الجمال، عن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «أمر الناس بعرفتنا والرد إلينا والنسليم لنا، ثم قال و إن صاموا و صلوا وشهدوا أن لا إله الأ الله وجعلوا في أنفسهم أن لا إله الأ الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بذلك

١. الخيج / ١١.

٣. عضاً في الكاني المطبوع والمخطوطين وشرحي «المولى صائح والمولى خليل» والمرآة وقال في الإخير وقد يكون في الإخير وقد يكون تدمة كلامه سابقاً أى وقد يكون في الرجل محضاً ولا يكون تدمة كلامه سابقاً أى وقد يكون في الرجل محضاً ولا يكون في اتباعه وفي بعض النسخ وقد يكون مختصاً فهو صريح في المعنى الأخير «ض. ٩».

الوافي ج٣

مشركين».

1 - ١٨٠٤ (الكافي - ٢: ٣٩٨) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن الكاهلي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) «لو أنّ قوماً عبدوالله تعالى وحده لا شريك له وأقاموا القسلاة وانوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ألا صنع بخلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك في قلوهم لكانوا بذلك مشركين ثم تلا هذه الآية قلا وَرَبِّكَ لا يُومُونُ عَنَى يُعكَمُونَ فيما شَجَرَبَيْهُمْ ثُمَّ لا يَجِدوا في اتفُسِهِمْ عَرَجاً مِنا فَصَيْتَ وَيُسَلَيْهُا تَسْلِيمًا » أ، ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام) «فعليكم بالتسليم».

1000- (الكافي- ٢: ٣٩٨) السعدة، عن البرقي، عن أبيه، عن الكاهلي، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى اتمخلوا أخارهم ورفيانهم أزبابا من دون الله إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراماً وحرّموا عليم حلالاً فعبدوهم من حيث لايشعرون».

#### بيان:

هذا الحنبر قد مضى مرة اخرى في باب التقليد من أبواب العقل والعلم بدون ذكر محمدبـن خـالد البرقـي فـي السنـد في جملة أخبـار وكـلمات تنـاسـب هذا الباب.

۱. النساء/ ۲۵.

۲. المتوبة / ۳۱.

7-۱۸۰۸ (الكا في- ٢: ٣٩٨) عليّ بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد والثلاثة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من اطاع رجلاً في معصية فقد عبد».

٧-١٨٠٩ (الكافي-٢: ٣٤) الاثنان، عن أحمدبن محمقد بن ابراهيم الأرمني، عن ابن يقطين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال « مَن أصغى إلى ناطق فقد عبده، فان كان الناطق يروي عن الله فقد عبدالله عزوجل، ﴿ إِنّ كَانَ النّاطق يروي عن الشّيطان. فقد عبدالشيطان».

# باب الفرق بين الكفر والشرك وان الكفر أقدم

١-١٨١ (الكافي- ٣٨٣: ٣٨٣) الأربعة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «والله إنّ الكفر لأقدم من الشّرك وأخبث وأعظم» قال: ثمّ ذكر كفر ابليس حين قال الله تعالى له أشجُدُ لأدم فأبي أن يسجد، فالكفر أعظم من الشّرك ، فن اختار على الله تعالى وأبى الطاعة وأقام على الكباثر، فهو كافر ومن نصب ديناً غير دين المؤمنين، فهو مشرك ».

۲-۱۸۱ (الكافي- ۲۲: ۳۸٦) علي، عن الاثنين قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسئل عن الكفر والشّرك أتهما أقدم فقال «الكفر أقدم وذلك إنّ ابليس أول من كفر وكان كفره من غيرشرك لأنّه لم يدع، إلى عبادة غيرالله وأنّا دعا الى ذلك بعد، فأشرك ».

٣-١٨١ (الكافي - ٣٠٤:٢) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن بكير، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ذكر عنده سالم بن أبي حفصة وأصحابه فقال: انهم ينكرون أن يكون من حارب عليا (عليه السلام) «فأنهم يزعمون ألهم كفار» ثم قال «إنّ الكفر أقدم من الشّرك ثمة ذكر كفر ابليس حين قال له أسجد فأبى أن يسجد» وقال «الكفر أقدم من الشرك فن السرك في المناس السرك فن السرك في المناس السرك في السرك في المناس المناس الشرك في المناس الشرك في المناس الم

اجترى على الله وأبى الطاعة وأقام على الكبائر، فهو كافريعنـى مستخشًا كافر» .\

#### بيان:

«المستر» في قال الذي في أوّل الحمديث يرجع إلى إبن بكير و في ذكر إلى زرارة ذمّ زرارة سالماً وأصحابه الزيديين البتريين بأنّهم لم يعتقدوا شرك محاربي علي (عليه السلام)، فأجابه (عليه السلام) بما أجابه ومعنى آخر الحديث ان الاقامة على الكبائر إنّما تكون كفراً اذا كانت على جهة الاستخفاف دون غلبة الشهوة.

1/1/13 (الكافي- ٢: ٣/٥) العدّة، عن سهل، عن ابن اسباط، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الكفر والشرك أيهما أقدم قال: فقال لي ما عهدي بك تخاصم الناس قلت: أمرني هشام بن سالم أن أسالك عن ذلك فقال لي «الكفر أقدم وهو الجمود قال الله تعالى إلا إلليس آبي واستَكبَرُو كانَ عِنْ الكافِرينَ » ٢.

#### بيان:

«ما عهدي بك» يعني لم تكن قبل هذا ممّن يخاصم الناس.

ا. في المرآة الظاهر أنه كلام بعض الرواة ابن بكير اوغيره وقيل يحتمل كوف من كلامه
 (عليه السلام) وعلى التقديرين يحتمل أن يكون تقييماً للحكم بالكفر بالاستخفاف، اى اتما يحكم
 بكفره إذا كان مستخفاً لا لغلبة الشهوة. الى آخر كلامه والحاصل مراده أنّ الجملة الأخيره «يعني
 مستخف كافر» من كلام بعض الرواة «ض.ع».

## -19. باب أدنى الكفر والشرك والضلال

١-١٨١٠ (الكافي- ٢: ٢٩٠) الثلاثة، عن الحسن بن عطية، عن يزيد القبائغ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل على هذا الأمر، ان حدّث كذب وإن وعد أخلف وإن ائتمن خان ما منزلته؟ قال «هي أدنى المنازل من الكفروليس بكافي».

#### ىيان:

يعني إنها أقرب منزلة من منازل الايمان الى الكفرإذا جاوزها العبد دخل الكفرومهذا يعرف أوّل منزلة من الكفرولهذا أوردنا هذا الحديث هاهنا.

٢-١٨١٠ (الكافي- ٢-١٧٦) علي، عن العبيدى، عن يونس، عن العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن أدنى مايكون العبد به مشركاً، فقال «من قال للتواة إنها حصاة وللحصاة إنها (هي-خل) نواة شمّ دان به».

### بيان:

يعنسي اعتقده بقلبه وجعله ديناً والوجه في كونه شركاً أنه يرجع السى متابعة الهوى أو تقليد من يهموى، فصاحبه وان عبدالله وأطاعه فقد أطاع هواه أو من يهواه معالله وأشركه معه. ٣-١٨١٦ (الكافي- ٢: ٣٩٧) عنه، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: مألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى مايكون به العبد مشركاً، فقال «من ابتدم رأياً فأحب عليه أو ابغض عليه».

١٨١٧-٤ (الفقيه - ٣: ٧٧٥ رقم ١٩٥٥) عسد، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «أدنى الشرك أن يبتدع الرّجل رأياً فيحبّ عليه ويبغض».

١٨١٨ه (الفقيه- ٣: ٥٧٢ رقم ٤٩٥٦) السراد، عن عبدالله بن سنان عن الثمالي قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام) ما ادنى النصب قال «ان يبتدع الرجل شيئاً، فيحبّ عليه ويبغض عليه».

1.14 (الكافي- ٢:١٤) علي، عن ابيه، عن حمّاد، عن اليماني عن ابن أذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سلم بن قيس قال: سمعت عليّاً (عليه السلام) يقول وأثاه رجل فقال له ما أدنى مايكون به العبد مؤمناً وأدنى مايكون به العبد حفومناً أن يعرّفه الله لا قد سألت فافهم الجواب أمّا أدنى مايكون به العبد مؤمناً أن يعرّفه الله تعالى نفسه فيقرّ له بالقلاعة ويعرفه نبيّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فيقرّ له بالطاعة ويعرفه المراحبة في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة، قلت يا أميرالمؤمني؛ وأن جهل جميع الأشياء إلاّ ما وصفت؟ قال «نعم إذا أمر أطاع وإذا نُهي انتهى. وأدنى مايكون به العبد كافراً من زعم أنّ شيئاً نهى الله تعالى عنه أن الله تعالى أمر به وقصبه ديناً من زعم أنّ شيئاً نهى الله يعبد النّيا عبد الشيطان. وأدنى عنوط عليه ويزعم أنّه يعبد النّي أمره به. وإنّا يعبد الشيطان. وأدنى يتول عليه ويزعم أنّه يعبد الذي أمره به. وإنّا يعبد الشيطان. وأدنى

۰٫۰ الوافي ج۳

مايكون به العبـد ضَاٰلاً أن لا يعرف حجة الله تصالى وشاهده على عباده الّذي أمرالله بطاعته وفرض ولايته» .

قلت: يا أميرالمؤمنين؛ صفهم لي فقال «الذين قرنهم الله تعالى بنفسه ونبيّه فقال با أيّمًا الذين آمتُوا أطبعُوا الله وآطبعُوا الرّتوال وأولى الآفرِ وينكم الله ققال با أيّمًا الذين آمتُوا أطبعُوا الله وأصح لي قال «الذين قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في آخر خطبته يوم قبضه الله إليه - إنّى قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تسكتم بهما: كتاب الله وعترتي أهل بيتي فان اللطيف الخير قدعهد إليّ أنها لن يتفرقا حتى يردا عليً الحوض وجع بين مسبّحتيه ولا أقول كهاتين وجع بين المسبّحة والوسطى، فتسبق إحديهما الأخرى، فتمسكوا بهما لا تزلوا ولا تقلموهم فتضلوا».

#### سان:

أريد بالكافرفي هذا الحديث ما يعمّ المشرك كما يظهر من الجواب.

# باب وجوه الضلال والمنزلة بس الايمان والكفر

1-۱۸۲ (الكافي- ۲: (٤٠١) الثلاثة، عن البجلي، عن هشام صاحب الثريد (هاشم صاحب البريد - خ ل) في قال: كنت أنا وعمد بن مسلم وأبوالخطاب بجتمعين، فقال لنا أبوالخطاب: ما تقولون فيمن لا يعرف هذا الأمر؟ فقلت: من لا يعرف هذا الأمر، فهو كافر، فقال أبوالخطاب ليس بكافر حتى تقوم الحجّة عليه، فاذا قامت عليه الحجّة، فلم يعرف، فهو كافر، فقال له محمد بن مسلم: سبحان الله؛ ماله اذا لم يعرف ولم يجحد فيكفر ليس بكافر إذا لم يجحد قال: فلمّا حججت دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فأخبرته بذلك، فقال «إنّك قد حضرت وغابا ولكن موعدكم اللّيلة جرة الوسطى بمنى.

فلمّا كانت الليلة اجتمعنا عنده وأبو الخطّاب ومحمد بن مسلم، فتناول وسادة، فوضعها في صدره، ثمّ قال لنا «ما تقولون في خدمكم ونسائكم و أهليكم أليس يشهدون أن لا اله إلاّ الله، قلت: بلي. قال «أليس يشهدون آنّ محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» قلت:

١. في الكاني المطبوع والخطوط «خ» والمرآة وضرح المولى صالح هاشم صاحب البريد وفي الخطوط «م» هاشم صاحب البريد وفي المرآة: قال في النهاية البريد كلمة فارسية يراديها في الأصل البيفل واصلها بريده دم ـ اى معنوف النعب لان بغال البريد كانت كالعلامة لما فأعربت وخففت، شم سُمّى الرسول الذي يركبه بريدا والمسافة التي بين الشكتين بريداً ج ١١ ص١٨٨٠ «ض. ع».

بلى قال «أليس يصلون ويصومون ويحجّرن؟» قلت: بلى، قال «فيعرفون ما أنتم عليه؟» قلت: من لم يعرف ما أنتم عليه؟» قلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر، قال «سبحان الله أمارأيت أهل الظرق وأهل المياه؟» قلت: بلى قال «أليس يصلون ويصومون ويحبّجن أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنّ عمداً رسول الله؟» قلت: بلى، قال «فيعرفون ما أنتم عليه» قلت: لا قال «فياهم عندكم؟» قلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر.

قال «سبحان الله! امارأيت الكعبة والظواف وأهل الين وتعلقهم بأستار الكعبة؟» قلت: بلى قال «اليس يشهدون أن لا إله الآالله والآعداً رسول الله ويصلون ويصوف ويحبّون؟» قلت: بلى، قال «فيعرفون ما انتم عليه؟» قلت: من لم يعرف فهو كافر قال «سبحان الله! هذا قول الخوارج» ثمّ قال «إن شئتم اخبرتكم» فقلت أنا لا، فقال «أما أينه شرّ عليكم أن تقولوا بشيّ ما لم تسموه منا» قال فظنت أنه يديرنا على قول محمّد بن مسلم،

#### سان:

إنّها لم يرض الرّاوي باخباره (عليه السلام) بالحقّ لأنه فهم منه أنه يخبر (يخبره- خل) بخلاف رأيه فيفضح عند خصميه ولعلّه في نفسه رجع إلى الحقّ ودان به.

٢-١٨٢١ (الكافي ٢: ٢: ٤٠٢) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن رجل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في مناكحة الناس، فاتّي قد بلغت ما ترى وما ترقيجت قط فقال «وما يمنعك من ذلك؟» قلت ما يمنعني إلاّ اتّني أخشى أن لا يحلّ لى مناكحتهم،

فيا تأمرني فقال «فكيف تصنع وأنت شاب أتصبر» قلت آتخذ الجواري، قال «فهات الان فبما تستحل الجواري؟» فلت: لأنّ الأمة ليست عنزلة الحرّة ال رابتني بشيء بعنها واعتزلتها.

قال «فحد ثني بما استحالتها» قال: فلم يكن عندي جواب. فقلت له: فاترى أترقيج؟ فقال «ما أبالى أن تفعل» قلت: أرأيت قولك ما أبالي أن تفعل قلت: أرأيت قولك ما أبالي أن تفعل فان ذلك على وجهين: تقول لست أبالي أن تأثم من غير أن امرك في تأمرني أفعل ذلك بأمرك؟ فقال لي « قد كان رسول الله والمي الله عليه وآله) ترقيع بمثل عائشة وحضمة وقد كان من أمر امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كان إنهما كانتا تَحْت عبدين من عباينا صاليعين في فقلت: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس في ذلك بمنزلتي، إنما هي تحت يده وهي مقرة بحكم مقرة بدينه قال: فقال لي «ما ترى أمر الخيانة في قول الله تعالى فخانتاهما ما يعني بذلك إلا الفاحشة وقد زوّج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلاناً»

قال: قلت أصلحك الله؛ ما تأمرني أنطلق فأتنزقج بأمرك ؟ فقال لي «إن كنت فاعلاً فعليك بالبتلهاء من النساء» قلت وما البلهاء؟ قال « ذوات لمخدور العفائف» قلت: من هي على دين سالم بن أبى خفصة قال « لا» قلت من هي على دين ربيعة الراي؟ قال « لا ولكن العوائق المرقق لا ينصبن كفراً ولا يعرفن ما تعرفون» قلت: فهل تَعْدوا أن تكون مؤمنة أو كافرة قال « تصوم وتصلي و تني الله تعالى ولا تدري ما أمركم» فقلت: قد قال الله تعالى هو الله على ولا تدري ما أمركم»

١. التحريم / ١٠.

لا . قلت: فهل تعدو أن تكون مؤمنة أو كافرة: اى لا تتجاوز المرأة احد هذين الوصفين الايمان والكفر.
 واذا قددت وصف الإيمان فقد اتصف بالكفر« صالح».

٣. التغابن/ ٣.

والله لايكون أحد من الناس ليس بمؤمن ولا بكافر. قال: فـقال أبوجعفر (عليه السلام) «قول الله تعالى أصدق من قولك يا زرارة أرأيت قول الله تعالى ، خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وأخَرَ سِبَتاً عَسَى الله أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ا فلما قال عسى الله » قلت: ما هم إلاّ مؤمنون أو كافرون. قال: فقال «ما تـقول في قوله تعالى إلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَ الْولْدَانِ لا يَسْتَطَيعُونَ حيلةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا \* إلى الايمان» فقلت: ما هم إلا مؤمنون أو كافرون. فقال «والله مـا هـم بمؤمنين ولا كافـرين» ثـمّ اقبل علـيّ، فـقال «ما تقول فـي أصحاب الاعراف» فقلت: ماهم إلا مؤمنون أو كافرون إن دخلوا التحنة فهم مؤمنون وإن دخلوا النّار فهم كافرون. فـقال «والله ماهـم بمؤمنين ولا كافرين ولوكانوا مؤمنن لدخلوا الجنة كما دخلها الؤمنون ولوكانوا كافرين لدخلوا الناركما دخلها الكافرون ولكتهم قوم استوت حسناتهم وسيَّئاتهم فقصرت بهم الأعمال وانَّهم لِكما قال الله تعالى، فقلت: أمين أهل الجنة هم أم من أهل النار؟ فقال «أتركهم من حيث تركهم الله تعالى» قلت افترجئهم؟ قال «نعم أرجئهم كما أرجأهم الله تعالى، إن شاء أدخلهم الجنّة برحمته وان شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم ولم يظلمهم» فقلت: هل يدخل الجنة كافر؟ قال «لا» قلت هل يدخل النّار اِلا كافر؟ قال: فقال «لا إلا أن يشاء الله تعالى يا زرارة، إنَّى أقول ماشاء الله وأنت لا تقول ماشاء الله أما إنّك ان كبرت رجعت وتحلّلت عنك غُقلك ».

#### بيان:

فرق بين الحرة والأمة بأنّ الحرّة اذا لـم توافقه ذهبت بصداقها مجّاناً مع ما ١. التوبة/ ١٠٢.

۲. النساء / ۹۸.

في ذلك من الحزازة بخلاف الأمة فاته يمكن بيعها وانتقاد ثمنها «ورابتني» من الريب ومعنى قوله (عليه السلام) بما استحللتها إنّك قبل أن تدخلها في دينك وتحكمها في ذلك كيف جاز لك نكاحها على زعمك ، فعجز عن الجدواب، فأشار (عليه السلام) له بعدم البأس بذلك وهوقد أخذ بظاهر كلامه تارة وأوّله بما وافق مازعمه أخرى واقتصر على ذكر الثاني وأحال بالاوّل على ظهوره وقوله (عليه السلام) «بمثل عائشة وخصته ليس في بعض النسخ ولعل خلفه إنّما كان للتقيه في سالف الزمان وقوله (عليه السلام). ما يعني بذلك الاّ الفاحشة» استفهمام انكار يعني أنّك زعمت أنّ المراد بلخيانة إنّما هو الزّاليس ذلك كذلك بل المراد به لخروج عن الذين وطاعة الرسول.

ثم ذكر (عليه السلام) تزويج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عثمان بنته ردًا لقول زرارة، إنّما هي تحت يده فان الأمر هناك كان بالعكس من ذلك ولما كان معنى البلهاء ظاهراً أعرض (عليه السلام) عن تفسيرها أولاً إلى ذكر بعض صفاتها، ثمّ لمنا ظهر أنّه منعه عن فهمه ايّاها ما استقرّ في ضميره من نفي المنزلة بين المنزلتين فسرها له بما فسره و «ربيعه الرّأي» كان فقيه أهل للدينة سمّى بالاضافه الى الرّأي لآنه كان من أهل الرّأي «والعاتق» الجارية اول ما أدركت «افترجثهم» أي تؤخّرهم حتى يفعل الله بهم ما يريد من الارجاء بمعني البتأخير ولعل زرارة كان حيننذ ابتداء أمره وشرخ شبابه الم يحدكه التجارب بعد يقال للرجل إذا سكن غضبه تحلّلت عقده.

٣-١٨٢٢ (الكلافي- ٢: ٤٠٨) بهذا الاسناد ومحمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبوجعفر(عليه السلام) «ما تقول في أصحاب الأعراف» الحديث.

# ١ . شرخ الصبي شروخاً كقعد وهو اول الشّباب وهو شارخ «معيار اللُّغة»

۲-۸

(الكافي - ٢: ٥ ٣٨) الثلاثة، عن البجلي، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) يدخل النار مؤمن؟ قال «لا والله» قال: قلت: في يدخلها الإكافر؟ قال «لا إلا من شاء الله تعالى» قال فلما رددت عليه مراراً قال لي «أي زرارة إنّي أقول لا وأقول إلا من شاء الله، وأنت تقول لا ولاتقول إلا من شاء الله» قال: فحدثني هشام بن الحكم وحاد عن زرارة قال: قلت في نفسي شيخ لاعلم له بالخصومة قال فقال لي «يا زرارة؛ ما تقول فيمن أقرالك بالحكم اتقبله ما تقول في خدمكم وأهليكم أتقبلهم» فقلت: انا والله لاعلم لي بالمنصومة.

#### بيان:

قال فحد ثني المسترفي قال يعود الى ابن أبي عمير شيخ يعني به الامام (عليه السلام) يعني لايعلم طريق الجادلة فيمن أقر لك بالحكم يعني قال لك أنا على مذهبك كلّ ما حكمت عليّ أن أعتقده أعتقده وأدين الله به آتتبله يعني تحكم عليه بالايمان بمجرد تقليده آياك وكذا القول في الخدم والأهلين، فعجز زرارة عن الجواب فعلم أنه الذي لاعلم له بالخصومة دون الامام (عليه السلام) وإنّا عجز عن الجواب لأنه كيف يحكم عليم بالايمان بمجرد التقليد الحض من دون بصيرة وكيف يحكم عليم بالايمان بمجرد التقليد الحض من دون بصيرة وكيف يحكم عليم بالكفر وهم يقولون إنّا ندين بدينك ونقر لك بكل ما تحكم علينا، فثبت المنزلة بن المنزلتين قطعاً.

١٩٨٢ م (الكافي - ٢ ، ٣٨٢) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن زرارة قال: دخلت أنا وحران أو أنا وبكير على أبي جعفر (عليه السلام) قال: فقلنا له إنّا نمد الطمار، قال «وما الطمار؟» قلت:التُر فن وافقنا من علوي أوغيره تولّيناه ومن خالفنا من علوي أوغيره برئنا منه، فقال لي «يا زرارة، قول الله تعالى أصدق من قولك فأين الذين قال الله عزّو جلّ إلا "

المُمْسَقَمْقِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالسَّاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيفُونَ حِبلةً وَلاَ يَشْتَدُونَ سَيلاً ا أبن المرجون لأمر الله؟ أبن الدُين خاطوا عملاً صلحاً وآخر سيِّسًا؟ أبن أصحاب الأعراف؟ أبن المؤلّفة قلوبهم؟ وزاد حمّاد في الحديث قال فارتفع صوت أبي جعفر (عليه السلام) وصوتي حتى كاد يسمعه من على باب الذار، فزاد فيه جيل عن زرارة فلما كثر الكلام بيني وبينه قال لي يا زرارة؛ حمّاً على الله تعالى أن يدخل الضّلال الجنة».

#### ىيان:

« المطمار» بالمهملتين خيط للبناء يقدّر به وكذا التُر بضم المثناة الفوقانية والراء المشدّدة يعني أنّا نضع جيزاناً لتولّينا الناس و براءتنا منهم وهوما نحن عليه من التشيّع، فمن استقام معنا عليه فهوممّن تولّيناه ومن مال عنه وعدل فنحن منه براء كائناً من كان.

۲-۱۸۲۰ (الكما في ۲: ۳۸۸) محمد، عن أحمد، عن ابن سنان، عن ابن
 بكير، عن زراوة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «لو أنّ العباد اذا
 جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا».

۲-۱۸۲۲ (الكافي- ۲: ۲۷۸) يونس، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له بين الضلال والكفر منزلة؟ قال «ما أكثر عرى الإيمان».

#### سان:

أراد السّائل هل يوجد ضال ليس بكافر أوكل من كان ضالاً فهو كافر،

١. النساء/ ٩٨.

فأشار (عليه السلام) في جوابه باختيار الشق الأول وبين ذلك بأن عرى الايمان كثيرة منها ما هو بحيث من يتركها يصير كافراً ومنها ما هو بحيث من يتركها لايصير كافراً ومنها بتحقق بعض عرى الايمان دون بعض.

1-۱۸۲۱ (الكافي - ۲: ۳۸۱) على، عن العبيدي، عن يونس، عن حمّاد، عن حزة بن الطّيّار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) ((الناس على ستّ فرق يؤلون كلهم إلى ثلاث فرق: الايمان والكفر والضّلال وهم أهل الوعدين الذين وعدهم الله تعالى الجنة والنار المؤمنون والكافرون والمستضعفون والمرجون لأمر الله إمّا يعذبهم وإما يتوب عليهم والمعترفون بذنوهم خلطوا عملاً صلحاً وآخر سيّناً وأهل الأعراف».

#### بيان:

يعني إنّ الناس ينقسمون أولاً إلى ثلاث فرق بحسب الايمان والكفر والفّسلال، ثمّ أهل الضّلال ينقسمون إلى أربع فيصير الجموع ست فرق الأولى أهل الوعد بالجنة وهم المؤمنون وأريد بهم من آمن بالله وبالرسول ويجميع ما جاء به الرسول بلسانه وقلبه وأطاع الله بجوارحه والثانية أهل الوعيد بالنار وهم الكافرون وأريد بهم من كفر بالله أو برسؤله أوبشي ممّا جاء به الرسول إمّا بقلبه أو بلسانه أو خالف الله في شي من كبائر الفرائض استخفافاً، والثالثة المستضعفون وهم الذين لايهتدون إلى الايمان سبيلاً لعدم استطاعتهم كالصبيان والجانين والبله ومن لم تصل التعوة اليه. والرابعة المرجون لأمر الله وهم المؤخر حكمهم الى يوم القيامة من الارجاء بمعني التأخير يعني لم يأت لهم وعد ولا وعيد في الدنيا وإنّا أخر أمرهم الى مشيئة الله فيهم.

الوافي ج٣

إِمّا يعذبهم وإمّا يتوب عليهم وهم الذين تابوا من الكفر ودخلوا في الاسلام الله أنّ الاسلام لم يتقرّر في قلوبهم ولم يطمئنوا اليه بعد: ومنهم المؤلّفة قلوبهم ومن يعبدالله على حرف قبل ان يستقرّا على الايمان أو الكفر وهذا التفسير للمرجنين بحسب هذا التقسيم الذي في الحديث آخر والحالمة فساق المؤمنين مرجون لأمر الله كما تأتي الاشارة اليه في حديث آخر والحالمة فساق المؤمنين الذين خَلَطوا عملاً صالحا وآخر سيتاً ثم اعترفوا بدنوبهم، فعسى الله أن يتوب عليهم. والسادسة أصحاب الأعراف وهم قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم لا يرجح أحدهما على الاخر ليدخلوا به لجنة أو النار فيكونون في الأعراف حى يرجح أحد الأمرين بمشيئة الله سبحانه وهذا التفسير والتفصيل يظهر من الاخبار الآتيه انشاءالله .

٢-١٨٢٨ (الكافي- ٢: ٣٨١) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط، عن سليم مولى طربال، عن هشام، عن حمزة بن الطّيّار قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) «الناس على سنة أصناف» قال: قلت: تأذن لي أن أكتب؟ قال «أكتب أهل الوعدين أهل الجنة وأهل النار واكتب و آخرُونَ اعْترَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلاً صالِحاً و آخرَ سَيْدًا » قال النار واكتب و آخرُونَ اعْترَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلاً صالِحاً و آخرُونَ سَيْدًا » قال الله واكتب و آخرُونَ مُنْ مَنْ هُولاء ؟ قال «وحشي منهم» قال «واكتب إلاّ المنتقمقين مُرْجُونَ لَا مُولِدا الله الله الله الله الله عنه عن الرّجالِ وَ السّاء و ألولدان لا يشعله ون عبلةً ولا يَهْ تَدُونَ سَبيلاً الاستعليمون عبلة إلى الايمان فأولئك عتى الله أن يَعْفُو عنه عنهم الاعراف» قال: قلت: وما أصحاب عنه عنه قال: قلت: وما أصحاب عنه عنه قال: قلت: وما أصحاب

۱. التوبة/ ۱۰۲. ۳. النساء/ ۹۸. ۲. التوبة/ ۱۰۲. ٤. النساء/ ۹۹. الاعراف؟ قال «قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيان أدخلهم النار فيذنوجم وان أدخلهم الجنة فبرحته».

#### ىيان:

«وحشي» قاتل حمزة رضي الله عنه وقد أسلم بعد ذلك وهوعمله القالح كما أنّ قتله حمزة عمله السّيّ ولا ينافي ذلك دخوله في المرجئين أيضاً كما في الحديث الآتي لأنّ هؤلاء أيضاً مرجون لأمرالله وان كانوا قسيماً لهم من جهة أخرى هذا هو توجيه هذا الحديث وأما الأصل في الفرق بين الفرق فهوما حققناه سابقاً كما يظهر من الأخبار الآتية.

٣-١٨٧ (الكافي- ٢: ٤٠٧) محمد، عن أحد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى واحرون مربون إقراقه إقال «قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين رحمة الله عليهم، ثم إنههم دخلوا في الاسلام فوحدوا الله وتركوا الشرك ولم يعرفوا الايمان بقلوهم فيكونوا من المؤمنين، فتجب لهم المغار وهم على جحودهم فيكفروا فتجب لهم النار وهم على تلك الحال إلم يعذبهم وإما يتوب عليهم.»

١٨٣-٤ (الكافي- ٢: ٤٠٧) العدة، عن سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر الواسطي عن رجل قال: قال أبوجعفر(عليه السلام) «المرجون قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حزة وجعفر وأشباههما رحمة الله عليهم من المؤمنين، ثم إنهم بعد ذلك دخلوا في الاسلام فوخلوا الله

الرافي ج٣

وتركوا الشّرك ولم يكونوا يؤمنون، فيكونوا من المؤمنين ولم يؤمنوا، فتجب لهم الجنة ولم يكفروا فتجب لهم النارفهم على تلك الحال مرجون لأمرالله».

مراحه (الكافي - ٢٠٠١) محسد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر وعلي، عن العبيدي، عن يونس، عن رجل جميعاً عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «المؤلفة قلوبهم قوم وحدواالله تعالى وخلعوا عبادة من دونالله تعالى ولم تدخل المعرفة قلوبهم ان محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) نبي، فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نبي، فكان يعرفوا ويعلمهم».

٦٠١٣ (الكما في ٢٠١٠ع) الثلاثة، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جمفر(عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى وَالشُولِقَةِ فَلُونِهُم الله عن قول الله تعالى وَالشُولِقَةِ فَلُونِهُم الله على وَالشُولِقَةِ فَلُونِهُم الله على وَلله شخاك في بعض ماجاء به عبد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأمرالله تعالى نبيته (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يتألفهم بالمال والعطاء حتى يحسن اسلامهم ويتبتوا على دينهم الذي قد دخلوا فيه واقروا به وأن عمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم حنين تألف رؤساء من رؤوس العرب من قريش وسائر مضرمهم أبوسفيان بن حرب وعيينة بن حصين الغزاري وأشباهم من الناس.

فغضبت الانصار واجتمعوا الى سعدين عبادة، فانطلق بهم الى رسول الله (الله عليه وآله) بالجعرانة فقال يا رسول الله اتأذن لي في

الكلام؟ فقال «نعم» فقال: ان كان هذا الامر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئاً أنزله الله رضينا به وان كان غير ذلك لم نرض (به -خ) قال زرارة وسمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول «فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا معشر الانصار اكلكم على قول سيدكم سعد» فقالوا سيدنا الله ورسوله، ثمم قالوا في الثالثة نحن على مثل قوله ورأيه قال زرارة وسمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول «فحظ الله تعالى نورهم ففرض للمؤلفة قلوم مهماً في القرآن».

#### بيان:

مضر أبوقبيلة «والجعرانة» بالجيم والمهملتين والنون موضع قريب من مكة وقد يشدد الراء [فتكسر المعين] وأشار سعد بهذه الأموال إلى غنائم دارالحرب لم يرض هو وقومه أن يشركهم فيها أحد وان فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنقص الله بسبب ذلك نورهم، ثمّ فرض الله للمؤلّفة سهماً في مال الزكاة وأنزل فيه القرآن.

٧-١٨٣٣ (الكافي- ٢: ٤١١) على، عن العبيدي، عن يونس، عن رجل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قظ أكثر منهم اليوم».

#### ىيان:

وذلك لأن أكثر المسلمين في أكثر الازمنـة والبلاد ديهـم مبتن على دنـيـاهـم إن أعطوا من الدنيا رضوا بالدين وإن لـم يقطوا منهـا اذاهـم يسخطون.

٨-١٨٣٤ (الكافي- ٢: ٤١٢) الثلاثة، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن

الوافي ج٣

اسحاق بن غائب قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «يا اسحاق؛ كم ترى أهل هذه الآيه إن أعطوا منها رضُوا وَ إِنْ لم يعطوا منها اذاهم يسخطون، قال: ثم قال «هم اكثر من ثلثي الناس».

٩-١٨٣٠ (الكافى - ٢: ١٤٤) العدة، عن سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن رجل قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «ماكانت المؤلّفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم وهم قوم وحدوا الله تعالى وخرجوا من الشّرك ولم تدخل معرفة محمدد (صلى الله عليه وآله وسلم) قلوبهم وماجاء به فتألفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتألّفهم المؤمنون بعد رسول لله (صلى الله عليه وآله) وتألّفهم المؤمنون بعد رسول لله (صلى الله عليه وآله).

١٠.١٨٣٠ (الكمافي - ٢: ١٩٣) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى ومِنَ الشاسِ مَنْ يَعْبَدُا اللهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ اَصَابَهُ حَيْرُا طَمَالًا بِهِ وَإِنْ اَصَابَهُ فِيثَةٌ اِلْقَلَبَ عَلَى وَجَهِهِ عَبِرَا اللهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ اَصَابَهُ وَيَنْ الصَّابِ عَلَى وَجَهِهِ عَبِرَ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبِرَا اللهُ فِيلًا وَالآجِرَةُ ذَلكِ هو المُحْمَرانُ المُبنِ القال زرارة؛ سألت عنها أبا جعفر (عليه السلام) فقال «هؤلاء قوم عبدوالله وخلموا عبادة من يُعبد من دون الله وشكرا في عمد وماجاء به، فتكلموا بالاسلام وشهدوا أن لا اللهُ اللهُ و أن عمداً رسول الله وأقروا بالقرآن وهم في ذلك شاكّون في عمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وماجاء به، فليسوا شكاكا في الله تعالى.

قَالَ الله تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقْبُدُ اللهَ غَلَىٰ حَرَفٍ ٢ يعني على شك في محمد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وماجاء به، فان أصابه خير اطمأن به

يعنسي عافية في نفسه وماله و ولده اطمأنّ به ورضى وَ إِنْ اصابته فتنة بلاء في جسده أوماله تطيّـر وكره المقام على الاقرار بالنبسي ( صلى الله علمه وآله وسلم)،

فرجع الى الوقوف والشّك ونصب العداوة لله ولرسوله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وماجاء به. والله عليه وآله وسلم) وماجاء به».

۱۱-۱۸۳۷ (الكافي- ٢: ١٣٤) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكرعن زرارة.

(الكافي- ٢: ١٤) على ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى وَمِنَ الناس من يَعْبُدُ الله عَلى حَرْفِ قال ((هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من يُعبد من دون الله تعالى ، فخرجوا من الشَّرك ولم يعلموا أن عمداً رسول الله ، فهم يعبدون الله على شلتٍ في عمد وماجاء به فاتوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وقالوا ننظر، فان كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأولادنا علمنا أنه صادق وأنّه رسول الله . وان كان غيرذلك نظرنا.

قال الله تعالى فَإِنْ آصابَهُ خَيْرٌاظَمَانَ إِهِ العنبي عافية في الدنيا وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌاظَمَانَ إِهِ العنبي عافية في الدنيا وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِيْتُهُ يعنبي بلاء في نفسه وماله انقلب على شكّه إلى الشرك خسر الدنيا والآخره ذلك هوالحسران المبين يدعو من دونالله مألا يضرة ومالا ينفعه الله قال «يتقلب مشركاً يدعو غيرالله ويعبد غيره، فنهم من يعرف فيدخل الايمان قلبه فيؤمن ويصدق ويزول عن منزلته من الشك

الى الايمان ومنهم من يثبت على شكّه ومنهم من ينقلب على الشرك » . ١

## سان:

«القدرية» هم القائلون بالتفويض وأنّ افعالنا غلوقة لنا وليس لله فيه صنع ولا مشيشة ولا ارادة. والخوارج الذين يخرجون على الامام (عليه السلام) والمرجئة المؤخرون أميرالمؤمنين (عليه السلام) عن مرتبته في الخلافه أو القائلون بأن لايضرّ مع الايمان معصية «هؤلآء يقولون» يعني يهم المرجئة «قتلتنا» يحسني قاتلي الاشمة المعصومين (علهم السلام) وإنّما كان دماؤهم (علهم السلام) متلطخه بثياب هؤلآء لرضاهم بقتلهم أوعدم مبالاتهم بذلك.

۱۳-۱۸۳۹ (الكافي- ۲: ٤١٠) محمد، عن محمد بن الحسين، عن النضرين شعيب، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

١. في المطبوع والمخطوطين من الكافي وشرحى المولى صالح والمولى خليل وكذلك في المرآة كلمها «إلى الشرك » مكان «على الشرك » فالظاهر أنّ ما في الاصل مصخف « ض.ع».
 ٢٠. اشارة الى سورة آل عمران أية ١٨٣ و الاية « ألاّ تُومن لرسول... المن».

«لا تجالسوهم. يعنني المرجئة. لـعنهم الله ولعن مللهم المشركة الذين لايعبدون الله تعالى على شئ من الاشياء».

# ىيان:

يظهر من قوله (عليه السلام) ـ مللهـم. أنّ المراد بالمرجنة المعنى الأول لأنّهم النين في مللهـم كثرة.

١٠٤١ (الكافي ٢٠٤) الثلاثة، عن محسد بن حكيم وحمادبن عثمان، عن أبي مسروق قال: سألني أبوعبدالله (عليه السلام) عن أهل البصوة «ماهم»؟ فقلت: مرجئة وقدرية وحرورية قال «لعن الله تلك الملافرة المشركة التي لا تعبدالله على شئ».

## سان:

«الحرورية» فوقة من الخوارج تنسب الى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة كان أوّل اجتماعهم بها.

١٠٤١ه ( (الكما في - ٢ : ٣٨٧) عنه، عن الخطاب بن مسلمة وأبان، عن الفضيل قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل، فلما قمدت قام الرجل فخرج، فقال لي يا فضيل ماهذا عندك ؟ قلت: وما هو؟ قال «حروري» قلت: كافر قال «اي والله مشرك ».

١٦-١٨٤٢ (الكافي- ٢: ٤١٠) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن الحضومي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) أهل الشام شرّ أم أهل الرّوم، فقال «انّ الروم كفروا ولم

\*\*\*

يعادونا وإنّ أهل الشام كفروا وعادونا»

سان:

هذا مع أنَّ أهل الرَّوم كانوا يومئذ كفرة وأهل الشام كانوا يتعون الاسلام.

10-10 (الكافي- ٢: ٤٠٩) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن بزرج، عن سليمانبن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «اهل الشام شرّمن أهل مكة وأهل المدينه شرّمن أهل مكة وأهل مكة يكفرون بالله جهرة».

١٨٤٤ (الكافي- ٢: ٤١٠) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال «إنّ أهل مكّة يكفرون بالله تعالى جهرة وإنّ أهل المدينة أخبث منهم بسبعين ضعفاً».

11-1۸٤٥ (الكافي- ٤٠٤) على، عن العبيدي، عن يونس، عن بعض أصحابة، عن زرارة قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن المستضعف قال « له و الذي لايستطيع حيلة الى الكفرفيكفر ولا يهتدي سبيلاً إلى الايمان، لايستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفر، فنهم القبيان ومن كان من الرّجال والنساء على مثل عقول القبيان مؤوع عهم القلم».

٢٠-١٨٤٦ (الكافي- ٢: ٤٠٤) الثلاثة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المستضعفون الذين الايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً قال «الايستطيعون حيلة إلى الايمان والا يكفرون، القببيان واشباه عقول القبيان من الرجال والتساء».

۲۱-۱۸ (الكافي- ۲: ٤٠٤) العدّة، عن سهل، عن السّراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن المستضعف فقال «هو الذي لايستطيع حيلة يدفع عنه بها الكفر ولايهتدي بها إلى سبيل الايمان، لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر، قال «والصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان».

٢٢-١٨ ( (الكافي- ٢: ٥٠٥) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة عن عمرين أبان قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المستضعفين، فقال «هم أهل الولاية» فقلت: أيّ الولاية فقال «اما إنّها ليست بالولاية في المدين ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة وانخالطة وهم ليسو ابالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لأمرالله».

## بيان:

المراد ((بالمرجين) لأمرالله في هذا الحديث معناه الأعمّ كمامرّ ليستقيم ادخال المستضعفين فيم.

٢٣-١٨٤٩ (الكافي- ٢: ٠٠٤) الاثنان، عن الوشاء، عن مثنى الحناط، عن اسماعيل الجعفي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الدين الذي لايسع العباد جهله، فقال «الذين واسع ولكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم من جهلهم» قلت: جعلت فداك أحدثك بديني الذي أنا عليه؟ فقال «نعم» قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله

 ١. في الاصل وان محمداً رسول الله عبده ورسوله ولكن صححناه وفقاً لسائر نسخ الولق ونسخ المطبوعة والفطوطة من الكافي.

والاقرار بماجاء من عندالله تعالى وأتولاكم وأبرء من أعدائكم ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقّكم. فقال «ما جهلت شيئاً هو والله الذي نحن عليه» قلت: فهل سلم أحد لا يعرف هذا الامر؟ فقال «لا الآ المستضعفين» قلت: من هم؟ قال «نساؤكم وأولادكم» ثمّ قال «أرأيت أمّ اين فاني أشهد أنها من أهل الجنّة وما كانت تعرف ما أنتم عليه».

## سان:

لعل أمّ أيمن كانت امرأة في ذلك الزمان معروفة للمخاطب أو المراد بها أمّ أيمن السّي كانت في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وشهد لهما النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بانّها من أهل الجنّة.

٢٤-١٨٥٠ (الكافي-٢:٦٠٦) الثلاثة، عن أبي المغراء، عن أبي بصير (الكافي-٢:٥٠٥) علي، عن أبيه، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «من عرف اختلاف الناس فليس مستضعف».

## بيان:

لعل المراد بالمعرفة الفهم والادراك دون مجرّد السماع.

١٨٥١-٥٦ (الكافي- ٤٠٤:١) عمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط البجلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ماتقول في المستضعفين؟ فقال لي «شبها بالفُزع وتركتم أحداً يكون مستضعفاً وأين المستضعفون، فوالله لقد مشى

بأمركم هذا العواتـق الى الـعواتق في خدورهن وتحدثـت (تحـدث خ ل) به السقايات في طريق المدينة».

٢٦-١٨٥١ (الكافي- ٢: ٤٠ ) العاقة، عن سهل، عن اسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الضعفاء فكتب التي «الضعيف من لم ترفع إليه حجة ولم يعرف اختلاف التاس، فاذا عرف الاختلاف فليس بضعيف "».

٣٠ /١٠ (الكافي - ٢: ١٠) بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين الحسين (الحسن - خ ل) عن علي بن حبيب الخثممي، عن أبي سارة إمام مسجد بني هلاك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ليس اليوم مستضمف آبّلغ الرجال الرجال والنساء النساء».

۲۸-۱۸۵ (الكافي- ٤٠٦:١) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إنّي ربما ذكرت هؤلاء المستضمفين فأقول نحن وهم في منازل الجئة فقال أبوعبدالله (عليه السلام) «لايفعل الله تعالى ذلك بكم أبداً».

٥٩٨-١٨٥ (الكافي- ٢٠٦:٢) عنه عن التيمي، عن أخويه محمد وأهد

١. في الكافيين الخطوطين وشرح المولى خليل «فليس بضعيف» مثل ما في الأصل وفي شرح المولى
 صالح والمرأة والكافي المطبوع فليس بمستضعف «ض.ع».

على بن الحسن كذا في الخطوط «خ» والمطبوع والمراة وشرح المولى صالح ولكن في الخطوط «م»
 على بن الحسين.

ابني الحسن، عن علي بن يعقوب، عن هارون ابن مسلم، عن أيوب بن الحرّ قال: قال رجل لأبي عبدالله (عليه السلام) ونحن عنده جعلت فداك ، إنّا نخاف أن نمنزل بذنوبنا منازل المستضعفين قال فقال «لا والله لايفعل الله ذلك بكم أبدأ».

بيان

إنَّما قال (عليه السلام) لايفعل الله ذلك بكم أبداً لأنّ منازل المؤمنين في الجنة أرفع من منازل المستضعفين وان كانوا جميعاً يدخلونها وكان مذنبو المؤمنين إنّما يدخلونها بعد التمحيص والتطهير.

(السكافي-٢:٢٠٤) الشلاثة، عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

٣٠-١٨٥٦ (الكافي- ٢: ٢٠٤) العدة، عن سهل، عن علي بن حسّان عن موسى بن بكر، عن رجل قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «اللذين خَلَطُوا عَمَلُ صَالِحَةً واخْرَستِناً فاولئك قوم مؤمنون يحدثون في ايمانهم من الذنوب التي يعيها المؤمنون ويكرهونها فاولئك عسى الله أن يتوب عليهم».

۱. في الكافين الخطوطين والمطبوع وشرحى المولى صالح والمولى خليل والمرآة كلها مروان بن مسلم وقال في جامع الرواة ج ٢ ص ٣٠٨ فيل ترجة هارون بن مسلم الظاهران هارون بن مسلم في الكافى اشتباه بقرينة رواية على بن يعقوب الهاشمى عنه وروايته عن عبيد بن زرارة كثيراً... «ض.ع».

# باب دعائم الكفر والنفاق وشعبهما

(الكافي- ٢: ٣٩١) على، عن أبيه، عن حمّاد، عن اليماني عن ابن اذينه، عن أبان بن أبي عبّاش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن أميرالمؤمنان (عليه السلام) قال «بني الكفرعلي أربع دعائم: الفسق والغلو والشك والشهة، والفسق على اربع شعب: (على-خ) الجفاء والعمسي والغفلة والعتق، فمن جفا احتقر الحاق (الخلق-خ ل) ومقت الفقهاء وأصرعلى الحنث العظيم ومن عممي نسي الـذكر واتَّبع الظن وبارز خالقه والتح عليه الشيطان وطلب المغفرة بلا توبة ولا استكانة ومن غفل جنى على نفسه وانقلب على ظهره وحسب غيّه رشده وغرّته الأماني وأخذته الحسرة والندامة اذا قضى الأمر وانكشف عنه الغطاء وبدا له مالم يكن يحتسب ومن عمتا عن أمر الله شك ومن شك تعالى (تعاتمي-خ ل) الله عليه فأذله بسلطانه وصغره بجلاله كما اغتربريه الكريم ففرط في أمره. والغلوّ على أربع شعب: على الـتعمق في الرأي ( بالرأي ـ خ ل) والتنازع فيه والزَّيغ والشقاق، فمن تعمّق لم ينب إلى الحق ولم يزدد إلا غرقاً في الغمرات ولم تنحسر عنه فتنة إلا غشيته أخرى وانخرق دينه فهويهوى في أمر مريج ومن نازع في الرأي (الدين ـ خل) وخاصم شهر بالفشل من طول الملجاج ومن زاغ قبحت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة ومن شاق أوعرت عليه طرقه واعترض عليه أمره فضاق عليه مخرجه إذا (و-خ ل) لم يتبع سبيل المؤمنين.

الواقي ج٣

والشكّ على أربع شعب: على اليمريّة والهوى والتردد والاستسلام وهو قول الله تعالى فَيأي الآءِ رَبِّـكَ تَشارى١

وفي رواية اخرى على المرية والهول من الحق والتردد والاستسلام للجهل وأهله، فن هاله مابين يديه نكص على عقبيه ومن امترى في الدين تردد في الريب وسبقه الأولون من المؤمنين وأدركه الاخرون و وطأه سنابك الشيطان ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فهما (فيما ينهما خل) ومن نجى من ذلك ، فن فضل اليقين ولم يخلق الله تعالى خلقاً أقل من اليقين.

والشبهة على أربع شعب: اعجاب بالزينة وتسويل النفس وتأوّل المعرج ولبس الحق بالباطل وذلك بأنّ الزينة تصدف على البيّنة وانّ تسويل النقس يقحم على الشّهوة وانّ العوج يميل بصاحبه ميلاً عظيماً وإنّ اللبس ظلمات بعضها فوق بعض، فذلك الكفر ودعاتمه وشعبه».

قال « والنفاق على أربع دعائم: الهوى والهوينا والحفيظه والطمع فالهوى على أربع شعب: على البغي والعدوان والشهوة والطغيان، فن بغى كثرت غوائله وتخلّى منه ونصر عليه ومن اعتدى لم يؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه ولم يملك نفسه عن الشهوات ومن لم يعذل نفسه في الشهوات خاص في الخبيثات ومن طغى ضل على عمد بلاحجة -

والهوينا على أدبع شعب: على الفرّة والأمل والهيبة والمماطلة وذلك بأنّ الهيبة ترد عن الحق والمماطلة تفرّط في العمل حتى يقدم عليه الأجل ولولا الأمل علم الانسان حسب ماهو فيه ولو علم حسب ما هو فيه مات خفاتاً من الهول والوجل والغرة تقصر بالمرء عن العمل.

١. النّجم/٥٥.

ب في الطبيع والمخطوطين من الكاني وشرحى المول صالح والمول خليل وكذلك في المرأة كلها «تصدف عن البيته» فانظاهر أن ماني المن مصحف «ض.م»

والحفيظة على أربع شعب على الكبر والفخر والحمية والعصبية، فن استكبر أدبر عن الحق ومن همى أصرّعلى اللنب ومن أخدته العصبية جارعن الصراط فبش الأمر أمر بين ادبار وفجور واصوار وجور على الصراط.

والطمع على أربع شعب: الفرح واللجاجة والتكاثر. والفرح مكروه عندالله تعالى والمرح خيلاء واللّجاجة بلاء لمن اضطرته إلى حمل الاثام والتكاثر لهو ولعب وشغل واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير فذلك النفاق ودعاقمه وشعبه والله تعالى قاهر فوق عباده تعالى ذكره وجلّ وجهه وأحسن كلّ شي خلقه. وانبسطت يداه. ووسعت كلّ شي رهته. وظهر أمره وأشرق نوره وفاضت بركته واستضاء ت حكته. وهيمن كتابه. وقلجت حجته وخلص دينه. واستظهر سلطانه. وحقّت كلمته. وأقسطت موازينه. وبلغت رسله، فجعل السيئه ذنباً. والذب فتنة والفتنه دنساً وجعل الحسنى عتبى والعتبى توبة والتوبة طهوراً فن تاب اهتدى ومن افتتن غوى مالم يتب الى الله ويعترف بذنبه ولايهلك على الله تعالى إلاّ هالك نوى ما عنده من الانكال والجحم والبطش الشّديد، فن ظفر بطاعته اجتلب كرامته ومن دخل في معصيته ذاق وبال نقمته وعما قليل ليصبح، نادمن».

## بيان

«الفسق» الخروج عن الطاعة والغلوجاوزة الحدة و «ألشك» يعني في اللين و «الشهه» مايشبه الحق وليس به «والجفاء» نقيض الصلة والغلظة والعيس والانقباض والعمى ذهاب بصر القلب «والعتق» الاستكبار و «الحنث» بالكسر: الاثم والميل من الحق الى الباطل و «الذكر» ماجاء في

الكتاب والسنة و «الزيغ» الميل والرجوع عن الحق «والشقاق» الخلاف والعداوة و «الانحسار» الانكشاف و «امر مريج» أي مختلط و «الفشل» الضعف والجبن. وإنّا شهر بالفشل لأن خصمه المطل لا ينقاد للحق بل لايزال يجادل بالماطل ليدحض به الحق، فيظهر ضعف هذا الحق فَيُشْهَرُه.

«والوعر» ضد السهل يقال أوعرته الطريق اذا وعرعليه وأفضى به الى وعر و «الاعتراض» المنع «نكص على عقبيه» أي رجع القهقرى عمّا كان عليه من خبر «والسبك» كقنفذ طرف الحافر و «المتسويل» التزين «وتأول المعوج» أي التأويل الغير المستقم «والصدف عن البيّنة» الصرف عنها وقحم في الأمر قحوماً رمى بنفسه فيه فجأة بلا روية و «الهوينا» تصغير الهوناء تأنيث أهون «والحفيظة» النفصب و «الغوائل» الدواهي وكذا البوائق و «العذل» اللوم والهيبة أريد بها من غيرالله والمماطله التسويف «حسب ما هو فيه» محركة أي عدره وقدره وقد يسكن و «خفت خفاتا» مات.

«والجور» الميل عن القصد «والمرح» الاشر والبطر والاختيال والنشاط والتبخر و«التكاثر» يعني في الأموال والأولاد و فضول المعاش ويعني بالذي هو أدنى الدنيا وبالذى هو خير الاحرة «هيمن كتابه» أي جعله شاهداً ورقيباً ومؤتمناً وفلجت حبّته أي قامت وظهرت والعتبى الرجوع عن اللنب والاساءة و «جعل الحسنى عتبى» ناظر الى قوله سبحانه إن المحتنات يُدهن معنى التياب وعلى في قوله «ولا يهلك على الله» للاضرار أوعلى تضمين معنى الاجتراء ونحوه أي حين كونه خصماً له جلّ جلاله ومضاداً له في طاعته غير معترف بذنبه واساءته إلا هالك لايرجى نجاته وذلك ليسر التكليف وتمام الحبّة وقرب الأمر ودنو ألمسافة وسهولة الوصول والعناية البالغة والرأقة السابغة والنشل العظم والرحة الواسعة.

٧- ١/ (الكما في - ٢: ٢٨٩) الحسين بن محسد، أحمد اسحاق، عن بكربن محسد، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد، فأمّا الحرص فان آدم حين نُهي عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل منها. وأمّا الاستكبار، فابليس حيث أمر بالسجود لآدم بالسجود فأبلى. وامّا الحسد فإبنا آدم حيث قتل أحدهما صاحبه».

٩٩ ٨٠-٣ (الكافي- ٢: ٢٨٩) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم): أركان الكفر أربعة: الرغبة والشخط والغضب».

## بيان:

لعل المراد «بالرغبة» الرغبة في فضول الشهوات وبالرهبة الرهبة من الناس في مخالفتهم في النواميس والعادات وبالسخط السخط لقضاء الله فيما يخالف الهـوى وبالغضب المغضب لغير الله فيما لايرضى قال بعض الحكماء رؤساء الشياطين ثلاثة: شوائب الطبيعة ونواميس العامة ووساوس العادة.

1 ١٨٦٠ (الكافي- ٢: ٢٩٣) الثلاثة، عن ميسر، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قبال «قبال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خمسة لعنتهم وكل نبي جماب: الزائد في كتاب الله والتارك لستق. والمكذّب بقدرالله. والمستحل من عترتي ما حرم الله. والمستأثر بالفئ المستحل له».

١-١٨٦١ (الكافي- ٢: ٣٦٩) على، عن العبيدي، عن يونس، عن الحسين بن الحكم قال: كتبت إلى العبد القالح (عليه السلام) أخبره أني شاك وقد قال ابراهيم (عليه السلام) رَبّ آوني كَنْتَ تُحْي النّوثي، وإنّي أحبّ أن ترينى شيئاً، فكتب (عليه السلام) اليه «إنّ ابراهيم (عليه السلام) كان مؤمناً وأحبّ أن يزداد ايماناً وأنت شاك و الشاك لاخير فيه» وكتب (عليه السلام) «انّما الشك مالم يأت اليقين فاذا جاء اليقين لم يجز الشّك إن الله تعالى يقول وما وَجَذَنا لاَ كُثْرُهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَذَنا آكُثْرُهُمْ لَعُلْهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَالشَكْك ».

# بيان:

«مالم يأت اليقين» يعني ما يوجب اليقين. فان الشك بعد ذلك تشاكك .

٢-١٨٦ (الكافي- ٢: ٣٩٩) العلق، عن سهل، عن ابن أسباط، عن أبي
 اسحاق الحزراساني قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في خطبته
 «لاترتابها فنشكوا. ولا تشكّوا فتكفروا».

١. البقرة/ ٢٦٠.

٢. الاعراف / ١٠٢.

#### سان:

كان الارتياب مبدأ الشك .

٣-١٨٦١ (الكافي- ٢: ٣٩٩) البرقي، عن أبيه، عن النضرين سويد، عن أبيه، عن النضرين سويد، عن يحييى بن عمران الحلبى، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى الثنين آمنوا وَآمَ يَلْمِسُوا اِعانَهُمْ بِطُلُهِ، قال «بشك».

١٨٦٤ (الكافي- ٢: ٤٠٠) الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق، عن بكرين عممد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ان الشك والمعصية في النار، ليسا منا ولا إلينا».

١٨٦٠ه (الفقيه - ٣: ٧٧٥ رقم ٥٩ ٩٤) الازدي، عن أبي عبدالله عن أبرالؤمنين (عليهما السلام) مثله.

## ىيان:

كنّى بهما عن أهليهما، لأن استحقاق الشّاكَ والعاصبي النّار إنّا هومن جهة الشك والمعصية ولاستلزامهما من يقومان به.

٦-١٨٦٦ (الكافي-٢: ١٠٠) العدة، عن البرقي، عن عندان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من شك في الله تعالى بعد مولده على الفطرة لم يقف إلى خير أبدا».

١. الانعام/ ٨٢.

٧-١٨٦٧ (الكما في ٢: ٤٠٠) عنه، عن أبيمه رفعه الى أبي جعفر (عليه السلام) قال «لاينفع مع الشكّ والجحود عمل».

٨-١٨ ٦٨ (الكافي-٢: ٤٠٠) و في رواية المفضل قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «من شك أوظن فأقيام على أحدهما أحبط الله تعالى عمله إنّ حجة الله تعالى هي الحجّة الواضحه».

٩-١٨٦ (الكافي - ٢: ٤٠٠) عنه، عن ابن اسباط، عن العلاء، عن عمد، عن أحمدها (عليهما السلام) قال: قلت إنّا لنرى الرجل له عبادة واجتهاد وخشوع ولا يقول بالحق، فهل ينفعه ذلك شيئاً؟ فقال (يا محمد إنّهما مثل أهل البيت مثل اهل بيت كانوا في بني اسرائيل كان لا يجبّهد أحد منهم اربعين ليلة إلاّ دعا فأجيب، فانّ رجلاً منهم اجتهد أربعين ليلة، ثم دعا، فلم يستجب له.

فاتي عيسى بن مريم (عليهما السلام) يشكو إليه ما هوفيه ليسأله الدّعاء له (قال - خ): فتطهّر عيسى (عليه السلام)، ثمّ صلّى و دعا الله فأوحى الله تعالى إليه يا عيسى إنّ عبدي أتباني من غيرالباب الذي أوتي منه أنّه دعاني وفي قلبه شك منك، فلو دعافي حتى ينقطع عنقه و تنتثر أنّامله ما استجبت له، قال: فالتفت البه عيسى (عليه السلام) فقال: تلعو ربّك و أنت في شكّ من نبيّه؟ فقال: يا روح الله و كلمته قد كان والله ما قلت فادع الله لي أن يذهبه عتى قال: فدعا له عيسى (عليه السلام)

# ىيان:

إنَّما مثَل (عليه السلام) أهل بيت النَّبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وامَّته

بعيسى (عليه السلام) وامّته في أنّهم إذا شكّوا فيهم لم تستجب دعوتهم ولم نُقبل منهم لحبادة وفيه تنبيه على أنّ الشّلّ فيهم كالشّك في النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأن عيسى (عليه السلام) كان نبياً.

۱۰-۱۸۷ (الكافي - ۲: ۳۹۹) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن الخيراز، عن محمد قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) جالساً عن يساره و زرارة عن يمينه إذ دخل عليه أبوبصير، فقال يا أباعبدالله (عليك السلام): ما تقول فيمن شكّ في الله تعالى؟ قال «كافريا أبا محمد قال، فشكّ في رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال «كافر» ثمّ التفت إلى زرارة فقال «إنّما يكفر اذا حدد».

## بيان:

يعنسي انه لايكفر مـادام شاكّـاً، فاذا جحد كفّـر، أو انّ المراد بالشاك المقرّ تارة والجاحد اخرى وانّه كلّما أقرّ فهو مؤمن وكلّما جحد فهو كافر والأول أظهر.

۱۱-۱۸۷ (الكافي- ٣٨٦:٢) محمد، عن ابن عيسى، عن السراد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من شك في الله تعالى وفى رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فهو كافر».

١٢-١٨٧١ (الكافي- ٢: ٣٨٧) علي ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): من شكّ في رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال «كافر» قال قلت فن شكّ في كفر الشّاك . فهو كافر فأمسك عتى فرددت عليه ثلاث مرات فاستبنت

في وجهه الغضب.

# بيان

إنّما أمسك (عليه السلام) عن جوابه وغضب منه، لأنّ هذا ليس مما ينبغي أن يُسأل عنه وظاهر أنّ هذا الشّك ليس مما أبوجب الكفر، كيف والسّائل نفسه كان شاكاً فيه جاهلاً به ولهذا سأل عنه إلاّأأن يقال بايجابه للكفر بعد سماعه عنه (عليه السلام) مشافهة والكفر من هذه الجهة يرجع الى تكذيبه (عليه السلام) وهذا حديث آخر.

# باب النفاق

1-۱۸۷ (الكافي- ۲: ه ۳۹) عقد، عن الحسين بن اسحاق، عن علي بن مهزيان عن محمد بن عبدالحميد والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمد بن عبدالحميد والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمد بن الفضيل قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن مسألة، فكتب إلي «إنَّ الثنافِينَ بُعَادِعُونَ اللهُ وَهُوَ عَادِعُهُمْ وَإِذَا قَالُوا إلَى الصّلوقِ قَالُوا كُلُونِينَ وليسوا من الكافرين وليسوا من المؤمنين وليسوا من المؤمنين وليسوا من المسلمين يظهرون الايمان ويصيرون إلى الكفر والتكنيب لعنهم الله تعالى».

## سان:

إنَّـما لم يكونوا من الكافرين لاظهارهم الشهادتين والايمان. وإنَّما لم يكونوا من المؤمنن والمسلمين لانكار قلوهم.

- ١. في المخطوطين من الكانى و المرآة و شرح المولى صالح كلها الحسين بن سعيد و في الكانى المطبوع الحسن بن سعيد ولا يضرّ بالسند هذا الاختلاف لانهما كلاهما تقتان واجع مجمع الرجال ج ٢ ص ١١٥ و ١٧ و ١٧٦ و جامع الرواة ج ١ ص ٢٠٢ و ص ٢٤١ « ض.ع».
- لنيساء / ١٤٢ ١٤٣ و وتسام الاية الاولى «يُرأؤنَّ النّاسَ وَلَاتِهَدُّ كُرُونَ اللهِ إِلاَّ قَلْسِلاً» والآية الثانية «مُنَّبَّذَبْدِنِ بَيْنَ ذَلِك لا إلى هؤلاءِ وَلا إلى هؤلاءِ وَمَنْ يُفْيل الله فَنَنْ تَجد لَهُ مَسِيلاً» والايتان مذكورتان فى نسخ الكافى.

٢-١٨٧ (الكافي - ٣٦: ٣٩) الاثنان، عن محمد بن جمهور، عن الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن محمد بن سليمان، عن ابن مسكان، عن القمالي، عن الهيثم بن واقد، عن محمد بن سليمان، عن ابن مسكان، عن القمالي عن علي بن لخسين (عليهما السلام) قال «إنّ المنافق ينهي ولا ينتهي ويأمر جا لايأتي وإذا قام الى الصلاة اعترض» قلت: يابن رسول الله وما الاعتراض؟ قال «الالتفات، فاذا ركع ربض يمسي وهمته العشاء وهو مفطر ويصبح وهمته النوم ولم يسهر ان حدثك كذبك وإن ائتمنته خانك وان غبت اغتابك وإن وعدك أخلفك».

# بيان:

«الربوض» استقرار الغنم وشبهه على الأرض وكأنّ المراد أنّه يسقط نفسه على الأرض من قبل أن يرفع رأسه من الرّكوع كاسقاط الغنم عند ربوضه والعَشآء بالفتح والمدّ الطعام الذي يتعشى به وقت العشاء.

٥-١٨٧٥ (الكافي- ٣٦٦:٢) عنه، اعن أبن جمهور، عن سليمان بن سماعة، عن عبدالملك بن بحر رفعه مثل ذلك وزاد فيه، إذا ركع ربض واذا سجد نقر وإذا جلس شغر.

## بيان:

«النقر» التقاط الطائر الحَبَّ بنقاره و«الشغر» بالغين المعجمة رفع احدى الرجلين وكأنّ المراد أنّه يجلس مستعجلا مستوفزاً ليس على الارض إلا احدى رجليه.

# ١- القسير داجع الى الحسن بن محمد « فن ، ع »

١٨٧٦. (الكافي- ٣٩٦:١) العدة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): مازاد خشوع الجسد على ما في القلب فهوعندنا نفاق».

## سان:

قد تبيّن السّرّ في ذلك فيا اسلفنا في تحقيق مراتب الايمان والكفر.

## يان:

إنَّ ما غير (عليه السلام) الاسلوب في قوله وفي قوله ولم يقل وقال لأنَّ الايتن الاولين تدلان على المقت صريحاً والشائنة ضمناً.

م ١٨٧٨ - (الكافي- ٣٩٦٦:٢) القسمي، عن الكوفي، عن عثمان، عن سعيدبن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله

١. الانفال / ٨ه.

۲. النّور/ v.

٣. مريم / ٥٤.

(صلّى الله عليه وآله وسلّم): مثل المنافق مثل جنع النخل، أراد صاحبه أن ينتفع به في بعض بنائه، فلم يستقم له في الموضع الذي أراد فحوّله في موضع آخر فلم يستقم له وكان آخر ذلك أن أحرقه بالنار».

# باب المستودع والمعار

(الكافي- ٢: ٤١٨) على، عن أبيه، عن ابن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال «ان الله تعالى خلق النبيِّن على النبوَّة، فلا يكونون إلاَّ أنبياء وخلق المؤمني على الايمان، فلا يكونون إلاّ مؤمنين وأعـار قوماً ايماناً فان شاء تــمّـمه لهـم وإن شاء سلبهـم. اياه» قال «وفيهم جرت، فمستقر ومستودع» وقال لي «إنّ فلاناً كان مستودعاً اعانه، فلمّا كذب علينا سُلب اعانه ذلك».

# سان:

اريد بفلان أبو الخطّاب محمدين مقلاص الغالي الملعون على لسان الصّادق (عليه السلام) كما يظهر من الحديث الاتى وهذا الحديث أورده مرّة اخرى في مقدمة الكتاب وذكر مكان وخلق المؤمنن على الايمان فلايكونون إلا مؤمنن وخلق الأوصياء على الوصية فلا يكونون إلا أوصياء.

(الكافي- ٢: ٤١٨) الثلاثة، عن حفص بن البختري وغيره، عن عيسى شلقان قال: كنت قاعداً فرّ أبوالحسن موسى (عليه السلام) ومعه بهمة قال: فقلت: يا غلام، ماتري ما يصنع أبوك يأمرنا بالشيّ، ثـم ينهانا عنه آمرنا آن نتولَّى أبا الخطاب، شمَّ أمرنا أن نلعنه ونتبرأ منه فقال أبوالحسن (عليه السلام) وهوغلام «إنّ الله تعالى خلق خلقاً للإيمان

لازوال له وخلق خبلقاً للكفر لازوال له وخلق خبلقاً بين ذلك أعارهم الإيمان يُسمّون المعارين إذا شاء سلبهم وكان أبو الخطاب متن أعير الإيمان» قال: فدخلت على أبى عبدالله (عليه السلام)، فأخبرته بما قلت لأبي الحسن (عليه السلام) وما قال لي فقال لي ابوعبدالله (عليه السلام) «إنّه نبعة نبوّة».

# ىيان:

«البهمة» بالفتح أولاد الضَّأَن والمعز «نبعة نبوَّة» يعني أنه نبع من ينبوع النبوة.

٣-١٨٨ (الكافي - ٢: ٤١٧) عسد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الخراز، عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سمعته يقول «إنّ الله تعالى خلقاً للكهار لازوال له وخلق خلقاً للكفر لازوال له وخلق خلقاً بين ذلك واستودع بعضهم الايمان فان شاء أن يسلهم إيّاه سلهم وكان فلان منهم مُعاراً».

1 المكافي - ٢: ٤١٩) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن الحسين، عن القاسم بن حبيب، عن اسحاق بن عمّان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «آن الله تعالى جبل النبيين على نبوتهم فلا يرتدون أبداً وجبل الأوصياء على وصاياهم، فلا يرتدون أبداً وجبل بعض المؤمنين على الايمان فلا يرتدون أبداً ومنهم من أعير الايمان عارية، فاذا هو دعا والتح في الدعاء مات على الايمان».

والجوهري، عن كليب بن معاوية الأسدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ العبد يصبح مؤمناً ويمسي مؤمناً وقصح كافراً ويمسي مؤمناً وقوم يعارون الايمان ثمّ يسلبونه ويسمّون المُعارين، ثمّ قال فلان منهم».

1.1۸۸ (الكا في ١٦: ٢ ٤) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن الصّحاف قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) لِم يكون الرجل عندالله مؤمناً قد ثبت له الايمان عنده، ثم ينقله الله عزّ وجلّ بعد من الايمان الى الكفر، فقال «إنّ الله تبارك وتعالى هو العدل، إنّما دعا العباد الى الايمان به ولا يدعو أحداً إلى الكفربه فن آمن بالله تعالى ثم ثببت له الايمان عندالله عزّ وجلّ لم ينقله الله عزّ وجلّ من الايمان إلى الكفري قلت له: فيكون الرّجل كافراً قد ثبت له الكفر عندالله عزّ وجلّ، ثم ينقله الله عزّ وجلّ بعد ذلك من الكفر إلى الايمان قال «أن الله تعالى خلق عزّ وجلّ المعرفون أيماناً بشريعة ولا الناس كلّهم على الفطرة التي قطرهم عليها لا يعرفون أيماناً بشريعة ولا كفراً بجحود، ثم بعث الله عزّ وجلّ الرّسل تدعو العباد إلى الايمان به، فنهم من هذى الله ومهم من لم يهده الله».

١٨٨٠ (الكما في- ٢: ٤١٩) محمد، عن أحمد، عن محمدين سنان، عن المفضل الجمعين قال: قبال ابوعبدالله (عليه السلام) «إنّ الحسرة والتدامة والويل كلّه لمن لم ينتفع بما أبصره ولم يدرما الأمر الذي هوعليه مقيم أنفع له ام ضَرّ، قلت: قَبِمَ يُعرف الناجي من هؤلآء جعلت فداك ، قال «من كان فعله لقوله موافقاً فأثبت له الشهادة بالنجاة ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً، فائبا ذلك مستودع».

# باب سهو القلب و تنقظه

(الكافي. ٢: ٤٢٠) الثلاثة، عن جعفرين عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «إنَّ القلب ليكون في الساعة من اللّيل والنّهار ليس فيه ايمان ولا كفر، كالثوب الخلق».

قال ثم قال في «أماتجد ذلك من نفسك» قال «ثم تكون الدكتة من الله تعالى في القلب بما شاء من كفر وايمان».

## سان:

«النكت» ان تنكت في الارض بقضيب ونحوه أي تضرب فتؤثر فها.

(الكافي- ٢: ٤٢٠) العدة، عن سهل، عن محمد بن الحسين، عن ابر أبي عمر مثله.

(الكافي- ٢: ٤٢١) على، عن العبيدي، عن يونس، عن أبي المغراء، عن أبي بصر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «إِنَّ القلب يكون في السّاعة من الليل والنهار ليس فيه ايمان ولا كفر آما تجد ذلك ، ثمّ تكون بعد ذلك نكتة من الله في قلب عبده بما شاء انشاء مامان و إن شاء بكفر». 1 - (الكافي - ١ : ١٦ ٧ وقم ١٨٨) علي ، عن صالح بن السندي ، عن جعفرين بشير ، عن صباح الحناء ، عن الشخام قال: زاملت أباعبدالله (عليه السلام) قال فقال لى : إقرأ فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها فرق وبكى .

شمّ قال «باأبا أسامة؛ ارعوا قلوبكم بذكر الله تعالى واحدروا النكت فإنّه يأتي على القلب تارات أو ساعات الشّك من صباح ليس فيه ايان ولا كفر شبه الحرقة البالية أو العظم النخريا أبا اسامة؛ آليس رما تفقدت قلبك ، فلا تذكر به خيراً ولا شراً ولا تدري أين هوى قال قلت له: يلى إنّه ليصيبني وأراه يصيب النّاس قال «أجل، ليس يعرى منه أحدى قال «فاذا كان ذلك فاذكروا الله تعالى واحذروا النتكث فاتّه إذا أراد بعبد خيراً نكت إياناً وإذا أرادبه غير ذلك ، فنكت غير ذلك » قال: قلت: وما غير ذلك جعلت فداك ما هو؟ قال «إذا أراد كفراً نكت كفراً».

## بيان:

«ارعوا» من الرّعي أو الرعاية «والنكث» بالثاء المثلثة نقض العهد والمراد هنانقض عهد الايمان بالشّك وربما يوجدفي بعض النسخ بالمثناة فيكون المراد احذروا أن لايكون ما ينكت في قلوبكم بعد هذه الحالة نكت كفرو« النخر» البالى المتفتّ.

١٨٩٠ - (الكافي - ٢: ٢٠: ٤٢) محمد، عن ابن عيسى، عن العباس بن معروف، عن حمّادبن عيسى، عن الحسين بن الختار، عن أبي بصير قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول «يكون القلب ما فيه أيمان ولا كفر شبه المضغة آما يجد أحدكم ذلك».

حد بن سنان، عن الحكافي - ٢: ٢١) عمد، عن أحد، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن الخسان، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «ان القلب ليترجح فيما بين القمدر والحنجرة حتى يعقد على الايمان، فاذا عقد على الايمان قرّ وذلك قول الله تعالى ومن يُولِين بالله يَقِيدُ قليمٌ "».

## ىيان:

«ليترجج» بالجيمين أي يتحرّك ويضطرب وربما يوجد في بعض النسخ باهمال آخره أي يطلب الرجحان.

٧-١٨٩٢ (الكافي- ٢: ٢١) العدّة، عن البرقي، عن ابن فضال، عن أبي جيلة، عن عجملة (عليه السلام) قال «إن أبي جيلة (عليه السلام) قال «إن القلب ليتخلخل في الجوف ويطلب الحق، فناذا أصابه اطمأن وقرّ، ثم تلا أبوعبدالله (عليه السلام) قمن يُرِد الله أنْ يَهْدِيتُهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلأسلام الى قوله كَاتُما يَصَعَدُ في السّماء» ٢.

## ىيان:

«ليتخلخل) بالخائين المعجمتين أي يتحرّك وفي بعض النسخ بالجيمين وهما متقاربان ولعلّه في الأخيريعتير القوت.

٨-١٨٩٣ (الكافي- ٢: ٤٢٢) العدة، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم، عن عبدالله بن القاسم، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله

١. التغابن / ١١.

٧. الانعام/ ١٢٥.

(عليه السلام) قال «إنّ الله تعالى خلق قلوب المؤمنين مهسمة على الايمان فاذا أواد استنارة مـافيها فتحهـا بالحكمة وزرعها بـالعلم والزارع لهــا والقيّم [علمها] وب العالمين».

١٩٩٤ - (الكافي- ٢: ٢١١) محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) مثله إلا أنه قال مطوية مبهمة وقال «نضحها بالحكمة».

# بيان:

في بعض النسخ استشارة ما فيها بالشاء الشلشة بدل النون بمعنى التهييج و«النضح» السقى.

الفظة «عليها» سقطت من الاصل و ادخلناها من سائر نسخ الوافي والكافي.

## - ٢٠٠٠ باب اصناف القلوب وتنقّل أخوال القلب

١-١٨٩ (الكافي - ٢- ١٩٤٤) المدة، عن البرقي، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن المفضل (عن سعد خل) بن سعيد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وايان وقلب منكوس وقلب مطبوع وقلب أزهر أجرد» فقلت: ما الأزهر؟ قال «فيه كهيئة السراج» قال «فامًا المطبوع فقلب المنافق وأمّا الأزهر فقلب المؤمن إن أعطاه شكر وإن ابتلاه صبر. وأمّا المنكوس فقلب المفرك » ثمّ قرأ هذه الآيه آفنن بتشي مُكِبًا على وَجْهِه آله لله أمن يتشي سَوتاً على صِراط مُستقيم الله واتا القلب الذي فيه ايان ونفاق، فهم قوم كانوا بالقائف إن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك وإن أدركه على إيانه نجا».

# ىيان:

أريد بالأجرد الصافي عن الكدر، أعني ما يقابل المطبوع، فان الطبع الرّين «مكبّاً» أي منقلباً.

٢-١٨٩٦ (الكافي- ٢: ٤٢٣) العدة، عن سهل، عن السراد، عن الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «القلوب ثلاثة: قلب منكوس لايعي

١. المُلك / ٢٢.

شيئاً من المنير وهو قلب الكافر. وقلب فيه نكتة سوداء فالحنير والشرقيه يعتلجان، فأتيها كانت منه غلب عليه. وقلب مفتوح فيه مصابيح يزهر لا يطفئ نوره الى يوم القيامة وهوقلب المؤمن».

## سان:

الاعتلاج المصارعة ومايشبهها.

٣-١٨٩٠ (الكافي - ٢: ٢٤٢) كعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن علي فضال، عن علي بن عقبة، عن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال لذا ذات يوم تجد الرجل لايخطبي بلام ولا واو خطيباً مسقعاً ولقلبه أشد ظلمة من اللّيل المظلم وتجد الرّجل لا يستطيع تعبيراً عمّا في قلبه بلسانه وقلبه يزهر كما يزهر المصباح».

## سان:

المسقم بالسين والصاد البليغ أو العالى الصوت أومن لم يرتج عليه في كلامه ولا يتنعتم.

. ١٨٩٠ (الكافي - ٢٣٠١) على، عن أبيه والعدة، عن سهل ومحمد، عن أحد جيماً عن السرّاد، عن مؤمن الطّاق، عن سلام بن المستبر قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام)، فلخل عليه حران بن أعين، فسأله عن اشياء، فلمنا هم حران بالقيام قال لأبي جعفر (عليه السلام) أخبرك أطال الله بقاءك لنا وامتعنا بك إنّا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلوا أنفسنا عن الدنيا وتهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك ، فاذا صرنا هع الناس والتجار أحببنا الدنيا

قال: فقال أبوجعفر (عليه السلام) «إنّا هي القلوب مرة تصعب ومرة تسهل» ثمّ قال أبوجعفر (عليه السلام) «أما إنّ أصحاب محمد (صلّى الله عليه والله وسلّم) قال أبوجعفر (عليه السلام) «أما إنّ أصحاب محمد (صلّى الله ولم تخافون ذلك ؟ فقالوا: اذا كنا عندك فذكّرتنا ورغبتنا وجننا ونسينا النفيا وزهدنا حتى كأنّا نعاين الأخرة والجنة والنار وغن عندك واذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل نكاد أن نحوّل عن الحال التي كتا عليها عندك وحتى كأنالم نكن على شئي أفتخاف عليسنا النفاق وان ذلك نفاق؟ فقال لهم رسول الله اللنيا والله عليه وآله وسلّم): كلاّ إنّ هذه خطوات الشيطان فترغبكم في المنيا والله لو تدومون على الحال التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء ولولاانكم تذنبون فتستغفرون الله تعالى لاّقي الله تعالى بخلق يذنبون ويستغفرون، فيغفر لهم إنّ المؤمن مفتن تواب أما سمعت قول الله تعالى إلاَ الله يعجبُ التوابين وقال إلستغفروا رَبّكُمْ ثمّ تُوبُوا سمعت قول الله تعالى إلاَ الله يجبُ التوابين وقال إلستغفروا رَبّكُمْ ثمّ تُوبُوا الله على الله يكيه التوابين وقال إلى الشه على الله يعبُ التوابين وقال إلى الله على الله يكونوا الله تعالى إلى الله المعتمدة قول الله تعالى إلاً الله يجبُ التوابين وقال إلى الشغفروا رَبّكُمْ ثمّ تُوبُوا الله يكيه التوابين وقال إلى الله الله يعبُ التوابين وقال إلى الله الله يعبُ التوابين وقال إلى الله الله يعبُ التوابين الله يعبُ التوابين وقول الله الله يعبُ التوابية التوابية وقول الله يعبُ التوابية ولول الله الله يعبُ التوابية النهورة الله الله يعبُ التوابية ولول الله الله يعبُ التوابية التوابية ولول الله الله يعبُ التوابية التوابية التوابية التوابية التوابية التوابية ولولة الله المناطقة الشيطان التوابية التوابي

بيان:

«المفتن» الواقع في الإثم.

البقرة / ۲۲۲.
 هود / ۳.

١-١٨٩٩ (الكافي ٢٤:٢٤) الاثنان، عن الوشاء، عن عمد بن حران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوسوسة وأن كثرت فقال «لاشش فها تقول لا اله الآ الله».

(عليه السلام) قال جاء رجل إلى النبيّ (صلّى الله عبد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال جاء رجل إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال: يا رسول الله؛ هلكت، فقال له «هل أتاك الخبيث فقال لك من خلقك ، فقلت الله تعالى، فقال لك ، الله من خلقه، وقال له: اي والذي بعثك بالحق لكان كذا، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «ذاك والله محض الاعان» قال ابن أبي عميز فحداثت بذلك عبدالرحن بن الحجاج، فقال حدثتى أبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّما عنى بقوله هذا والله محض «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّما عنى بقوله هذا والله محض الايان خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض ذلك في قلبه».

11-3 (الكافي- ٢: ٥ ٢٤) العدّة، عن سهل وعمد، عن أحمد جيعاً، عن على بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) يشكو اليه لمما يخطر على باله، فأجابه في بعض كلامه إن الله إن الله إن الله عليه وآله فلا تجمل لابليس عليك طريقاً، قد شكا قوم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمما يعرض لهم لأن تبوى بهم الربح أو يقطعوا أحب إليهم من أن يتكلّموا به فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) «اتجدون ذلك» قالوا: نعم قال «والذي نفسي بيده إنّ ذلك لصريح الايان فاذا وجدتموه فقولوا آمنا بالله ورسوله ولا حل ولا قوة إلا بالله».

19.0 (الكافي- ٢: ٥ ٤) العدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن محمد، عن أبي اليسع داود عن محمد، عن أبي اليسع داود الأبزاري، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ رجلاً ألى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فقال يا رسول الله؛ إنّي نافقت، فقال: والله مانافقت ولو نافقت لما أتيتني تُعلمني ما الذي رابك أظنّ العدق الحاضر أتاك، فقال من خلقك، فقلت الله تعالى خلقنى فقال لك من خلق الله تعالى، فقال اي والذي بعثك بالحق لكان كذا فقال: انّ الشيطان أتاكم من قِبَل الإعمال فلم يَقْو عليكم، فأتاكم من هذا الوجه لكي يسترنكم، فاذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله تعالى وحده».

# باب النوادر

1-19.4 (الكما في - ٢٠٥٠) علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن سفيان بن عبينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «انّ بني أُميّة أطلقوا للناس تعليم الايمان ولم يُعلِلقوا تعليم الشّرك لكي اذا حملوهم عليه لم يعرفوه».

#### بيان:

يعني أنهم لحرصهم على إطاعة الناس إيّاهم اقتصروا لهم على تعريف الايمان ولم يعرقوهم معنى الشّرك لكى اذا حملوهم على إطاعتهم إيّاهم لم يعرفوا أنّها من الشّرك ، فانّهم اذا عرفوا أنّ إطاعتهم شرك لم يطيعوهم.

٢-١٩٠٠ (الكافي- ٢٤: ٢٧٧ رقم ٤١٣) القميّان، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ القليّار دخل عليه، فسأله و أنا عنده، فقال له جعلت فداك ؛ أرأيت قوله تعالى يا أيّها الدين أمنوا في غيرمكان فهي مخاطبة المؤمنين أيدخل في هذا المنافقون؟ قال «نعم يدخل في هذا المنافقون والشُلال وكلّ من أقرّ بالدّعوة الظاهرة».

#### بيان:

سيأتي تمام هذا الحديث في كتاب الروضة في باب إن ابليس ليس من

الملائكة انشاءالله تعالى.

هـذا آخر أبـواب تفسير الكـفـر و الشرك وما يـتعـلق بهـمـا والحـمدلله اوّلاً وأخراً. أبواب جنود الايمان

من المكارم والمنجيات

# أبواب جنود الابمان من المكارم والمنجيات

#### الأيات:

قــال الله عزوجل با أَيُّهَا الَّذِينَ آمـَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّـفُوا اللهَ لَمَلَـكُمْ تُفْلِحُونَ ' .

و قال سبحانه الضايرين والصادِقين وَالْقَانِينَ وَالْمُنْفَقِنَ وَالْمُسْتَغْيِرِينَ بِالاَسْخَارِ". وقال تعالى خُذِ الْمُقْرَوْالْمُرْبِالْمُرْفِ وَآغُرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ ﴿ وَإِنّا بَسُرَغَنَّسُكُ مِنَ

الشَّيْطانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِدْ باللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَليمٌ "

وقى ال جل اسمه وَلا تَسْتَوى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّمَةُ إِنْقَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَدَكَ وَبَيْتُهُ عَدَانَوَهُ كَانَّهُ وَلِي حَمِيمٌ + وَما يُلَقِيها إِلاَ النَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلقيها إِلاَ دُوحَظِ

الى غير ذلك من الايات التي أمرفيها بالمكارم والمنجيات وهي كثيرة.

۱. آل عمران / ۲۰۰.

۲. آل عمران/ ۱۷.

٣. الأعراف/ ١٩٩ ـ ٢٠٠.

٤ . فصلَت / ٣٤ ـ ٣٥.

. ۲۶۰ الوافي ج٣

#### سان:

يمني بالآية الاولى «اصبروا» على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد وغالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد الحرب وأعدى عدو كم في الصبر على عالمفة الموى وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقاً لشدته «ورابطوا» أبدائكم وخيولكم في الثغور مترصدين للغزو وأنفسكم على الطاعة كما وردفي الحديث أن من الرباط انتظار القسلاة بعد الصلاة والرباط إمّا مصدر رابطت أي لازمت وإنّا إسم لما يربط به الشي أي يُشد فان المنتظر للصلاة يربط نفسه عن المعاصى ويكفّها عن الحارم «واتقوا الله» بالتبري عمّا سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح ويكفّها عن الحاكم تفلحون» بنيل المقامات الثلاثة المترتبة التي هي الصبر على مضض الطاعات ومصابرة النغس في رفض العادات ومرابطة السرّعلى جناب الحق لترصد الواردات المبرّعنها بالشريعة والحقيقة والحقيقة.

وحصر في الآية الثانية مقامات السالك على أحسن ترتيب، فان معاملته مع الله تعالى إمّا توسّل وإمّا طلب والتوسّل إما بالنفس وهومنعها عن الرذائل وحبسها على الفضائل و الصبر يشملها وإمّا بالبدن، وهو إمّا قولي وهو الصدق وامّا فمليّ وهو القنوت الذي هو ملازمة الطاعات وإمّا بالمال وهو الانفاق في صبيل لمذير وإمّا الطلب، فهو الاستغفار لأنّ المغفرة أعظم المطالب بل الجامع لما وتوسيط الواو بينها للدلالة على استقلال كلّ واحد منها وكمالهم فيها أو لتغاير الموصوفين بها وتخصيص الأسحار لأنّ المناء فيها أقرب إلى الاجابة لأنّ المبادة حينئذ اشتق والنفس أصفى والروع أجمع «خذالعفي» أي خذ ماعفامن أفعال الناس وتسقل ولا تطلب مايشق عليه من العفو الذي هو ضدّالجهدأو خذالعفو عن المذنين. « وأمر بالعرف» بالمعروف المستحسن من الأفعال « واعرض عن الجاهلين» فلا تمارهم ولا تكافهم بمثل أفعالهم وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق أمرة للرسول باستجماعها «واما ينزغتك من الشيطان نزغ» يغززنك منه غرزأي

وسوسة يحملك على خلاف ما أمرت به كاعتراء غضب ونكر شبه وسوسته الناس اغراء لهم على المعاصي وازعاجاً بغرز السايق ما يسوقه «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» في الجزاء وحسن العاقبة و«لا» الثانية مزيدة لتأكيد النفي «(ادفع» أي السيئة حيث اعترضتك «بالتى هي أحسن» أي أحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات «وما يلقيها » أي هذه السجية وهي مقابله الاساءة بالاحسان «إلا الذين صبروا» فانها تحبس النفس عن الانتقام « ذوحظ عظم»

# باب جوامع المكارم

(الفقيه- ٢٠٤١١ رقم ٦١٢) قال سليمان بن خالد للصادق (عليه السلام): جعلت فداك ؛ أخبرني عن الفرائض الَّتي فرض الله على العباد ما هي؟ قال «شبهادة أن لآ إله إلاّ الله وأنَّ محمداً رسول الله واقام الصلوات الخمس وايتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان والولاية فين اقامهن وساد وقارب واحتنب كل مسكر دخل الجنة وكان أميرا لمؤمنين (صلوات الله عليه) يقول: إن أفضل ما يتوسّل به المتوسلون الاعان بالله والرسول والجهادفي سبيل الله وكلمة الاخلاص فبانها الفطرة واقام الصّلاة، فانها الملَّة وايتاء الزكاة، فانَّها من فرائض الله تعالى والصّوم، فانَّه بُحِنَّة من عذاب وحج البيت فانه منفاة للفقر ومدحضة للننب، وصلة الرّحم فانها مثراة في المال منسأة في الأجل وصدقة السر، فانها تطفيُّ الخطيئة وتطفئ غضب الرب عزّ وجلّ وصنائع المعروف، فانها تدفع ميتة السوء ونتى مصارع اله وان ألا فـاصدقوا فـإنّ الله مع الصادقين وجانبوا الكذب، فانَّه يجانب الاعان ألا إنَّ الصادق على شفا منجاة وكرامة، ألا إنَّ الكاذب على شفا مخزاة وهلكة، ألا وقولوا خيراً تُعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، وأدّوا الامانة إلى من التسمنكم، وصلوا أرحام من قطعكم وعودوا بالفضل على من حرمكم».

ييان:

«سدّد وقارب» أي اقتصد في أموره كلّها وترك الغلوّ والتقصير كذا في

النهاية الأثيرية (المدحضه) الابطال و(المشراة) الاكشار و(المنسأة) التأخير و(المنجاة) الانجاء و(اللخزاة) الاخزاء مصادر ميمية ويحتصل ان تكون أسماء آلات.

٢-١٩٠١ (الكافي - ٢:٢٥) العدّة، عن البرقي، عن عشمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الله تعالى خصّ رسله عكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسكم، فان كانت فيكم، فاحدوا الله واعلموا أنّ ذلك من خير وان لا تكن فيكم فاسألوا الله وارغبو اليه فيها» قال: فذكرها عشرة «اليقين. والقناعة والصبر. والشكر. والحلم. وحسن الحلق. والسخاء. والفيرة. والشجاعة. والمرق، قال وروى بعضهم بعد هذه الحصال العشر. وزاد فها الصّدق وأداء الامانة.

٣-١٩٠٨ (الفقيه - ٣: ٥٥٤ رقم ٤٩٠١) ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله الى قوله والمرؤة بأدنى تفاوت.

2-13 (الكافي- 7: ٦٥) البرقي، عن بكرين صالح، عن جعفربن عمد عمد عن جعفربن عمد الماشمي، عن السماعيل بن عباد قال بكر وأظنى قد سمعته عن اسماعيل، عن عبدالله (عليه السلام) قال (الآ السماعيل، عن عبدالله (عليه السلام) قال (الآ الله لنحبّ من كان عاقلاً قهماً فقهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفياً إنّ الله تعالى خص الأنبياء بمكارم الأخلاق، فن كانت فيه فليحمد الله على ذلك ومن لم تكن فيه، فليتضرع الى الله تعالى وليسأله إيّاها» قال: قلت جعلت فداك ، وماهن قال (هنّ الورع. والقناعة والصر. والشكر. والخاء. والسخاء. والشجاعة والغيرة والبرّ وصدق الحديث وأداء الأمانة».

1910 (الكما في- ٢: ٥٥) عسقد، عن ابن عيسى، عن النهدي، عن شعر، عن الخسين بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قبال «المكارم عشر، فنان استطعت أن تكون فيك فلتكن، فانها تكون في الرجل ولا تكون في أبيه وتكون في العبد ولا تكون في أبيه وتكون في العبد ولا تكون في الحري، قبل: وما هن؟ قبال «صدق البأس. وصدق اللسان. وأداء الأمانة وصلة الرّحم، واقراء الضيف، واطعام السائل، والمكافاة على الصنائم والتلقم للجار. والتلقم للصاحب ورأسهن الحياء».

### بيان:

أريد بصدق البأس موافقة خشوع ظاهره واخباته لخشوع باطنه واخباته لايرى التخشّع في الظاهر أكثر مشافى باطنه (والأمانة) تعمّ المال والعرض والسر وغيرها و ((اقراء الضيف) طلبه للضيافة والصنيمة ((العطية)) والكرامة والاحسان و (التنمم) الاستنكاف.

٦-١٩١١ (الكافي- ٢:٢٥) محمد، عن ابن عيسى، عن السّراد عن بعض اصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الله تعالى ارتضى لكم الاسلام ديناً، فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق».

١٩١١ - (الكافي- ٢: ٩٩) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن أبي ولأد الحقاط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أربع من كنّ فيه كمل ايمانه وان كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك» قال «وهو الصدق. وأداء الأمانة والحياء وحسن الحلق».

٨-١٩١٣ (الكافي- ٢: ١٠٧) محمد، عن أحمد، عن بكرين صالح، عن

الحسن بن علي، عن عبدالله بن ابراهيم، عن علي بن أبي اللّهبي، عن أبي عبدالله (عليه اللّهبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّم) الله عليه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوباً بللها الله حسنات: الصّدق والحياء وحسن الحلق والشكر».

9-1919 (الكافي- ٢:٦٥) الاثنان، عن الوشّناء، عن عبدالله بن سنان، عن رجل من بني هاشم قال «أربع من كنّ فيه كمل اسلامه ولو كان من قرنه إلى قدمه خطايا لم تنقصه: الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر».

١٠-١٩١٥ (الفقيه ـ ١: ٨٨٤ رقم ١٣٩٣) قال الصادق (عليه السلام)
 «تعلموا من اللايك خس خصال: محافظته على أوقات الصلوات. والخيرة
 والسخاء. والشجاعة وكثرة الطروقة».

۱۱-۱۹۱۱ (الفقيه - ۱: ۸۶۲ رقم ۱۳۹۶) وقال (عليه السلام) «تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالشفاد. وبكوره في طلب الرزق. وحذره،

#### يان:

طروقة الفحل انثاه والسفاد النكاح إلا أنَّه يقال في غير الانسان.

۱۲-۱۹۱۷ (الكافي- ۲: ۵۷) العدة، عن سهل وعلي، عن أبيه جميعاً، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الشائي، عن جابربن عبدالله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) «ألا أخبركم بغير رجالكم؟» قلنا: بلي يا رسول الله؛ قال «إنّ من خير رجالكم التقيّ المنقعيّ السمح

الكفين النّقي الطرفين البرّ بوالديه ولا يلجئ عياله الى غيره».

بيان:

« السماحة» الجود وطرفا الانسان لسانه وذكره.

۱۳-۱۹۱۸ (الكافي - ۱۲ ، ۳۰۷ رقم ۷۷۷) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام): كانت الفقهاء (عليه السلام): كانت الفقهاء والعلماء اذا كتب بعضهم إلى بعض كتبوا بثلاث لبس معهن رابعة من كان همّته آخرته كفاه الله همّه من الدنيا. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ومن أصلح فيا بينه وبين الله تعالى أصلح الله تعالى فيا بينه وبين الله تعالى أصلح الله تعالى فيا بينه وبين الله الناس».

١٤-١٩١٩ (الفقيه: ٤: ٣٩٦٦ رقم ٥٨٤٥) السكوني، عن أبي عبدالله عن أبيه عن آبائه (عليم السلام) قال قال أميراللؤمنين (عليه السلام) الحديث إلاّ أنه قال «الحكماء» بدل العلماء.

۱۹۰۸،۱۹۲۰ (الفقيه ـ ١٠٠٤ وقم ٥٨٧٦) قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) « مجمع لملتير كلّه في ثلاث خصال: النظر. والسكوت. والكلام، فكلّ نظر ليس فيه اعتبار، فهو سهو وكلّ سكوت ليس فيه فكرة، فهو غفلة وكلّ كلام ليس فيه ذكر، فهو لغو، فطولى لمن كان نظره عبراً وسكوته فكراً وكلامه ذكراً وبكي على خطيئته وآمن الناس شرّه».

١٦-١٩٢١ (الفقيه ـ ٤: ٥٠٥ رقم ٥٨٧٧) قال الصادق (عليه السلام) «أوحى الله تعالى الى آدم (عليه السلام) يا آدم؛ إنّي أجمع لك الخير كلّه في أربع كلمات واحدة لي وواحدة لك وواحدة فيا بيني وبينك وواحدة فيا بيني وبينك وواحدة فيا بيني لا تشرك بي شيئاً. وأتما التي لك فأجازيك بعملك أحوج ما تكون اليه. وأتما التي فيما بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الاجابة. وأتما التي بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك ».

## بيان:

يأتي هذا الحديث في باب الإنصاف وفي آخره وتكره لهم ما تكره لنفسك. ١-١٩٢ (الكافي- ٢: ٥٧) الاثنان، عن الوشّاء، عن الشنى بن الوليد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ليس شيء إلاّ وله حتى قال قلت: جعلت فداك ، فيا حدّ التوكل؟ قال «اليقين» قلت: فيا حدّ اليقين؟ قال «الاّ تخاف مع الله شيئاً».

٢-١٩٢ (الكافي- ٢: ٧٥) الاثنان، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان وحمد، عن أحمد عن السّراد، عن أبي ولآد الحناط وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من صحة يقين المرء المسلم أن لايرضى الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله، فان الرّزق لا يسوقه حرص حريص ولا يردّه كراهية كاره ولو أنّ أحدكم قرّ من رزقه كما يفرّ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت»، ثمّ قال «إن الله بعدله وقسطه جعل المروح والراحة في البقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشّك والسخط».

## بيان:

لعلّ المراد بقوله ((ولا يبلومهم على مالم يؤته الله) أن لا يشكوهم على ترك صلتهم إيّاه بالمال ونحوه، فانّ ذلك شيء لم يقدّر الله له ولم يرزقه إيّاه. ومن كان من أهل اليقين عرف أنّ ذلك كذلك، فلا يلوم أحداً بذلك. وعرف انّ ذلك مما اقتضته ذاته بحسب استحقاقه ومما أوجبته حكمة الله تعالى في أمره. ويحتمل أن يكون المراد أن لا يلومهم على مالم. يؤته الله اياهم، فان الله خلق كلّ أحد على ما هوعليه وكل ميسر لما خلق له و هذا كقوله (عليه السلام) « لوعام الناس كيف خلق الله هذا الخلق لم يلم أحد أفحداً».

٢-١٩٢٤ (الكافي- ٢: ٧٥) التراد، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ العخل الدائم القليل على اليقين أفضل عندالله من العمل الكثير على غيريقين».

١٩٢٥ع (الكافي- ٢: ٧٥) الاثنان، عن الوقساء، عن أبان، عن ثروارة، عن أبان، عن ثروارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) على عن أبي عبدالله (عليه السلام) على المنبر: لا يحد أحد (أحد كم- خ ل) طعم الايمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصينيه».

197٦- (الكافي ٢: ٥٨) العدة، عن البرقي، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجدّال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول: لا يجد عبد طعم الايمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليصيبه وأنّ الضّار النافع هوالله تعالى».

7-197۷ (الكافي- ٢: ٨٥) الثلاثة، عن الشّخام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) جلس إلى حائط ماثل يقضي بين الناس، فقال بعضهم: لا تقعد تحت هذا الحائط فاته معود، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): حرس امرءاً أجله فلمّا قام سقط

الحائط» قال «وكان أميرالمؤمنين (عليه السلام) مشا يفعل هذا وأشباهه وهذا اليقين».

#### ىيان:

«معور» أي ذا خلل وشق يتخوف منه، من العورة «حرس امرءاً أرحله» يعنى إنّ أجل المرء حارسه عن الأفات حتى يدركه.

٧-١٩٢/ (الكافى- ٢: ٨٥) عدد، عن ابن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن الثمالي، عن سعيد بن قيس الهداني قال: نظرت يوماً في الحرب إلى رجل عليه ثوبان، فحركت فرسى فاذا أميرالمؤنين (عليه السلام)، فقلت: يا أميرالمؤمنين في مثل هذا المؤضع، فقال «نعم يا سعيدبن قيس إنّه ليس من عبد إلا وله من الله تعالى حافظ وواقية ممه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أويقع في بثر، فاذا نزل القضاء خليا بينه وبن كلّ شى ع».

#### سان:

«واقيه» أي جُنة واقية كأنها من الصفات الغالبة أو التاء فيها للمبالغة عطف تفسيري للحافظ.

٨-١٩٢٩ (الكافي- ٢: ٥٩) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العرزمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كان قنبرغلام علي (عليه السلام) حباً شديداً فاذا خرج علي (عليه السلام) حباً شديداً فاذا خرج علي (صلوات الله عليه) خرج على أثره بالسيف فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر مالك؟ قال: جنت لأمشي خلفك يا أميرالمؤمنين قال: ويحلك أمن أهل

الساء تحرسني أومن أهل الأرض؟ قال: لا من أهل الأرض فقال: إنّ أهل الأرض لايستطيعون في شيئاً إلا بأذن الله من السمآء فارجع، فرجع».

١-١٩٣٠ (الكما في - ٢: ٥٥) علي، عن العبيدي، عن يونس عمّن ذكره قال: قيل للرضا (عليه السلام) إنّك تتكلم بهذا الكلام والسيف يقطر دماً؟ فقال ٣ إن لله تعالى وادياً من ذهب حماه بأضعف خلقه النمل فلو رامه البخاتى لم تصل اليه».

#### ىيان:

يعنـي بالسيف سيف السلطان ولعل كلامه (عليه السلام) كان متعلّقاً بأمر من أمورهم.

10-19٣١ (الكافي- ٢: ٥٨) العدة، عن البرقي، عن البزنطي، عن صفوان الجمة ال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى وَاللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ أَيْقِنَ بِاللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ أَيْقِنَ بِاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ومن أيقن بالله الله اللهُ عَلَيْهُ ومن أيقن بالله الله اللهُ اللهُ

الكافي-٢: ٥٩) الاثنان، عن ابن أسباط، سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول «كان في الكز الذي قال الله تعالى وَكَانَ تَعْقَهُ

### ١. الكهف/ ٨٢.

كَنْزُلَهُما كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن أيقن بالموت كيف يضرح. وعجبت لمن أيقن بالمقدر كيف يحزن. وعجبت لمن رأى الدنيا وتقليها بأهلها كيف يركن اليها. وينبغي لمن عقل عن الله تعالى أن لا يتهم الله في قضائه ولا يستبطئه في رزقه الفقلت: جعلت فداك أريد أن اكتبه قال: فضرب والله يده الى الدواة ليضعها بين يدي فتناولت يده، فقبلتها وأخذت الدواة فكتبته.

#### ىيان:

انما اختلف ألفاظ الروايتين مع أنهما إخبارعن أمر واحد لاتهما إنّا تخبران عن المعنى دون اللفظ فلمل اللفظ كان غير عربي. و اما ما يترأ أى فيهما من الاختلاف في المعنى فيمكن ارجاع احداهما إلى الأخرى وذلك لأنّ التوحيد والتسمية مشتركان في الثناء ولملها كانا مجتمعين، فاكتفي في كل من الروايتين بذكر أحدهما ومن أيقن بالقدر علم أنّ ما أصابة لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليخطئه ومن أيقن بالحساب نظر الى الدنيا بعين العبرة ورأى تقلبها بأهلها فلم يركن إليها فلم يغرب بالحساب نظر الى الدنيا بعين العبرة ورأى تقلبها بأهلها فلم يركن إليها فلم يغرب بالخر. وأمّا قوله وينبغي إلى أخره فلعله من كلام الرفا (عليه السلام) دون أن بكون من جملة ذلك ، فذكره في احدى الروايتين لايناق المكوت عنه في الأخرى.

## باب الرضا بالقضاء

1-19٣٣ (الكافي- ٢: ٦٠) الثلاثه، عن جميل بن صالح، عن بعض أشياخ بني النجاشي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحبّ العبد أو كره ولا يرضى عبد عن الله فيما أحب أوكره».

٢-١٩٣٤ (الكافي- ٢: ٦٠) العدة، عن البرقي، عن يحيى بن ابراهيم بن أبي السلاد، عن عاصم بن حميد، عن الثمالي، عن علي بن الحسين (عليمما السلام)

قال «الصبر والسرضا عن الله رأس طباعة الله تسعالى و من صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيهما أحبّ أوكره لم يقف الله تعالى فها أحبّ أوكره، إلاّ ما هو خبر له».

### بيان:

قد مضي أنَّ الرضا بقضاء الله من اركان الايمان.

٣-١٩٣٥ (الكافي- ٢٠: ٦٠) العدة عن البرقي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ابن مسكان عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «انّ أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله تعالى».

(الكافي - ٢: ٦٠) عمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن داود الرّقي عن الحدّاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): قال الله تبارك و تعالى إنّ من عبادي المؤمنين عباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلاّ بالغنى و السعة و الصحة في البدن فأبلوهم بالغنى و السّعة وصحة البدن، فيصلح عليهم أمر دينهم. وإنّ من عبادي المؤمنين لعباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلاّ بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم فأبلوهم بالفاقه والمسكنة والسقم في أبدانهم عليهم أمر دينهم وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادي المؤمنين.

وان من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولنيذ وساده فيتهجد في الليالي فيتحب نفسه في عبادتي، فأضر به بالنعاس الليلة والليلتين نظراً متي له وابقاء عليه فينام حتى يصبح، فيقوم وهو ماقت لتفسه زاريء عليا ولو أخلى بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله فيأتيه من ذلك مافيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتى يظن أنه قدفاق العابدين وجاز في عبادته حدّ التقصير فيتباعد متي عند ذلك وهويظن انه يتقرب إلى .

فلا يتكل العاملون في عل أعمالهم التي يعملونها الثوابي فانهم لو أجتدوا وأتعبوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتيم من كرامتي والتعبم في جناتي ورفيع درجات العلى في جواري ولكن فبرحمتي فليشقوا وبفضلي فليفرحوا والى حسن الظن بي فليطمئنوا فان رحمتي عند ذلك تداركهم ومني يبلغهم رضواني ومغفرتي تلبسهم عفوي فاني أنا الله الرحم وبذلك تسميت».

ىيان:

أبلوهم أيّ أجرّبهم وأختبرهم «زاريء» عليها بالزاي أولاً والراء أخيراً أي عاتب ساخط غير راضٍ ويأتي كلام في بيان أواخر الحديث في باب حسن الظنّ بالله انشاء الله .

١٩٣٧ من (الكافي- ٢: ٦١) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن صفوان المجتمال، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)قال «ينبغي لمن عقل عن الله تعالى أن لا يستبطئه في رزقه ولا يتهمم في قضائه».

7-19 (الكافي- ٢: ٦١) القميان، عن عمد بن اسماعيل، عن علي بن التعمان، عن علي بن التعمان، عن عمل بن التعمان، عن عمر وبن نهيك بياع المروي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «قال الله تعالى عبدي المؤمن الأأصوفه في شي إلا جعلته خيراً له فليرض بقضائي و ليصبر على بلائى وليشكرنعمائي أكتبه يامحتدمن الصديقين عندي».

٧-١٩٣٠ (الكافي- ٢: ٣١) محمد، عن ابن عيسى، عن السّراد، عن مالك بن عطيّة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران يا موسى بن عمران، ما خلقت خلقاً أحب اليّ من عبدي المؤمن وإني إنّما أبتليه لما هوخير له وأزوي عنه لما هوخير له وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرض بقضائي أكتبه في الصديقين عندي اذا عمل برضاي وأطاع أمري».

١٩٤٠ (الكافي ٢: ٦٢) القميان، عن صفوان، عن فضيل بن عثمان،

عن أبن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «عجبت للمرء المسلم لا يقضى لله عليه بقضاء إلا كان خيراً له إن قُرض بالمقاريض كان خيراً له وإن مَلِك مشارق الارض ومغاربها كان خيراً له».

١٩ ٩- ١٩ (الكافي- ٢: ٦٢) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن سنان، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «أحقّ خلق الله أن يسلم لما قضى الله تعالى من عرف الله تعالى. ومن رضّي بالقضاء آتي عليه القضاء وعظم الله أجره ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره».

١٠-١٩ (الكافي- ٢: ٦٢) علي، عن أبيه، عن الجوهري، عن المنقري، عن عن علي بن الحسين ( عليها عن علي بن الحسين ( عليها السلام) «الزّهد عشرة أجزاء أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع وأعلى درجة الورع أدنى درجة الرّضا ».

٣٤ ١٩ - (الكافي - ٢: ٦٢) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن ابن أسباط عمّن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لقي الحسن بن علي عبدالله بن جعفر، فقال «يا عبدالله؛ كيف يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط قسمه ويحقر منزلته. والحاكم عليه الله وأنا الضّامن لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا أن يَدْعُو الله فيستجاب له».

### ىيان:

«القسم» بالكسر الحظ والنصيب والبارزفيه وفي منزلته للمؤمن «لم يهجس» أي لم يخطر.

١٩٤١-١١ (الكافي- ٢: ٦٢) عنه، عن أبيه، عن ابن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له بأي شيء يعلم المؤمن أنه مؤسن؟ قال «بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أوسخط».

۱۳-۱۹:۵ (الكافي- ۲: ۳۳) عنه، عن أبيسه، عن ابن سنان، عن الحسين بن المختار، عن ابن أبي يمغور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «لم يكن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقول لشي قدمضى لوكان غيره».

# باب التفويض الى الله والتوكل عليه

1-14 (الكافي- ٢: ٣٦) عـتمد، عن أحد، عن عـمدبن سنان، عن المفضّل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أوحى الله تعالى إلى داود (عليه السلام) ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، ثمّ تكيده الشماوات والأرض ومن فيمنّ إلّا جعلت له الخرج من بينهن وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته إلّا قطعت أسباب السموات من يديه و آسَخْتُ الارض من تحته ولم أبال بأي وادهلك ».

#### سان:

« اسخت الارض من تحته» أي خسفها به من الاساخه، وقد مضي أنّ التفويض إلى الله والتوكل عليه من أركان الإعان.

## ٢-١٩٤٧ (الكافي- ٢: ٦٣) القميان عن السّراد

(الكافي- ٢: ٦٤) على، عن أبيه، عن السراد، عن أبي حفص الأعشى عن عمر (و-خ) بن خالد، عن النّمالي، عن علي بن الحسين (عليه ما السلام) قال «خرجت حق انتهيت الى هذا الحائط فاتكيت عليه، فاذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاه وجهي، ثم قال يا علي بن الحسين؛ ما لي أراك كئيباً حزيناً أعلى الدنيا فرزق الله حاضر للبر

والفاجر قلت ما على هذا أحزن وأنه لكما تقول قال فعلى الآخرة فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر أوقال قادر قلت ما على هذا أحزن وانه لكما تقول فقال فسم حزئك قلت مما نتخوف من فتنة ابن الزبير وما فيه الناس قال فضحك ، ثم قال يا على بن الحسين؛ هل رأيت أحداً دعا الله فلم يجبه قلت: لا قال فهل رأيت احداً توكل على الله فلم يكفه» قلت «لا» قال «فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه» أقلت «لا» ثم غاب عنى .

بيان:

لعل الرجل كان هو الخضر على نبينا وآله و عليه السلام.

٣-١٩٤٨ (الكافي- ٦٤:٢) العدة، عن سهل، عن علي.

(الكافي- ٢: ٦٥) العدّة، عن البرقي، عن محسد بن علي، عن علي، عن عسّه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الغنى والعزّ يجولان فاذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا».

1983 (الكما في - ٢: ٦٥) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أيّما عرد أقبل قبل عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أيّما عرب الله عصمه الله ومن أقبل الله قبله وعصمه لم يبال لوسقطت السمآء على الارض أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فشملتهم بلية كان في حزب الله بالتقوى من كل بلية أليس الله تعالى يقول إنّ المُستقين في قتام آمين "».

١٩٥٥ (الكافي- ٢: ٥٥) العدة، عن البرقي، عن غير واحد، عن ابن أسباط، عن أحمد بن عمر الحكلال، عن على بن سويد، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى وَمَنْ يَتَوْكُلُ عَلَى اللهِ قَهُو حَسْبُهُ ا فقال «التوكّل على الله تعالى درجات، منها أن تتوكّل على الله في أمورك كلها، فيا فعل بك كنت عنه راضياً، تعلم أنه لا يألوك خيراً وفضلاً وتعلم أنّ الحكم في ذلك له فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وفي غيرها».

#### بيان:

« الاَلو» التقصير ولعل سائر درجات التوكل أن يتوكّل على الله في بعض اموره دون بعض وتعدّدها بحسب كثرة الامور المتوكل فيها وقلّتها.

٦-١٥ (الكافي- ٢: ١٥) العدة، عن سهل وعليّ، عن أبي جميعاً، عن يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلة، عن ابن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أعطى ثلاثاً لم يُصنع ثلاثاً من أعطى الدعاء أعطي الاجابة ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة ومن أعطى التوكّل أعطي الكفاية» ثم قال «أتلوت كتاب الله تعالى وَمَنْ يَتُوكُلْ على الله فَهْوَ أعطي الكفاية» ثم قال «أتلوت كتاب الله تعالى وَمَنْ يَتُوكُلْ على الله فَهْوَ عَسْبُهُ ٢ وقال لَيْنُ شَكَرْتُمْ لا زيد تَكُمْ ٢ وقال الدعولى أشتجب لكم ١٠».

٧-١٩٥٢ (الكافي- ٢: ٦٦) الاثنان، عن أبي علي، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن علوان قال: كدّا في مجلس نطلب فيه

٢.١. الطلاق/ ٣.

العلم وقد نفدت نفقتي في بعض أسفاري، فقال لي بعض أصحابنا: من تؤمل لما قد نزل بك قلت: فلاناً، فقال: اذن والله لا يُسعف حاجتك ولا يبغك أملك ولا ينجع طلبتك قلت: وما علمك رحمك الله؟ قال: إنّ أبا عبدالله (عليه السلام) حدّثني أنّه قرأ في بعض الكتب انّ الله تعالى يقول «وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس ولأتحينه من قربي ولأبعذنه من وصلى (فضلي خل).

آيؤمل غيري في الشدآئد والشدآئد بيدي ويرجوغيري ويقرع بالفكر، باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مخلقة وبابي مفتوح لمن دعاني، فن ذا الذي اتلني لنوائبه، فقطعته دونها ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه متي ؟ جعلت آمال عبادي عندي محفوظة، فلم يرضوا بحفظي. وملأت ساواتي متن لايمل من تسبيحي وأمرتهم أن لا ينقلوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي آلم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني ومالي اراه لاهياً عني اعطيته بجودي مالم يسألني، ثم انتزعته منه، فلم يسألني رده وسأل غيري.

أفيراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة، ثمّ اسأل، فلا اجيب سائلي أبخيل أنا فيبخلني عبدي أوليس الجود والكرم لي أوليس العقو والرحمة بيدي.

أو لسيس أنا محل الأمال فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشل المؤملون أن يؤملوا غيري؟ فلو ان اهل سماواتي وأهل أرضي أقلواجيعاً، ثم أعطيت كلّ واحد منهم مثل ما أقل الجميع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرّة. وكيف ينقص ملك أنا قيهمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي. ويابُنُوساً لمن عصاني ولم يراقبني».

٣٥ ١٩ - ١٨ (الكافي - ٢٠ ١٢) عدمه، عن عدم بن الحسين (الحسن - ن ل) عن بعض أصحابنا، عن عبادبن يعقوب الزواجني عن سعد (سعيدخ ل) بن عبدالرحمن قال: كنت مع موسى بن عبدالله بينيم وقد نفدت نفقتي في بعض الأسفان فقال لي بعض ولد الحسين: من تؤمل لما قد نزل بك؟ فقلت: موسى بن عبدالله، فقال: إذن لا يقضي حاجتك ثم لاينجح طلبتك قلت: ولم ذاك؟ قال: لأتى وجدت في بعض كتب أبائى إن الله تعالى يقول، ثم ذكر مثله، فقلت: يابن رسول الله أملي علي فأملاه على، فقلت: لا على، فقلت: لا على، فقلت: لا على، فقلت:

. في الكافى المطبوع ايضاً عن سعد ولكن في الخطوطين والمراة وشرح المولى صالح سعيدين عبدالرحن
 كما في جامع الرواة ج ١ ص ٣٦٠ و اشار الى هذا الحديث عنه والرجل مذكورفي مجمع الرجال
 ج ٣ ص ١١٨٨ بعنوان سعيد ايضاً «ض.ع».

وق الكافى المطبوع حاجة بعدها ـ بدون لفظة أبداً و كذلك القطوط «خ» وفى القطوط «م» حاجة ابدأ بعدها.

1.10 (الكافي- ٢: ٣٧) العدّة، عن أحد، عن علي بن حديد، عن بزرج، عن الحارث بن المغيرة أو أبيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما كان في وصيّة لقمان؟ قال «كان فيا الأعاجيب وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه تحف الله تعالى خيفة لوجنته ببر الثقلين لحبّ ما كان فيها أن قال لابنه تحف الله تعالى خيفة لوجنته ببر الثقلين لحبك » ثمّ قال أبو عبدالله (عليه السلام) «كان أبى يقول إنّه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وُزن هذا لم يزد على هذا».

ه ٢-١٩ (الكافي- ٢: ٧١) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كان أبي (عليه السلام) يقول» الحديث.

٢- ١٩٥٣ (الكافي- ٨: ٣٠٢ رقم ٤٦٢) محمد بن أحمد، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس، عن سنان بن طريف قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) «ينبغي للمؤمن أن يخاف الله تعالى خوفاً كأنه مشرف على القار، ويرجو رجاءً كأنه من أهل الجنة» ثم قال «إن لله تعالى عند ان خراً فخراً وان شراً فشراً».

۱۹۰۷- (الكافي- ۲: ۲۷) محمد بن الحسن، عن سهل، عن يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلة، عن اسحاق بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «يا اسحاق؛ خِف الله كأنّك تراه وإن كنت لا تراه فائه يراك . وان كنت ترى أنه لايراك ، فقد كفرت وإن كنت تعلم أنه يراك ، ثمّ برزت بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين اليك».

١٩٥٨ م (الكافي- ٢: ٦٥) محمد، عن ابن عيسى، عن السّراد، عن الهيثم بن واقد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يـقـول «من خاف الله تعالى أخاف الله تعالى أخاف الله تعالى أخاف الله من كلّ شيء ومن لم يخف الله تعالى أخافه الله من كلّ شيء».

اه ٢-١٨ (الكافي- ٢: ٦٨) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن حزة بن عبدالله الجعفرى، عن جميل بن درّاج، عن أبي حزة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «من عرف الله خاف الله ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا».

#### ىيان:

أي تركتها.

٧-١٩٠ (الكافي- ٢: ٦٨) العدة، عن البرقي، عن التيمي، عتن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت فقال «هؤلآء قوم يترجحون في الأماني، كذبوا ليسوا براجين، إنّ من رجا شيئاً طلبه. ومن خاف من شيء هرب منه».

٨-١٩٦١ (الكافي- ٢: ٦٨) ورواه على بن محمد رفعه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إنّ قوماً من مواليك يلمون بالمعاصي ويقولون نرجو، فقال «كذبوا ليسوالنا بموال أولئك قوم ترجحت بهم الاماني من رجا شيئاً عمل له ومن خاف شيئاً هرب منه».

#### بيان:

«الترجح» الميل يعني مالت بهم عن الاستقامة أمانهم الكاذبة.

وفي نهج البلاغه عن أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) انّه قال بعد كلام طويل «لمدع كاذب أنّـه يرجوالله يدّعي يزعمه أنه يرجو الله كذب والله العظيم ما باله لايتبيّن رجاؤه في عمـله. وكلّ من رجا عُرف رجاؤه في عـمله إلاّ رجاء الله، فانّه مدخول.

و كلّ خوف محقق الأخوف الله ، فانه معلول يرجوالله في الكبير ويرجو العباد في الصغير في الكبير ويرجو العباد في الصغير فيكمطى العباد في الصغير في الصغير في المجاء عمّا يصنع لعباده اتخاف أن يكون في رجائك له كاذباً أوتكون لا تراه للرجاء موضعاً؟ وكذلك إن هو خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطى ربه، فجعل خوفه من العباد نقداً وخوفه من خالقه ضماراً ووعداً.

قال ابن الميثم رحمالله في شرح هذا الكلام «المدخول» الذي فيه شبهة وريبة «والمعلول» النير لمالت والفسمار» الذي لايرجي من الموعود قال: وبيان الدليل إنّ كل من رجا أمراً من سلطان أو غيره فاته يخدمه الخدمة التامة ويبالغ في طلب رضاه ويكون عمله بقدر قوة رجائه له وخلوصه ونرى هذا المذعي للرجاء غير عامل، فنستدل بقتصيره في الأعمال الدينية على عدم رجائه الخالص في الله وكذلك كل خوف عقق إلا خوف الله، فانه معلول توبيخ للسامعين في رجاء الله مع تقصيرهم في الأعمال الدينية وتقدير الاستثناء الاول مع المستثنى منه وكل رجاء لراج يعرف في عمله أي يعرف خلوص رجائه الا رجاء الراجي

لله، فانّه غير خالص.

و روي وكل رجاء إلاّ رجاء الله فانه مدخول والتقدير وكل رجاء محـقق أو خالص لـتطابق الكليتين على مسـاق واحد وينبّه على الاضـمار في الكلية الاولى قوله في الثانية عمّق فانّه يفسّر المفـمر هناك انتهـى.

قال بعض أصحابنا رحمهم الله: ان الأحاديث الواردة في سعة عفوالله سبحانه وجزيل رحمته ووفور مغفرته كثيرة جداً ولكن لابد لمن يرجوها ويتوقعها من العمل الخالص المعدّ لحصولها وترك الانهماك في المعاصي المفوّت لهذا الاستعداد كمن ألقى البذرفي أرض وساق الها الماء في وقته ونقاها من الشوك والأحجار وبذل جهده في قلع النباتات الخبيثة المفسدة للزرع، ثمّ جلس ينتظر، كرم الله ولطفه سبحانه مؤملاً أن يحصل له وقت الحصاد مائة قفيز مثلا فهذا هوالرجاء المدوح.

وأمًا من تغافل عن الزراعة واختار الرّاحة طول السنة وصرف أوقاته في اللّهو واللعب، ثمّ جلس منتظراً أن ينبت الله له زرعاً من دون سعي وكذ و تعب وكان طامعاً أن يحصل له كما حصل لصاحبه الذي صرف ليله ونهاره في وكان طامعاً أن يحصل له كما حصل لصاحبه الذي صرف ليله ونهاره في السمي والكذ والتّعب فهذا حق وغرور لارجاء، فالذنيا مزرعة الأخرة والقلب الأرض والطيان البذر والظاعات هي الماء الذي يسقى به الأرض وتطهير القلب من المعاصي والاخلاق الدّيمة بمنزلة تنقية الأرض من الشوك والأحجار والنباتات الحنبيثة ويوم القيامة هو وقت الحصاد، فاحذر أن يغرك الشيطان. ويشبطك عن العمل ويقعمك بمحض الرّجاء والأمل وانظر إلى حال الأنبياء والأولياء واجتهادهم في الطاعات وصرفهم العمر في العبادات ليلاً وباراً أما كانوا يرجون عفوالله ورحمته بلى والله إنهم كانوا أعلم بسعة رحمه الله وأرجى كانوا يرجون عفوالله ورحمته بلى والله إنهم كانوا أعلم بسعة رحمه الله وأرجى لما منك ومن كل أحد ولكن علموا أن رجاء الرّحمة من دون العمل غرور محف وسفة بحت، فصرفوا في العبادات أعمارهم وقصروا على الطاعات ليلهم ونهارهم».

۱۹۶۱ (الكافي - ۲: ۷۱) عقد، عن أحمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الجنست أبا مسكان، عن الحسين ( الحسن خ ك) ابن أبي سارة قال: سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام) يقول «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياً ولا يكون خائفاً راجياً على يكون عاملاً لما يخاف ويرجو، .

۱۰-۱۹ ۲۲ (الكافي- ۲۰۱۷) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن داود الرّقي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى وَلِين خاف مقام رَبّيه جَنّان ٢ قال «من علم أنّ الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شرّ فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربّه وضى النفس عن الهوى».

11-197 (الكافي- ٢: ٦٦) على، عن البرقي، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان عن أبي سعيد المكاري، عن الشمالي، عن علي بن الحسين (عليها السلام) قال «إنّ رجلاً ركب البحر بأهله، فكسربهم، فلم ينج ممن كان في السفينة إلاّ امرأة الرّجل، فانها نجت على لوح من ألواح السفينة حتى الجئت إلى جزيرة من جزائر البحر وكان في تلك الجزيرة من جزائر البحر وكان في تلك الجزيرة رجل يقطع القلويق ولم يدع لله حرمة إلاّ انتهكها، فلم يعلم إلاً

١. في الكافى الخطوط «خ» مثل ما في المتن وجعل الخسن على نسخة وفي الخطوط «م» الحسن بدئ إلى سارة وفي جامع الرواة اورده مع الاترديد وفي المطبوع والمرآة وشرح المولى صالح الحسن بن إلى سارة وفي جامع الرواة اورده مع الترديد عن الكافي و اشار الى هذا الحديث عنه جا ص ١٨٩٨ ثم قال الظاهران الحسين اشتباه لعدم وجوده والصواب الحسن بن إلى سارة لوجوده وروايته عن إلى عبدالله (عليه السلام) «ض.ع».

٢. الرحمن/ ٤٦.

والمرأة قائمة على رأسه، فرفع رأسه اليهـا،

فقال: انسية أم جنية فقالت: انسية، فلم يكلّمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرّجل من أهله، فلمّا ان همّ بها اضطربت فقال لها: مالك تضطربين؟ فقالت: أفرق من هذا واومأت بيدها إلى السمآء قال فصنعت من هذا شيئاً قالت: لا وعزّته قال: فانت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئاً وأنا استكرهتك استكراها، فانا والله أولى بهذا الفرق والحوف وأحق منك قال: فقام ولم يحدث شيئاً ورجع إلى أهله وليست له همة إلا التوبة والمراجعة فبينا هويمشي اذا صادفه (جاءه للسّاب: ادع الله يظلنا بضمامة فقد حئت عليهما الشمس. فقال الراهب

فقال الشّاب: ما أعلم انّ لي عند ربّي حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيئاً قال: فأدعو أنا وتؤمّن آنت؟ قال: نعم فأقبل الراهب يدعو والشّاب يؤمّن، فما كان بأسرع من آن اظلتها غمامة، فشيا تحتها مليّاً من التهار، ثمّ انفرجت (انفرقت خل) الجادة جادتين فأخذ الشّابّ في واحدة وأخذ الرّاهب في واحدة فاذا السحابة مع الشّاب، فقال الرّاهب: أنت خير متي لك استجيب ولم يستجب لي، فخبرني ما قصتك ؟ فأخبره بخبر المرأة، فقال: غُفر لك ما مضى حيث دخلك الحذوف، فانظر كيف تكون فيما تستقبل».

#### سان:

«الفَرقَ» بالتحريك الخوف «مليّاً من النهار» أي ساعة طويلة.

١٢-١٩٦٥ (الكافي - ٢: ٦٩) العدة، عن البرقي، عن بعض أصحابه، عن صائح بن حزة رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «إنّ من

العبادة شدة الخوف من الله تعالى يقول الله تعالى إنَّما يَغْشَى اللهِّ مِنْ عِبادو الْمُلْلَمُوُّا \* وقال جلّ ثَنَاؤه فَلا تَخْشَوا النَّاسَ وَاشْتَونِ \* وقال تعالى وَمَنْ يَتْقِ اللهُّ يَجْعَلُ لَهُ مَثْرُجاً \* » قال وقال ابوعبدالله ( عليه السلام) «إنَّ حبّ الشَّرف والذكر لا يكونان في قلب الحائف الرّاهب».

#### بيان

يعنىي من كان خائفاً راهباً من الله سبحانه لا يحبّ أن يكون شريفاً مذكورا بالمحامد عند الناس بل همّه آن يكون خاملاً نؤمة، لا يعرفه سوى الله تعالى.

قال المحقق الطوسي نصيراللة و الدين طاب ثراه في بعض مؤلفاته ما حاصله أنّ المخرف والخشية وان كانا في اللغة بعنى واحد إلاّ أنّ بين خوف الله وخشيته في عرف أرباب القلوب فرقاً هوانّ الخيوف تألم النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهيّات والتقصير في الطاعات وهو يحصل لأكثر الخلق وان كانت مراتبه متفاوتة جداً والمرتبة العليا منه لا تحصل إلاّ للقليل والخشية تحصل له عند الشعور بعظمة الحق وهيبته وخوف الحجب عنه. وهذه الحالة لاتحصل إلاّ لمن اطلع على جلال الكبرياء وذاق لذة القرب ولذلك قال سبحانه وتعالى إنّه لم نظمى على جلال الكبرياء وذاق لذة القرب ولذلك قال سبحانه وتعالى إنّه أمنيًا المؤوف أمنيًا المؤوف عليها الحوف أمنيًا المؤوف المناس وقد يطلقون عليها الحوف أمنيًا المؤوف أمنيًا المؤوف أمنيًا المؤون عليها المؤوف أمنيًا المؤون عليها المؤوف أمنيًا المؤون المؤون

١٣-١٩٦٦ (الكافي- ٢: ٧١) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن الفضيل بن عثمان، عن الحذّاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (المؤمن بين

۱. فاطر/ ۲۸.

٢. المائدة / ١٤.

٣. الطلاق/ ٢.٠

٤. فاطر/ ٢٨.

مخافتين: ذنب قد مضى لايدري ما صنعالله فيه وعمر قد بقي لايدري ما يكتسب فيه من المهالك ، فهولايصبح إلاّ خائفاً ولا يصلحه إلاّ الخوف».

١٤-١٩٦١ (الكافي- ٢: ٧٠) عمد، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن حزة بن حران قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ ممّا حفظ من خطب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال: أيها الناس إنّ لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وانّ لكم نهاية فانتهواالى نهايتكم ألا إنّ المؤمن يعمل بين مخافتين. بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه ومن دنياه لاخرته ومن الشيبة قبل الكبر وفي الحياة قبل الممات قو الذي نفس عمد بيده ما بعد الدنيا من مستمتب وما بعدها من دار إلاّ الجنة أو الذي

#### بيان

«المعلم» ما جعل علامة للطرق والحدود مثل أعلام الحرم ومعاملة المضروبة عليه ولعل المراد بالمعالم معالم الدين والشريعة وبالنهايات المستقرفي الجنه والقرار في دار القرار «فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه» يعني ليجتهدفي الطاعة والمسادة ويروّض نفسه بالأعمال الصالحة في ايّام قلائل لراحة الأبد والنعيم المؤيد «ومن دنياه لآخرته» أي ليزهدفي نعيم الدنيا الفاني لنعيم الاخرة الباقي والمستعب موضع الاستعتاب أي طلب الرضا قال ابن الا ثير في نهايته: أعتبني فلان اذا عاد يلى مسرتي واستعتب طلب الرضا قال ابن الاثير في نهايته: أعتبني فارضاني والمعتب المرضي ومنه الحليث لا يتمنين أحدكم الموت إمّا محسنا فلعله يزداد وإمّا مسيئاً فلعلم يستعتب أي يرجع عن الاساءة ويطلب الرضا ومنه الحليث ولا بعد الموت من مستعتب أي يرجع عن الاساءة ويطلب الرضا ومنه الحديث ولا بعد الموت من مستعتب أي يرجع عن الاساءة ويطلب الرضا ومنه

## باب حسن الظن بالله

1-19 (الكافي- ٢: ٧١) العدة، عن أحمد، عن السّراد عن داود الرّقي، عن الحدّاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم): قال الله تعالى لايتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي، فانهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم [ وأفنوا] أعمارهم في عبادتي كانوا مقصّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيا يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جتاتي ورفيع الدرجات العلى في جواري ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا والى حسن الظن بي فليطمئوا، فان رحمتي عند ذلك تدركهم ومدّي يبلغهم رضواني ومعفري تلبسهم عفوي، فانّى أنا الله الرحمن الرحمة وبذلك تسمّيت».

#### ىيان:

«لايتكل العاملون على أعماهم»أي لا يعتمدوا عليها وان أتوابها حسنة تامة الاركان على أنّ المفسدات الحنفيّة كثيرة جداً وقلّما يخلو عمل عنها يدل على ذلك ما رواه جال الدين أحمد بن فهد في كتاب عدة الداعي عن معاذ بن جبل، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الله قال «أنّ الله خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات فجعل في كل سهاء ملكا قد جلّلها بعظمته وجعل على كلّ باب من أبواب السّماوات ملكا بوّاباً فتكتب الحفظة عمل العبد من حين يصبح إلى حين يمسي، ثمّ ترتفع الحفظة بعمله وله نور كنور الشّمس

حتى اذا بلغ سهاء التنيا، فتزكيه وتكثّرة فيقول قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الغيبة، فمن اغتاب لا أدع عمله يجاوزنني الى غيرى امرنيي بذلك ربّي.

قال ثمّ تجيئ الحفظة من الغدومعهم عمل صالح فتمرّبه تزكيه وتكثره حتى تبلغه السمآء الثانية فيقول الملك الذي في السهاء الثانية قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنّا أراد بهذا عرض الدنيا أنا صاحب الدنيا لاأدع عمله يجاوزني الى غيري قال، ثمّ تصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً بصدقة وصلاة فتتعجّب به الحفظة وتجاوزه الى السهاء الثالثة، فيقول اللّك ، قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره أنا صاحب الكبرانه عمل و تكبّر على الناس في مجالسهم آمرني رئيي أن لا أدع عمله يجاوزني الى غيرى، فقال وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب الدّري في السهاء، له دويّ بالتسبيح والصوم والحج فتمربه الى السهاء الرابعة،

فيقول لحم الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه و بطنه أنا ملك العجب إنه كان يعجب بنفسه وإنه عمل وأدخل بنفسه العجب آمرني ربي أن لا أدع عمل يجاوزني إلى غيري قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة الى بعلها فتمرّبه الى ملك السمآء الخامسة بالجهاد والصدقة ما بين الصلاتين ولذلك العمل ضوء كضوء الشمس فيقول الملك: قفوا أنا ملك الحسد إضربوا بهذا العمل على وجه صاحبه واحملوه على عاتقه إنّه كان يحسد من يتعلم أو يعمل لله بطاعته واذا رأى لأحد فضلاً في العمل والعبادة حسده ووقع فتحمله على عاتقه ويلعنه عمله قال وتصعد الحفظة بعمل العبد فتتجاوز السادسة.

فيقول الملك: قفوا أنا صاحب الرحمة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واطمسوا عينيه إنّ صاحبه لا يرحم شيئاً إذا أصاب عبد من عبادالله ذنباً للاخرة أوضراً في اللنيا شمت به، آمرني ربّي ان لا ادع عمله يجاوزني قال: وتصعد الحفظه بعمل العبد بفقه واجتهاد وورع وله صوت كالرّعد وضوء كضوء البرق ومعه ثلاثة الاف ملك فتمرّبهم الى ملك الساء السابعة فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه آنا ملك الحبحاب أحجب كلّ عمل ليس لله إنّه أراد رفعة عند القوّاد وذكراً في الجالس وصيتاً في المدائن، أمرني ربّي أن لا أدع عملاً يجاوزنى الى غيري مالم يكن لله خالصا.

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من صلاة وزكاة وصيام وحتج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر كثير تشيعه ملائكة السماوات والملائكة السبعة بجماعتهم فيطأون الحجب كلها حتى يقوموا بين يدي الله سبحانه فيشهدوا له بعمل ودعاء فيقول: أنتم حفظة عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه إنه لم يردنى بهذا العمل عليه لعنتى، فتقول الملائكة عليه لعنتك ولعنتنا».

الحديث وهو طويل أخننا منه موضع الحاجة وهوينتهك على الله العمل الخالص من الشوائب أقل قليل إلا آن معاذاً راوي هذا الحديث كان من المنافقين ولا وثوق بما نفرد بروايته ولا سيا والرواية مأخوذة من كتب العامة قوله (عليه السلام) ومتى يبلغهم رضواني بفتح الميم عطف على رحمتي عند ذلك تدركهم وكذا قوله ومغفرتي تلبسهم عفوي.

7-197 (الكافي- ٢: ٧١) السراد، عن جيل بن صالح، عن العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتب عليّ (عليه السلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال وهو على منبره « والذي لا إله إلا هوما أعطي مؤمن قط خبر المنيا والاخرة إلاّ بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكفّ عن اغتياب المؤمنين. والذي لا إله إلاّ هو لا يعنب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلاّ بسوء ظنّه بالله وتقصيره من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين والذي لا إله إلاّ هولا يحسن ظن عبده المؤمن بالله إلاّ كان الله عند ظن عبده المؤمن لأن الله كرم بيده

الخيرات يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه، فأحسنوا بالله الظنّ وارغبوا إليه».

٣-١٩٧٠ (الكافي ٢: ٧٧) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال «أحسن الظنّ بالله، فان الله تعالى يقول: أنا عند ظنّ عبدي بي إن خيراً فخيراً وإن شرّاً فشرّاً».

١٩٧١ على، عن أبيه، عن الجوهري، عن المنقري، عن الجوهري، عن المنقري، عن سفيان بن عيبته قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «حسن الظن بالله أن لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك ».

1-19۷۲ (الكافي- ٢: ٧٧) محمد، عن ابن عيسى، عن السراد، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قال لبعض ولده «يا بني؛ عليك بالجدلا تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله وطاعته، فان الله تعالى لا يعبد حق عبادته».

۲-۱۹۷۳ (الكافي- ۲: ۷۳) القمي، عن عيسى بن أيوب، عن علي بن مهزيار، عن الفضل بن يونس.

(الكافي- ٢: ٧٥٥) أحمد، عن السراد، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال «اكثير من أن تقول اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من المتقصير» قال: قلت أمّا المعارون فقد عرفت أنّ الرجل يُعار اللين ثم يخرج منه فما معني لا تخرجني من التقمير؟ فقال «كل عمل تريد به الله تعالى، فكن فيه مقصراً عند نفسك ، فان الناس كلهم في أعماهم في بينهم وبين الله مقصرون إلا من عصمه الله تعالى».

### بيان:

«المُعار» على البناء للمفعول من الاعارة يعني بهم الفين يكون الايمان عارية عندهم غير مستقرّ في قلوبهم ولا ثابت في صدورهم كما فسّره الراوي وقد مضى بيانه في باب المستودع والمعار.

٣-١٩٧٤ (الكافي- ٢: ٧٧) العدة، عن البرقي، عن بعض العراقيين، عن عمد بن المثني الحضرمي، عن أبيه، عن عثمان بن زيد، عن جابر قال: قال في أبوجعفر (عليه السلام) «يا جابر؛ لا اخرجك الله من النقص ولا التقصير».

٤-١٩٧٠ (الكافي - ٢: ٧٧) عنه، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول «انّ رجلاً من بني اسرائيل عبدالله اربعين سنة، ثم قرّب قرباناً فلم يقبل منه فقال لنفسه: مأوتيت إلا منك وما الذنب إلا لك قال: فأوحى الله تعالى اليه ذمّك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة».

#### سان:

«ما أُوتيت إلاّ منك » على البناء للمفعول أي ما دخل عليّ البلاء إلاّ من جهتك .

# باب الطاعة و التقوى

(الكافي- ٢: ٧٣) على، عن أبيه، عن البزنطي، عن 1-1977 محمد أخى عُرام، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «لا تذهب بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلاّ من أطاع الله تعالى».

#### ىيان:

اسناد الاذهاب إلى المذاهب مجازو المعنى لاتذهبوا المنذاهب في طلب الرخص والمعاذيرفي تقصيركم في طاعه الله تعالى بسبب انتسابكم الينا ولا تحسبوا أنَّ مجرد القـول بالتشيّع كاف فـي النجاة أو أن التشيّع مجرّد القول واظهار المحبّة من دون مشايعة لنا فمي عبادة الله تعالى.

(الكافي- ٢: ٧٤) القمى، عن محمد بن سالم والبرقي عن أبيه جيعاً، عن أحمد بن النضر، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي «يا جابر؛ أيكفي من انتحل التشيم أن يقـول بحبّنا أهل الـبيت؟ فوالله ما شيمـتنا إلاّ من اتني الله وأطاعه» الى أن قال «فاتقوا الله واعملوا لما عندالله ليس بين الله وبن أحد قرابة، أحبّ العباد الى الله تعالى وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابرة والله ما يتقرّب الى الله تعالى إلاّ بـالطاعة ما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حجة من كان لله مطيعاً فهولنا وليّ ومن كان لله عاصياً فهولنا

٣. ٢

عدو. وما تنال ولايتنا إلاّ بالعمل والورع».

#### يان:

انتحال الشيّ ادّعاؤه بغير حق يقال انتحل فلان شعر غيره أو قول غيره اذا أدّعاه لنفسه وتمام الحديث قد مضى في باب صفات المؤمن وعلاماته.

المحابه عن المحابة عن المحابة عن المحابة عن المحابة عن المحابة عن أصحابة عن أبان، عن عمر (عمرو ـ خ ل) المن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «يا معشر الشيعة؛ شيعة آل محمد كونوا الفرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم القالي »فقال له رجل من الانصاريقال له سعد جعلت فداك ؛ ما الغالي؟ قال «قوم يقولون فينا مالا نقوله في أنفسنا، فليس أولئك متا ولسنا منم» قال في التالي؟ قال «المرتاد يريد الخير يبلغه الخير يؤجر عليه» ثم أقبل علينا فقال «والله ما معنا من إلله براءة ولا بيننا و بين الله قرابة ولا لنا على الله حجة ولا نتقرب الى الله إلا بالطاعة فن كان منكم عاصياً لله لم تنفعه ولايتنا ومن كان منكم عاصياً لله لم تنفعه ولايتنا وم ولايتنا وعكم؛ لا تغترواه .

#### بيان

«التمرقة» مثلثة الوسادة الصغيرة وفي الكلام استعارة والمراد أنّه كما كانت الوسادة التي يتوسد عليها الرجل إذا كانت رفيمة جداً او خفيضة جداً لا تصلح للتوسد بل لا بتلما من حد من الارتفاع والانخفاض حتى تصلح لذلك

 ١. فى الخطوطين من الكافى عـمربن خالد وفى المطبوع والمرآة وشرح المولمى صدالح عمروين خالد وفى جامع الرّواة ج ١ ص ١٣٠ اورده بعنوان عمروين خالد وإشار الى هذا الحديث عنه «ض.ع». أنتم في دينكم وأتمتكم لا تكونوا غالين تجاوزون بهم عن مرتبهم التي أقامهم الله عليها وجعلهم أهلاكها وهي الامامة والوصاية النازلتان عن الالوهية والنبوة كالنصارى الغالين في المسيح المعتقدين فيه الالوهية أو النبوة للآله ولا تكونوا أيضاً مقصرين فيهم تسزلونهم وتجعلونهم كسائر الناس أو انزل كاليهود والمقصرين في المسيح المنزلين له عن مرتبته بل كونوا كالفرقة الوسطى وهي المقتصدة للتوسد يرجع اليكم الغالي ويلحق بكم التالي قوله (عليه السلام) «يقولون فينا مالا نقوله في أنفسنا» يعني ما يزيد عن مرتبتنا من الربوبية أو النبوة أو نحو ذلك و «المرتاد» الطالب للاهتداء الذي لا يعرف الامام ومراسم النبوة أو نحو ذلك و «المرتاد» الطالب للاهتداء الذي لا يعرف الامام ومراسم النين بعد يريد التعلم ونيل الحق يبلغه الخير بدل من المنير يعني يريد أن يبلغه الحير ليؤجر عليه.

١٩٧٩ عليه (صلّى الله عليه و ١٩٠٥) قال رسول الله (صلّى الله عليه والله وسلّم) «قال الله تعالى أيّا عبد أطاعني لم آكِله إلى غيري و أيّا عبد عصاني وكلته الى نفسه، ثم لم أبال في أيّ واد هلك».

١٩٨٠ - (الفقيه - ٤: ٤٠٤ وقم ٥٨٧١) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «قال الله جل جلاله اذا عصاني من خلقي مَن يعرفني سلّطت عليه من خلقي من لايعرفني».

٦-١٩٨ (الكافي- ١٠ ٢ رقم ه ٢٠) المعدّة، عن سهل، عن السّرّاد، عن ابن رئاب، عن الحدّأاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قام رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على الصّفا، فقال: يا بني هاشم؛ يا بني عبدالظلب؛ إنّي رسول الله إليكم وإني شفيق عليكم وإنّ في عملي ولكل رجل منكم عمله. لا تقولوا أنّ عمداً مثا وسندخل مدخله،

۳.۴

فلا والله ما أوليائي منكم ولا من غيركم يا بني عبدالمطلب إلا المتقون ألافلا أعرفكم يوم القيامة تأتون تحملون الدنيا على ظهوركم ويأتيني الناس يحملون الآخرة ألا إني قد اعذرت اليكم فيما بيني وبينكم وفيما بيني وبينكم .

٧-١٩٨٦ (الكافي- ٨: ١٨٢ رقم ؟ ٢) الثلاثة، عن البجلي، عن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «لمّا وَلِيّ علي (عليه السلام) صعد المنبر فحمدالله وأثني عليه، ثم قال إنّي والله لا أرزأكم من فيئكم درهما ما قام لي عنق بيثرب فلتصدقكم أنفسكم أفتروني مانما نفسي ومعطيكم» قال «فقام اليه عقيل كرّم الله وجهه. فقال له: والله لتجعلني وأسود بالمدينة سواء، فقال: اجلس أما كان هاهنا أحد يتكلم غرك وما فضلك عليه إلاّ بسابقة أو تقوى».

#### بيان:

«لا أرزاكم» بتقديم المهملة على المعجمة لا أنقصكم «والتيء» الغنيمة و«العنق» بالفتح النخلة بجملها وبالكسر الكباسة وهي من التمر منزلة المنقود من العنب «ويثرب» مدينة الرسول «فلتصدقكم» من الصدق «أفتروني» اثبات لا أنكار ويحتمل أن يكون انكاراً ويكون الممنوع منه نفسه (عليه السلام) جزاء العدل في الاخرة وانما شكي عقيل رضي الله عنه التسوية لا المنع من العطاء، فأجابه (عليه السلام) بأنّ العدل يقتضي ذلك واريد بالسابقة الى الايمان والمبادرة الى الهجرة أو خصلة من خصال الخير كما مرتحقيقه في باب السبق إلى الايمان، فان قيل فيا باله (عليه السلام) كان لايراعي التقوى والسابقة في العطاء بالتفضيل بل كان يسوي بينهم جميعا؟ قلنا لأنّ ذلك ممّا والسابقة في العطاء، والمناذ النيا التي احتياجهم فيها سواء.

٨-١٩٨١ (الكافي ٨- ٣٤٢ رقم ٣٩٢) الشراد، عن مالك بن عطية، عن الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال «لاحسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع ولا كرم إلا بتقوى ولا عمل إلا بالثية ولا عبادة إلا بالتفقه الا وان أبغض الناس الى الله من يقتدي بسنة امام ولايقتدي بأعماله».

#### ينان:

أُريـد بالحسب الشرف والمجد و بالـتّـيّة نية وجه الله سبحانه أو طلب ثوابه أو الهرب من عقابه وبالسّنة الطريقة والمذهب والعقيدة.

٩-١٩٨٤ (الكافي ٨- ١٩٧ رقم ٤٣) العدة، عن سهل، عن بكرين صالح، عن المي عن المي عن المي عن المي عن المي المحسن المي المي عن المي عن المي عبدالله، عن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله، عن أبي الله عليه ومرقه عقله وشرفه جاله وكرمه تقواه».

#### سان:

اريد بالجمال الزينة الظاهرة من الاخلاق الحسنة والأطوار المستحسنة.

١٠-١٩٨٥ (الكافي ٨: ٤٩ رقم ٩) علي بن محمد، عمّن ذكره، عن

١. بن محمد بن على بن عبدالله بن جعفر الطيّار- هذه الزيادة جعلها فى الكافى المطبع بين المقوفين
وهو المذكور فى ج ١ ص ١٤٨ جماع الرواة بهذا المعنوان لكن قال فى مجسع الرجال ج ٢ ص ٢٨
(ق) جعفرين ابراهيم بن محمد (بن على ـ زظ) بن عبدالله جعفرين إلى طالب ثم ذكوفى الهامش ان
الفظنى بن على زائدتان همنا كما فى ترجة عبدالله اخيه من (جش) يظهر هذا من ابيه كما تقدم
ومن جدّ محمد كما سيجئ ومن المقام فتامل ويحتمل الاختصار فى النسب فهمما ومثله كثير.

۳۰۶

عمد بن الحسين وحيد، عن ابن سماعة جميعاً، عن الميشمي، عن رجل من أصحابه قال: قرأت جواباً من أبي عبدالله (عليه السلام) الى رجل من أصحابه «أمّا بعد فاني أوصيك بتقوى الله، فانّ الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحرّله عمّا يكره إلى ما يحبّ ويرزقه من حيث لا يحتسب، فايّاك أن تكون عمن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه، فانّ الله تعالى لا يخدع عن جنته ولاينال ما عنده إلّا بطاعته ان شاء الله».

#### ييان:

أشار (عليه السلام) بقوله «ان الله قد ضمن» الى قوله سبحانه وَمَنْ يَتَّوْ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ( الايخدع عن جنته الله يعني الايمكن دخول جنته بالمخادعة معه سبحانه والمكربه نعالى عن ذلك .

11-19 (الكافي من ٢٢٢ رقم ٢٧٧) العدة، عن سهل، عن محمد بن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله (عليه السلام) شيء يروي عن أبي ذر رضي الله عنه انه كان يقول ثلاث يبغضها الناس وأنا أحبا: أحب الموت وأحبّ الفقر وأحبّ البلاء، فقال «إنّ هذا ليس ما تروون انّما عنى الموت في طاعة الله أحبّ إليّ من الحياة في معصية الله والبلاء في طاعة الله أحبّ إليّ من الغني في المسحة في معصية الله والفقر في طاعة الله أحبّ إليّ من الغني في معصية الله والفقر في طاعة الله أحبّ إليّ من الغني في معصية الله ».

١٢-١٩٨٧ (الكافي- ٢: ٧٥) محمد، عن أحمد، عن محمدبن سنان، عن

الفضيل بن عثمان، عن الحــذّاء، عن أبــي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمـنين (عليه السلام) يـقول «لايـقلّ عـمل مع تـقوى وكـيف يـقلّ مايتقبل».

#### ىيان:

أشار بآخر الحديث إلى قوله سبحانه إنَّما يَتَقَبَّلُ الله مِن المُتَّقِينَ ١.

المحقق البرقي، عن عثمان، عن البرقي، عن عثمان، عن المفضّل بن عمر قال: ٧٦:٢) العلقة عبدالله (عليه السلام)، فذكرتا المفضّل بن عمر قال: كنت عند أبي عبدالله (عمه استفرالله» ثمّ قال لي «ان قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلاتقوى» قلت: كيف يكون كثير بلا تقوى؟ قال «نعم مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطى عرحله فاذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه فهذا العمل بلاتقوى ويكون الاخر ليس عنده شيء فاذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه».

#### بيان:

لعلّ ردعه (عليه السلام) المفضل عن استقلاله العمل وأمره بالاستغفار منه كان لاستشمامه منه رائحة الا تكال على العمل مع أنّ العمل هيّن جدّاً في جنب التقوى لاشتراط قبوله بها ولهذا نبّهه على ذلك وتوطئة الرّحل كناية عن المتواضع والتذلّل يقال فرش وطىء لا يؤذي جنب النائم يعني رحله ممهّد يتمكن منه من يصاحبه ولا يتأذى. أو كناية عن الكرم والضيافة كما يأتى

#### ١. المائدة/ ٢٧.

فى باب حسن الخلق انشاءالله تعالىي.

1 (الكافي- ٢:١٩٨٩) الاثنان، عن أبي داود السترق، عن محسن الميشمي، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول «ما نقل الله تعالى عبداً من ذل المعاصي الى عزّ التقوى إلّا أغناه من غير مال وأعزّه من غير عشيرة وأنسه من غير بشر».

١٩٠٥ ( (الكافي - ٢: ٧٧) عمد، عن ابن عيسى، عن علي بن النعمان، عن الشخام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «عليكم بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا زيناً ولا تكونوا شيئاً وعليكم بطول الركوع والسجود، فان أحدكم اذا أطال الركوع والسجود هتف ابليس من خلفه وقال: يا ويله اطاعوا وعسيت وسجدوا وأبيت».

#### بيان:

«كونوا دعاة الى أنفسكم بغير ألسنتكم» أي كونوا داعين الناس الى طريقتكم المثلى ومذهبكم لمخق بمحاسن أعمالكم ومكارم أخلاقكم، فان الناس إذا رأوكم على سيرة حسنة وهدى جميل نازعتهم أنفسهم إلى الدخول فيما ذهبتم اليه من التشيع وتصويبكم فيما تقلّدتم من طاعه أمّتكم (عليهم السلام) وكونوا زيناً أي لنا ولا تكونوا شيناً يعني علينا و«الويل» الحزن والهلاك والمشقة من العذاب وكل من وقع في هلكة دعا بالويل ومعني النداء فيه يا حزني ويا هلاكي ويا عذابي احضر فهذا وقتك وأوانك، فكأنّه نادى الويل أن يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع وهوالقدم على ترك

السجود لادم (عليه السلام) وأضاف الويل الى ضمير الغائب حملاً على العني وعدل عن حكاية قول ابليس يا ويلى كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه كذا فى النهاية الاثيرية.

## باب محاسبة النفس ومحافظة الوقت

1-199 (الكافي- ٢: ١٤٨) علي، عن أبيه وعلي بن محمد جيعاً، عن الجدوهري، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «إذا أراد أحدكم أن لايسأل ربّه شبئاً إلا أعطاه، فليأيس من الناس كلّهم ولايكون له رجاء إلاّ من عندالله تعالى، فاذا علم الله تعالى ذلك من قلبه لم يسأله شبئاً إلاّ أعطاه، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فانّ للقيامة خسين موقفاً، كلّ موقف مقام ألف سنة ثم تلا -في يَوْمُ كانَ فِقْدارُهُ خَمْسِينَ آلَتُ سَنّة "».

#### يان:

تفريع المحامية على الأمر باليأس عن الناس والرجاء من الله يدل على أنّ الانسان إنّ يرجو الناس من دون الله في عامّة أمره وهو غافل عن ذلك وإنّ عامة المحاسبات إنّما ترجع الى ذلك وذكر الوقوف في مواقف يوم القيامة بعد الامر بمحاسبة النفس يدلّ على أنّ الوقفات هناك إنّا تكون للمحاسبات، فن حاسب نفسه في اللنيا يوماً فيوماً لم يحتج الى تلك الوقفات في ذلك اليوم قال الله تعالى ولتنظر تفلى ما قدّمت لِقيّة الاهداء إشارة إلى الحاسبة على ما مضى من الأعمال وورد في المخبر ينبغي أن يكون للعاقل أربع ساعات: ساعة

المارج / ٤.

۲. للشر/ ۱۸.

يحاسب فيها نفسه.

وفي مصباح الشريعة عن الصادق (عليه السلام) قال «لولم تكن للحساب مهولة الآحياء العرض على الله عزوجل وفضيحة هتك السترعلى الخصيات يحق للمرء أن لا يهبط من رؤوس الجبال ولا يأوي إلى عمران ولايشرب ولايشام الآعن اضطرار متصل بالقلف ومثل ذلك يفعل من يرى القيامة بأهولها وشدائدها قائمة في كل نفس ويعاين بالقلب الوقوف بين يدى الجبار حينئذ يأخذ نفسه بالحاسبة كأنه الى عرصاتها مدعو وفي غمراتها معوول قال الله عزوجل وال كان مغال عبد عن غزدل آنيا بها وكفى بنا خاصين التهيينا التهى كلامه (صلوات الله عليه).

ومعنى الحاسبة أن يطالب نفسه أولاً بالفرائض التي هي بمنزلة رأس ماله ان أقتها على وجهها شكرالله عزّوجل عليه ورغبها في مثلها وان فوتها من أصلها طالبها بالقضاء، فان التها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل وان ارتكبت معصية اشتغل بعتابها وتعذيها ومعاقبها واستوفي منها ما يتدارك به ما فرط كما يصنع التاجر بشريكه وكما أنه يفتش في حساب الدنيا عن الحبة والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لايغبن في شيء منها، فينبغي أن يتقي غائلة النفس ومكرها فانها خداعة ملبسة مكّارة، فليطالبها أولاً بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلّم به طول نهاره وليتكفّل بنفسه من الطاب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة.

وهكذا عن نظره بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه حي عن سكوته أنّه لِمّ سكت وعن سكونه انّه لِمّ سكت فاذا عرف مجموع الواجب على النفس وصحّ عنده قدر ما أدى الحقّ فيه كان ذلك القدر عسوباً له فيظهر له الباقي عليها فليشبته عليها وليكتب على صحيفة قلبه كما يكتب

الباقي الذي على شريكه على قلبه وعلى جريدته، ثم النفس غريم يمكن أن يستوفي منه القيون أمّا بعضها فبالغرامة والضمان وبعضها بردّ عينه وبعضها بالعقوبة له على ذلك ولايمكن شيء من ذلك إلّا بعد تحقيق الحساب وتمييز الباقي من الحق الواجب عليه، فاذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء.

٢-١٩٩١ (الكافي- ٢: ٤٥٣) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن اليماني، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال «ليس منا من لم يحاسب نفسه في كلّ يوم، فان عمل حسنة استزاد الله تعالى وإن عمل سيئة استغد الله تعالى منها وتاب اله».

٣-١٩٩٣ (الكافي- ٢: ٥٣) عمد، عن ابن عيسى، عن علي بن النعمان، عن اسحاق بن عمار، عن أبى النعمان العجلي.

(الكافي- ٢: ٤٥٤) العدة، عن البرق، عن عشمان، عن بعض أصحابنا، عن ابن مصكان، عن أبي النعمان قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «يا أبا النعمان، لايغرقك الناس من ننسك فان الأمريصل اليك دونهم ولا تقطع نهارك بكذا وكذا فان معك من يحفظ عليك عملك فأحس، فاتي لم أرشيئاً أحسن دركاً ولا أسرع طلبا من حسة عدثة لذنب قديم».

١٩٩٤ ( الكافي- ٢: ٤٥٤) العدة، عن البرقي، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «احمل نفسك لنفسك، فان لم تفعل لم يحملك غيرك».

ه ١٩٩٥ م (الكافي ٢٠٤١) عنه رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) لرجل «إنّك قد جعلت طبيب نفسك وبيّن لك الدّاء وعُرفت أية الصّحة ودُللت على الدّواء فأنظر كيف قيامك على نفسك ».

٦-١٩٩٦ (الكافي- ٢: ٤٥٤) عنه رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) لرجل «اجعل قلبك قريناً براً أؤولداً واصلاً. واجعل علمك والدا تتبعه واجعل نفسك عدوا تجاهدها. واجعل مالك عارية تردها».

٧-١٩٩٧ (الفقيه ٤: ٤١٠ رقم ٥٩٩٢) ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: قال الصادق (عليه السلام) لرجل «اجعل قلبك قريناً تزاوله. واجعل علمك والدأنه الحديث.

#### بيان:

«تزاوله» أي تعالجه وتطالبه.

٨-١٩٩٨ (الفقيه - ٤: ١٠٠ رقم ٥٨٩٣) قال (عليه السلام) «جاهد هواك كما تجاهد عدوك ».

٩-١٩٩٩ (الكلفي-٨: ١٤٩ رقم ١٣٠) علي، عن الاثنين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ رجلاً أنى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فقال له: يا رسول الله أوصني. فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله) «فهل انت مستوص إن أنا أوصيتك» حتى قال له ذلك ثلاثاً وفي كلّها يقول له الرجل: نعم يا رسول الله؛ فقال له دسول الله

( صلّى الله عليه وآله) «فاني أوصيتك إذا أنت هممت بأمر فتدبّر عاقبته، فان يك رشداً فامضه وان يك غيّاً فانته عنه».

#### بيان:

هذه الوصيّة من محاسبة النفس بل هيي رأسها.

۱۰-۲۰۰ (الكافي-٢:٥٥) العدّة، عن البرقي وفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «اقصر نفسك عمّا يضرّها من قبل أن تفارقك. واسع في فكاكها كما تسعى في طلب معيشتك فان نفسك رهينة بعملك».

11-7.0 (الكافي ٢: ٥٥٤) عنه، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «كم من طالب للننيا لا يدركها ومدرك لها قد فارقها، فلا يشغلتك طلبها عن عملك والتمها من معطيها ومالكها، فكم من حريص على اللنيا قد صرعته واشتغل بما أدرك منها عن طلب آخرته ففني عمره وأدركه أجله» وقال أبوعبدالله (عليه السلام) «المسجون من سحنته دنياه عن آخرته».

# ١٢-٢٠٠٢ (الكافي ٢: ٥٥٥) عنه رفعه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

قال « إذا آتت على الرجل أربعون سنة قيل له خذ حذرك فانك غير معذور وليس ابن الأربعين أحق بالحذر من ابن العشرين فان الذى يطلبهما واحد وليس براقد، فاعمل لما أمامك من الهول. ودع عنك فضول القول».

- ۱۳-۲۰۰۱ (الكافي-۸: ۱۰۸ رقم ۸٤) محمد، عن ابن عيسى، عن علمي بن الحكم، عن داود، عن سيف، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «إنّ العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة، فاذا بلغ أربعين سنة أوحى الله تعالى الى ملكيه قد عمرت عبدى هذا عمراً فغلظا وشددا وتحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثيره وصغيره وكبيره».
- 1 (الكافي- ٢: ٥٥٤) العدة، عن البرقي، عن علي بن الحكم، عن حسان، عن الشّخام قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «خذ لنفسك من نفسك خذ منها في الصحة قبل السّقم وفي القوّة قبل الضعف وفي الحياة قبل المات».
- ١٥-٢٠٠٥ (الكافي ٢: ٥٥٥) عنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «الن اللهار اذا جاء قال يابن ادم اعمل في يومك هذا خيراً أشهد لك به عند ربتك يوم القيامة، فانتي لم ايتك فيما مضي ولا أتيك فيما بقي واذا جاء الليل قال مثل ذلك ».
- 17-۲۰٦ ( (الفقيه ـ:): ٣٩٧ رقم ٨٩ ٨ه) في رواية السكونى قال: قال علي (عليه السلام) «ما من يوم يمرّ على ابن آدم إلاّ قال له ذلك اليوم أنا يوم جديد وآنا عليك شهيد فقل فيّ خيراً واعمل فيّ خيراً أشهدلك به يوم القيامة فاتّك لن ترانى بعد هذا أبداً».
- ١٧-٢٠٠٧ (الكافي- ٢: ٥٢٣) العدة، عن سهل، عن الاشعري، عن

۳۱۷

القدّاح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما من يوم يأتي على ابن آدم الحديث.

(الكافي- ٢: ٤٥٣) على، عن أبيه والعدّة، عن سهل جيعاً عن السّراد، عن ابن رئاب، عن الشّمالي، عن على بن الحسن (عليهما السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول «إنَّما الدهر ثلاثة أيام أنت فيما بينهن، مضى أمس بما فيه فلا يرجع ابداً، فان كنت عملت فيه خيراً لم تحزن لذهابه وفرحت بما أسلفته منه وان تكن قد فرّطت فيه، فحسرتك شديدة لذهابه وتفريطك فيه وأنت في يومك الـذي أصبحت فيه من غـد في غرّة ولا تدري لعلّـك لا تبـلـغه وان بلغته لعلّ حظك فيه في التفريط مثل حظّك في الأمس الماضي عنك ، فيوم من الثلاثة قد مضي أنت فيه مفرط ويوم تنتظره لست أنت منه على يقين من ترك التفريط وانّها هويومك الذي أصبحت فيه وقدينبغي لك انعقلت وفكرت فما فرّطت في الأمس الماضي ممّافات فيهمن حسنات، آلا تكون اكتسبتها ومن سيئات ألّا تكون أقصرت عنها فأنت (فانَّك \_خل) مع هذا مع استقبال غد على غيرثقة من أن تبلغه وعلى غيريقين من اكتساب حسنة أو مرتدع عن سيئة محبطة وأنت من يومك الذي تستقبل على مثل يومك الذي استدبرت فاعمل عمل رجل ليس يأمل من الأيّام إلَّا يومه الذي أصبح فيه وليلته، فاعمل أو دَعْ والله تعالى المعين على ذلك » .

١. هو عبدالله بن ميمون بن الأسود المكني المذكورني مجمع الرجال ج٤ ص٥٦ وفي جامع الرواة ج١ ص٦٦ه وفي جامع الرواة ج١ ص٦٢ه واختلفت النسخ في ضبطه هنا فق الأصل«الفتلام» وفي الكافي القطوط «م» أبي المقدّاح وفي الكافي المطبوع والمخطوط «خ» وشرح المولى صالح والمرآة « ابن القدّام» والله أعلم «ض.ع».

#### بيان:

«ان عقلت» بفتح الحمزة إن اثبت الواو بعده وإلا فبالكسروفي بعض النسخ و ددت بدل وفكرت من دون واووعلها فالكسرمتعن (ولاً) في المؤسمين للتحضيض.

١٩-٢٠٠٩ (الكافي- ٢: ٤٥٤) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن بعض أصحابنا قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «اصبروا على الدنيا فائما هي ساعة، فما مضى منه لاتجد له ألماً ولا سروراً وما لم يجيء فلاتدري ما هوو إنما هي ساعتك التي أنت فيها فاصر فيها على طاعة الله تعالى واصر فيها عن معصية الله تعالى».

٢٠-٢٠١ (الكافي- ٢: ٥٩) العدة، عن البرقي، عن عشمان، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «اصبروا على طاعة الله وتصبروا عن معصية الله، فاتما الدنيا ساعة، فما مضى فلست تجد له سروراً ولا حزناً وما لم يأت فلست تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فها فكأنك قد اغتيطت».

#### سان:

«اغتبطت» في النسخ النّبي رأيناها بالغين المعجمة أي قد حسن حالك وذهبت الشدة ويحتمل اهمالها والاعتباط بالمهملتين ادراك الموت يقال اعبطه الموت واعتبطه ومات فلان عبطة أي صحيحاً شابّاً.

رالكا في - ٢: ٤٥٩) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال الخضر لموسى (عليهما السلام) يا

٣١٩

موسى؛ إنّ أصلح يومك الذي هو أمامك وانظر (فانظر خ ل) أيّ يوم هو فأعدّله الجواب فعانّك موقوف ومسؤول وخذ موعظتك من الذهر، فانّ الدّهر طويل قصير، فاعمل كأنّك ترى ثواب عملك ليكون أطمع لك في الاخرة (الاجر خ ل)، فانّ ماهوآت من الدنيا كما قد ولّى منها».

#### ىيان:

آمًا طول الدهر فـلطول الأمـل فيه ولإمكان تحصيل كـثير من زاد الاخرة فـي زمان يسير منه وامًا قصره فلأنّه يمرّ مرّالسحاب ويسرع فـي الذهاب والاذهاب.

۲۲-۲۰۱۲ (الفقیه ـ ٤: ۳۹ رقم ۶۹ ۸ه) قال رسول الله ( صلّی الله علیه وآله) طوبی لمن طال عمره وحسن عمله، فحسن منقلبه إذ رضمی عنه ربّه وویل لمن طال عمره وساء عمله فسآء منقلبه إذ سخط علیه ربّه تعالمی.

۲۳-۲۰۱۳ (الفقيه - ۳: ٥٥٨ رقم ٤٩١٨) قال الصادق (عليه السلام) «ثلاث من كنّ فيه فلا يرجى خيره أبداً من لم يخش الله في الغيب ولم يرعوعند الشيب ولم يستح من العيب».

(الكافي - 1. ٢١٩ رقم ٢٧١) على بن محمد، عن أبيه، عن ابن أسباط، عن مولى لبني هاشم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ثلاث من كنّ فيه فلا تُرج خيره: من لم يستح من العيب. ويخشي الله بالغيب و رجو عند الشبب».

#### بيان:

رعا يرعو كف عن الاموريقال فلان حسن الرّعوة والرعوى والارعواء وقد ارعوى عن القبيح والاسم الرُّعيا بالضم والرّعوى بالفتح.

# باب أداء الفرائض واجتناب المحارم

- ١-٢٠١ (الكافي- ٢: ٨١) العدة، عن سهل وعلي، عن أبيه جميعاً، عن السّراد، عن النّمالي قال: قال علي بن الحسين (عليهما السلام) «من عمل عمل عمل افترض الله عليه فهو من خير الناس».
- ٥ ٢-٢٠١٥ (الكافي ٢: ٨١) علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عبسى، عن الحسين بن الخمّان عن ابن أبي يعفون عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى اصبرُوا وضابرُوا اقال «اصبروا على الفرائض».
- ٣-٢٠١٦ (الكافي- ٢: ٨٨) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن حمد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى إضبروا وضابروا وأبيطوا قال «اصبروا على الفرائض وصابروا على المصائب ورابطوا على الاثمة (عليهم السلام)».
- ٢٠١٧ ( الكافي ٢: ٨١) وفي رواية الشرّاد، عن أبي السفاتج وزاد فيه «واتقوالله ربكم فيما افترض عليكم».

٢٠١٨ ( الكافي - ٢: ٨٢) الاربعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام) قال
 «قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) اعمل بفرائض الله تكن أتقى
 الناس ».

٦٢٠١٩ (الكافي ٢:٤٨) الاثنان، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن النّمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال «من عمل بما افترض الله عليه فهومن أعبد الناس».

٧-٢٠٢ (الكافي ٢: ٨٢) العلق، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جملة، عن عمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عله السلام) قال «قال الله تعالى ما تحبّب إلى عبدي بأحبّ مما افترضت عليه».

٨-٢٠٢ (الكافي- ٢٠٠٨) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن المذّاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أشدّ ما فرض الله تعالى على خلقه ذكرالله كثيراً» ثم قال «لاأعنى سبحان الله والمحدلله ولا إله إلا الله إلا الله والله أكبر وان كان منه ولكن ذكرالله عند ما أحلّ وحرّم، فان كان طاعة عمل با وان كان معصية تركها».

٩-٢٠٢٢ (الكما في - ٢: ٨١) ابن أبي عسمير، عن هشام بن سالم، عن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى وقيفنا إلى ما عبلوًا من عقل فَجَعَلناهُ هَا مَ مَنْوُرًا وقال «أما والله إن كانت أعمالهم أشد بياضاً من القباطي ولكن كانوا اذا عرض لهم الحرام لم

يدُعوه)) .

#### سان:

«القباطي» الثياب البيض الرّقاق المصرية والقبط بالكسريقال لأهل مصر.

١٠-٢٠٢ (الكافي- ٢: ٨١) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ترك معصية لله مخافة الله تعالى يوم القيامة».

11-۲۰۲ (الكافي- ۲۰۰۲) علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن اليماني، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث: عين سهرت في سبيل الله وعين فاضت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله».

۱۲-۲۰۲۵ (الكافي- ۲: ۸۰) علي، عن العبيدي، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «فيما ناجى الله تعالى به موسى يا موسى؛ ما تقرّب إلى المتقرّبون بمثل الورع عن محارمي، فإنّي أبيحهم جنات عدن لاأشرك معهم أحداً».

# باب الورع

(الكافي- ٢: ٧٦) الثلاثة، عن أبي المغراء، عن الشَّحَام، عن عمروبن سعيدبن هلال الثّقفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له إنّى لاألقاك إلاّ في السنين، فأخبرني بشيء اخذ به قال «أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد واعلم أنّه لاينفع اجتهاد لاورع فىه)) .

#### سان:

«الورع» كف النفس عن المعاصى ومنعها عمّا لاينبغي «والاجتهاد» تحمّل المشقة في العبادة.

(الكافي - ٢: ٧٨) عمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن على بن عقبة، عن أبي كهمش، عن عمروبن سعيد الثقفي قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) أوصنى قال «اوصيك بتقوى الله» الحدىث.

(الكافي ٢: ٧٧) العدة، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن إبن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (الاينفع اجتهاد لاورع فيه».

- 2-۲۰۲۹ (الكافي- ۷۲:۲۷) محمد، عن أحمد عن السّرّاد عن حديد بن حكيم قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «اتقواالله وصونوا دينكم بالورج».
- ٢٠٣٠ه (الكافي- ٢٠:٢) القميان، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة
   قال: وعظنا أبوعبدالله (عليه السلام) فأمر وزقمد ثم قال «عليكم بالورع فاته لاينال ما عندالله إلا بالورع».
- ٦-٢٠٣ (الكافي- ٢: ٧٧) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن فضالة، عن الصّبقل، عن الصّبقل، عن الفضيل بن يسارقال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «إنّ أشدّ العبادة الورع».
- ٧-٢٠٣١ (الكافي- ٢: ٧٧) محقد، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن حنان بن سدير، عن الكناني أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): ما نلقى من الناس فيك فقال أبوعبدالله (عليه السلام) «وما الذي تلقى من الناس في».
- فقال: لاي زال يك ونبي خدا وبين الرجل الكلام فسي قول جعفري خبيث، فقال يعيركم الناس بي فقال له الكناني: نعم، قال «في أقلّ والله من يتبع جعفراً منكم، انما أصحابي من اشتذ ورعه وعمل خالقه ورجا ثوابه هؤلاء أصحابي».
  - ۸-۲۰۳۲ (الكافي- ۲:۷۷) حنان بن سدير، عن أبي سارة الغزّال، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال الله تعالى ابن آدم اجتنب ما حرمت عليك تكن من أورع الناس».

٩-٢٠٣٤ (الكافي- ٢: ٧٨) علي، عن أبيه، عن السّرَاد، عن ابن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّا لانعة الرجل مؤمناً حتى يكون لجميع أمرنا متبعاً مريداً آلا وإنّ من اتباع أمرنا وارادته الورع، فتزينوا به يرحمكم الله وكبّدوا أعداءنا به ينعشكم الله».

#### بيان:

التكبيد بالباء الموحدة ايصال الألم والنعش الرفع.

١٠-٢٠٣٥ (الكافي - ٢: ٧٧) عمد، عن أحمد، عن الحجّال، عن العلاء، عن العرب الله إلى يعفور قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والقبلاة والخيرفان ذلك داعية».

١١-٢٠٣٦ (الكافي ٢: ٧٧) الحسين بن محمد، عن علي بن محمد بن حميه الله بن علي، سعيد، عن محمد بن حمزة العلوي، عن عبيدالله بن علي، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال «كثيراً ما كنت أسمع أبي يقول:

١٢-٢٠٣٧ (الكافي - ٢: ٧٧) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن أبي زيد، عن أبيه قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام)، فدخل عيسى بن بن عبدالله القمي، فرحب به وقرّب من مجلسه، ثم قال «يا عيسى بن عبدالله ليس منا ولا كرامة من كان في مصرفيه مائة ألف أو يزيدون

وكان في ذلك المصر أحد أورع منه».

#### سان:

لعلّ المراد أن يكون في الخالفين أورع منه وذلك لأنّ أصحابنا بعضهم أورع من بعض فيلزم أن لايكون منهم إلّا الفرد الأعلى خاصّة.

١٣-٢٠٣١ (الكما في - ٢: ٧٧) محمد، عن أهمد، عن علي بن الحكم عن اسيف بن عميرة، عن الكناني، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «أعينونا بالورع فإنّه من لق الله تعالى منكم بالورع كان له عندالله فرجاً. إنّ الله تعالى يقول من يُعلِع الله وَوَسُولَهُ فَاوليْكَ مَعَ النّهينَ أَفْمَمُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِينَ والصّيدين والصّيدين وحَسَنَ أُوليْكَ وَفِقًا فَمَنَا النّبي ومنا الصديق والشهداء والصلون».

1. 27 ( (الكافي مد . 3 ك رقم ٣٦٨) العدة، عن سهل، عن الحسن بن على ، عن الحسن بن على ، عن كرام، عن أبي الصامت، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «مررت أنا وأبوجعفر (عليه السلام) على الشيعة وهم ما بين القبر والمنبر فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): شيعتك ومواليك جعلني الله فداك فقال: أبين هم؟ فقلت: أراهم ما بين القبر والمنبر فقال؛ أذهب بى اليهم، فنقب فسلم عليم، ثم قال والله إنى لأحب ريحكم وأرواحكم فأعينوا مع هذا بورع واجتهاد إنه لايمنال ما عندالله إلا بورع واجتهاد وإذا ائتممتم بعبد فاقتدوا به، أما والله إنكم لعلى ديني ودين آبائي ابراهيم واسماعيل وان كان هؤلاء على دين أولئك فأعينوا على هذا بورع واجتهاد».

١. التساء/ ٦٩ والآية هكذا: من يطع اللة والرَسُولَ فأُولئك الخ.

بيان:

واذا ائتممتم بعبد يعنى به اذا جعلتموه إماماً لأنفسكم أراد (عليه السلام) إنكم لمنا قلتم بمامامتنا فلابد لكم أن تقتدوا بنا لتصح دعواكم أراد (عليه السلام) بهؤلاء أباءه الأقربين وباولئك الأبعدين وان لم يجر للأقربين ذكر إلا أنه اكتفى بقرينة المقام والظاهر أن يكون قد سقط من قلم النساخ ذكرهم (عليم السلام) كما يظهر مما يأتي في باب اصطفاء المؤمن.

١٥-١٠ ( (الكافي- ٢: ٧٧) عليّ، عن أبيه وعلي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الورع من الناس فقال «الذي يتورّع عن محارم الله تعالى».

# باب العفة

- ١-٢٠٤١ (الكافي ٢: ٧٩) الأربعة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ما عبدالله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج».
- ٢-٢٠٤٢ (الكافي- ٢: ٧٩) محمد، عن أحمد، عن محمد بن اسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «إنّ أفضل العبادة عقة البطن والفرج».
- ٣- ٢٠ ٤٣ (الكافي ٢: ٧٩) العدّة، عن سهل، عن الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله (صلوات الله عليه) عن أبي عبدالله (صلوات الله عليه) يقول «أفضل العبادة العناف».
- ٤٠٢.٤ (الكافي- ٢: ٧٧) العدة، عن البرق، عن البده، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن معلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: قال رجل لأبي جعفر( عليه السلام): إنّى ضعيف العمل قليل الصيام ولكني أرجو أن لا آكل إلّا حلالاً قال: فقال له «أيّ الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج».
- م ٢٠٤٥ (الكافي- ٢: ٧٩) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

«قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) أكثر ما يلح به أمّتي النّار الأجوفان البطن والفرج».

٦.٢٠٤٦ (الكافي-٢: ٧٩) الأربعة.

(الفقيه ـ ٤ : ٤٠٧ رقم ٨٨١ه) السكوني .

(الكافى ) عن أبي عبدالله (عليه السلام).

(ش) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ثلاث أخافهن على أُمّتي من بعدي الضّلالة بعد المعرفة (الهدى خ ل) و مضلاّت الفتن وشهوة البطن والفرج».

#### سان:

أريد بمضلات الفتن الامتحانات التي تصير سبباً للضّلالة.

٧-٢٠٤٧ (الكافي - ٢٠: ٨) القميان، عن بعض أصحابه، عن ميمون القدّاح قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول «ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج».

٨- ٢٠ ٤٨ (الكما في - ٢: ٨٠) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ما من عبادة أفضل عندالله من عفة بطن وفرج».

١-٢٠٤٩ (الكافي - ٢: ٨٧) العدة، عن سهل، عن السّرّاد، عن ابن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «الصبر رأس الايمان».

٥٠٠-٢ (الكافي- ٢: ٨) عمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي محمد عبدالله السراج رفعه الى علي بن الحسين (عليهما السلام) قال «الصبر من الايان جنزلة الرأس من الجسد ولا أيمان لمن لاصر له».

٥٠ ٢- (الكافي- ٢: ٨٩) علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن الفضيل بن يسان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد كذلك اذا ذهب الصر ذهب الامان».

٢٠٥٢ (الكافي- ٢: ٨٧) القمي، عن ابن عيسى، عن عمد بن
 سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

معن على بن البرقي، عن أبيه، عن على بن البرقي، عن أبيه، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: سمعت أباعبدالله

۳۳۴

(عليه السلام) يقول «إنّ الحير حرّ على جميع أحواله إن نابته نائبة صبر لها وان تداكت عليه المصائب لم تكسره وان أسر وقُهر واستبدل باليسر عسراً كما كان يوسف الصديق الامين لم يضرر حريته ان استعبد وقُهر وأيسر ولم يضرره ظلمة الجبّ ووحشته وما ناله ان منّ الله عليه، فجعل الجبّار العاتي له عبداً بعد اذ كان مالكاً، فأرسله ورحم به أمّة وكذلك الصبر يعقب خيراً فاصبروا ووظنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا».

#### بان:

«إن نابته نائبة» أصابته مصيبة «تداكت» تداقت عليه مرّة بعد اخرى و (الجِلّ) البرّ.

٦٠٢٠٥٤ (الكافي- ٢: ٩٠) على، عن أبيه، عن السرّاد، عن عبدالله بن مرحوم، عن ابن يسار (ابن إلى سيار خل) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «اذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبرّ مظل عليه ويتنحى الصبر ناحية، فاذا دخل عليه الملكان اللّذان يليان مُساءَلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبرّ دونكم صاحبكم فان عجزتم عنه فأنا دونه».

٧-٢٠٥٥ (الكافي- ٢: ٨١) عمد، عن إبن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن هزة بن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «الجنة عفوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة وجهنم عفوفة باللذات والشهوات فن أعطى نفسه لنتها وشهوتها دخل النان».

٨-٢٠٥٦ (الكافي- ٢: ٧٥) الخمسة، عن هشام بن الحبكم، عن

أبي عبدالله (عليه السلام) قال «اذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجئة فيضربونه، فيقال لهم من أنتر؟ فيقولون نحن أهل الصبر، فيقال لهم على ما صبرتم فيقولون كنّا نصبر على طاعةالله ونصبر عن معاصي الله فيقول الله تعالى صدقوا أدخلوهم الجنة وهوقول الله تعالى إنّانا يُوفق القابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِلابِ (».

#### سان:

«العنق» بالضم وبالضّمتين الجماعة من الناس.

٩-٢٠٥٧ (الكافي- ٢: ٩٠) عمد، عن أحمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) «الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل وأحسن من ذلك الصبر عند ما حرم الله عزوجل عليك والذكر ذكران ذكرائة تعالى عند المصيبة وأفضل من ذلك ذكرائة عند ما حرّم عليك فيكون حاجزاً».

۱۰-۲۰۰۸ (الفقيه - ۱: ۱۸۷۷ رقم ٥٦٥) قال الصادق (عليه السلام) « الصبر صبران: فالصبر عند المصيبة حسن جميل وأفضل من ذلك الصبر عما حرم الله عزّوجل ليكون لك حاجزاً».

٩٩ - ١٩ (الكافي - ١٢ - ٩١) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبدالرحمن رفعه الى أبي جعفر (عليه السلام) قال «الصبر صبراك، صبر على البلاء حسن جميل وأفضل الصبرين الورع عن المحارم».

و٣٣ الوافي ج٣

الطائق، عن عمروبن شمر الياني يرفع الحديث إلى على (عليه السلام) قال «قال رسول الله ( صلّى الله ( صلّى الله ( صلّى الله ( صلّى الله على ( عليه السلام) قال «قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله): الصبر ثلا ثة: صبر عند المصيبة وصبر على الطّاعة وصبر عن المعصية، فن صبر على المصيبة حتى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدّرجة الى الدّرجة كما بين السماء والأرض ومن صبر على الطّاعة كتب الله له ستّمائة درجة ما بين الدّرجة إلى الدّرجة كما بين كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدّرجة إلى الدّرجة كما بين تخوم الأرض الى إلعرش، ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدّرجة كما بين تخوم الأرض الى منتهى العرش).

#### سان:

«تخوم الارض» بالمثناة الفوقية والخاء المعجمة حدودها واحدها «تخم» كفلس وفلوس.

۱۳-۲۰٦۱ (الفقيه ـ ٤ : ٤٠٠ رقم ٥٨٦٠) ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن العقرقوفي، عن الصادق جعفربن محمد (عليهما السلام) قال «من ملك نفسه إذا رغب واذا رهب واذا اشتهى واذا غضب واذا رضى حرم الله جسده على النار».

۱ ٤-۲۰٦۲ (الفقيه ـ ٤ : ٤٠٧ رقم ٥٨٨٧) ومرّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بقوم يتناولون\ حجراً، فقال «ما هذا وما يدعوكم إليه؟» قالوا نعرف أشلتا وأقوانا قال «أفلا أدلكم على أشذكم وأقواكم؟»

١. يتشاء لون، كذافي الفقيه ويتشاء لون اي يرفعونها على التناوب.

قائوا بلى يا رسول الله؛ قال «أشدَكم وأقواكم الذي اذا رضي لم يدخله رضاه في اثم ولا باطل. وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحقّ. واذا ملك لم يتعاط ما ليس له».

١٥-٢٠٦٣ (الفقيه ـ ٢: ٤٠٧ ذيل رقم ٨٨٧٥) وفي خبر آخر «وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له بحق».

١٦٠٠٦ (الكافي - ٢: ٩٢) عمقد، عن ابن عيسى، عن علي بن المكتب عن علي بن المكتب عن علي بن المكتب عن يونس بن يعقوب قال أمرني أبوعبدالله (عليه السلام) أن أتي المفضل وأعزيه باسماعيل وقال «اقرء المفضل السلام وقل له إنّا قد أصبنا باسماعيل فصبرنا، فاصبر كما صبرنا إنّا أردنا أمراً وأرادالله تعالى أمراً، فسلمنا لأمرائه تعالى».

#### بيان:

كانًّ المراد بـاسمـاعيل ابـنه (عليه السلام) و لعلّ الفضل كان مــّـن أحبّـه وانس به.

ه ٢٠٦٥ (الكافي- ٢: ٩٢) الثلاثة، عن سيف بن عميرة، عن الثالي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبرعليه كان له مثل أجر ألف شهيد».

۱۸-۲۰۹۶ (الكافي-۹۲:۲) عمد، عن ابن عيسى، عن محمدبن سنان.

(التهذيب ٢٠ : ٣٧٧ رقم ١١٠١) الصفّان عن الزّيات، عن محمّد بن

سنان، عن عمّارين مروان، عن سماعة، عن أبي عبـدالله (عليه السلام) قال «إنّ الله تعالى أنعم على قوم فلم يشكروا، فصـارت عليهم وبالاً وابتلى قوماً بالمصائب فصبروا، فصارت عليهم نعمة».

١٩-٢٠٦٧ (الكافي- ٢: ٩٢) الخمسة، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبان بن أبي مسافر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى يا آثِهًا اللّذينَ المثلوا إضراروا والله (صبروا على المصائب».

٢٠٠٢٠ (الكافي- ٢: ٩٢) وفي رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «صابروا على المصائب».

٢٠ ٢- ٢٠ (الكافي - ٢: ٩٢) العدة، عن البرقي، عن محمد بن عيسى، عن على بن محمد بن أبي جيلة، عن جده أبي جيلة، عن بعض أصحابه قال «لولا أنّ الصبر خُلق قبل البلاء لتفطر المؤمن كما تتفظر البيضة على الصفا».

٢٢-٢٠٧ (الكافي- ٢: ٩٢) القميّان، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قبال «قبال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال الله تعالى إني جعلت الدنيا بين عبادي قرضاً فين اقرضني منها قرضاً أعطيته بكل واحدة عشراً إلى سبعمائة ضعف وما شئت من ذلك ومن لهم يقرضني منها قرضاً فأخذت منه شيئاً قسراً، فصبر اعطيته ثلاث خصال لواعطيت واحدة منهن ملائكتي لرضوا

بهـا متـي

قال: ثم تمالا أبوعب الله (عليه السلام) قول الله تعالى آلفين إذا أَضَائِتُهُمْ مُصِبَةً قَالُوا إِنَّالِيَهِ وَانَّ إِلَيْهِ رَاجِمُونَ + اوليثُكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِهِمْ فهذه واحدة من ثلاث خصال ورحمة اثنتان واولئك هم المهتدون ثلاث، شمّ قال أبوعبدالله (عليه السلام) «هذا لمن أخذالله منهم شيئاً قسراً».

٢٣-٢٠٧ (الكافي- ٢: ٩١) القمي، عن الكوفي، عن العباس بن عامر عن العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): سيأتي على الناس زمان لاينال الملك فيه الا بالقتل والتجرولا الغي إلا بالغصب والبخل ولا الحية إلا باستخراج المدين واتباع الموى، فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر و هويقدر على الغنى وصبر على البغضة وهويقدر على العزن وصبر على البغضة وهويقدر على العزن وصبر على البغضة وهويقدر على العزن العالمة أمن صدّق بي».

٢٤-٢٠٧٢ (الكافي- ٢٠٩٢) على، عن أبيه، عن القاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن يحيى بن ادم، عن شريك ، عن جابربن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «مروءة الصبرفي حال المفاقة والمنعف والغنى أكثر من مروءة الاعطاء».

٢٠٧٣ (الكافي ٢: ٩٣) حميد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن عبدالرحمن بن سيّابة، عن أبي النعمان، عن أبي عبدالله أو أبي جعفر (عليهما السلام) قال «من لا يعد الصبر لنوائب الدهريعجز».

٢٦.٢٠٧ (الكافي- ٢: ٩١) العنة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن درست، عن عيسى بن بشير، عن الثمالي قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) الوفاة ضمني إلى صدره، ثم قال يابني؛ أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة وبما ذكر أنّ أباه (عليه السلام) أوصاه به يا بني؛ اصبر على الحقّ وان كان مرآً».

۲۷-۲۰۷۰ (الفقيه - ٤ : ٤١٠ رقم ٥٨٩١) الثمالي قال: قال أبوجمفر
 (عليه السلام) «لمّما حضرت أبي الوفاة ضمّني إلى صدره وقال يا بني الصبر على الحق وإن كان مرّاً توفّ أجرك بغير حساب».

۲۸-۲۰۷۱ (الكافي - ۲۳:۳۲) الاثنان، عن الوشاء، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّا صُبّر وشيعتنا أصبر متا» قلت: جعلت فداك ، كيف صار شيعتكم أصبر منكم؟ قال «لأنّا نصبر على ما نعلم وشيعتنا يصبرون على ما لا يعلمون».

۲۹-۲۰۷۱ (الكافي- ۲: ۹۰) على، عن أبيه، عن الأشعري، عن التذاح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) المسجد، فاذا هو برجل على باب المسجد كثيب حزين، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): مالك؟ قال: يا أمير المؤمنين أصبت بأبي وأخشي أن أكون قد وجلت، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): عليك بتقوى الله والقبر تقدم عليه غذا والصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، فاذا فارق الرأس الجسد، فسد الجسد واذا فارق القبر الامور فسدت الامور».

بيان:

لعلّ المراد بخشية الرجل خوفه أن يكون قدانشق مرارته من شدة ما أصابه من الألم.

٣٠.٢٠٧/ (الكافي - ٢: ٩٠) عمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سماعة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال لي «ما حبسك عن الحج؟» قال: قلت جعلت فداك وقع عليّ دين كثر وذهب مالي وديني الذي قد لزمني هو أعظم من ذهاب مالي، فلولا أنّ رجلاً من أصحابنا أخرجي ما قدرت أن أخرج، فقال لي «إن تصبر تغتبط وآلا تصبر ينفذالله مقاديره راضياً كنت أم كارهاً».

٣١-٢٠٧٠ (الكما في - ٢: ٩٣) القميّان، عن أحمد بن النضر، عن عمروبن شمر، عن جابر قال قلت الأبي جعفر(عليه السلام): يرحمك الله؛ ما الصّبر الجميل؟ قال «ذاك صبر ليس فيه شكوى الى الناس».

٣٢.٢٠٨٠ (الكافي - ٢: ٨٨) على، عن أبيه والقاساني جميعاً، عن القاسم بن محمد الأصهاني، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «يا حفص؛ إنّ من صبر صبر قليلاً وان من جزع جزع قليلاً».

مَّ مَ قَالَ «عليك بالصبر في جميع المورك ، فسان الله تعالى بعث عمد (صلّى الله عليه وآله) فأمره بالصبر والرفق فقال وَاصْرِعْلَىٰ مَا يَقُولُونَ عمد (صلّى الله عليه وآله) فأمره بالصبر والرفق فقال وَاصْرِعْلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُراً جَمِيلاً \* وَذَوْنَ وَالْمُكَذِّينَ أُولِي النَّمْمَة ( وقال تعالى إذفَحْ

١٠ المؤمّل/ ١٠ - ١١.

يِالَى هِيَ آخَسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَتُكُ وَيَئِنَهُ عَلَاوَةٌ كَمَا تَّهُ وَلَيُّ حَمِيمٌ + وَمَا يُلَقَيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَيهَا إِلَّا ذُرَحَظًا عَظيمٍ ا فصبر ( صلّى الله عليه وآله) حتى نالوه بالعظائم ورموه بها فضاق صدره فأنزل الله تعالى وَلَقَذْ نَعْلَمُ أَشَّكَ يَضِيق صَدْ رُكَ بَمَا يَقُولُونَ + فَسَيْمْ بِحَدْيد رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السّاجِدينَ \* .

ثم كذبوه ورموه فَحْرَن لذَلك فأنزل الله تعالى قد تَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ الله تعالى قد تَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ الظَّلِمِينَ بِالبَاتِ اللهَ يَجْحَدُونَ + وَلَقَدْ كُلِبَ مَ مُسُلُوا عَلَى مَا كُذِبُوهُ وَأُودُوا حَتَى آتِسِهُمْ نَصْرُنَا \* فَالزَم النّبِي (صلّى الله عليه وآله) نفسه الصبر فتعدوا فذكروا الله تعالى وكذبوه فقال: قد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولاصبرلي على ذكر الحي فانزل الله تعالى وَلَقَدْ خَلَفْنَا السَّمُواتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما في سِتَّةٍ آيَامٍ وَمَا مَسَنَا مِنْ لُمُوبٍ + فَاصْبِر عَلَى مَا يَقُولُونَ \* فصبر (عليه السلام) في جميع آحواله، شم بُشَرُو في عَرَته بالأُمْهَ وَوُصفوا بالصّبر فقال تعالى وتبارك وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ النِّية بَشَرُوا وَكَانُوا بِإِيانِينَا يُوفِئُونَ \* فعند ذلك قال النبي (صلّى الله يَهُولُونَ المَّشَى على مَن الجسد، فشكرالله تعالى ذلك له فازل الله تعالى وتبارك وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ النّهُ على الله تعلى وتبارك وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ النّهُ على الله تعلى وتبارك وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ النّهُمُ على عَلَيه وآله) الصبر من الإيان كالرَّأس من الجسد، فشكرالله تعالى ذلك له فازل الله تعلى وقبارك وَحَمْرُنا ما كانوَ يَعْرَفُومُ وَالْمُدُولُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانوا يَعْرَشُونَ \* فقال النبي (صلّى الله عليه وآله ما كان يَقْمَعُ وَعَنْ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانوا يَعْرَشُونَ \* فقال الشركين وَقَوْمُهُ وَمَا كانوا يَعْرَشُومُ وَاحْمُدُوهُمْ وَالْمُحَدُولُ المُشْركين عَنْ وَنَوْمُهُ وَمَا كاني الله تعلى له قتال المشركين وَفِرْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كانوا يَعْرَفُهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاهْمُهُولُوهُمْ وَاهْمُولُوهُمْ وَاهُمُولُوهُمْ وَاهْمُدُولُ الْهُمْ كُلُّ مَوْصِهِ اللهُ مَن المُحْدِينَ وَاهْمُدُولُ الْهُمْ كُلُولُ مُولِمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ الْمُعْدُولُ وَلَوْمُهُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمُولُ الْمُعْلِي وَالْعُمُولُ وَلَوْمُ وَالْمُعُمُولُ اللهُ وَلَوْمُ وَالْمُعُمُولُ اللهُ وَلَوْمُ وَلَهُ مُنْ الْمُعْمُولُ اللهُ الْعُولُ اللهُ وَلَمُعُمُولُ وَلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ وَلَوْمُ اللهُ الْعُلْمُ وَلَوْمُ لَا عُلْهُ وَلَوْمُ لِلْمُ اللّهُ عَلَيْ الْمُعْمُ وَالْمُعُمُولُ اللّهُ الْمُعْلِلُ اللّهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلْمُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَوْمُ لَا الْعُلُولُ الْمُعُلِي ع

١. فصلت/ ٣٤-٣٥.

٢. الحجر/ ٩٧ - ٩٨.

٣. الإنعام/ ٣٢-٢٤.

٤. ق/ ٢٩-٣٨.

ه. السحدة / ٢٤.

٦. الاعراف/ ١٣٧.

٧. التوبة/ ٥.

وَاقْتُلُوهُمْ حَبْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ا فَقَتَلَهُمْ الله على أَيدي رسول الله ( صَلَى الله عليه وآله) وأحبائه وعجل له النواب ثواب صبره مع ما ادّخر له في الآخرة، فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقرّالله عينه في أعدائه مع ما يدّخر له في الآخرة».

#### سان:

«نالوه بالعظائم ورموه بها» يعني نسبوه الى الكذب والجنون والسحر وغير ذلك وافتروا عليه «فذكرواالله» أي نسبواالله الى ما لا يليق بجنابه و«اللغوب» الاعياء «بشرى و انتقام» يعني نزول هذه الآية اشارة الى بشرى لى وانتقام من أعدائى.

٣٣-٢٠٨١ (الكافي- ٨: ١٦٠ رقم ٥٩ ١) العدّة، عن سهل، عن السّرَاد عمن ذكره قال: انقطع شسع نعل أبي عبدالله (عليه السلام) وهوفي جنازة فجاءه رجل بشسعه ليناوله، فقال «امسك عليك شسعك فانّ صاحب المصيبة أولى بالصرعلها».

٣٤-٢٠٨١ (الكافي-٢:٤٦٤) العدة، عن أحمد، عن السرّاد، عن يعقوب السرّاج قال: كتّانمشي مع أبي عبدالله (عليه السلام) وهويريد أن يعزّي ذا قرابة له بمولود له فانقطع شسع نعل أبي عبدالله (عليه السلام)، فتناول نعله من رجله، ثمّ مشي حافياً فنظر اليه إبن أبي يعفور فخلع نعل نفسه عن رجله وخلع الشسع منها وناوله أباعبدالله (عليه السلام)، فأعرض عنه كهيئة المغضب، ثمّ أبى أن يقبله ثم قال «ألا إنّ صاحب المصيبة أولى

بالصبر عليها، فمشى حافياً حتى دخل على الرّجل الذي اتاه ليعزيه».

### يان:

«الصيبة» في الحديثين إنّا هي انقطاع شسع النعل وإنما وقعت بحسب الا تفاق في الجنازة والعراء وليس لهما مدخل فها وانّا كان صاحبها غيره (عليه السلام)، فوضع الحديثين هذا الباب لاكتاب الجنائز اوغيره كما في الكافى.

# ۔23۔ باب الشكر

1-۲۰۸۳ (الكما في - ۲: ۹۶) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الطّاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسب والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر والمعطي الشاكر له من الأجر كأجر الحروم القانم».

٢-٢٠٨ (الكافي- ٢:٤٩) العدة، عن البرقي، عن محمد بن على، عن ابن أسباط، عن يعقوب بن مالم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المعافى الشاكر الحديث.

#### ىيان:

الشكر باللّسان أن يحمدالله وبالقلب أن يرى النعمة من الله وبالجوارح أن يصرفها في طاعة الله ويستفاد من الأخبار الآتية أنّ لكل منها أجراً ومزيداً وان كان للمجموع مزيد أجر ومزيد والمحتسب الذي يبتغى أجره من الله.

٥ ٨٠٠-٣ (الكافي- ٢: ٤٩) بهذا الاسناد قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه (عليه خ ل) باب الزيادة».

٢٠٨٦- (الكافي- ٢:٤١) محمد، عن ابن عيسى، عن جعفرين محمد البغدادي، عن عبدالله (عليه السلام) البغدادي، عن عبدالله (عليه السلام) قال «مكتوب في التوراة اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكوك ، فانه لا زوال للنعاء اذا شكرت ولا بقاء لها اذا كُفرت. الشكر زيادة في النعم وامان من الغيرى.

#### ىيان:

يعني من التغيرقال في النهاية في حديث الاستسقاء من يكفرالله يلقى الغِير أي تغير الحال وانتصافها من الصلاح إلى الفساد والغِيير الاسم من قولك غيرت الشيء فتغير.

٥-٢٠٨٧ (الكا في - ٢: ٩) العدة، عن سهل، عن يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلة، عن ابن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أعطي الشكر أعطي الزيادة يقول الله عز جل لئن شكره لآزيد تكم ١».

٦-٢٠٨٨ (الكافي- ٢: ٩٥) القميان، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، عن رجلين من أصحابنا سمعاه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال («ما أنعم الله على عبد من نعمة، فعرفها بقلبه وهمدالله ظاهراً بلسانه، فتمّ كلامه حتى يؤمر له بالمزيد».

٧-٢٠٨٩ (الكافي- ٢: ٩٤) العدة، عن البرقي، عن البزنطي، عن داود بن الحصين، عن البقباق قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن قول الله

#### ۱. ابراهیم / ۷.

عزوجل وَامَا بِيغمَة رَبِّكَ فَعَدَثْ قال «الّذي أنعم عليك بما فضَلك وأعطاك وأحسن إليك » ثم قال «فحدّث بدينه وما أعطاه الله وما أنعم به عليه».

### بيان:

يعنى فحدّث رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) بعد ما أمر بذلك .

#### بيان:

الشقى استمرارما يشقّ على النفس ونقيضه السعادة كذا في مجمع البيان.

٩-٢٠٩١ (الكافي- ٢: ٩٥) العدة، عن أحمد، عن ابن فقال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي البقظان، عن عُبيدالله بن الوليد قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «ثلاث لا يضرّ معهن شيء: اللعاء عند الكرب والاستغفار عند الذنب والشكر عند النعمة».

۱, الضحى / ۱۱.

۲. طه/ ۱.۲.

١٠٠٩٢ (الكافي ٢٠: ٩٥) العدّة، عن البرقي، عن بعض أصحابنا، عن عسمدين هشام، عن ميسر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «شكر النعمة اجتناب المحارم وتمام الشكرقول الرجل الحمد لله رب العالمين».

۱۱-۲۰۹۲ (الكافي- ۲:۰۰) الثلاثة، عن علي بن عيينة (عطية ـ خ ل) عن عمرين يزيد قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «شكر كلّ نعمة وان عظمت أن تحمدالله عزوجل عليها».

١٢-٢٠٩ (الكافي- ٢: ٩٧) الاثنان، عن الوشّاء، عن حمّاد قال: خرج أبوعبدالله (عليه السلام) من المسجد وقد ضاعت دابته، فقال «المن ردّها الله علميّ الأشكرنَ الله حق شكره» قال: فما لبثُ أن أتي بها فقال «الحمدلله»

فقال قائل له: جعلت فداك أليس قلت لأشكرن الله حق شكره؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام) «ألم تسمعنى قلت الحمدلله».

۱۳-۲۰۹۱ (الكافي- ۱۲ ۹۷) محمد، عن ابن عيسى، عن القاسم، عن جدّه، عن مشتى الحسّاط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا ورد عليه أمريسرة قال الحمدالله على هذه النعمة واذا ورد عليه أمريغتم به قال الحمدالله على هذه النعمة واذا ورد عليه أمريغتم به قال الحمدالله على كلّ حال».

12-7-٦١ (الكافي ـ ٢:٥٠) العدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): هل للشكر حدٍّ إذا فعله العبد كان شاكراً؟ قال «نعم» قلت: ما هو؟ قال «يحمدالله على كل نعمة عليه في أهل ومال وان كان فيحما أنعم عليه في ما له حق أدّاه ومنه قوله جلّ وعرَّ سُبُخانَ اللّذي سَخَرَلْنَا لهٰ ذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُغْرِنِينَ؟ ومنـه قوله تـعالى رَبِّ انْزِلْى مُنزَلاً شَهارُكَا وَانْتَ خَيْرُ النَّنْزِلِينَ؟ وقوله رَبِّ آدْخِلَى مُمْ خَلَ صِلْقِ وَٱخْرِجْنِي مُخْرَج صِدْقِ وَالجمّل في مِنْ لَذُلْكَ سَلْفَانا نَصِراً؟».

#### سان:

يعني ومن الحق الذي يجب أداؤه فيا أنعم الله عليه أن يقول عند ركوب الفلك أو الذابة اللّتين أنعم الله بها عليه ما قاله سبحانه تعليماً لعباده وارشاداً لهم حيث قال عزوجل وَجَعَل لَكُمْ مِن القُلْكِ وَالأَنْعَامِ ما تَرْكَبُونَ + لِيسَنُهوا على فهره \* شم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي الآية وان يقول عند نزوله من احداهما ربّ أنزلني الآيه وان يقول عند دخوله الدار أو البيت ربّ أدخلني الآيه».

١٠٩٧- ١ (الكافي - ٩٦:٢) محمد، عن ابن عيسى، عن معمربن خلاّد قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول «من حمدالله على النعمة فقد شكره وكان الحمد أفضل من تلك النعمة».

#### سان:

يعنى أنّه نعمة فوق تلك النعمة تستدعيي شكراً آخر.

١٦-٢٠٩٨ (الكافي- ٩٦:٢) محمد، عن احمد، عن على بن الحكم، عن

الزخرف/ ۱۳.
 المؤمنون/ ۲۹.

٣. الاسراء/ ٨٠.

٤. الزخرف/ ١٢ -١٣.

صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي «ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت، فقال الحمدلله إلا أذى شكرها».

١٧-٢٠٩٩ (الكافي - ٩٦:٢) القمي ، عن عيسى بن أيوب، عن علي بن مهزيار، عن القاسم بن محمد، عن اسماعيل بن أبي الحسن، عن رجل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «مَن أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد أدى شكرها».

۱۸-۲۱۰ (الكافي- ۲: ۹۸) الثلاثة، عن البجلي فيما أعلم أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أوحى الله عزوجل إلى موسى (عليه السلام) يا موسى: اشكرني حقّ شكري، فقال يا رب وكيف أشكرك حقّ شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به على؟ قال يا موسى الآن شكرتني حين علمت أنّ ذلك مني».

الكافيه عن بعض المحافية ١٩٠٤ وقم ٥٩٢) علي بن محسمة، عن بعض المحام، وفعه قال: كان على بن الحسين (عليهما السلام) اذا قرأ هذه الآية

إ. الظاهر مراده من البجلي هوعبدالرحن بن الحجاج البجلي المذكور عن (كش) و (ق) و (م) و (ست) و (جش) في ج٤ ص ٢٧ بحمع الرجال و هو استاد صفوان و من النين و ثقهم مرتين في نهاية المجالة والرواية في تسخ الكافي من الخطوط والمطبع و الشروح هكذا على عن ابده عن ابن الله عبد عن إلى عميد عن السابري و قالوا صاحب السابري او الدايي يختلج بالمبال الأبياع الشابري في شفف سابوري (شابوري) الشابري و قالوا صاحب السابري الدي السابري و السابري عفف سابوري (شابوري) فارسي كان نوع من الثياب التي يلبسها اولاد السلاطين فيحتمل أن الراوي هو عمرين سالم صاحب السابري المذكور عن (ق) و (ست) و (جش) في مجمع الرجال ج٤ ص ٢٠٠ و قالد (جش) عمدرين سالم صاحب السابري كرفي و اخوه حفص ثقتان رويا عن إلى عبدالله (عليه السلام) «ض.ع».

وَإِنْ تَعَلَّوا نِفِتَهَا اللَّا لَتُصُوهُا يقول سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها كما لم يجعل في أحد من معرفة ادراكه أكثر من العلم إنه لايدركه فشكر تعالى معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره، فجعل معرفتهم بالتقصير شكراً كما علم علم العالمين أنهم لايدركونه، فجعله أيماناً علماً منه إنّه قد وسع العباد، فلايتجاوز ذلك فانّ شيئاً من خلقه لايبلغ مدى عبادته، وكيف يبلغ مدى عبادته من لامدى له ولا كيف تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً».

#### بيان:

٢٠-٢٠٠٢ (الكافي ٢: ٩٩) الثلاثة، عن ابن رئاب، عن الحاشمي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «إذا اصبحت وأسيت فقل عشر مرات اللهم ما اصبحت بي من نعمة اوعافيه في دين أو دنيا أمنك وحدك لاشريك لك لك الحمد ولك الشكر بها علي يا رب حتى ترضى وبعد الرضا فانك اذا قلت ذلك كنت قد اذيت شكر ما انعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة».

ابراهیم /۳٤.
 آل عمران/ ۷.

۲۱-۳۱۳ (الكافي- ۲: ۹۹) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «كان نوح (عليه السلام) يقول ذلك اذا اصبح فسمي بذلك عبداً شكورا» قال «وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) من صدق الله نجا».

#### سان:

لعله (عليه السلام) اشار باخر الحديث الى أنَّ هذه الكلمات تصديق لله سيحانه فيما وصف الله به نفسه وشهد به من التوحيد.

٢٠-٢١ (الكافي - ٢: ٩٧) الشلاثة، عن الخيرّاز، عن إلي بصير، عن إلى جعفر (عليه السلام) قال «تقول ثلاث مرّات اذا نظرت الى المبتلى من غير أن تسمعه الحمدالله المذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء فعل» قال «من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء أبداً».

٢٣-٢١٠٠ (الكافي- ٢: ٩٧) حيد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابن، عن حفص الكناسي، عن إبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما من عبد يرى مبتلك فيقول الحمدلله الذي عدل عني ما ابتلاك به وفضلتى عليك بالعافية اللهم عافني مما ابتليته به إلاّ لم يبتل بذلك البلاء ابداً».

٢ - ٢٠٦٦ ٢ (الكافي- ٢: ٩٨) العدة، عن البرقي، عن عشمان، عن خالدبن نجيح، عن إلى عبدالله (عليه السلام) قال «اذا رأيت الرجل قد ابتي وانعم الله عليك فقل اللهم اني لا اسخر ولا افخر ولكي احمدك على عظم نعمائك على».

سان:

يعنــي لااسخرمن هذا المبتلى بابتلائه بذلك ولا أفخرعليه ببراهتــي منه.

٢٥.٢١٠٧ (الكافي ٢: ٨٩) عنه، عن ابيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن إبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): اذا رأيتم اهل البلاء فاحمدوا الله ولا تسمعوهم فان ذلك يحزنهم».

۲-۲۱۰۸ (الكافي - ۲: ۹۸) عنه، عن عشمان، عن ابن مسكان، عن ابن مسكان، عن ابن عبدالله (عليه السلام) [قال] «ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) كان في سفريسير على ناقة له إذ نزل، فسجد خس سجدات، فلما ركب قالوا يا رسول الله؛ إنّا رأيناك صنعت شيئاً لم تصنعه، فقال نعم استقبلني جبرئيل فبشرني ببشارات من الله عزوجل فسجدت لله شكراً لكل بشرى سجدة».

۲۷-۲۱۰۹ (الكافي- ۲: ۹۸) عنه، عن عثمان، عن يونسبن عمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «اذا ذكر أحدكم نعمة الله عزّوجل، فليضع خدة على التراب شكراً لله فان كان راكبا، فلينزل، فليضع خده على التراب شكراً لله وان لم يكن يقدر على النزول للشهرة، فليضع خده على قربوسه، فان لم يقدر فليضع خده على قربوسه، فان لم يقدر فليضع خده على قربوسه، فان لم يقدر فليضع خده على قربوسه، فان الم يقدر فليضع خده على قدر بوسه، فان الم يقدر فليضع خده على قربوسه، فان الم يقدر فليضع خدم على قربوسه، فان الم يقدر فليض فليضه على قربوسه على قربوسه فليضع فليضع

۲۸-۲۱۱۰ (الكافي- ۲: ۹۸) الثلاثة، عن علي بن عطية، عن هشام بن أحمر قال: كنت أسير مع أبي الحسن (عمليه السلام) في بعض اطراف

المدينة اذ تتى رجله عن دابّته، فخر ساجداً، فاطال واطال، ثمّ رفع رأسه وركب دابته، فقلت جعلت فداك ، قد أطلت السجود، فقال «إنّسي ذكرت نعمة انعمالله بها علىّ، فاحببت أن اشكر ربّى».

۲۹-۲۱۱ (الكافي - ۲: ۹۹) علي، عن ابيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري عن سفيان بن عيينة، عن عمّار الدّهني قال: سمعت علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول «إن الله يحبّ كل قلب حزين ويحب كلّ عبد شكور يقول الله تبارك و تعالى لعبد من عبيده يوم القيامة اشكرت فلانا، فيقول بل شكرتك يا ربّ، فيقول لم تشكرني اذا لم تشكره، ثمّ قال اشكركم لله اشكركم للناس».

«العافية نعمة خفية اذا وجدت نسيت واذا فقدت ذُكرت». «العافية نعمة خفية اذا وجدت نسيت واذا فقدت ذُكرت».

بيان:

يعني يفوت الناس شكرها.

# باب التفرغ للعبادة

(الكافي- ٢: ٨٣) العدّة، عن احد، عن السّراد، عن عمرا بن يزيد، عن إلى عبدالله (عليه السلام) قال «في التوراة مكتوب يابن ادم، تفرّغ لعبادتي أملاً قلبك غِنتي ولا اكِلك الى طلبك وعلميّ أن أسدّ فاقتك وأملأ قلبك خوفاً متمى وان لاتفرّغ لعبادتيي أملأ قلبك شغلاً بالدنيا، ثم لا أسد فاقتك وأكِلكُ الى طلبك».

(الكما في- ٢: ٨٣) على، عن العبيدي، عن أبي جيلة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «قال الله نبارك وتعالى يا عبادى الصديقن، تنقموا بعبادتي في الدنيا، فانكم تتنعمون بها في الاخرة.

(الكافي ٢: ٨٣) على، عن العبيدي، عن يونس، عن عمروبن جميع، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رمول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم): افضل الـناس من عشق العبادة فعانقها واحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرّغ لها فهولا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسرأم على يسر».

١. ما ترى في بعض نسخ الكافي عمرو ظاهراً سهو والصحيح ما في المتن كما في المخطوطين من الكافي وما رأيناه من الشروح وفي جامع الرواة ج ١ ص ٦٣٩ اورده بعنوان عمرين يزيدبن ذبيان الصيقل واشار الى هذا الحديث عنه «ض. ع».

٢١١٦ع (الكافي- ٢:٥٥) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن مؤمن الطّاق، عن سلام بن المستنبر، عن إلي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): كفى بالموت موعظة وكفى باليقين غنتى وكفى بالعبادة شغلاً».

## بيان:

قد مضى لهذا الحديث صدر فى باب الأخذ بالسنة من ابواب العقل والعلم وكان مضمونه أنه لاينبغي أن تتجاوز عبادة أحد سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن نشط للزيادة عليها. 1-۲۱۱۷ (الكافي- ٢: ٨٢) الاربسعسة، عن زرارة، عسن ابي جعفر (عليه السلام) قال «قال احبّ الاعمال الى الله تعالى ما داوم عليه العبد وإن قال».

۲-۲۱۱۸ (الكافي- ۲: ۸۲) القمى، عن عيسى بن أيوب، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابن عمّار، عن نجبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ما من شئ أحبّ الى الله عزوجل من عمل يداوم عليه وان قل».

#### ىيان:

نجبه بالنون والجيم الفتوحتين والباء الموحده.

٣-٢١١٩ (الكافي- ٢: ٨٢) عنه، عن فضالة، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كان علي بن الحسين (صلوات الله عليهما) يقول: أنّى لأحبّ أن أداوم على العمل وإن قلّ».

۲۹۲۰٤ (الكافي- ۲: ۸۳) عنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «كان علي بن الحسين (صلوات الله عليهما) يقول: إنّى لأحبّ أن أقدم على ربّي وعملي مستوى».

ىيان:

يعنسي لايزيد ولا ينقص على حسب الازمنة بافراط وتفريط.

رالكافي- ٢٠٤٠) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما اقبح الفقر بعد الغنى واقبح المغطيئة بعد المسكنة وأقبح من ذلك العابدلله، ثم يدع عبادته».

٦-٢١٧ (الكافي - ٢: ٣٨) العدة، عن احمد، عن محمدين اسماعيل، عن جعفرين بشير، عن عبدالكريم بن عمرو، عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) « (آباك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها اثنى عشر هلالاً (شهراً حنل)».

٧-٢١٢١ (الكافي- ٢: ٨٨) لخمسة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «اذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة، ثم يتحول عنه إن شاء إلى غيره وذلك انّ ليلة القدريكون فها في عامه ذلك ماشاء الله أن يكون».

1-۲۱۲ (الكافي- ۲۰۲۸) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): انّ هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق ولا تكرّهوا عبادة الله الى عبادالله فتكونوا كالراكب المنبت الذي لاسفرا قطع ولا ظهرا ابقى».

٥ ٢-٢١٢ (الكافي- ٢٠٢٨) محمد بن سنان، عن مقرن، عن محمد بن سوقة، عن ابي جعفر (عليه السلام) مثله.

# بيان:

«الايغال» السير الشديد و «الامعان» في السير والوغول الدخول في الشئ يعني سيروا في الدين برفق وأبلغوا الغاية القصوى منه بالرّفق لاعلى التهافت والخُرِّق ولا تحملوا على أنفسكم ولا تكلفوها مالا تطيق فتعجز وتترك الدّين والمعمل والمنبّ بفتح الموخدة بعد النون وتشديد المثناه من فوق يقال للرجل اذا انقطع به في سفره وعطبت راحلته قد انبت من البتّ بمنى القطع فهومطاوع بت والظهر المركب يريد انه بقى طريقه عاجزا عن مقصده لم يقض وطره وقد اعطب مركبه.

٣-٢١٢ (الكافي - ٢: ٨٧) حميد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذبن ثابت، عن عمروبن جميع، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يا علي؛ أنّ هذا الدين متين فاوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك ، فان المتبت يعني المفرط لاظهرا ابقى ولا ارضا قطع فاعمل عمل من يرجو ان يموت هرماً واحذر حذر من يتخوف ان يموت غداً».

الكافي - ( الكافي - ٨٦:٢) الخمسة، عن حفص بن البخترى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «لاتكرّهوا الى انفسكم العبادة» -

- ١٢٢٨- (الكافي - ٨٦:٢) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن اسماعيل، عن حتان بن سدير قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول «ان الله عزوجل إذا أحبّ عبداً فعمل قليلاً جزاه بالقليل الكثير ولم يتعاظمه أن يجزي بالقليل الكثير له».

٦-٢١٣ (الكافي - ٢: ٦) العدة، عن احد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن منصور، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «مربي أبي وانا بالطواف وانا حدث وقد اجتهدت في العبادة فراني وانا أتصاب عرقاً، فقال لي يا جعفر؛ يا بني ان الله أحبّ عبداً أدخله الجنة ورضى عنه باليسير».

٧-٢١٣٠ (الكافي - ٢: ٨٧) الثلاثة، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال «اجتهدت بالسادة وأنا شاب فقال في أبي يابني؛ دون ما أراك تصنع، فان الله عزّوجل إذا احبّ عبداً رضى عنه باليسير».

# باب نبة العبادة

١-٢١٣١ (الكافي - ٢٤٢٨) على، عن أبيه، عن السّرَاد، عن مالك بن عطية، عن الشّمالي، عن علي بن الحسين (صلوات الله عليهما) قال «لاعمل إلاّ بنية».

### بيان:

يعني لاعمل يحسب من عبادة الله تعالى ويُمتد من طاعته بحيث يصح ان يترتب عليه الأجرفي الاخرة إلا ما يراد به التقرب الى الله تعالى والدار الاخرة، اعني يقصد به وجه الله سبحانه أو التوصل إلى ثوابه، أو الخلاص من عقابه وبالجسلة، امتثال امرالله تعالى في ما ندب عباده إليه ووعدهم الاجر عليه وإنما يأجرهم على حسب أقدارهم ومنازلمم ونياتهم، فمن عرف الله بجماله وجلاله ولطف فعاله فأحبّه واشتاق إليه وأخلص عبادته له لكونه أهلا بلمبادة ومحببته له أحبّه الله وأخلص واجتباه وقرّبه إلى نفسه وأدناه قرباً معنوياً ودوائياً كما قال في حقّ بعض من هذه صفته وإن له عندنا لرّ الهي

قال اميرالمؤمنين وسيد الموحدين (صلوات الله عليه) ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك لكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك ومن لم يعرف من الله سوى كونه الها صانعاً للعالم قادراً قاهراً عالماً وأنّ له جنة ينعم يها المطيعين ونارا يعذّب بها العاصين، فعبده ليفوز يجنّنه أو يكون له التجاة من

ناره ادخله الله بعبادته وطاعته الجنة وانجاه من التار لامحالة كما اخبرعنه في غير موضع من كتابه فاتما لكل امرئ ما نوى كما في الحديث الاتبي فلاتصخ إلى قول من ذهب إلى بطلان العبادة إذا قصد بفعلها تحصيل الثواب أو الحلاص من العقاب زعماً منه أنّ هذا القصد منافٍ للاخلاص الذى هو ارادة وجه الله سبحانه وحده.

والا من قصد ذلك فاتما قصد جلب النفع إلى نفسه ودفع القررعنها لا وجه الله سبحانه فال هذا قول من لا معرفة له بحقائق التكاليف ومراتب الناس فيها، فال اكثر الناس يتعلّر منهم العبادة ابتغاء وجه الله بهذا المعنى لأنهم لا يعرفون من الله إلا الرجو والخوف، فغايتهم أن يتذكروا النار ويحذروا انفسهم عقابها ويتذكروا الجئنة ويرغبوا أنفسهم ثوابها وخصوصاً من كان الغالب على قلبه الميل الى الدنيا، فانه قلما ينبعث له داعية إلى فعل الخيرات لينال بها ثواب الاخرة فضلاً عن عبادته على نية اجلال الله عزوجل لاستحقاقه الطاعة والمعبودية، فانه قل من يفهمها فضلاً عمن يتعاطاها، والناس في نياتهم في العبادات على اقسام ادناهم من يكون عمله اجابة لباعث الخوف فانه يتقي النار ومنهم من يعمل اجابة لباعث المؤوف فانه يتقي النار ومنهم من يعمل اجابة لباعث الرجاء، فانه يرغب في الجنة وكل من الامرسواه إلا أنه من جلة النيات الصحيحة لأنه ميل إلى الموعود في الاخرة.

واتما قول القائل أنّه ينافي الاخلاص، فجوابه أنّك ما تريد بالاخلاص؟ إن أردت به ان يكون خالصاً للاخرة لا يكون مشوباً بشوائب الدنيا والحظوظ العاجلة للنفس كمدح التاس والخلاص من النفقة بعتق العبد ونحو ذلك فظاهر أنّ ارادة الجنة أو الخلاص من النار لا ينافي الاخلاص بهذا المعنى وسيأتى في الباب الاتي انّ العمل الخالص الذي لاتريد أن يمدحك عليه احد الآ الله وان أردت بالاخلاص أن لا يراد بالعمل سوى جمال الله وجلاله من غير شوب من

حظوظ النفس وان كان حظاً أخروياً، فاشتراطه في صحة العبادة متوقف على دليل شرعي وآتى لك به بل الدلائل على خلافه اكثر من ان تذكر ومن الاخبار الاتية في هذا الباب وغيره ما هوصريح فيه مع أنه تكليف بما لايطاق بالنسبة إلى اكثر الخلائق، لأنهم لا يعرفون الله بجماله وجلاله ولا يتاتى منهم العبادة إلا من خوف النار وللظمع في الجنة وأيضاً فإن الله سبحانه قد قال ألا عمق خَوفاً وظمّاً ويَد عُونَا رَفَعاً وَرَهَا الله عنها مثل هذه التبات مفسداً للعبادات لكان الترغيب والترهيب والوعد والوعد والوعد عبثاً، بل خلاً مالقصود.

وايضا فان اولياء الله قد يعملون بعض الاعمال للجنة وصرف النار لأن حبيهم يحبّ ذلك أو لتعليم الناس اخلاص العمل للآخرة اذا كانوا الله يقتدى بهم، هذا امير المؤمنين (عليه السلام) سيد الأولياء قد كتب كتاباً لبعض ما وقفه من امواله فصدر كتابه بعد التسمية بهذا هذا ما اوصى به وقضى به في ماله عبدالله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف التارعني يوم تبيض وجوه و تسود وجوه، فاذا لم تكن العبادة بهذه النية صحيحة لم يصح له أن يفعل ذلك ويلقن به غيره ويظهره في كلامه.

ان قيل إنّ جنة الاولياء لقاء الله وقربه ونارهم فراقه وبعده فيجوز ان يكون اميرالمؤمنين (عليه السلام) أراد ذلك قلنا: ارادة ذلك ترجع إلى طلب القرب المعنوي والدنو الروحاني ومثل هذه النية غتص باولياء الله كما اعترفت به فغيرهم لماذا يعبدون وليس في الاخرة الآلله والجئة والنار، فمن لم يكن من أهل الله وأوليائه لا يمكن لمه النار المهودتين إذا لا يعرف غير ذلك ، وكلّ يعمل على شاكلته ولما يحبّه ويهواه غير هذا لا يكون أبداً، ولعل هذا القائل لم يعرف معنى النيّة وحقيقتها وانّ النيّة ليست مجرد

١. الاعراف/ ٥٦.

۲. الانبياء / ۹۰.

الوافي ج٣ الوافي ج٣

قولك عند الصلاة او الصوم او التدريس أصلّي أو اصوم أو أدّرَس قربة الى الله تعالى ملاحظا معانى هذه الالفاظ بخاطرك ومتصورا لهـا بقلبك.

هيهات إنّما هذا تحريك لسان وحديث نفس وأنّها النية للعتبرة انبعاث النفس وميلها وتوجهها إلى ما فيه غرضها ومطلها إمّا عاجلا وإمّا أجلا وهذا الانبعاث والميل اذا لم يكن حاصلاً لها لا يكن اختراعه واكتسابه بحجرد النطق بتلك الالفاظ وتصور تلك المعاني وما ذلك إلا كقول الشبعان اشتهي الطعام واميل اليه فاصداً حصول الميل والاشتهاء وكقول الفارخ اعشق فلاناً واحبّه وانقاد اليه واطيعه بل لاطريق الى اكتساب صرف القلب إلى الشيء وميله إليه واقباله عليه الإبتحصيل الاسباب الموجبة لذلك الميل والانبعاث واجتناب الأمور المنافية لذلك المضادة له فإنّ النفس إنّا تنبعث الى الفعل وتقصده وتميل إليه تحصيلاً للغرض الملائم لها بحسب ما يغلب علها من الصفات.

فاذا غلب على قلب المنرّس مثلاً حبّ الشهرة واظهار الفضيلة واقبال الطلبة عليه وانقيادهم إليه، فلايتمكّن من التدريس بنية التقرّب الى الله سبحانه بنشر العلم وإرشاد الجاهلين، بل لا يكون تدريسه إلاّ لتحصيل تلك المقاصد الواهية والأغراض الفاسدة وان قال بلسانه أدرس قربة الى الله وتصوّر ذلك بقلبه واثبته في ضميره ومادام لم يقلع تلك الصفات الذميمة من قلبه لاعبرة بنيته أصلاً وكذا اذا كان قلبك عند نية الصلاة منهمكاً في امور الدنيا والتبالك عليها والانبعاث في طلبها فلا يتيسر لك توجيه بكليته الى الصلاه وتحصيل الميل الصادق إليها والإقبال الحقيقي عليها، بل يكون دخولك فها دخول متكلف المامترة بها ويكون قولك أصلى قربة الى الله كقول الشبعان أشتهى الطعام وقول الفارغ اعشق فلاناً مثلاً.

والحاصل أنّه لا يحصل لك النيّة الكاملة المعتدّ بها في العبادات من دون ذلك الميل والاقبال وقع ما يضاده من القبوارف والأشغال وهو لا يتيسر إلاّ إذا صرفت قلبك عن الأمور الدنبوية وطهّرت نفسك من القفات النّميمة الدنيّة وقطعت نظرك عن حظوظك الماجلة بالكلّية وإنما بسطنا الكلام في هذا المقام الأنه خفي هذا المعتبى على الاكثرين حتى ذهب كثير من علما عنا إلى بطلان العبادة اذا قصد بفعلها تحصيل الثواب أو الخيلاص من العقاب ونقل الفخر الرازى في تفسيره الكبير اتفاق المتكلّمين على أنّ من عبدالله لأجل الحوف من العقاب أو الطمع في الشواب لم تصح عبادته اورده عند تفسير قوله تعلى أدعوًا ورئم قصّرًا وقد تعلى أدعوًا المنتقب المؤلسة أو رئمً تَصَرِّعاً وَخَفْية وجزم في اوائل تفسير الفاتحه بأنه لوقال أصلّى لثواب الله أو المرب من عقابه فسدت صلاته. ويظهر من ظاهر قوله هذا أنّه لم يفهم معنى النيّة ولعله منه ومن امثاله سرى هذا الخطاء في أصحابنا.

٢-٢١٣٢ (التهذيب - ٢ : ١٨٦ رقم ٥١٨) عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) انه قال « انما الاعمال بالنيات» .

٣-٢١٣٣ (التهذيب - ١٨٦:٤ رقم ٥١٩) وفي خبر آخر الله الاعمال بالبيات وانًا لكل أمرئ مانوى.

# سان:

تمام الحسليث فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى ما هاجر اليه. والله قال (صلّى الله عليه وآله وسلم) ذلك حين قال له بعض الصحابه إنّ بعض المهاجرين إلى الجهاد ليست نيته من تلك الهجرة إلاّ اخذ النسائم من الاموال والسّبايا او نيل الصيت عند الاستيلاء، فين (صلّى الله عليه وآله

١. الاعراف/ ٥٥.

وسلم) إنّ كلّ احد ينال في عمله ما يبغيه ويصل الى ما ينويه كاشناً ماكان دنيوياً او اخروياً وهذا الخبر ممّا يعدّه اصحاب الحديث من المتواترات وهو اوّل ما يعلّمونه اولادهم ويقولون إنّه نصف العلم وهو نصّ فيما حققناه في شرح الحديث الأوّل.

3-171 (الكافي- ٢: ١٤) علي، عن أبيه، عن السرّاد، عن جميل، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « العباد ثلا ثه: قوم عبدوا الله عبارك قوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب، فتلك عبادة الأجرآء وقوم عبدوا الله تعالى حباً له فتلك عبادة الاحرار وهي افضل العبادة».

### سان:

هذا الخديث نص في صحة عبادة الطالب للثواب والهارب من المقاب فانّ قوله (عليه السلام) وهي أفضل العبادة يعطي أنّ العبادة على الوجهين الأولين لاتخلومن فضل ايضاً فضلا عن أن تكون صحيحة.

٥٦١٣-٥ (الكافي- ٢٤:١٨) الاربعة، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شرّ من عمله وكلّ عامل يعمل على نيّته».

# بيان:

قد ذكر في معنى هذا الحديث وجوه اكثرها مدخول الفائدة في إيراده، فلنقتصر منها على ما هو اقرب الى الصواب وهو اربعة: احدها ما ذكره الغزالي في احيائه وهو ال كل طاعة ينتظم بنية وعمل وكل منهما منجمة الخيرات الآ أنّ النيّة من الطاعتين خير من المعمل لأنّ اثر النيّة في المقصود اكثر من اثر العمل، لأنّ صلاح القلب هو المقصود من التكليف والاعضاء الات موصلة إلى المقصود والغرض من حركات الجوارح ان يعتاد القلب ارادة الخير ويؤكد فيه الملل إليه ليتفرغ عن شهوات الدنيا ويقبل على الذكر والفكر فبالضرورة يكون خيراً بالاضافه الى الغرض قال الله تعالى تن يمال الله يُحومُها وَلا يماؤها وَلكن يمالا الشرى عنكم والتقوى صفة القلب وفي الحديث إنّ في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد.

والثاني ما نقل عن ابن دريدوهوان المؤمن ينوي خيرات كثيرة لايساعده الزمان على عملها فكان الثواب المترتب على نيّاته أكثر من الثواب المترتب على اعماله وهذا بعينه معنى الحديث الأتى ـ

والثالث ما خطر ببائي وهوان المؤمن ينوي ان يوقع عباداته على احسن الوجوه لان ايمانه يقتضي ذلك ، ثم إذا كان يشتغل بها لايتيسر له ذلك ولايتاتي كما ينبغي، فالذي ينوى دائماً خير من الذي يعمل في كل عبادة.

والرابع أن يكون المراد بالحديث مجموع المعنيين الأخيرين لاشتراكهما في أمر واحد وهو نية الخير الذي لايتاتي له كما يريد ويؤيده الاخبار الآتية وممما يدل عليه صريحاً ما اطلعت عليه بعد شرحي لهذا الحديث في كتاب علل الشرائع للصدوق رحمه الله وهو ما رواه باسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كان يقول «نية المؤمن خير من عمله» و ذلك لأنّه ينوي من الخير مالا يدركه ونية الكافر شرّ من عمله وذلك لانّ الكافر ينوي الشرّ ويأمل من الشرّ مالا يدركه

وباسناده، عن إلى عبدالله (عليه السلام) انه قال له زيد الشحام: انسي

١. الحج/ ٣٧.

سمعتك تقول «نية المؤمن خير من عمله» فكيف تكون النية خيراً من العمل؟ قال «الأنّ العمل إنّما كان رياء الخلوقين والنيّة خالصة لرب العالمين فيعطي عزّوجل على النيّة مالا يعطي على العمل» قال ابوعبدالله (عليه السلام) «ان العبد لينوي من نهاره أن يصلي بالليل فتغلبه عينه فينام فيثبت الله له صلاته ويكتب نفسه تسبيحاً ويجعل نومه صدقة».

٦-٢١٣٠ (الكافي- ٢: ٥٥) العدة، عن الحد، عن السرّاد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن إي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ العبد المؤمن الفقير ليقول يا ربّ ارزفني حتى افعل كذا وكذا من البرّ ووجوه الخير، فاذا علم الله عزّوجل ذلك منه بصدق نيّة كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لوعمله ان الله واسع كريم».

٧-٢١٣١ (الكافي- ٢: ٥٥) العدة، عن البرقي، عن ابن اسباط، عن المحمد بن اسحاق، عن الحسين بن عمرو، عن الحسن بن ابان، عن أي بصير قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن حدّ العبادة التي اذا فعلها فاعلها كان مؤدماً فقال «حسن النيّة بالطاعة».

# يان:

يعني ان يكون له في طاعة من يعبده نية حسنة فان تيسر له الاتيان بما وافق نيته والآفقد أذى ما عليه من العبادة بحسن نيته.

إ. في الكافي الخطوط «خ» هكذا محمدين اسحاق بن الحسين بن عمرو، عن الحسن بن ابان الخ.
 وفي الخطوط «م» والكافي المطبوع وشرح المولى صالح هكذا: محمدبن اسحاق بن الحسين، عن عمرو.

الكافي - (الكافي - ٢٠٣٨) عقد، عن إبن عيسى، عن شاذان بن الخليل الم وكتبت من كتابه باسناد له، يرفعه الى عيسى بن عبدالله قال: قال عيسى بن عبدالله لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك ؛ ما العبادة؟ قال ((حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها أما أنك يا عيسى لا تكون مؤمناً حتى تعرف الناسخ من المنسوخ» قال قلت: جعلت فداك ؛ وما معرفة الناسخ من المنسوخ قال فقال ((اليس تكون مع الامام موظناً نفسك على حسن النية في طاعته، فيمضي ذلك الامام ويأتي إمام أخر، فتوظن نفسك على حسن النية في طاعته، فيمضي ذلك الامام نعم قال ((هذا معرفة الناسخ من المنسوخ»).

9-٢١٣ (الكافي- ٢: ٨٥) علي، عن ابيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقدري، عن احد بن يدونس، عن أبي هاشم فال: قال: ابوعبدالله (عليه السلام) « إنّما خلد أهل النار في النار لأنّ نياتهم كانت في الدنيا ان لو خلدوا فيها ان يعصوا الله ابدأ وانّما خلد أهل الجنّة في الجنّة لأنّ نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدأ فبالنيات خلّد هؤلاء وهؤلاء، ثم تلا قوله تعالى فلُ مُلنَّ يَعْمَلُ عَلَى شاكِتِهِ الله على على على على على على المتحدة الله على المتحدة الله المتحدة الله المتحدة الله المتحدة الله المتحدة المتحدة الله المتحدة الله المتحدة الله المتحدة الله المتحدة المتحدة الله الله المتحدة الله الله الله المتحدة الله المتحدة المتحدة الله المتحدة المتحدة المتحدة الله المتحدة الله المتحدة الله المتحدة الله المتحدة الله المتحدة الله الله الله المتحدة الله المتحدة الله المتحدة الله المتحدة الله المتحدة الله المتحدة المتحدة الله الله المتحدة الله المتحدة المتحدة الله المتحدة الله المتحدة الله المتحدة الله المتحدة المتحدة

١٠-٢١٤ (الكافي- ٢: ٨٧) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن لي عبدالله (عليه السلام) قال «من سمع شيئا من الثواب على شي فصنعه كان له أجره وان لم يكن على ما بلغه».

١١-٢١٤١ (الكافي- ٢: ٨٧) محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن

1. الاسراء / ٨٤.

سنان، عن عمران الزّعفراني، عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول «من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه».

### ىيان:

و ذلك لان الاعمال الجسمانية لاقدر لها عندالله ، إلا بالنيات القلبية ومن يعمل بما سمع أنه عبادة ، فانها يعمل به طاعة لله وانقياداً لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فيكون عمله مشتملاً على نية التقرب وهيئة النسلم وان كان نسبته الى الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) خطأ وذلك لان هذا الحظاء لم يصدر منه باجتهاده ، وإنها صدر من غيره وهو أنما تبع ما سمع ، فلا ينافي هذا ما مضى في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب من ابواب العلم والعقل أنه لانية الا باصابة السنة كما حققناه هناك وقد مضى هناك حديث آخر في هذا المعنى .

و رواه الشيخ الصدوق طاب ثراه في ثواب الاعمال، عن ابيه، عن على بسن موسى، عن احمد، عن الله عبدالله موسى، عن احمد، عن هشام، عن صفوان، عن إلي عبدالله (عليه السلام) هكذا «قال من بلغه شي من الثواب على شئ من المؤير فعمله كان له اجر ذلك وان كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله) لم يقله».

۱۲-۲۱ ٤٢ (الفقيه ٤٠٠: ٤٠٠) ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن الفضيل بن يسار قال: قال الصادق (عليه السلام) «ما ضعف بدن عمّا قويت عليه النيّة».

### سان:

معنى الحديث إنّ من عزم على عمل من الاعمال واقبل عليه بتمام همّته

وكنه عزيمته من غير تـوان ولافتور قوى الله بدنه على الاتيـان به على سهولة ويسر واعانه عليه وان كان ممّـا شقّ عليه لولا تلك العزيمة.

# -4.4 باب الاخلاص

٣ ١-٢١ ( الكافي- ٢: ١٥) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن مسكان، عن إلي عبدالله ( عليه السلام) في قول الله تعالى خيفاً مُسْلِماً قال «خالصا خلصا ليس فيه شئ من عبادة الاوثان».

## ىيان:

في محاسن البرقمي هكذا: خالصا محلصا لايشوبه شئي من دون ذكر عبادة الاوثان.

٢-٢١٤٤ (الكافي - ٢: ١٥) العدة، عن البرقي، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ياليها الناس اتما هوالله والشيطان والحق والباطل والهدى والضلالة والرشد والغيّ والعاجلة والاجلة (العاقبة - خل) والحسنات والسيئات، فما كان من حسنات قلله وما كان من سيئات فللشيطان».

### سان:

اريد بالحسنات والسيئات الاعمال الصالحة والسيئة المترتبتان على الامور

۱. آل عمران/ ۲۷.

الثمانية الناشئتان منها، فما كان من حسنات يعني ما نشأ من الحق والهدى والرّشد ورعاية العاقبة من الاعمال القبالحة وما كان من سيئات يعني ما نشأ من الباطل والفلالة والغيّ ورعاية العاجله من الاعمال السيّئة فكلّ من عمل عملاً من الخير طاعة لله أتياً فيه بالحق على هدى من ربه ورشد من أمره و لعاقبة امره، فهو حسنة يتقبّله الله بقبول حسن ومن عمل عملاً من الخير أو الشرطاعة للشيطان أتياً فيه بالباطل على ضلالة من نفسه وغيّ من أمره ولعاجلة امره فهو سيئة مردود إلى من عمل له ومن عمل عملاً مركبا من اجزاء بعضها لله وبعضها للشيطان فهو للشيطان فقن يَعْمَل مِثْقال ذَرّة سَراً يَرّة الاستطان فهو للشيطان فقن يَعْمَل مِثْقال ذَرّة سَراً يَرّة الإسلام الله على المناسبطان فهو للشيطان فقن يَعْمَل مِثْقال ذَرّة سَراً يَرّة الإسلام الله ومن عمل المناسبطان فهو للشيطان فقن يَعْمَل مِثْقال ذَرّة سَراً يَرّة الإسلام الله ومن عمل الله عمل الشيطان فهو للشيطان في الشيطان في الشيطان في الشيطان في الله و المناسبة في من أم المناسبة الله و المناسبة الله و الله و الله الله و الله الله و اله و الله و اله و الله و ا

فان اشرك بالله الشيطان في عمله أو في جزء من عمله فهومردود اليه لان الله لا يقبل الشريك كما يأتي بيانه في باب الرياء انشاء الله. ورجما يقال إن كان الباعث الالهي مساوياً للباعث الشيطاني تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه وان كان أحدهما غالبا على الاخر بان يكون أصلاً وسبباً مستقلاً ويكون الاخر تبعاً غير مستقل فالحكم للغالب إلا أن ذلك مما يشتبه على الانسان في غالب الأمر فرجما يظن أن الباعث الأقوى قصد التقرب ويكون الأغلب على سرة الحظ النفساني، فلا يحصل الأمن إلا بالاخلاص وقلما يستيقن الاخلاص من النفس، فينبغي ان يكون العبد دائماً متردداً بين الرّد والقبول خائفا من الشوائب والله المؤفق للخر والسداد.

ه ٢٠٢١ (الكافي- ٢٠٦١) العدة، عن سهل، عن ابن اسباط، عن أبي الحسن الرّضا (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) كان يقول «طوبلي لمن اخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه

الواقي ج٣

ولىم ينس ذكرالله بما تسمع أذناه ولىم يحزن صدره بما أعطى غيره».

\* ١٩٤٤ (الكافي - ١٦:٢) علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزو جل يتبلو كم أخش عملاً والكن أصوبكم عملاً والكن أحش عملاً والكن أصوبكم عملاً وإنها الاصابة خشية الله والنية الصادقة والخشيه، ثم قال «الابقاء على العمل حتى يخلص اشد من العمل والنية افضل من العمل آلا لا تريد ان يحمل عليه احد الا الله عزوجل فل محل تفضل من العمل آلا وان النية هو العمل، ثم تلا قوله عزوجل فل محل تغلي شاكلية، على على نيته .

### سان:

اللام في «ليبلوكم» تعليل لخبلق الموت والحياة في قوله سبحانه خلق الموت ولحياة والمعنى والله اعلم أنه عزّوجل خلق الموت الذي هو داع الم حسن العمل وموجب لعدم الوثوق بالدنيا ولذاتها الغانية واعطى الحياة التي يقتدر بها على الأعمال الضالحة الخالصة ليعاملكم في دار التكليف معاملة الختبر أيكم أحسن عملاً قوله ليس يعني اكثر عملاً في بعض النسخ اكثركم عملاً وهو اوضح.

ولفظة والخشية بعد قوله والنيّة الصادقة زائدة ولعلها من طغيان قلم النساخ وليست في بعض النسخ الصحيحة ولوصحّت يكون معناها خشية ان لاتقبل كما مرّ وهوغير خشية الله والنبية الصادقة هي انبعاث النفس نحو الطاعة غير ملحوظ فيه شئي سوى وجه الله سبحانه ولعل المراد بالابقاء على العمل أن

١. اللك / ٢.

٢. الاسراء/ ٨٤.

لايحدّث به ارادة الحمد من الـتاس حتى يبقى خالصاً لله ولا يخفى أنه أشدّ من العمل وهومن موجبات الصّبر وفروعه وقد تبيّن تمام تفسير هذا الحديث ممّا اسلفناه وقد مضى الفرق بين الخوف والخشية.

١٩٤٧-٥ (الكافي- ١٦:٢) بهذا الاستباد قال: سألته عن قول الله عزوجل إلا من آتى الله يقلب سليم اقال «القلب السليم الذي يلقى رته وليس فيه أحد سوا» قال «وكل قلب فيه شرك أو شك ، فهو ساقط وانما ارادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للاخرة».

### سان:

يعني أنّ الزهد في الدنيا ليس مقصوداً لذاته وانما أمر الناس به لتكون قلوبهم فارغة عن محبّة الدنيا صالحة لحب الله تعالى خالصة له عزّوجلّ لا شركة فيها لما سوى الله ولا شك ناشئا من شذة عبهها لغرالله.

1-۲۱ (الكافي- ۲۰۲۱) بهذا الاسناد، عن سفيان بن عيينة، عن السدى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ما أخلص عبدالإيمان بالله البعين يوماً إلاّزهده الله في الدنيا وبعضره داء ها ودواء ها واثبت الحكمة في قلبه وانطق بها لسانه ثم تلا إن الذين المُخذُوا العِبْل سَيَالُهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَةٌ في الْحَيْوة الله فيا وحكال لله وعلى رسوله تجزي المُفترين فلاترى صاحب بدعة إلاّ ذليلاً ومفترياً على الله وعلى رسوله وعلى اهل بيته (صلّى الله عليهم) إلاّ ذليلاً ».

١. الشُعراء/ ٨٩.

٢. الأعراف/ ١٥٢.

### ىيان:

لعل الوجه في تلاوته (عليه السلام) الآية التنبيه على أنّ من كانت عبادته شه عزّ وجلّ واجتهاده فيها على وفق السّنة بعمّره الله عيوب الدنيا فزهده فيها، فصار بسبب زهده فيها عزيزاً لأنّ المذلّة في الدنيا أمّا تكون بسبب الرّغبة فيها ومن كانت عبادته على وفق الهوى اعمى الله قلبه عن عيوب الدنيا فصار بسبب رغبته فيها ذليلاً فاصحاب البدع لا يزالون أذلاء صغاراً ومن هنا قال الله عزوجل في متخذى العجل ما قال.

# . 4 عـ باب تعجيل فعل الخير

١-١٥ (الكما في ٢٠ ١٤) الثلاثة، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلمى الله عليه وآله وسلم) الله يحب من الخير ما يعجل».

٢-٢١٥٠ (الكافي- ٢: ١٤٢) عمد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال كان أبي (عليه السلام) يقول أذاهمت بخير فبادر فاتك لا تدري ما يحدث.

٣-٢١٥ (الكافي - ٢: ٢) عقد، عن ابن عيسى، عن علي بن النعمان، عن حزة بن حران قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول « اذا همّ أحدكم بخير فلا يؤخره، فانّ العبد ربا صلّى الصّلاة أو صام الصّره فيقال له اعمل ما شئت بعدها فقد غفرلك ».

# ىيان:

يعني ان العبادة التي توجب المغفرة التامة مستورة على العبد لايدري إتيها هي فكلما همّ بعبادة فعليه امضاؤها قبل ان تفوته فلعلّها تكون هي تلك العبادة.

۲۱۵۲ (الكافي- ۲: ۱٤۲) العدة، عن البرقي، عن علي بن الحكم، عن ابن عن علي بن الحكم، عن ابن عن بشرا بن يسار، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال ((اذا أردت شيئاً من الخير فلا تؤخّره فان العبد يصوم اليوم الحار يريد ما عندالله فيعتقد الله به من النار ولا تستقل ما تتقرب به الى الله عزّوجل ولوشق تمرة».

### بيان:

النهي عن الاستقلال أنما هوقبل الفعل لئلايمنعه عن الاتيان به وأما بعد ما أتى به فلاينبغي ان يستكثر عمله فيصير معجباً به «ولوشق تمرة» يعني التصدق به.

١٥ ٢١.٥ (الكافي ٢: ٢٤ ٢) عنه، عن ابن فضال، عن إبن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من هم بخير فليعجله ولا يؤخره، فان العبد ربما عمل العمل، فيقول الله تبارك وتعالى قد غفرت لك ولا اكتب عليك شيئاً ابدأ ومن هم بسيئة فلا يعملها فانه ربما عمل العبد السيئة فيراه الرب سبحانه فيقول لا وعزتي وجلالي لا اغفر لك بعدها أبداً ».

# ٦-٢١٥٤ (الكافي- ٢: ١٤٣٣) الشلاثة، عن هشام بن سالم، عن

١. يشرر كذا في «خ» وكان بشيراً وصححه وجعله بشراً كسا في المتن واورده في جعامع الرواة ج ١ صحيحة من « جج» ابان بن عشمان عن بعد بعد بعد بشرين يسار ايضاً ولكن قال: في تسخة صحيحة من « جج» ابان بن عشمان عن بشيرين يسار وهذا ولو موافقاً لما في المقطوط « م» والكنافي المطبوع وبعض الشروح ولكن حيث ان الكافي القطوط « خ» كتب قبل سنة ٩٠٠ والنسخة مقروءة على والدشيخنا البهائي كما اشرنا البه غير مرة فالترجيح عدننا بشرلا بشير والله اعلم « ض. ع» .

بي عبدالله (عليه السلام) قال «اذا هممت بشئي من الخبر فلا تؤخّرة فان الله عزوجل ربما اطلع على العبد وهوعلى شئ من الطاعة فيقول وعزتي وجلالي لااعذبك بعدها ابدا واذا هممت بسيئة فلاتعملها فانه ربما اطلع الله على العبد وهوعلى شئي من المعصية فيقول وعزتي وجلالى لااغفرلك بعدها أبداً ».

٥ ٢-١٧ (الكافي- ٢: ١٤٣) القميان، عن ابن فضال، عن أبي جيلة، عن محمدبن حمران، عن إبي عبدالله (عليه السلام) قال «اذا هم أحدكم بخير أو صلة، فان عن يمينة وشماله شيطانين فليبادر لثلا يكفاه عن ذلك».

٨-٢١٥٦ (الكا في- ٢: ١٤٣) عمد، عن أحمد، عن محمدبن سنان، عن أبي الجارود قال: سمعت اباجعفر (عليه السلام) يقول «من همّ بشئ من الخير فليعجله فانّ كل شئ فيه تأخير فان للشيطان فيه نظرة».

### سان:

«نظر» إمّا بسكون الظاء يعني فكرة لاحداث حيلة يكمف بها العبد عن الاتيان بالخير او بكسرها يعنى مهلة يتفكر فيها لذلك .

٩-٢١٥٧ (الكافي- ٢: ١٤٣) عمد، عن محمد بن الحسين، عن ابن اسباط، عن العملاء، عن محمد قال: سمعت اباجعفر (عليه السلام) يقول « ان الله ثقل المذير على أهل الدنيا كثقله في موازينهم يوم القيامة وان الله عزوجل خفّف الشرّعلى اهل الدنيا كخفّته في موازينهم يوم القيامة».

١٠-٢١٥٨ (الكُمافي - ٢: ١٤٢) محمد، عن ابن عيسى ، عن علي بن المحكم، عن أبي جميلة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «افتتحوا نهاركم بخر وأملوا على حفظتكم في أوله خيراً وفي آخره خيراً يغفرلكم مابن ذلك انشاء الله».

١. ليس عن ابن عيسى في الكاني المطبوع والفطوطين بل السند فيها هكذا محمد عن على بن الحكم،
 عن إبي جميله... الخ.

١-٢١٥ (الكافي- ٢:٥٥) العدة، عن البرقي، عن البرنطي، عن بعض رجاله، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «افضل العبادة ادمان التشكر في الله وفي قدرته».

## بيان:

ليس المراد بالتفكر في الله التفكر في ذات الله سبحان فانه ممنوع منه لاته يورث الحيرة والدهش واضطراب العقل كما مرقي ابواب التوحيد بل المراد منه النظر إلى أفعاله وعجائب صنعه وبدائع أمره في خلقه، فانها تدلّ على جلاله وكبريائه وتقدمه وتعاليه، وتدلّ على كمال علمه وحكمته وعلى نفاذ مشيئته وقدرته واحاطته بالاشياء ومعيته لها وهذا تفكر اولي الالباب قال الله عزوجل يلا في عَثْقُ عُرُونَ الله فياماً وَقَعُوداً وَعَلَى جُدُوبِهِمْ وَيَتَفَكّرُونَ فَ عَلْقِ السَّمُواتِ وَالآرضِ وَاخْتِيلافِ النَّيلِ وَالنَّهارِ لِآياتِ لاَوْلِي الالبابِ الله يَوْ بَا الله عَرْجِل عَلَمُ مَنْ الله الله عَلَى جُدُوبِهِمْ وَيَتَفَكّرُونَ فَ عَلْقِ السَّمُواتِ وَالآرضِ رَبِّنا مَا عَلَى مُواتِع مَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى ا

# آل عمران/ ۱۹۰ – ۱۹۱.

٢-٢١٦٠ (الكافي- ٢: ٥٥) محمد، عن ابن عبسى، عن معمر بن خلاّد قال: سمعت اباللحسن الرضا (عليه السلام) يقول «ليس العبادة كثرة الصّلاه والقوم إنما العبادة التفكر في امرالله تعالى».

٣-٢١٦١ (الكافي - ٢: ٥٥) محمد، عن احمد، عن اسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) التفكريدعوالي البروالعمل به».

## ىيان:

اريد بالتفكر هذا ما يعم التفكر الذي مضى بيانه والذى يأتي ذكره في بيان الحديث النبوي والتفكر في المعاملة التي بين العبد وربه فان الكل داع الى البر والعمل به، ثم التفكر في المعاملة التي بين العبد وربه إمّا تفكر في حسنات البرّ والعمل به، ثم التفكر في صفات الله وافعاله فاذا تفكر العبد في حسناته هل هي تامة او ناقصة موافقة للسنة او خالفة لها خالصة عن الشرك والشك أو مشوبة بهما يدعوه لامحالة هذا التفكر إلى اصلاحها وتدارك ما فيها من المثلل وكذا إذا تفكر في سيئاته وما يترتب عليها من العقومات والبعد عن الله يدعوه صفات الله والغدام، واذا تفكر في صفات الله والعالم بعباده واحسانه اليهم بسوايغ النعاء وبسط الألاء والتكليف دون الطاقة والوعد لعمل قليل بثواب جزيل وتسخيره له ما في السماوات والارض وما بينهما إلى غير ذلك يدعوه ذلك لاعالة إلى البر والعمل به والرّغية في الطاعات والانتهاء عن الماصي وهذا تفكر المتوسطين.

الكافي ـ (الكافي ـ ٢: ٥٤) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «كان اميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول: نبّه بالتفكر قلبك ، وجاف عن

الليل جنبك، واتقالله ربك».

٣٠ ٢٦.٥ (الكافي - ٢: ٥٤) على، عن ابيه، عن بعض اصحابه، عن ابان، عن الصيقل قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عمّا يروي النّاس انّ تفكر ساعة خير من قيام ليلة قلت: كيف نتفكر؟ قال «تمرّ بالخربة أو بالذار فتقول: ابن ساكنوك؟ ابن بانوك؟ ماليك لاتتكلمين».

# ىيان:

هذا التفكر الفشربه الحديث النبوي دون الاقلين في الفضل ولعل الحديث اعم منه واتما فسر علمي قدر رتبة الخاطب فانَ تفكر كل احد إنّها يكون بحسب رتبته.

1-۲۱ (الكافي - ۲: ۱۲۸) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن الهيشم بن واقد الحريري\، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من زهد في الدنيا اثبتالله الحكمة في قلبه وانطق بها لسانه وبقسره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالماً الى دار السلام».

7-٢٦٦ (الكافي- ٢: ١٢٨) علي، عن ابيه والقاساني، عن القاسم بن عمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «جعل الخبر كلّه في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا» ثم قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) لايجد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه حتى لايبالى من أكل الدنيا» ثم قال ابوعبدالله (عليه السلام) «حرام على قلوبكم ان تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا».

٣-٢١٦٦ (الكافي- ٢: ١٢٨) علي ، عن العبيدي، عن يونس، عن لخرّاز، عن أبي حزة، عن إبي جعفر (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (علميسه السلام): ان من أعون الاخسلاق على السليس المزهد في ١٠ بالحاء الهملة وكان في نسخة «خ» بالجم فصحه وجمله بالحاء الهملة فلاتفقل و اورده في جامع الرواة ج٢ ص ٢٦١ بعنوان المريري واشارالي هذا الحليث عنه «ض. ع».

الدنيا».

رد ٢١٦٤ (الكافي - ٢: ١٢٩) عليّ، عن أبيه و القاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) وهويقول «كلّ قلب فيه شكّ أو شرك فهوساقط وانما ارادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوهم للاخرة».

### بيان:

قد مضى هذا الحديث مع صدرله.

رد ٢١ من الكافي ٢٠ (١٢) على، عن ابيه، عن السرّاد، عن العلاء، عن عدم عن محمد، عن إلى عبدالله (عليه السلام) قال «قال الميرالمؤمنين (عليه السلام): الأعلامة الراغب في ثواب الأخرة زهده في عاجل زهرة لخياة الدنيا أما إلا زهد الزّاهد في هذه الدنيا لا ينقصه ممّا قسم الله تعالى له فيها وإن زهد وان حرص الحريص على عاجسل زهرة الحساة الدنيا لا يريده فيها وان حرص، فالمغبون من حرم حظه من الأخرة».

# ىيان:

«زهرة الدنيا» بهجتها ونضارتها وحسنها و «ان زهد» اي وان سعى في صرفها عن نفسه و «ان حرص» اى في تحصيلها فالمراد بالزهد والحرص الاولين القلبيان وبالاخرين الجسمانيان.

٦-٢١٦٩ (الكافي ٢: ٥٥٤) الاثنان، عن احمد، عن شعيب بن عبدالله،

عن بعض أصحابه رفعه قال: جاء رجل الى الميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال يا الميرالمؤمنين؛ اوصني بوجه من وجوه الخير انج به، فقال الميرالمؤمنين (عليه السلام) «إيها السائل افهم ثم استفهم ثم استيقن ثم استمعل واعلم ان الناس ثلاثة: زاهد وصابر وراغب، فامّا الزاهد، فقد خرجت الاحزان والافراح من قلبه فلا يفرح بشيّ من الدنيا ولا يأسى على شيّ مها فاته فهو مستربح. وأمّا العمابر فاته يتمناها بقلبه فاذا نال مها ألجم نفسه عها لسوء عاقبتها وشنائتها ولو اطلعت على قلبه عجبت من عفته وتواضعه وحزمه. وامّا الراغب، فلايبالي من اين جاءته الدنيا من حمّها أو[من] حرامها ولا يبالي ما دنس فيها عرضه وأهلك نفسه وأذهب مرقته فهم في غمرتهم يعمهون ويضطربون».

### سان:

الشناءة على وزن الشناعة البغض و «الغمرة» الشدّة والزحمة من الناس و «الغَيمر» من لـم يجرب الامور.

٧-٢١٧ (الكافي- ٢: ٤٥١) العلق، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عمّن ذكره، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام) عظنا واوجز فقال الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب و أُنتى لكم بالروح ولما تاسوا بسنة نبيّكم تطلبون ما يطغيكم ولا ترضون بما يكفيكم».

# بيان:

لعل المراد أنّ الراحة لاتكون في الدنيا الّابترك فضولها والاقتصارعلى مالا بد منه في التنزود للعقبي كما كان يفعل النبي (صلّى الله عليه وآله) وانتم لاتتأشون به بل تتعبون وتطلبون ما يصير سبب طغيانكم الباعث على وقوعكم في الحرام الموجب للعقاب ومع ذلك ترجون الراحة ومن أين لكم بذلكم.

٨-٢١٧١ (الكافي- ٢: ١٢٩) محمد، عن احمد، عن محمدبن يحيى للخثعمي، عن طلحة بن زيد، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «ما أعجب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شئ من الدنيا إلا أن يكون فها جائماً خائفاً».

9-٢١٧١ (الكافي - ٨: ٦٣ ١ وقم ١٧١) الثلاثة، عن هشام وغيره، عن ابي عبدالله (عبليه السلام) قال «ما كان شئي أحبّ الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) من ان يظلّ خائفا جائعاً في الله تعالى».

10-11 (الكافي - ٢: ١٢٩) العدّة، عن البرقي، عن القاسم، عن جده، عن عبدالله بن سنان، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «خرج النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) وهو عزون فأتاه ملك ومعه مفاتيح خزائن الارض، فقال يا محمد، هذه مفاتيح خزائن الارض، فقال يا محمد، هذه مفاتيح خزائن الارض يقول لك ربك افتح وخذ منها ما شئت من غير أن تنقص شيئاً عندي، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لاعقل له، فقال اللك والذي بعثك بالحق نبيا لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقوله في الساء الرابعة حين اعطيت المفاتيح».

# ىيان:

لعل المراد ان الدنيا دارمن لا دارله غيرها يعني من ليس له في الاخرة نصيب، فانّ من كان داره الاخرة لايطمئن الى الدنيا ولايتخذها داراً ولا يقر

فيها قرارا أو المرادأنّ من اتخذ الدنيا داراً، فلادار له لأنّها لاتصلح للاستقرار وليست بدار.

۱۱-۲۱۷ (الكافي ـ ۲: ۱۲۹) الشلائة، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «مرّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) بجدي اسك ملقى على مزبلة مبتاً، فقال لاصحابه كم يساوى هذا؟ فقالوا لعلّه لوكان حيّا لم يساو درهماً،

فقال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله».

سان:

«الاسك» المقطوع الاذنين خلقة.

۱۲-۲۱۷ (الكافي - ۲: ۱۳۰) على، عن القاساني، عمن ذكره، عن عبدالله بعبد عبدالله بن القاسم، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «إذا ارادالله بعبد خيراً زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبها ومن اوتيهن، فقد أوتى خير الدنيا وهوضد لما طلب أعداء الحق، قلت جعلت فداك ، مما ذا قال (همن الرغبة فيا وقال إلا من صبار كرم. واتما هي ايام قلائل ألا إنّه حرام عليكم ان تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا سا وسمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «اذا تخلى المؤمن من الدنيا سا ووجد حلاوة حب الله وكان عند اهل الدنيا كأنه قد خولط واتما خالط القوم حلاوة حب الله ولما مي يسمو».

ىيان:

«جما ذا» اى ممّا ذا طلب اعداء الحق مطلوبهم «اللّا من صبار كريم» استثناء من الرغبة يعني الآ ان تكون الرغبة فيها من صبار كريم فانها الاتضرة لأنّه يزوى نفسه عنها و يزويها عن نفسه ويحتمل أن تكون الهمزة استفهاميّة والا تافية ومن مزيدة والمعنى الآيوجد صبار كريم النفس يصبر عن الدنيا ويزهد فيها و «انحا هي ايام قلائل» وهو ترغيب في الزهد وتسهيل لتحصيله والسمو العلوّو الارتفاع «خولط» اى فسد عقله با خالطه من المفسد.

۱۳-۲۱۷ (الكافي ٢٠ ١٣٠) عنه عن القاساني، عن القاسم بن عمد، عن المقري، عن عبدالرزاق بن همام، عن معمّر بن راشد، عن الزهري قال: سئل علي بن الحسين (عليهما السلام) أي الاعمال افضل عندالله تعالى فقال «ما من عمل بعد معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) أفضل من بغض الدنيا» الحديث.

سان:

يأتى تمامه في باب حب الدنيا.

١٤-٢١٧٧ (الكافي- ٢: ١٣١) الثلاثة، عن ابن بكير، عن إبي عبدالله

 ٩. بعض نسخ الكافي علي، عن أبيه عن علي بن محمدالقاساني ولكن لفظة عن أبيه ليست في الكتب المخطوطة التي بأيدينا « ض. ع ».

 كذا في الأصل ولكن في الكافي للطبوع والخطوطين وشرح المولى صالح والدرآة كلّها هكذا: عن الزهرى عن محمد بن مسلم بن شهاب قال: سئل الخ «ض. ع».

(عليه السلام) قبال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): إنّ في طلب الدنيا اضراراً بالاخرة وفي طلب الاخرة اضراراً بالدنيا فمأضروا بالذنيا، فانّها احقّ بالاضرار».

۱۵-۲۱۷۸ (الكافي- ۲: ۱۳۱) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن للحكم، عن الخرّان عن الحدّاء قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) حدثني بما انتفع به فقال «يا ابا عبيدة أكثر ذكر الموت فانه لم يكثر انسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا».

١٦-٢١٧٩ (الكافي- ٢: ١٣١) عنه، عن علي بن الحكم، عن الحكم بن الين، عن داود الابزارى قال قال ابوجعفر (عليه السلام) «ملك ينادي في كل يوم ابن آدم لِدللموت واجمع للفناء وابن للخراب».

1٧-٢١٨ (الكافي - ٢٠ ٤ ٣٠ رقم ٤١٦) الثلاثة، عن الوليد بن صبيح،
عن أبي عبدالله (عليه السلام) الله قال: دخلت عليه يوماً فالقبي إلتي ثياباً
وقال «يا وليد، ردّها على مطاويها» فقمت بين يديه، فقال ابوعبدالله
(عليه السلام) «رحم الله العلّي بن خنيس» فظننت أنه شبّه قيامي بين
يديه بقيام المعلّى بين يليه ثم قال «اف للدنيا. اف للدنيا، إنما الدنيا
دار بلاء يسلط الله فها عدوه على وليه وإنّ بعدها داراً ليست هكذا»
فقلت حملت فداك؛ وإين تلك الدار؟ فقال: هاهناو إشار بيده إلى إلارض.

## بيان:

« ردّها على مطاويها» اي مثنياتها كمما كانت حال كونها مطويّة ذكر عليه السلام) معلّى بن خنيس وخدمته ايّاه بعد قتله على يدي عدوّالله فترحّم عليه وتأفّف للدنيا وكتّـى بعدّق الله عن داود بن علي قاتل الملّـى و بولــيّ الله عن الملّــى وبالارض عن القبربمعنـى الآخرة.

(الكافي- ٢: ١٣٢) عمد، عن ابن عيسى، عن على بن الحكم، عن عمر بن ابان، عن إلى حزة، عن إلى جعفر (عليه السلام) قال «قال على بن الحسين (عليهما السلام): ان الدنسيا قد ارتحلت مديرة وانّ الاخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخرة ولاتكونوا من ابناء الدنيا آلا وكونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبن في الاخرة آلا إنّ الزاهدين في الدنيا اتخذوا الارض بساطا والتراب فراشاً والماء طيبا وقرضوا من الدنيا تقريضاً آلا ومن اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات ومن اشفق من النار رجع عن الحُرمات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب آلا إنّ الله عباداً كمن راى اهل الجنة في الجنة مخلدين وكمن راى أهل النارفي الشارمعذبين شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة انفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة صبروا أتامأ قليلة فصاروا بعقبي راحة طويلة أمّا الليل فصاقوا اقدامهم تجري دموعهم على خدودهم وهم يجأرون إلى ربّهم يسعون في فكاك رقابهم. وأمّا النهار فحلماء علماء بورة اتقياء كأنهم القداح قد برأهم الخوف من العبادة ينظر إلهم الناظر فيقول مرضى، وما بالقوم من مرض أم خولطوا فقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر النار وما فها».

# بيان:

«القرض» القطع اي قطعوا انفسهم من الدنيا تقطيعاً باقلاع قلوبهم عنها «سلا عن الشهوات» نسها «اشفق» خاف «يجارون» يتضرعون و«القدح» بالكسر السهم بلا ريش ولا نصل شبههم في نحافة ابدانهم بالأسهم ثمّ ذكرما يستعمل في السهم اعني البري وهو النحت من العبادة أى من كثرتها ان تعلق بقوله كأنهم القِداح أو من قلتها ان تعلق بالخوف.

الكون، عن جابر قال: دخلت على إلى جعفر (عليه السلام) فقال «يا المؤمن، عن جابر قال: دخلت على إلى جعفر (عليه السلام) فقال «يا جابر، والله إني محزن قلبك؟ فقال «يا جابر إنه من دخل قلبه صافي خالص شغلك وما حزن قلبك؟ فقال «يا جابر إنه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغل قلبه عمّا سواه يا جابر، ما التنيا وما عسى ان تكون الدنيا هل. هي إلا طعام أكلته او ثوب لبسته أو امرأة أصبتها. يا جابر، الأومنين لم يطمئوا الى الدنيا ببقائهم فيها ولم يأمنوا قدومهم الاخرة. يا جابر، الأخرة دار قرار والدنيا دار فناء وزوال ولكن اهل الدنيا اهل غفلة وكأنّ المؤمنين هم الفقهاء اهل فكرة وعبرة لم يصمّهم عن ذكرالله تعالى ما سمعوا باذانهم ولم يعمهم عن ذكرالله ما رأوا من الزينة تعالى ما سمعوا باذانهم ولم يعمهم عن ذكرالله الملم

واعلم يا جابر؛ إنّ أهل الققوى أيسر أهل الدنيا مؤنة وأكثرهم لك معونة تذكر فيعينونك اوإن نسيت ذكروك قوّالون بأمرالله ، قوامون على المرالله ، قطعوا محبتهم بعجبة ربّهم ووحشوا الذنيا لطاعة مليكهم ونظروا إلى الله تعالى وإلى محبته بقلويهم . وعلموا أنّ ذلك هو المنظور إليه لعظيم شأنه ، فانزل الدّنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلت عنه . أو كمال وجدته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شي إتي إنّما ضربت لك هذا مثلاً لأتها عند أهل اللّب والعلم بالله كَفي الظّلال . يا جابر، فاحفظ ما استرعاك الله من دينه وحكمته ولا تسألنَ عمّا لك عنده ، الأماله عند

نفسك ، فان تكن الذنيا على غيرما وصفت لك فتحوّل إلى دار المستعتب، فلعمرى لربّ حريص على أمر قد شقي به حين أتاه و لربّ كاره لأمر قد سعد به حين أتماه وذلك قول الله تعالى ولينتيجّص الله النّدين أهنئوا وَيَفعَقَ الكافويعَ (».

## بيان:

«قطعوا عبهم» يعني عن كل شي و «الاستوعاء» طلب الرّعاية ولمل الرّماية ولمل الرّماية ولمل المراد بقوله «ولاتسألنَ عمّا لك عنده» إنّك لاتحتاج إلى أحد تسأله عن ثوابك عندالله ، إذ ليس ذلك إلا بقدر ماله عند نفسك (اعني) بقدر رعايتك دينه وحكمته، فاجعله المسؤول وتعرف ذلك منه، أو المراد لا تسأل عن ذلك بل سل عن هذا، ثمّ قال بل سل عن هذا، فانّك أنّما تفوز بذلك بقدر رعايتك هذا، ثمّ قال (عليه السلام) «فان تكن التنيا عندك على غيرما وصفت لك ، فتكون تطمئن إليها فعليك أن تتحوّل فيها الى دار ترضي فيها ربك » يعني ان تكون في الدنيا ببدنك وفي الاخرة بروحك تسعى في فكاك رقبتك وتحصيل رضاء ربّك عنك حتى يأتيك الموت.

وهذا الحديث مما ذكره الحسن بن علي بن شعبة في «تحف العقول» ولم يذكر فيه لفظة غير وعلى هذا فلاحاجة إلى التكلّف في معناه و«التمحيص» الابتلاء والاختبار.

۲۰-۲۱۸۳ (الكافي- ۱۳٤۲) عنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال «قال أبوذر رحمه الله جزي الله الدنيا عتى مذمة بعد رغيفين من الشعير أتغذى بأحدهما وأتعشى بالإخر

# ١. آل عمران/ ١٤١.

وبعد شملتي الصوف أتّزر باحديهما وأتردي بالاخرى».

٢١-٢١٨٤ (الكافي- ٢: ١٣٤) عنه، عن علي بن للحكم، عن المثقّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كان ابوذرّ رضي الله عنه يقول في خطبته:

يا مبتعفى العلم كأن شيشاً من الدنيا لم يكن شيشاً إلا ما ينفع خيره ويضرّ شرة إلا من رحم الله . يا مبتغي العلم؛ لايشغلك ألت يوم تفارقهم كضيف بت فيم، ثمّ غدوت عهم إلى غيرهم والتنيا والاخرة كمنزل تحوّلت منه إلى غيره وما بين الموت والبعث إلا كنومة نمها ، ثم استيقظت منها . يا مبتغي العلم، قدم المقامك بين يدي الله تعالى فاتك مثاب بعملك ، كما تدين تدان يا مبتغى العلم».

### سان:

آلًا مـا يـنفع خيره ويضـرّ شـرّه «آلا» حرف تنبيه و«مـا» نــافية والضميران للشيّ ومعنــى الاستثناء انّ المرحوم ينتفع بخيره ولا يتضرّر من شرّه.

٣٢-٢١٨ (الكافي - ٢: ١٣٤) العدة، عن البرقي، عن القاسم، عن جدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ما لي وللدنيا وما انا والدنيا أما مثلي ومثلها كمثل راكب رُفيت له شجرة في يوم صائف فقال تحتما ثمّ راح وتركها».

### بيان:

«قال» من القيلولة.

٢٣.٢١٨ (الكافي- ٢٠:١٣٤) على، عن العبيدي، عن يحيى بن عقبة الأزدي، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «كان فيما وعظ به لقمان إبنه يا بني، إنّ الناس قد جعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما جعوا ولم يبق من جمعوا له. وإنّا أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل ووعدت عليه اجراً فاوف عملك واستوف أجرك ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع اخضر فاكلت حتى سمنت فكان حتفها عند سمنها ولكن اجعل اللنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها وتركتها ولم ترجع اليها أخر الدهر اخربها ولا تعمرها، فانك لم تؤمر بعمارتها.

واعلم أنك ستسأل غداً اذا وقدت بين يدي الله تعالى عن أربع، شبابك فيما البليته. وعمرك فيما افنيته. ومالك مما اكتسبته وفيما انفقته، فتأهب لذلك واعدله جواباً ولا تأس على ما فاتك من الدنيا، فان قليل الدنيا لايدوم بقاؤه وكثيرها لايؤمن بلاؤه، فخذ حذرك وجد في امرك واكشف الغطاء عن وجهك وتعرض لمعروف ربك وجدد التوبة في قلبك واكمش في فراغك قبل ان يقصد قصدك ويقضى قضاؤك ويحال بينك ولين ما تريد»

## بيان:

«اكمش» اسرع كان لهذا الحديث صدر في الكافي منفصل تركنا ذكره هاهنا لأنة كان يأتي بهذا الاسناد بعينه في باب حبّ الدنيا وكان به أنسب.

۲۱۸۷-۲۶ (الكافي-۲۰۰۱) علي، عن ابيه، عن السّرَاد، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي يعفورقال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول «فيما ناجى الله تعالى به موسى يا موسى؛ لاتركن الى الـ لمنيا ركون الظالمين وركون من اتخـ أها أًبا وأُمَّا يا موسى لو وكلتك الى نفسك لتنظر

لها اذاً لغلب عليك حبّ الدنيا وزهرتها. يا موسى؛ نافس في الخير أهله واسبقهم اليه فان الحير كاسمه واترك من الدنيا ما بك الغناء عنه ولا تنظر عينك إلى مفتون بها ومؤكل إلى نفسه. واعلم أن كل فنتة بدؤها حبّ الدنيا ولا تغبط أحداً بكثرة المال، فان مع كثرة المال تكثر الدنوب لواجب الحقوق ولا تغبطن احداً برضاء الناس عنه حتى تعلم أن الله راض عنه ولا تغبطن مخلوقاً بطاعة الناس له، فان طاعة الناس له واتباعهم آياه على غير الحق هلاك له ولن تبعه».

### بيان:

«نافس» ارغب «كاسمه» يعنى أنّ الخير خير كلّه كما أنّ اسمه خير.

٢١٨٥- ٢ (الكافي - ١٣٦١) على، عن ابيه، عن ابن المغيرة، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أن في كتاب علي (عليه السلام) إنّها مثل اللذيا كمثل الحيّة ما ألين مسها وفي جوفها السّم الناقع يحذرها الرّجل العاقل ويهوى إليها الصبى الجاهل».

### بيان:

«الناقع» القاتل.

رالكا في - ٢٦-٢١٨٩) على، عن العبيدي، عن يونس، عن أبي جميلة قال: قال أبوعسدالله (عليه السلام) «كتب أميرالمؤمنين (عليه السلام) إلى بعض أصحابه يعظه أوصيك ونفسى بتقوى الله من

### ١. واستبقهم ـــ خ ل.

لا يحلّ معصيته ولا يرجى غيره ولا الغنى إلاّ به، فانّ من اتقى الله عزّ وقوى وشيع وروى ورفع عقله عن اهل الدنيا فبلغه مع أهل الدنيا وقلبه وعقله معاين الاخرة فاطفأ بضوء قلبه ما ابصرت عيناه من حبّ الدنيا فقذّر حرامها وجانب شهاتها واضرّ والله بالحلال الصافي الا مالا بدله من كسرة يشدّ بها صلبه وثوب يوارى به عورته من اغلظ ما يجد وأخشنه ولم يكن له فيا لابد له منه ثقة ولا رجاء.

فوقعت ثقته ورجاؤه على خالق الأشياء فجدة واجهد واتعب بدنه وحتى بدت الاضلاع وغارت العينان، فابدل الله له من ذلك قوة في بدنه و شدة في عقله ومأذّ له في الاخرة اكثر، فارفض الدنيا، فان حبّ الدنيا يعمي ويصم ويبكم ويذل الرقاب، فتدارك ما بقي من عمرك ولا تقل غداً وبعد غد، فائما هلك من كان قبلك باقامتهم على الاماني والتسويف حتى اتاهم أمرالله بغتة وهم غافلون، فنقلوا على أعوادهم الى قبورهم المظلمة الضيقة وقد أسلمهم الاولاد والاهلون فانقطع إلى الله بقلب منيب من رفض الدنيا وعزم ليس فيه انكسار ولا انخزال أعاننا الله واتك على طاعته ووفقنا واياك لمرضاته».

### ىيان:

«حَبِّ الدُنيا» بالكسرعبوبها والاضرار بالحلال أن لاينتفع بها «ثقة ولا رجاء» يعني من دون الله «والاعواء» جمع عود والمراد بها ما يحمل عليه الموتى إلى قبورهم «أسلمهم» خلفم و«الانخزال» الانقطاع.

۲۷-۲۱۹۰ (الكا في- ۲: ۱۳۶۱) علي، عن ابيه، عن ابن المغيرة وغيره، عن طلحة بن زيد، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «مثل اللنيا كمثل ماء البحر كلّما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله».

٢٨-٢١٩١ (الكافي- ١٣٧٢) الاثنان، عن الوشّاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول «قال عيسى بن مريم (عليهما السلام) للحواريين؛ يا ، بني إسرائيل لاتأسوا على مافاتكم من الننيا كما لايأسلي أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا اصابوا دنياهم».

### ىيان:

«الأسى» الخزن من باب علم.

۲۹-۲۱۹ (الكافي- ۲: ۱۳۷) عمد، عن احمد، عن السرّاد، عن العلاء، عن ابن سنان، عن أبي حزة، عن إبي جعفر (عليه السلام) قال «قال الله تعالى وعزّتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلاً ارتفاعي لايؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شي من امر اللنيا إلا جعلت غناه في نفسه وهمة في أخرته وضمنت السماوات والارض رزقه وكنت له من وراء تجارة كل، تاجر».

٣٠-٢١٩٣ (التهذيب- ٦: ٣٧٧ رقم ١١٠٢) الصفار، عن السندى بن الربيع، عن ابراهيم بن داود، عن اخيه سليم، عن بعض أصحابنا، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رجل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يا رسول الله علمني شيئاً إذا أنا فعلته احبني الله من الساء واحبني اهل الارض قال: ارغب فيما عندالله يحبك الله وازهد فيما عندالناس يحبك الناس».

### ىيان:

وذلك لأنَّ أُحبُّ الأعمال عندالله تعالى ان يسأل ويطلب مما عنده كما

ورد في الحديث ويأتي في باب فضل الدعاء من كتاب الصلاة والناس بخلاف ذلك فانهم يكرهون ان يسألوا وانما المحبوب العزيز عندهم من لم يسألهم وعن اميرالمؤونين (عليه السلام) قال «الدّنيا تطلب لثلاثة أشياء العنبى والعزّ والراحة، فن زهد فها عزّ ومن قنع استغنى ومن قلّ سعيه استراح» اقول: وهذان الحديثان حقيقان أن يكتبا باقلام النورعلى خدود الحورويأتي في كتاب الرّوضة انشاء الله من الكلام في ذمّ الدنيا والزّهد فها مالامزيد عليه.

٣١-٢١٩ (الكما في - ٨: ١٤٨ رقم ١٢٧) علمي، عن الاثنين، عن الإثنين، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أصبح وامسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في اللنيا: من أصبح و أمسى معافى في بدنه أمناً في سربه عنده قوت يومه، فان كانت عنده الرّابعة فقد تمت عليه النعمة في اللنيا والاخرة وهو الاسلام».

### يان:

أمنًا في سِربه بالكسراى في نفسه وفلان واسع السِّرب اي رخمي البال ويروى بالفتح وهو المسلك والطريق كذا في النهاية.

ه ٢١٩-٢١٩ (الفقيه ـ ٤: ٤١٩ رقم ٥٩١٦) قال الرضا (عليه السلام) «من اصبح معافى في بلنه مخلّى في سربه عنده قوت يومه فكأتما حيزت له النيا».

### بيان:

«حيزت» جمعت.

# -27. باب معنى الزهد

1-۲۱۹۳ (الفقيه - ٤: ٤٠٠ رقم ٥٣٦ه) سئل الصادق (عليه السلام) عن الزاهد في الدنيا قال «الذي يترك حلالها نخافة حسابه ويترك حرامها مخافة عذابه».

### ىيان:

.. هذا زهد المقرّبين وأمّا زهد أصحاب اليمين فبيانه في الحديث الا تـي.

رالكا في - ٥: ٧٠) الأربعة، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال قلت لد ما الزهد في الدنيا؟ قال «ويحك؛ حرامها فتنكبه».

## بيان:

«ويح» كلمة رحمة و «التنكب» التنحية والابعاد متعد وغير متعد.

# ٣-٢١٩٨ (الكافي-٥: ٧٠) العدة عن.

(التهذيب - : ٣٢٧ رقم ٨٩٩) البرقي، عن الجهم بن الحكم، عن اسماعيل بن مسلم قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «ليس الزهد في الدنيا باضاعة المال ولا تحريم الحلال بل الزهد في الدنيا ان لا تكون بما في يدك اوثق منك بما عندالله عزوجل».

٢١٩-٤ (الكافي-٥: ٧١) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن مالك بن عظية، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الظفيل قال: سمعت اميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول «الزهد في الدنيا قصر الأمل وشكر كل نعمة والورع عن كل ماحرم الله عزوجل».

### سان:

«شكر النعمة» يكون باللسان والجنان والأركان كما مضى تفسيره في باب الشكر.

٩٢٢-٥ (الكافي- ٢: ١٢٨) على، عن أبيه والقاساني، عن القاسم بن عمد، عن المنقري، عن علي بن هاشم بن بريد، عن أبيه ال رجلاً سأل على بن الحسين (عليهما السلام) عن الزهد فقال «عشرة اجزاء فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع وأعلى درجة اليورع أدنى درجة اليقين واعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا ألا وان الزهد في اية من كتاب الله تعالى ليكيلا تناشئ على ما فاتكم ولا تقرعوا بنا النكم".».

### سان:

في نهج البلاغمةال (عليه السلام) «الزّهد كلّه بين كلمتين من القرأن قال الله سبحانه لكيّلا تَالتوا على ما فاتكم ولا تقرّحُوا بِما اتبكُمْ اومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالأتي فقداخذ الزهد بطرفيه». 1-۲۰ (الكافي- ٢: ١٣٧) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمد بن سنان، عن عمد بن مروان، عن الشحام عن عمروبن هلال قال: قال ابوجعفر (عليه السلام) «إيّاك أن تطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله تعالى لنبيه (صلّى الله عليه وآله وسلم) ولا تُشجئاً أموالكهم وَلا أولا مُشمراً وقال وَلا تَشَدِيلًا عَيْنَتِكًا إلى ما مَشْعنايه أزواجاً مِنهُم زَهْرَةَ الْجَوْق الله في الله فيا فا فافتر وسل الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فانعا كان قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف إذا وحده».

۲-۲۲۰۲ (الكافي- ٢: ١٣٨) محمد، عن ابن عيسى، عن السّراد، عن الله الهيشم بن واقد، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «من رضي من الله باليسرمن المعاش رضي الله منه باليسرمن العمل».

٣-٢٠٠٣ (الكافي- ٢: ١٣٨) العدّة، عن البرقي، عن ابيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عمروبن أبي المقدام، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «مكتوب في التوراة ابن آدم كن كيف شئت كما تدين تدان من رضي ١. التوبة/ ٥٠ والاية مكنا فلاتحبك .... الخ. ١٣٠١.

من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل ومن رضمي باليسير من الحلال خفّت مؤنته وزكت مكسبته وخرج من حدّ الفجور».

- ۲۲۰۰ (الكافي ۲: ۱۳۸) على، عن العبيدي، عن محمد بن عرفة، عن أبي الحسن الرزق إلا الكثير أبي الحسن الرزق إلا الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير ومن كفاه من الرزق القليل فانه يكفيه من العمل القليل».
- رالكا في- ٢: ١٣٨) الشالا ثق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان اميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول «يابن أدم؛ إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فان ايسرما فيها يكفيك وان كنت أنّما تريد مالا يكفيك فان كل ما فيها لا يكفيك».
- ٦٢٢٠ (الكافي- ٣٤٦:٨ رقم ٥٤٦) العنة، عن سهل، عن عبيدالله، عن عبيدالله، عن احدبن عمر قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) انا والحسين بن ثوير بن أبي فاخته فقلت له جعلت فداك أن كنا في سعة من الرزق وغضارة من العيش فتغيرت الحال بعض التغيير، فادع الله تعالى ان يرد ذلك إلينا فقال «أي شئ تريدون تكونون ملوكاً؟ أيسرك ان تكون مثل طاهر و هرثمة و انّك على خلاف ما انت عليه»؟ قلت: لا والله ما يسترني أنّ لي اللنيا بما فيها ذهباً وفضةً وأنّي على خلاف ما أنا عليه قال فقال «فن أيسر منكم فليشكرالله أن الله تعالى يقول تَيْن شَكَرْتُمْ لا وقال تعالى إمقال الم داؤد شُكراً وقليل بن عيادي الشَّكُورُنْ.

۱. ابراهیم / ۷. ۲. سبأ / ۱۳. ۷۰.۷ الوافي ج۳

واحسنوا الظّن بالله فِانَ ابا عبدالله (عليه السلام) كان يقول: من حسن ظنه بالله كان الله عند ظنه به ومن رضي بالقليل من الرّزق قبل منه اليسير من العمل. ومن رضي باليسير من الحلال خفّت مؤنته وتنقم الهله وبصره الله داء الدنيا و دواء ها واخرجه منها سالما الى دارالسلام» قال: ثم قال «ما فعل ابن قياما» قال قلت والله أنه ليلقانا فيحسن اللقاء فقال «واي شي يمنعه من ذلك» ثم تلا هذه الابة لا يَوَال يُنْهُمُ الذي بَكُوا وبية في فلويهم إلا آن تَقَطّع قلوبهم الذي الله تن قال «تدرى لاي شي تحير ابن قياما؟» قال قلت: لا. قال «أنه تبع ابا الحسن فاتاه عن يهينه و عن شماله وهويريد مسجد التي (صلّى الله عليه وآله وسلم).

فالتفت اليه أبوالحسن (عليه السلام) فقال: ما تريد حيرك الله» قال: ثمّ قال «أرايت لورجع الهم موسى فقالوا لونصبته لنا فاتبعناه واقتصصنا إثره» قال «فقال (قمن قال ان نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى» قال: قلت: لا، بل من قال لو نصبته لنا فاتبعناه واقتصصنا اثره قال . فقال «من هاهنا أتي ابن قياما و من قال بقوله» قال «ثم ذكر ابن السراج فقال انه قد اقربوت إلي الحسن من قال بقوله» قال «ثم ذكر ابن السراج فقال كليا خلفت من شيئ حتى قبيصي هذا الذي في عنقي لورثة أبي الحسن ولم يقل هو لابي الحسن وهذا اقرار ولكن أي شيئ بنفعه من ذلك و مما قال» ثم امسك .

### ىيان:

«تنعم اهله» يعنى في الاخرة أوفي الدنيا بسبب انَّ الزيادة على الكفاف

١. التوبة/ ١١٠.

موجبة لتشويش الخاطر بتدبير وجوه المصرف واداء الحقوق وعداوة الناس لطمعهم وحسدهم ويظهر من هذا الحديث ان ابن قياما كان مفتوناً بالدنيا واند كان واقفيا يقول بحياة أبي الحسن موسى (عليه السلام) وينكر امامة الرضا (صلوات الله عليه) وكان في حيرة من أمره بدعاء الكاظم (عليه السلام) عليه بالتحير في أمر كان يتبعه فيه ويلح عليه والاستشهاد بالاية لبيان استمرار حيرته الى موته لورجم الهمم موسى يعني لورجم الى من يقول بالوقف امامهم الذي يقولون بحياته فانكر عليهم قواهم بالوقف وانكارهم امامة ابنه، فقالوا له لو نصبت لنا ابنك خليفة لك لا تبعناه واقتفينا اثره.

ثم قال (عليه السلام) «اقولهم هذا أقرب إلى الصواب أم قول أصحاب السامري لهارون (عليه السلام) حين انكر عليهم عبادتهم للعجل فقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى «مِن هاهنا اتى ابن قياما» يعني من اجل أنهم يزعمون اصابتهم في ذلك اتاهم البلاء والحيرة،أي شئي ينفعه من ذلك يعنى لاينفعه القول عوته حتى يقول بامامة ابنه.

٧-٢٢٠٧ (الكافي - ٢: ١٣٩) العدة، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن عن الله عن الله عن عن الله عن عن عن الله عن عن عاصم بن حميد، عن أبي حمدة، عن أبي جعفرا (عليه السلام) قال « من قنع عمل رفقه الله ، فهومن اغنى الناس».

٨-٢٢٠٨ (الكافي- ٢: ١٣٩) عنه، عن ابن فضّال، عن إبن بكير، عن حرزة بن حران قال: شكا رجل إلى أبي عبدالله (عليه السلام) الله يطلب فيصيب ولايقنع وتنازعه نفسه الى ما هو اكثر منه وقال علمنى

١. عن إبي جعفر[أ] وإبي عبدالله (عليهما السلام) كذا في الكافي المطبوع والمرآة وشرح المولمى صالح
 وفي الخطوط «م» عن إبي جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام) وفي الخطوط «خ» عن إبي جعفر او إبي عبدالله (عليهما السلام) «ض.ع».

شيئا انتفع به فقال ابوعبدالله (عليه السلام) «ان كان ما يكفيك يغنيك فادنى ما فيهما يغنيك فكل ما فيهما لايغنيك ».

۱۰-۲۲ (الكافي- ۲: ۱۳۹۱) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن محمد الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «اشتدت حال رجل من اصحاب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم)، فقالت له امرأته لوأتيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)، فلمّا رأه وسلم) فلمّا رأه النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم)، فلمّا رأه النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم)،

قَال «من سألنا اعطیناه ومن استغنی اغناه الله فقال الرجل: ما یعنی غیری فرجع الی امرأته فاعلمها فقالت ان رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلم) بَشَرٌ فأعلمه، فأتاه فلمّا رآه رسول الله صلّی الله علیه و آله قال من سألنا أعطیناه و من استغنی أغناه الله حتی فعل الرجل ذلك ثلاثا، ثم ذهب الرجل فاستعار معولاً، ثم أتی الجبل فصعده، فقطع حطباً، ثم جاء به فباعه بنصف مدّ من دقیق، فرجع به فاكله، ثم ذهب من الغد فجاء باكثر من ذلك فباعه، فلم يزل يعمل وجمع حتی اشتری معولاً، ثم جمع حتی اشتری مکرین وغلاما، ثم

اثـرى حتى أيسر فجـاء الى النّبـي ( صـلّـى الله عليه وآلـه وسلم) ، فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع النبـي ( صلّـى الله عليه وآله وسلم) ، فقال النّـبـي ( صلّــى الله عليه وآلـه وسلـم) «قلت لك من سألـنا اعطيـناه ومن استغنــى اغناه الله».

### بيان:

«المعول» كمنبرالحمديدة ينقربها الجمال و «البكر» الفتى من الناقة و «اثرى» أي كثر ماله.

۱۱-۲۲۱ (الكافي - ۲: ۱۳۸) الاثنان وعلي بن عمد، عن صالح بن أبي حمد، عن صالح بن أبي حماد جيماً، عن الوشاء، عن احمد بن عائذ، عن أبي حمديجة سالم بن مكرم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من سألنا اعطيناه ومن استغنى اغناه الله».

17-۲۲۱۲ (الكافي - ۲: ۱۳۹) العدّة، عن البرقي، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن الفرات، عن عصروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) من اراد ال يكون اغنى الناس فليكن بها في يدالله أوثق منه بما في يد غيره».

## ۔ £ ٥۔ باب الكفاف

۱-۲۲۱۳ (الكافي- ۲: ۱۶) علي، عن ابيه، عن غيرواحد، عن عاصم بن حميد، عن الحدّاء قال: سمعت اباجعفر (عليه السلام) يقول «قال بن حميد، عن الحدّاء قال: سمعت اباجعفر (عليه السلام) إنّ من اغبط رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): قال الله تعالى إنّ من اغبط أحسن عبادة ربه بالغيب وكان غامضا في الناس جعل رزقه كفافا فصبر عليه عجلت منيته فقلّ تراثه وقلّت بواكيه».

### سان:

« الحفف» بالمهملة العيش السوء وقلة المال و « الغامض» الخامل الذليل و كأنّ المراد بعجلة منيته زهده في مشتهات الدنيا وعدم افتقاره إلى شي منها كأنّه ميّت وقد ورد في الحديث المشهور موتوا قبل ان تعوتوا أو المراد أنّه مهما قرب موته قلّ تراثه وقلّت بواكيه لانسلاخه متدرّجاً عن أمواله وأولاده.

٢-٢٢١ (الكافي- ٢: ١٤١) للحسين بن محمد، عن احمد بن اسحاق، عن الأزدي، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال الله تعالى إنّ من اغبط أوليائي عندي عبداً مؤمناً ذا حظ من صلاح أحسن عبادة ربه وعبدالله في السريرة وكان غامضا في الناس فلم يشر اليه بالاصابع وكان رزقه كفافاً فصر عليه فعجلت به المئية، فقل تراثه وقلت بواكيه».

٣-٢٢١٥ (الكافي - ٢: ١٤٠) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) طوبى لمن اسلم وكان عيشه كفافاً».

٢٢١٦-٤ (الكافي-٢: ١٤٠) بهذا الاستنادقال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): اللهم ارزق محمداً وآل محمد ومن أحب محمداً وآل محمد العفاف والكفاف وارزق من أبغض محمداً وآل محمد اللك والولد».

### بيان:

و ذلك لانّ المال والولد فتنة لمن افتتن بهما وربما يكون الولد عدقًا قال الله تعالى إِنَّهَا آخُوالُكُمْ وَآوَلا لاَكُمْ فِيتُمُ ا وقال عزّوجل إِنَّ مِنْ آزُواجِكُمْ وَآوَلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ \* وقال تعالى المُمَالُ وَالْبَكُونَ زِيتُهُ الْعَيْوَةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرُ عِنْدُ رَبِّكَ قَوَالْ وَخَيْرُ آصَلاً \*. قُوالًا وَخَيْرُ آصَلاً \*.

رالكافي - ٢: ١٤) العدة، عن البرقي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابراهيم بن عرب النولي عن ابراهيم بن عمد النوفلي رفعه إلى علي بن الحسين (عليم السلام) قال «مر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) براعي ابل فبعث إليه يستسقيه فقال: أمّا ما في ضروعها فصبوح الحتى وأمّا ما في أنيتنا فنبوقهم فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) اللهم اكثر ماله

١. ألتغابن/ ١٥ والانفال ٢٨

٢. التغابن/ ١٤.

٣. الكهف/ ٤٦.

وولده، ثمّ مرّ براعي غنم، فبعث اليه يستسقيه فحلب له ما في ضروعها واكفأ مـا في إنائـه في اناء رسول الله (صلّى الله عليه وآلـه وسلـم) وبعث اليه بشاة وقال: هذا ما عندنا وإن أحببت أن نزيدك زدناك قال:

فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) «اللهم ارزق الكفاف» فقال له بعض اصحابه: يا رسول الله دعوت للذي ردّك بدعاء عامتنا نحبّه ودعوت للذي أسعفك بحاجتك دعاء كنّنا نكرهه فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) «ان ما قلّ وكفي خير ممّا كثر والهى، اللهم ارزق محمداً وآل محمد الكفاف».

#### سان:

«الصبوح» مـا يشرب بالغـداة والغبـوق ما يشرب بالـعشـي.واكفأ اي قلّب وكبّ «أسعفك بحاجتك» اي قضاها لك و«الهــي» اي شغل عن الله و عن عــادته.

٣-٢٢١٨ (الكافي - ٢: ١٤١) عنه، عن ابيه، عن إي البخترى، عن ابي البخترى، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «ان الله تعالى يقول يحزن عبدي المؤمن ان قترت عليه و ذلك أقرب له متي ويفرح عبدي المؤمن إن وسّعت عليه وذلك أبعد له متى».

## باب الاستغناء عن الناس

1-۲۲۱۹ (الكافي- ۲: ۱۶۸) محسّد، عن ابن عيسى، عن السّراد، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «شرف المؤمن قيام اللّيل وعزّه استغناؤه عن الناس».

۲-۲۲۲ (الكافي- ۲: ۲۳۲ رقم ۲۳۱) علي، عن ابيه، عن السراد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «ثلاث هن فخر المؤمن و زينته في الدنيا والاخرة: الصلاة في آخر الليل، و يأسه عما في ايدي الناس، و ولايته للامام من آل عمد (صلى الله عليه)».

٣-٢٢٧ (الكافي - ٢: ١٤ ١) علي، عن ابيه والقاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عسن حفص بن غياث قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «اذا اراد احدكم ان لايسأل ربّه شيئا إلا أعطاه فليأس من الناس كلّهم ولا يكون له رجاء إلاّ عندالله، فاذا علم الله تعالى ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاً إلاّ اعطاه».

۲۲۲۲ عن الكافي - ۲: ١٤٨ ) بهذا الاسناد، عن المنقري، عن عبد الرزاق، عن معتر، عن الزهري، عن على بن الحسين (عليهما السلام) قال « رأيت لخير كلّه قد اجتمع في قطع الطّبع عمّا في ايدي المناس ومن لم يرج

الناس في شيّ و ردّ امره الى الله تعالى في جميع أموره استجاب الله تعالى له في كل شئ» .

١٤٧٢ه (الكافي - ٢: ١٤ ١) عمد، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن المحسن بن ابي العلاء، عن عبدالله المحسن بن ابي العلاء، عن عبدالله (عليه السلام) يقول «طلب الحوائج إلى الناس استلاب للعزّمذهبة للحياء واليأس مما في ايدي الناس عزّ للمؤمن في دينه. والطمع هوالفقر الحاضر».

7.۲۲۲ (الكافي ٢: ١٩ ١) المعدّة، عن البرقي، عن البرنطي قال: قلت لأبي الحسن الرّضا (عليه السلام) جعلت فداك ، اكتب لي إلى اسماعيل بن داود الكاتب لعلّي أصيب منه شيئاً قال «أنا أضنّ بك أن تطلب مثل هذا وشهه ولكن عوّل على مالى».

٧-٢٢٢٠ (الكافي- ٢: ١٤٤١)، عنه، عن ابيه، عن حمّادبن عيسى، عن ابن عمّان عن نجم بن حطيم الغنوي، عن إلي جعفر (عليه السلام) قال «اليأس ممّا في ايدي الناس عز المؤمن في دينه أوما سمعت قول حاتم: اذاما عزمت اليأس الفيته الغني اذاعرفته المنفس والطمع المفقر

 الكافي- ٢: ٩٩ ١) علي، عن ابيه، عن علي بن معبد، عن علي بن معبد، عن علي بن عمر، عن يحيى بن عمران، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال: كان امرا المؤمنن (عليه السلام) يقول: ثم ذكر مثله.

10-۲۲۲ (الفقيه - ٤: ١٠ وقم ٩ ٨٥) الحسن بن راشد، عن النّمالي، عن النّمالي، عن النّمالي، عن الي جعفر (عليه السلام) قال: اتى رجل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)، فقال: علّمني يا رسول الله شيئاً، فقال «عليك باليأس ممّا في ايدي الناس فانّه الغنى الحاضر» قال: زدني يا رسول الله قال «اياك والطمع فانه الفقر الحاضر» قال: زدني يا رسول الله قال «اذا هممت بامر فتدبر عاقبته فان يك خيراً او رشداً أتبعته وإن يك شراً او غياً تركته».

11-777٩ (التهذيب ٢٠: ٣٨٧ (قم ١٩٥٢) الصّفّار، عن القاساني، عن التقاسم بن محمد، عن المتقري، عن يحيى بن ادم، عن شريك، عن جابر الجمعفي، عن إلي جعفر (عليه السلام) قال « سخاء المرء عمّا في ايدي الناس أكثر من سخاء النفس والبذل ومروّة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى أكثر من مروّة الاعطاء وخيرالمال الثّقة بالله واليأس عمّا في ايدي الناس ».

# باب حسن الحلق

1\_۲۲۳۰ (الكافي ـ ٢: ٩٩) محمد، عن ابن عيسى، عن السّرّاد، عن جميل بن صالح (درّاج ـ خل)، عن محمد، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «إن اكمل المؤمنين ايماناً احسنهم خلقا».

٣-٢٣٣ (الكافي ٢: ٩٩) الاثنان، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن رجل من أهل المدينة، عن علي بن الحسين (عليه ما السلام) قال «قال رمول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة افضل من حسن الحلق».

٣-٢٣٣١ (الكافي - ٢ - ١٠) العدة، عن البرقي، عن السرّاد، عن عنبسة المابدقال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام) «ما يقدم المؤمن على الله تعالى من اذ يسع الناس دخلقه».

ج (الكافي - ٢: ١٠٠) القميان، عن صفوان، عن ذريح، عن المجتالة (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): إنّ صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم».

-۲۲۳ (الكافي- ۲: ۱۰۳:۲) الشلاثة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ان حسن الحلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم».

٥-٢٢٣٥ (الكافي- ٢: ١٠٠) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام)
قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): اكثرما تلج به أمتي
الجنة: تقوى الله وحسن الخلق».

٧-٢٢٣٠ (الكافي ١٠٠: ١٠٠) الثلاثة، عن حسين الأحسى وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «انّ الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليك».

٨-٢٣٣٧ (الكافي ٢٠٠٠) العلق، عن سهل، عن محمدبن عبدالخميد، عن يحييى بن عشمان ، عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه الخلق الحسن يميث الخطيئه كما تعيث الشمس الجليد».

### بيان:

يميث الخطيئة بالنَّاء المثلثة: أى ينيهها و «الجليد» ما يسقط على الارض من المندى فيجمد كذا في القاموس وفي النهاية الاثيرية في الحديث حسن الخلق

 أ. في الكتب التي بايدينا من الكافي المطبوع والمخطوطين وشرح المول صالح والمرآة كلها يحيم بن عمرومكان يحيى بن عثمان والظاهر أن نسخة المسنف مصحفة بشهادة ذكره في جامع الرواة ج ٢ ص٣٣٣ بعزان يحيى بن عمرو. ثم اشار الى هذه الرواية عنه « ض. ع» .

يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد، هو الماء الجامد من البرد.

٧-٢٣٣ (الكافي- ٢: ١٠٠) الشلاثة، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «البرّ وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الاعمار».

10-17٣ (الكافى - ١٠١١) عمد، عن ابن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «هلك رجل على عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قاتى الحفّارين فاذا هم لم يحفروا شيئًا وشكوا [ذلك]الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فقالوا يا رسول الله ما يعمل حدينا فى الارض فكأثما نضرب به فى الصفا، فقال «وَلِمَ ان كان صاحبكم لحسن الخلق ائتوني يقدح من ماء فاتوه به فادخل يده فيه، ثمّ رشه على الارض رشاً ثم قال احفروا قال فحفر الحفارون فكأغا كان رملايتها يل عليهم».

### سان:

المسترفي «فأتى» للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «يتهايل» ينصب تعجب (صلّى الله عليه وآله) من اشتداد الارض عليهم مع كون صاحبهم حسن الخلق.

١١-٢٢٤٠ (الكافي - ١١ : ١٠١)، عنه، عن محمدين سنان، عن اسحاق بن عمار، عن إبي عبدالله (عليه السلام) قال «ان الخلق منيحة المينحها الله خلقه فنه سجية ومنه نية» قلت: فأيّها أفضل فقال «صاحب السجية هو ١. عنة ـ خ ل. مجبول لايستطيع غيره وصاحب النيّة تصبّرعلى الطاعة تصبرا فهو أفضلها».

## بيان:

«فمنه سجية» اي جبلة وطبيعة وخلق ومنه نية اي يكون عن قصد واكتساب وتعمل.

الكافي - (الكافي - ٢٠١٢) عنه، عن بكربن صالح، عن الحسن بن على، عن عبدالله بن ابراهيم، عن علي بن أبي علي اللهبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)

قـال « إنّ الله تـعـالى لـيـعطي الـعببـد مـن الــثواب على حسن الخلق كما يعطى المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح».

## بيان:

لـ مل المراد انّ الـ ثواب يغـ دو على حسن خلقـ ه (ويروح) يعنـ ي انه ملازم له كملازمة حسن خلقه أو المراد انّ المجاهد يغدو على الجهاد ويروح.

۱۳-۲۲٤۲ (الكافي- ٢٠١١) عنه، عن الحجّال، عن ابي عشمان القابوسي، عمّن ذكره، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «إن الله تعالى اعار اعداء، اخلاقاً من اخلاق اوليائه ليعيش اولياؤه مع اعدائه في دولاتهم».

۱۶-۲۲۶۳ (الكافي- ۲: ۱۰۱) و في روايه اخرى «لولا ذلك لما تركوا وليّاً لله إلاّ قتلو».

الكافي - (الكافي - ١٠٠١) على، عن ابيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بسن الخشار، عن العلاء بن كامل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) « إذا خالطت الناس فان استطعت ان لاتخالط أحدا من الناس الا كانت يدك العليا عليه فافعل فان العبد يكون فيه بعض التقصير من العبادة ويكون له خلق حسن فيبلغه الله بحسن خلقه درجة الصائم القائم».

بيان

«كانت يدك العليا عليه» اي كنت نفّاعاً له يصل نفعك اليه من ايّة جهة كانت.

١٦-٢٢ (الكافي ٢: ١٠٠١) العلق، عن البرقي، عن ابيه، عن حقاد بن عيسى، عن حريز، عن بحر السقا قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «يا بحري حسن الحلق يسر» ثم قال «ألا أخبرك بحديث ما هوفي يدي احد من اهل المدينة» قلت: بل قال «بينا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ذات يوم جالس في المسجد اذجاءت جارية لبعض الانصار وهو قائم، فاخذت بطرف ثوبه فقام لها النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلم تقل شيئا ولم يقل لها النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حتى فعلت ذلك ثلاث مرات لاتقول له شيئاً ولا يقول لها شيئاً.

فقام لها النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الرّابعة وهي خلفه، فاخذت هدبة من ثوبه، ثم رجعت فقال لها الناس فعل الله بك وفعل حبست رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ثلاث مرّات لاتقولين له شيئاً ولا هو يقول لك شيئاً فيا كانت حاجتك إليه، فقالت: إنّ لنا مريضًا فارسلني أهلى لاخذ هدبة من ثوبه يستشفى بها فلما اردت ان

اخذها راني، فقام فاستحييت ان اخذها وهويراني واكره ان استأمره في اخذها فاخذتها».

#### سان:

«الهدبة» خمل الثوب «فعل الله بك وفعل» دعاء عليها.

٢٩ ١٧-١٢ (الكافي - ٢٠ ١٠٢) الشلاقة، عن حبيب الخشعمي، عن الإعبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): افاضلكم أحسنكم اخلاقاً الموطئون اكتنافا الذين يألفون و يُؤلفون وتوطّأ رحافم».

#### سان:

«الاكناف» بالنون جمع الكنف بمعنى الجانب والناحية يقال رجل موظأ الاكناف اى كريم مضياف وذكر ابن الاثير في نهايته هذا الحديث هكذا «ألا أخبركم باحبكم التي واقربكم مني بجلسا يوم القيامة؟ احاسنكم اخلاقاً الموطئون اكنافاً الذين يألفون ويُؤلفون قال هذا مثل وحقيقته من التوطئه وهي التهيد والتذليل وفراش وطئ لايؤذي جنب النائم والاكناف الجوانب اراد الذين جوانهم وطيئة يتمكن منها من يصاحهم ولايتأذى.

١٨-٢٢٤ (الكافي - ٢٠٠١) العتة، عن سهل، عن الأشعري، عن القتاح، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «قال امير المؤمنين (صلوات الله عليه) المؤمن مألوف ولاخير فيمن لاينًا لف ولايُولف».

١٩-٢٢٤٨ (الفقيه - ٤: ٤ ٣٩ رقم ٥٨٣٩) قال رسول الله ( صلَّى الله عليه

وآله) «إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم باخلاقكم».

۲۰-۲۲ (الفقيه - ١٩٤٤ وقم ٥٩٠٥) وقال الصادق (عليه السلام) « ان الله تعالى قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم» .

## بيان:

يعني قسمها على تفاوت وقد مضت اخبار أخرفي فضيلة حسن الخلق في باب جوامم المكارم.

# -07. باب حسن البشر

١- ٢٠ (الكافي ٢٠ ٣٠٠) العدة، عن احمد، عن على بن الحكم، عن الحسن بن الحسين قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا بني عبدالطلب؛ إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالقوهم بطلاقة الوجه وحس البشرى.

٢-٢٢٥١ (الكافي-٢٠٣١) و رواه عن القاسم، عن جله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) الآ أنه قال يا بني هاشم.

٣-٢٢٥٩ (الكما في ٢: ١٠٣) عنه، عن عشمان، عن سماعة، عن الوجب الله الي عبدالله (عليه السلام) قال «ثلاث من اتى الله بواحدة منهن اوجب الله له الجنة: الانفاق من اقتار والبشرلجميع العالم والانصاف من نفسه».

٣ ٢٢-٤ (الكافي- ٢: ١٠٣) علي، عن أبيه، عن السّرَاد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه السلام) قال «اتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) رجل، فقال يا رسول الله؛ اوصني، فكان فيا أوصاه أن قال: الق أخاك بوجه منبسط».

٤٥ ٢٢\_٥ [ الف] (الكافي ٢: ١٠٣) عنه، عن السّرّاد،عن بعض اصحابه،عن

بي عبدالله (عليه السلام) قال قلت له: ما حدّ حسن الخلق قال «تلين جناحك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشرحسن».

٢٢٥٤ [ب] (الفقيه - ٤: ١٦٤ رقم ٥٨٩٧) الحديث مرسلا.

٥٠ ٧- (الكما في ـ ٣: ٣٠ ) علي، عن ابيه، عن حـمّاد، عن ربعـي، عن الفضيل قال« صنايع المعروف وحسن البشريكسبان المحبة ويدخلان الجئة والبخل وعبوس الوجه يبمدان من الله ويدخلان النار».

٥٢٢٥ (الكافي- ٢: ١٠٣٠) العدة، عن احمد، عن عثمان، عن سماعة، عن إبي الحسن موسى (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): حسن البشريذهب بالسخيمة».

سان:

السخيمه الحقد في النفس.

## -0.۸ . باب الصدق و اداء الامانه

١-٢٢٥٨ (الكافي ٢٠٤١) عمد، عن ابن عيسى، عن علي بن المحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال « إنّ الله تعالى لم يبعث نبياً إلاّ بصلق الحديث واداء الامانة الى البرّ والفاحر».

٨٥ ٢-٢٢ (الكافي ـ ٢: ١٠٤) عنه، عن عشمان، عن اسحاق بن عمارو غيره، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «لاتفتروا بصلاتهم ولا بصيامهم فان الرجل رجا لهج بالصلاة والقموم حتى لوتركه استوحش ولكن اختبروهم عند صدق الحديث واداء الامائة».

### ىيان:

اللهج بالشئ الحرص عليه.

۵۲۲ (الكافي. ۲: ۱۰۰) محمد، عن ابن عيسى، عن أبي طالب رفعه قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) (الا تنظروا الى طول ركوع الرجل وسجوده، فان ذلك شئي اعتاده فلو تركه استوحش لذلك ولكن انظروا إلى صدق حديثه واداء امانته».

ابن ابي كهمش قال: قلت لابي عبدالله (عليه السرّاد، عن السرّاد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن ابن ابي كهمش قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) عبدالله ابي يعفوريقرئك السلام قال «وعليك و عليه السلام اذا اتبت عبدالله فاقرئه السلام وقل له ان جعفربن محمد يقول لك انظرما بلغ به علي (عليه السلام) عند رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فالزمه فان عليا (عليه السلام) انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) صلى الحدث واداء الامانة».

٢٢٦.ه (الكافي- ٢:٤٠٢) الثلاثة، عن أبي اسماعيل البصرى، عن الفضيل بن يسارقال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «يا فضيل؛ إن الصادق اول من يصدقه الله تعالى يعلم انه صادق فتضلقه نفسه تعلم انه صادق».

٦-٢٢٦٢ (الكما في - ٢: ١٠٥) ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال ( إنها سمي اسماعيل صادق الوعد الأنّه وعد رجلا في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة فسماه الله تعالى صادق الوعد، ثمّ إنّ الرّجل أتاه بعد ذلك ، فقال له اسماعيل؛ ما زلت منتظراً لك » .

١. الظاهر زياده لفظة ابن بل هو أبي كهمش او كهمس باهمال السين فضى الكافي المطبوع أبي كهمس وهو موافق للمخطوط «م» ابوكهمش كهمس وهو موافق للمحجمة وقال في مجمع البحرين؛ الكهمس: القصير وكهمس أبوحتي من العرب وابركهمس من رواة الحديث من اصحاب إبي عبدالله (عليه السلام) انتهى وله معان اخر كالاسد والدنب وقبيح الوجه وعلى كل الرجل هو المذكور في جامع الرواة ج ٢ ص ١١٤ بعنوان أبوكهمس وقال أصمه هيثم بن عبيد أو ابن عبيدالله واشار الى هذا الحديث عنه فيظهن 1 ـ أن لفظة إبن زائد. ٢ ـ في اكثر الكتب الكهمس بالسين المهملة «ض.ع».

- ٧-٢٢٦٣ (الكافي ٢٠٠١) القسمي، عن محمد بن سالم، عن احمد بن النضر الخزّاز، عن جده الربيع بن سعد قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «يا ربيع؛ انّ الرجل ليصدق حتى يكتبه الله صديقاً».
- ٨-٢٢٦٤ (الكافي ٢: ٥٠٥) العدة، عن احمد، عن الوشاء، عن علي، عن البي بصير قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «النّ العبد ليصلق حتى يكتب عندالله من الصادقين ويكذب حتى يكتب عندالله من الكاذبين، فاذا صلق قال الله تعالى صلق وبرّ واذا كذب قال الله تعالى كذب وفجر».
- ه ٢-٣٠٦ (الكافي ٢: ١٠٥) عنه، عن السرّاد، عن العلاء، عن ابن ابي يعفور، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «كونوا دعاة للناس بالخير بغير السنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع».
- ۱۰-۲۲٦ (الكافي ٢: ١٠٥) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن القبيقل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «من صلق لسانه زكى عمله ومن حسنت نيته زيد في رزقه ومن حسن بر باهل بيته مُذله في عمره».
- الكافي ـ ٨: ٢١٩ رقم ٢٦٩) العلق، عن سهل، عن البزنطي، المراتب ١١-٢٢٦ عن مثنتي الحتاط، عن عمد، عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثله إلا أنه
- إ. في المصدر مكان «عن» «و» وهو الصحيح لاته قال عدة من اصحابـ الله أن قال، عن مشيى
   المناط وعمد بن مسلم قالا قال ابوعبدالله (عليه السلام) فلفظة «قالا» يشعر بال حرف السلف
   صحف بحرف «عن» فالصحيح وعمد، عن إلي عبدالله (عليه السلام) «ض.ع».

قال زادالله في عمره.

١٢-٢٢٦ (الكافي- ٢: ١٠٤) العقة، عن سهل، عن التميمي، عن منتى المتاط، عن محمد، عن إلي عدالله (عليه السلام) قال «من صدق لسانه ذكى عمله».

١٣-٢٢٦٩ (الكافي- ٢: ١٠٤) محمد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عمروبن أبي المقدام قال: قال لي ابوجعفر (عليه السلام) في اوّل دخلة دخلت عليه «تعلّموا الصدق قبل الحديث».

1 ٤-٢٢٧ (الكافي - ٥ : ١٣٣) القميان، عن صفوان، عن اسحاق بن عبدالله (عليه السلام) إمرأة عبّان عن حفص بن قرط قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إمرأة بالمدينه كان الناس يضعون عندها الجوارى فتصلحهن وقلنا ما رأينا مثل ما صبّ عليها من الرزق فقال «انها صعقت الحديث وادّت الامانة وذلك يحلب الرزق» قال صفوان: وسمعته عن حفص بعد ذلك .

٢٢٧١ ـ ( الكافي - ٥: ١٣٢) الثلاثة.

(التهذيب ـ ٢٠ ق ح رقم ٩٨٨) الحسين، عن أبن لبي عميه عن الحسين بن مصعب الممداني قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول (ثلاثة لاعذر لأحد فيها. أداء الامانة ألى البرّ والفاجر. والوفاء بالمهد إلى البرّ والفاجر. وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين».

١٦-٢٢٧٢ (التهذيب - ٦: ٣٥٠ رقم ٩٩٠) السّرّاد، عن إي ولاد، عن

ابي عبدالله (عليه السلام) قال (كان ابي (عليه السلام) يقول: أربع من كنّ فيه كمل ايمانه ولوكان ما بين قرنه الى قىدمه فنوب لم ينقصه ذلك» قال (هي الصدق واداء الامانة والحياء وحسن الخلق».

۱۷-۲۲۷۳ (التهذیب - ۲: ۳۵۰ رقم ۹۹۱) عنه، عن محمد بن الفضیل، عن موسى بن بكر، عن ابي ابراهيم (عليمه السلام) قال « أهل الأرض مرحومون ما يخافون وأدّوا الامانة وعملوا بالحق».

# بيان:

يأتي اخبار أخر من هذا الباب في باب وجوب اداء الامانة من كتاب المعايش انشاء الله تعالى.

١-٢٧٧٤ (الكافي- ١٠٦١) العدة، عن سهل، عن السّرّاد، عن ابن رئاب، عن الحدّاء، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «الحياء من الايمان والايمان في الجتة».

٧-٢-٢٧ (الكافي - ١٠٦:٢) عمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الصيقل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «الحياء والعفاف والعتى أعنى عتى اللسانلاعي القلب من الايمان».

#### سان:

«عيسي» بالمنطق كرضي عِيّاً بالكسر حسر.

٣-٢٧٦ (الكافي - ١٠٦٢) علي، عن ابيه، عن ابن المغيرة، عن يحيى أني دارم، عن معاذ بن كثير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال «الحياء والايمان مقرونان في قرن فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه».

## بيان:

« القرن» محركة حبل يجمع به البعيران.

۲۲۷۷ عسى، عن (الكافي ١٠٦:٢٠) العدّة، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن ابن يقطين، عن الفضيل بن كثير، عمّن ذكره، عن إبي عبدالله (عليه السلام) قال (لاايان لمن لاحياء له».

مه ٢٢٧٨ (الكافي - ١٠٦:٢) العدّة، عن البرقي، عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «الحياء حياءان حياء عقل وحياء العقل هوالعلم وحياء الحمق هوالجهل».

٦-٢٢٧٠ (الكافي- ٢٠٦٢) الحسين بن محمد، عن محمد بن احمد النهدى، عن مصعب بن يزيد، عن العوّام بن الزّير، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «من رق وجهه رق علمه».

# باب دفع السيئة بالحسنة

(الكافي- ٢: ١٠٧) الثلاثة، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وَآله وسلَّم) في خطبة: ألا أخبركم بخير اخلاق الدنيا والاخره العفوعتن ظلمك وتصل من قطعك والاحسان إلى من اساء إليك واعطاء من حرمك».

(الكافي- ٢: ١٠٧) العدة، عن سهل، عن محمد بن عبدالحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عزّة بن دينار الرقى، عن إلى اسحاق السبيعيي رفعه قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) « ألا ادلكم على خبر اخلاق الدنيا والاخرة؟ تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك».

 ١. خلائق ــ خ ل و هذا موافق لما في «خ» و «م» والكافي المطبوع وشرح المول صالح والمرآة وقال في الاخيرج ٨ ص ١٩٢ والخلالق جمع الخليقة وهي الطبيعة والمراد هنا الملكات النفسانية الراسخة اي خير صفات النافعة في المنيا و الآخرة وفي شرح المولى خليل اخلاق النفيا كما في التن

٢. و هو المذكور في جامع الرواة ج ٢ ص ٣٦٥ تبعاً في ترجمة إلي اسحاق السبيعي قال: عنه عُرَّة بن ديبار الرقى في [في] في باب العفو ولكن لم يذكره أصالةً «ض.ع».

٣-٢٢٨١ (الكافي- ٢: ١٠٨) علي، عن العبيادي، عن يونس، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «ثلاث لايزيدالله بهن المرء المسلم إلا عزاً: الصفح عمن ظلمه واعطاء من حرمه والصلة لن قطعه».

2-۲۲۸۲ (الكافي- ۲: ۱۰۷) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن إي عبدالله نشيب اللفائفي\، عن حمران بن اعين قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «ثلاث من مكارم الدنيا والاخرة: تعفو عمن ظلمك. وتصل من قطعك، وتحلم إذا جُهل عليك».

ربار.ه (الكافي - ۲: ۱۰۷) الخمسة، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن المثالي، عن على بن الحسين (عليهما السلام) قال: سمعته يقول «اذا كان يوم القيامة جعالله تعالى الاولين والاخرين في صعيد واحد، ثم ينادي مناد اين اهل الفضل؟ قال فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكه فيقولون وماكان فضلكم؟ فيقولون كتا نصل من قطعنا ونعطي من حرمنا ونفوعتن ظلمنا. قال فيقال لهم صدقتم ادخلوا الجنه».

#### ىيان:

هذه الخصال فضيلة واية فضيلة ومكرمة واية مكسرمة لايدرك كنه شرفها وفضلها اذالعامل بها يثبت بها لنفسه الفضيلة ويرفع بها عن صاحبه الرذيلة

١. في الكنافي الخطوط «خ» نشيب مشل ما في المتن وجعل نسيب بالسين على نسخة وفي الكتب بالشين المعجمة والرجل هو المذكور بعنوان نشيب ايضاً بالشين المعجمة في جامع الرواة ج ١ ص ٧٧٨ و هواورده تبعاً في ترجمة حمران بن اعين واشار الى هذا الحمديث ولم يذكره اصالة «ض.ع».

ويغلب على صاحبه بقوة قلبه يكسربها عدو نفسه ونفس عدوه. والى هذا اشير في المترات المجيد بقوله سبحانه إدفع بالتي هي آخستن يعني السيشة فإذا الذي تبتلك وتبتئة عداؤة كما تما توكيل عدوجل والمالى وشرفها الرفيع بقوله عزوجل وما يُكَلَّفْنِها إلاَّ الدِينَ صَبَرُوا وَمَا بُلَقْنِها إلاَّ دُوحَظَ عَظَيم عني من الايمان والمعرفة الوصول اليها وجعلنا من اهلها بمته.

۱ و ۲. فصلت / ۳۴-۳۰.

1-۲۲۸ (الكافي ـ ۲:۱۰۸) العدة، عن البرقي، عن جهم بن الحكم المدائني، عن السلام) قال «قال المدائني، عن السكوني، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلكي الله عليه وآله وسلم): عليكم بالعفوفان العفولايزيد العبد الآعزا فتعافوا يعزكم الله».

٢-٢٢٨٦ (الكافي-٢٠٨١) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن حمران، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «الندامة على العفو أفضل وأيسر من القدامة على العقوبة».

٣-٢٢٨٧ (الكافي- ٢: ١٠٨) العدة، عن البرقي، عن سعدان، عن معتب قال: كان ابوالحسن موسى (عليه السلام) في حائط له يصرم، فنظرت إلى غلام له قد اخذ كارة من تمر فرمى بها وراء الحائط فأتيته وأخذته وذهبت به إليه فقلت له: جعلت فداك ، إنبي وجدت هذا وهذه الكارة، فقال للخلام فلان قال: لبيك ، قال «اتجوع؟» قال: لايا سيدي؛ قال «فتعرى؟» قال لا، يا سيدى قال «فلاي شي اخذت هذا؟» قال اشتهيت ذلك قال «إذهب فهى لك وقال خلوا عنه».

٢٢٨٨ (الكافي- ٢: ١٠٨) عنه، عن ابن فضّال قال: سمعت

أبالخسن (عليه السلام) يقول «ما التقت فنتان قط إلا نُصر اعظمهما عفواً».

م ١٢٨٠ (الكافي - ٢: ١٠٨) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن إبن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) اتي بالهودية التي سمت الشاة للنّبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فقال لها «ما حملك على ما صنعت» فقالت: قلت إن كان نبياً لم يضرّه وإن كان ملكا ارحت الناس منه. قال، فعفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عنها».

١-٢٢٩٠ (الكافي-٢: ١٠٩) الثلاثة، عن هشام بن الحكم، عن إلى عبدالله (عليه السلام) قال «كان على بن الحسين (عليه السلام) يقول: ما أحبّ أنّ لي بذل نفسي خُمْر النعم وما تجرّعت جرعة أحبّ الى من جرعة غيظ لا أكافى بها صاحبها».

٢-٢٢٩١ (الكافي - ٢: ١١١) الثلاثة، عن خلاد، عن النّمالي، عن على
 بن الحسين (عليهما السلام) مثله .

#### بيان:

يعني ما ارضى أن اذل نفسي ولي بذلك حُمْرَ النعم اي كراثها وهي مثل في كل نفيس ونبّه بذكر تجرّع الغيظ عقيب هذا على انّ في التجرع العرّ وفي المكافاة الذّل ويأتى التصريح به في حديث مالك.

٣-٢٢٩٢ (الكما في - ٢: ١١٠) علي، عن ابيه، عن حمّاد، عن ربعي، عمن حدثه، عن ابي جمفر (عليه السلام) قال: قال لي أبي «يا بني، ما من شيً اقرّ لعين أبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبروما يسرني أنّ لي بذل نفسى حُمر النعم».

## بيان:

«عاقبتها صبر» كأنه يعنى به الرضا بالصبر والختم به من دون انتقام بعده.

7٢٩٣-٤ (الكما في - ٢: ١١١) العلق، عن احمد، عن الوشاء، عن ممنتى الحتاط، عن أبي حمزة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «ما من جرعة يتجرّعها العبد أحبّ الى الله من جرعة غيظ يتجرّعها عند تردّدها في قلبه إمّا بصبر وإمّا بحلم».

#### سان:

«إمّا بصبر» يعنى إن لـم يكن حلـيماً فيتحلّـم ويصبر وإمّا بحلم يعني إن كان الحلم خلقه.

٩٤٢٩.٥ (الكافي- ٢: ١٠٩) عمد، عن ابن عيسى، عن محمدين سنان وعلي بن النعمان، عن عمد عن ابن عيسى، عن محمدين سنان وعلي بن النعمان، عن عمار بن مروان، عن الشّحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قسال «نسعم الجسوعة السفيظ لمن صبر علها فان عظيم الأجر لَين عِظم البلاء وما أحب الله قوماً الا ابتلاهم».

٩-٢٢٩٥ (الكافي- ٢: ١٠٩) بهذا الاسناد، عن عمارين مروان، عن إلى الحسن الاول (عليه السلام) قال «اصبر على اعداء التعم، فاتك لن تكافي من عصى الله فيك بافضل من ان تطيع الله فيه ».

#### سان:

اريد «باعداء النعم» الحساد و «بالعصيان» الحسد وما يترتب عليه و

«بالطاعه» الصرعلي اذي الحاسد وما يقتضيه.

٧-٢٢٩٦ (الكافي ٢: ١١٠) الاثنان، عن الوشاء، عن عبدالكريم بن عمرو، عن الشّخام، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «قال لي يا زيلة اصبرعلى أعداء التعم فانّك لن تكافي من عصى الله فيك بافضل من أن تطيع الله فيه. يا زيلة النالله اصطفى الاسلام واختاره فاحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق».

## ٨-٢٢٩٧ (الكافي- ٢: ١١٠) الثلاثة.

(الفقيه - ٤: ٣٩٨ رقم ٥٠ ٥٨) ابن أبي عمير، عن ابن وهب، عن معاذ بن مسلم، عن إبي عبدالله (عليه السلام) قال «اصبر على اعداء النعم فائك لن تكافي من عصى الله فيك بافضل من ان تطيم الله فيه». (الفقيه - =) ابن إبي عمير، عن ابن وهب، عن إبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

٩-٢٢٩٨ (الفقيه - ٤: ٣٩٨ رقم ٥١ ٥٨) ابن ابي عمير، عن ابن (ابي -خ ل) زياد النهدى، عن عبدالله بن وهب، عن.

(الفقيه \_ ؛ : ٢٠٩ رقم ٥٨٨٧) الصادق (عليه السلام) قال «حسب المؤمن من الله نصرة أن يرى عدوه يعمل بمعاصبي الله».

١. «عن معاذ» ليس في الغقيه المطبوع وقال في جامع الرواة ج٢ ص٣٥٥ في ترجمة معاذبن مسلم: عنه معاوية بن وهب في باب كظم الغيظ. فوجود معاذ في السند ممّا لا ربب فيه والظاهر سقوطه عن قلم النساخ كما احتمله الفاضل الغفارى والله اعلم « ض.ع».

 الظّاهر انه هو الحديث المتقدم وانا لهم نظفر في الفقيه إلا على رواية السابق فهو هو بعينه مع سقوط «عن معاذين مسلم».

ىيان:

يعنىي كفاه ذلك انتصاراً له منه ولايحتاج إلى أن يكافيه بالايذاء.

١٠-٢٢٩٩ (الكافي- ٢: ١١٠) على، عن ابيه ، عن بعض أصحابه، عن مالك بن حصين السكوني قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «ما من عبد كظم غيظاً إلاّ زاده الله تعالى عزاً في الدنيا والاخرة وقدقال الله تعالى وَاللهُ عَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبّ المُحْينينَ ٢ واثابه الله مكان غيظه ذلك ».

١١-٢٣٠ (الكافي - ٢: ١١٠) العدّة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة قال: حدثنى من سمع اباعبدالله (عليه السلام) يقول «من كظم غيظاً ولوشاء أن يمضيه أمضاه ملأالله قلبه يوم القيامة رضاه».

۱۲-۲۳۰۱ (الكافي-۲: ۱۱۰) القميّان، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن عبدالله بن عندان عن الوصّافي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «من كظم غيظاً وهو يقدرعلى إمضائه حشاالله قاله أشاوا عاناً وم القيامة».

١٣٠٢ - ١١ (الكافي - ٢: ١١٠) على، عن ابيه ، عن العبيدى، عن يونس،

١. لفظة أبيه موجود في الكتب وما ترى في بعض الكتب عليّ، عن بعض اصحابه بسقوط لفظة أبيه
 من اغلاط الطبع «ضر.ع».

۲. آل عمران / ۲۳۴.

٣. لفظة «أبيه» ليست في النسخ التي بايدينا والظاهر انه من صهوالقلم «ض.ع».

عن حفص بيّاع السابسرى، عن النّسمالي، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام) قال «قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) من احب السبيل إلى الله تعالى جرعتان، جرعة غيظ تردّها بحله وجرعة مصيبة تردّها بصر».

- ١٤-٣٠٢ (الكافي ٢: ١١٢) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: إنّه ليعجبني الرّجل أن يدركه حلمه عند غضبه».
- ٩ ١٥ (الكافي- ٢: ١١٢) العلة، عن البرقي، عن علي بن الحكم، عن أبي جيلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «الله الله تعالى يحبّ الحييء الحليم».
- الكافي-٢: ١١٦) عنه، عن عليّ بن حفص العوسي\
  الكوفي رفعه إلى ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله
   (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ما اعزالله بجهل قطّ ولا أذل بحلم قط».
- ۱۷-۲۳۰۹ (الكافي- ۲: ۱۱۲) عنه، عن بعض اصحابه رفعه قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «كل بالحلم ناصراً وقال: اذا لم تكن حليماً فتحلم».
- كذا بالعين المهملة في الخطوطين من الكاني والكتب التبي بايدينا فما نقل عن بعض الكتب الأوسى أو المويسى أو القرشى تصحيف. « ض.ع».

١٨-٢٣٠٧ (الكافي- ٢٠١١) محمد، عن ابن عيسى، عن الحجال، عن حفص بن أبي عائشة قال: بعث ابوعبدالله (عليه السلام) غلاماً له في حاجة فأيطأ، فخرج ابوعبدالله (عليه السلام) على اثره، فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروّحه حتى انتبه فلما انتبه قال له أبو عبدالله (عليه السلام) «يا فيلان؛ والله ما ذلك لك تنام الليل والنهار لك الليل ولنا منك النهار».

١٩٠٢٣٠٨ (الكافي - ٢ : ١١٢) محمد، عن احمد، عن عليّ بن النعمان، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): إنّ الله تعالى بحبّ الحيئ الحليم المنفيف المنطّف».

٢٠-٢٣٠ (الكافي - ٢: ٢١٠) القمي، عن ابن محبوب، عن التخعي، عن عباس بن عامر، عن ربيع بن محمد المسلّي، عن أبي محمد، عن عمران، عن سعيدبن يسار، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «اذا وقع بن رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه منهما قلت وقلت وأنت أهل كما قلت ستجزى بما قلت ويقولان للحليم منهما صبرت وحلمت سيغفر الله لك ان أتممت ذلك قال فان رد الحليم عليه ارتفع اللكان».

۲۱-۲۳۱ (الكافي- ۲: ۱۱۱) محمد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن البزنطي، عن محمدبن عبيد (عبدخ ل) الله قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول «لا يكون الرجل كان إذا تعبد في يكون حليماً وانّ الرجل كان إذا تعبد في ينى اسرائيل لم يعد عابداً حتى يصمت قبل ذلك عشر سنن».

# باب الصمت والكلام

١-٢٣١ (الكافي- ٢: ١٦٣) عمد، عن ابن عيسى، عن البزنطي قال: قال ابوالحسن الرضا (عليه السلام) «من علامات الفقه الحلم والعلم والقسمت، الا الصمت باب من أبواب الحكمة إن الصمت يكسب الحبة إنّه دليل على كلّ خير».

٢-٢٣١٢ (الكافي- ٢: ١١٣) عنه، عن السّرَاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حزة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول «إنّا شيعتنا الخُرْس».

٣..٢٣١٢ (الكافي- ٢١٣٢) عنه، عن السّرّاد، عن أبي علي الحنراز ( الجواني ـ خ ل) قال: شهدت اباعبدالله ( عليه السلام) وهويقبل لمولى له يقال له سالم ووضع يده على شفتيه وقال «يا سالم؛ احفظ لسانك تسلم ولاتحمل الناس على رقابنا».

#### بيان:

الرقبة في الاصل العنق، فجعلت كناية عن جميع ذات الانسان.

٤ ٢٣١٤ (الكافي- ٢: ١١٣) عنه، عن عشمان قال: حضرت ابا الحسن

(عليه السلام) وقال له رجل اوصني، فقال «احفظ لسانك تعزّ ولا تمكّن الناس من قيادك فتذل رقبتك ».

رالكافي - ١٣٠١) عنه، عن النهدى، عن هشام بن سالم، عن النه عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، لرجل أتاه: ألا أدلّك على أمريدخلك الله به الجنة قال: بل يا رسول الله قال: ألل ممّا أدالك الله قال: فان كنت أحوج ممن انيله قال: فانصر المظلوم قال: فان كنت اضعف ممّن انصره قال: فاصنع للاخرق يعني اشرعليه قال: فان كنت اخرق ممن اصنع له قال: فاصمت لسانك إلا من خير، أما يسرّك ان تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرك الى الجنه».

#### سان:

«الخرق» بالضم الجهل والحمق و«الاخرق» الجاهل بما يجب ان يعلمه ومن لايحسن التصرف في الأمور ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها ومنه الحديث تعين صانعاً او تصنع لأخرق «اشر عليه» يعنى ارشده للخير وما يتبغي له.

٦- (الكافي - ١١٤:٢) العلة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن إلى عبدالله (عليه السلام) قال «قال لقمان لابنه: يا بني إن كنت زعمت أن الكلام من فضة فان السكوت من ذهب».

٧-٢٣١٧ (الكا في- ٢: ١١٤) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن الحلبي رفعه قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «أمسك لسانك،

فانها صدقة تصدق بها على نفسك » ثم قال «ولا يعرف عبد حقيقة الايان حتى يخزن من لسانه».

۸-۲۳۱۸ (الكافي- ۲: ۱۱۶) الخمسة، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن عبيدالله بن على الحمليم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى آلمْ تَرْالِي الله يَعْ كُفُوا أَلْمِينَكُمْ قال «يعنى كَفُوا أَلْمُسْتَكُمْ».

٩-٢٣١٩ (الكافي- ٢١٤:٢) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن الحلبي رفعه قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) «نجاة المؤمن حفظ لسانه».

١٠-٢٣٢ (الكافي-٢٠٤١) يونس، عن مشى، عـن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول «كان أبوذر يقول: يا مبتغي العلم، إنّ هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شرّ، فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك».

الكافي - ٢: ١١٤) حميد، عن الخشّاب، عن ابن بقّاح، عن معاذبن ثابت، عن عمودين جميع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كان المسيح (عليه السلام) يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكرالله فانّ النين يكثرون الكلام قامية قلوبهم ولكن لا يعلمون».

١٢- ٢٣٢٢ (الكافي- ٢: ١١٤) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن الي جميلة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما من يوم الآ

الواقي ج٣

وكلّ عضو من اعضاء الجسد يكفر للّسان يقول: نشدتك الله ان نعذّب فيك».

#### بيان:

«يكفّر للّسان» اى يذلّ ويخضع و«التكفير» هوان ينتحنى الانسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع «نشدتك الله» اى سألتك بالله واقسمت عليك.

۱۳-۲۳۲ (الكافي- ٢: ١١٥) محمد، عن ابن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن ابراهيم بن مهزم الأسدى، عن الثمالي، عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال «انّ لسان ابن ادم يُشرف على جميع جوارحه كلّ صباح، فيقول: كيف اصبحتم، فيقولون بخير إن تركتنا ويقولون الله الله فينا ويناشدونه ويقولون: إنّما نثاب ونعاقب بك».

15-772 (الكافي- ٢: ١١٥) النمسة، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن قيس أبي اسماعيل وذكراته لا بأس به من أصحابنا رفعه قال: جاء رجل الى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فقال يا رسول الله اوصني، قال «احفظ لسانك» قال يا رسول الله؛ اوصني، قال «احفظ لسانك» قال: يا رسول الله؛ أوصني قال «إحفظ لسانك، ويحك وهل يكت الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنته».

## بيان:

«حصائد السنتهم» قال ابن الاثيريعنى ما يقطعونه من الكلام الذى لاخير فيه واحدتها حصيدة تشبيها بما يحصد من الزرع وتشبيها للسان وما يـقطعه من

القول بحد المنجل الذي يُحصد به.

ه ٢٣٧ـه ١ (الكافي- ٢: ١١٥) القميّان، عن ابن فضّال، عمّن رواه، عن ابن عبدالله ( عليه السلام) قال «قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم): من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه وحضر عذابه».

## ىيان:

إنّما حضر عذابه لأنّه اكثر ما يكون يندم على بعض ما قاله ولا ينفعه التدم. ولأنّه قلّما يكون كلام لايكون مورداً للاعتراض ولا سيّا إذا كثر.

1 ٦-٢٣٢ (الكافي- ٢: ١١٥) الاربعة، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يعذّب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئاً من الجوارح، فيقال له خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الارض ومغاربها، فسفك بها اللّم الحرام وانتهب بها المال الحرام وانتهك بها المفرج الحرام وعزّتي لأعدّبنك بعذاب لا أعذب به شيئاً من جوارحك ».

١٧-٢٣٢٧ (الكما في ٢:١١٦) بهذا الاسـنــاد قــال «قــال رسول الله ( صلّـى الله عليه وآله وسلّم) إن كان في شيّ شؤم، فضى اللّسان».

۱۸-۲۳۲۸ (الكافي- ۱۱۲۱) العقة، عن سهل والاثنان جيعاً، عن الوشّاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول «كان الرجل من بني إسرائيل إذا أراد العبادة صعت قبل ذلك عشر سنين».

ىيان:

قد مضى حديث آخر في هذا المعنى.

19-17 (الكافي - ١٦٦١) محمد، عن احد، عن بكرين صالح، عن المدائد (عليه السلام) يقول النقارى، عن جعفرين ابراهيم قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): من رأى موضع كلامه من عمله قال كلامه إلا فيما يعنيه».

۲۰-۲۳۳ (الكافي ١٦:٢١) القمي، عن الكوفي، عن عثمان، عن سعد بن يسار، عن بزرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «في حكمة آل داود: على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه».

٢١-٢٣٣١ (الفقيه - ٤: ٦ ٦ رقم ٥٩٠٣) حمّادبن عثمان، عن الصادق (عليه السلام) مثله.

۲۲-۲۳۳۲ (الفقیه ـ ۲۹: ۳۹ رقم ۵۸ ۱۱ مرّ امیرالمؤمنین (علیه السلام) برجل یتکلّم بفضول الکلام، فوقف علیه، فقال «یا هذا؛ إنّك تملي علی حافظیك کتاباً إلى ربّك فتکلّم بما یعنیك ودع مالا یعنیك».

الله السلام) «لايزال (عليه السلام) «لايزال (عليه السلام) «لايزال العبد المؤمن يكتب محسناً مادام ساكتاً، فاذا تكلّم كُتب محسناً أو مسيئاً».

٢٤-٢٣٣٤ (الكافي-٢١٦:٢) عمد، عن محمدبن الحسين، عن ابن

رباط، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

۲۵-۲۲۳۰ (الفقیه ـ ۲ : ۳۹ رقم ۳۶ ۵۸) قال الصادق (علیه السلام)
 «الضمت کنز وافر وزین الحلیم وستر الجاهل».

٢٦.٢٣٣٦ (الفقيه ـ ٣٩٦٤٤ رقم ٤٤٨٥) وقال (عليه السلام) «كلام في حقّ خير من سكوت على باطل» .

۲۷-۲۳۳۷ (الفقیه ـ ۲: ۲۰۲ رقم ۵۲ ۸۵) قال القمادق (علیه السلام) «التوم راحة للجسد. والتطق راحة للزوح. والشكوت راحة للمقل».

٢٣٠٨ (الكافي - ١: ١٨ رقم ١٢٨) على عن الا ثنين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال لرجل كلّمه بكلام كثير، فقال «أيها الرجل؛ تحتقر الكلام وتستصغره، إعلم أنّ الله تعالى لم يبعث رسله حيث بعثها ومعها ذهب ولافقة، لكن بعثها بالكلام. وإنّما عرّف الله تعالى نفسه إلى خلقه بالكلام والللالات عليه والأعلام».

### ىيان:

لعل كلام الرجل كان فيما لا يعنيه، ثم إنّه اكثر منه فعد (عليه السلام) ذلك احتقاراً للكلام واستصغاراً له ويحتمل بعيداً أن يكون المنصوب في «كلّمه» راجعاً إلى الرجل ويكون الرجل اعترض على الامام (عليه السلام) بكثرة الكلام فاجابه بما اجاب.

٢٩-٢٣٣٩ (الكافي- ٨: ١٠٧ رقم ٨١) علي، عن العبيدي، عن يونس

۲۵۶ الواقي ج۳

قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) لعباد بن كغير البصري الصوفي «ويحك يا عباد؛ عِزْكَ أَن عق بطنك وفرجك إنّ الله تعالى يقول في كتابه يا أثبها النين آمتوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا \* يُصُلِحْ لَكُمْ أَعْمُالَكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ

# باب المداراة

١-٣٤ (الكافي- ١٦٢١) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله. وخلق يدارى به الناس. وحلم يرد به جهل الجاهل».

### سان:

المداراة غير مهموزة ملاينة الناس وحسن صحبتهم واحتمال أذاهم لثلاً ينفروا عنك وقد تهمز.

۲-۲۳٤ (الكافي-۱۱٦۱۲) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن الحسن قال: سمعت جعفراً (عليه السلام) يقول «جاء جبرثيل إلى النبي (صلّى الله عليه واله وسلّم) فقال: يا محمد؛ ربّك يقرئك السلام ويقول لك دار خلقي».

٣-٢٣٤٢ (الكافي - ٢ ١١٧) عنه، عن ابن عيسى، عن السّرّاد، عن هشام بن سالم، عن حبيب السّجستاني، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «في التوراة مكتوب فيما ناجى الله تعالى به موسى يا موسى؛ اكتم مكتوم سرى، في سريرتك وأظهر في علانيتك المداراة عتي لعدوي

وعدوك من خلق ولاتستسب لي عندهم باظهار مكتوم سرّى، فتشرك عدوك وعدوي في سبّى».

### ىيان:

لما كان أصل الذرء الدقع وهو مأخوذ في المداراة عُدّيت بعن ولا تستسبّ لي اي لا تطلب سبّى فان من لم يفهم السّريسبّ من تكلم به «فتشرك» اى تكون شريكاً له لأنّك انت الباعث له عليه.

٢٣٤٢-٤ (الكافي- ٢: ١١٧) القميّان، عن ابن بزيع، عن حزة بن بزيع، عن حزة بن بزيع، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم): أمرني رتي بمداراة الناس كما أمرني باداء الفرائض».

٣٣٤ه (الكافي - ٢٠١١) علي، عن الاثنين، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): مداراة الناس نصف الايان. والرفق بهم نصف العيش». ثمّ قال ابوعبدالله (عليه السلام) «خالطوا الابرار سرّاً وخالطوا الفجّار جهراً ولا تميلوا عليهم، فيظلموكم، فانه سيأتى عليكم زمان لاينجوفيه من ذوى الدين الأمن ظنوا أنه أبله وصبر نفسه على أن يقال أنه أبله لاعقل له».

م ٦٣٤٥ (الكافي- ٢: ١١٧) علي، عن بعض أصحابه ذكره، عن محمد بن سنان، عن حليفة بن منصور قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ قوماً من الناس قلّت مداراتهم للنّاس فأنفوا من قريش وايم الله ماكان بأحسابهم بأس. وإنّ قوماً من قريش حسنت مداراتهم فألحقوا بالبيت الرفيع» قال: ثم قال «من كق يده عن الناس فانما يكت عنهم يداً واحدة ويكفّون عنه أيدي كثيرة».

# ىيان:

فأنقوا من الانفاء بمعنى النني وفي الخصال «فنفوا» ولعله الأصح وفي بعض النسخ فالقوا من الالقاء.

# باب الرفق

١-٢٣٤ (الكافي- ٢: ١٦٨) العدة، عن البرقي، عن أبيه عمن ذكره، عن عصد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ لكلّ شئ قفلاً وقفل الإيمان الرّفق».

#### يان:

و ذلك لأنّ من لـم يرفق يُعـتف فيعتـف عليه فيغضب فيحمله الغضب على قول أو فعل به يخرج الايمان من قلبه، فالرفق قفل الايمان يحفظه.

۲-۲۳ ٤٧ (الكا في - ٢: ١١٨) باسناده قال: قال ابوجعفر (عليه السلام) «من قسم له الزفق قُسم له الايمان».

ره ٣٠٢٣ (الكافي- ٢٠٨١) عليّ، عن ابيه، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى، عن يحيى، الازرق، عن حمّاد بن بشير، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الله رفيق يحبّ الرفق، فن رفيقه بعباده تسليله اضغابهم ومضادّته لحواهم وقلوبهم ومن رفيقه بهم أنّه يدعهم على الامريريد إزالتهم عنه رفقاً بهم لكيلا يلتى عليهم عرى الإيان ومثاقلته جلة واحدة فيضعفوا، فاذا أراد ذلك الأمرنسخ الآخر فصار منسوخاً».

#### يان:

في بمض النسخ هكذا فاذا اراد ذلك نسخ الامر بالأخر فصار منسوخا وهو اوضح «والتسليل» انتزاع الشئ واخراجه في رفق و «المضادة» منع الخصم عن الامر برفق أراد (عليه السلام) الآالله سبحانه إتما كلف عباده بالاوامر والنواهي متدرجاً لكيلا ينفروا مثال ذلك تحريم الخمر في صدر الاسلام فانه نزلت أوّلاً أية احسّوا منها بتحريمها، ثم نزلت اخرى أشد من الاولى وأغلظ، ثم مُلّث باخرى اغلظ وأشد من الاوليين وذلك ليوطن الناس أنفسهم عليها شيئاً فشيئاً ويسكنوا إلى نهيه فها وكإن التدبير من الله على هذا الوجه أصوب وأورب لهم إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم منها.

٤٣٣٤ (الكافي - ٢: ١٢٠) القسميّان، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّن حدثه، عن احدهما (عليهما السلام) قال «انّ الله رفيق يحبّ الرفق ومن رفقه بكم تسليله اضغانكم ومضادّته قلوبكم وانّه ليريد تمويل العبدعن الأمرفيتركه عليه حتى يحوّله بالناسخ كراهية ثناقل الحق عليه».

١٣٥٠ (الكافي ٢: ١١٩) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن ابن وهب، عن معاذبن مسلم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم): الرفق يُمن و الحزرق شُؤم».

### ىيان:

«الخرق» بالضم وبالتحريك ضدّ الرفق.

١٠٣٥١ (الكافي- ٢: ١١٩) عنه، عن السّرّاد، عن عمروبن شمر، عن

جابر، عن أبى جعفر( عـليه السلام) قال «إن الله تعالى رفـيق يحـبّ الرفق ويعطى على الرفق مالا يعطى على العنف» .

٥ ٣٠-٧ (الكما في - ٢: ١١٩) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): إنّ الرفق لم يوضع على شيّ الآزانه ولائزع من شيّ الآشانه».

٣٣-٣- (الكافي- ٢: ١١٩) علي، عن ابيه، عن ابن المغيرة، عن عمروين أبى المقدام رفعه إلى النبسى (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال ﴿ إِنَّ فِي الرّفق الزيادة والبركة ومن يُحرم الرفق يُحرم الحغري».

٩-٢٣٥ (الكافي- ٢: ١١٩) عنه، عن عسروين أبي المقدام رفعه إلى
 النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال «ما زُوي الرفق عن أهل بيت
 الا زُوي عنهم لمانير».

## بيان:

اسناد هذا الحديث في بعض النسخ ومستنده هكذا عنه، عن ابن المغيرة عمّن ذكره، عن إبي عبدالله ( عليه السلام) قال: ما زوى الرفق الحديث

مد ١٠٠٢٣ (الكافي - ٢: ١١٩) العدة، عن البرقي، عن ابراهيم بن عمد الشقفي، عن على بن العلمي، عن السماعيل بن يسار، عن الحدبن زيادبن ارقم الكوفي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أيّا أهل بيت أعطوا حظهم من الرّفق فقد وسّع الله عليهم في الرزق. والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال والرفق الا يعجز عنه شيً

والتبذير لايبقى معه شئ إنَّ الله تعالى رفيق يحبُّ الرفق».

## بيان:

لعل المراد بهذه الاخبار أنّ الرفق يصير سبباً للتوسّع في الرزق والزيادة فيه وفي الرفق الخبرة والزيادة فيه وفي الرفق الخبرة والله والبركة وانّ الرفق مع التقدير في المعسنة خير من الحال والرفيق يقدر على كل ما يريد بخلاف الأخرق والسّر فيه أنّ الناس إذا رأوا من أحدالرفق أحبّره وأعانوه والقمى الله له في قلوبهم المعطف والود، فلم يتموه يتعب او يتعسر عليه أمره.

۱۱-۲۳۰٦ (الكافي- ۲: ۱۱۹) علي رفعه، عن صالح بن عقبة، عن هشام بن احمر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال لي وجرى بينى وبين رجل من القوم كلام فقال لي «إرفق بهم فانّ كفر أحدكم في غضبه ولا خيرفيمن كان كفره في غضبه».

۱۲-۲۳۵۷ (الكافي- ۲: ۱۲۰) العدة، عن سهل، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال «الرفق نصف العيش».

١٣-٢٣٥٨ (الكافي ٢: ١٢٠) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): إنّ الله يحب الرّفق ويعين عليه» الحديث.

## ىيان:

يأتي تمامه في موضعه.

الواقي ج٣

۱۳۰۹ ۱ (الكافي- ۲: ۱۲) العدة، عن البوقي، عن عشمان، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): لوكان الزفق خلقاً يرى ما كان مما (من -خ ل) خلق الله شئ أحسن منه».

١٣٦٠-١ (الكافي- ٢: ١٢٠) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال

(الفقيه ـ ٢: ٢٧٨ رقم ٢٤٣٧) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «ما اصطحب اثنان إلاّ كان أعظمها أجراً وأحبها الى الله تعالى أرفقها بصاحبه».

١٦٢٣٦١ (الكافي ٢: ١٢٠) القمي ، عن محمد بن حسّان، عن الحسن بن الحسين، عن الفضيل بن عثمان قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «من كان رفيقاً في أمره نال ما يريد من الناس».

1-1 (الكافي- ٢: ١٢١) على، عن ابيه، عن الاثين، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «أرسل النجاشي إلى جعفرين أبي طالب واصحابه، فنخلوا عليه وهو في بيت له جالس على التراب وعليه خُلقان النّياب قال: فقال جعفر فاشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال. فلا رأى مابنا وتغير وجوهنا قال: الحمدلله الذى نصر عمدا واقر عينه ألا أبشركم؟ فقلت: بلى أيها الملك، فقال: انه جاءني الساعة من نحو ارضكم عين من عيوني هناك ، فاخبرني ان الله تعالى قد نصر نبية عمداً (صلّى الله عيوني هناك ، فاخبرني ان الله تعالى قد نصر نبية عمداً (صلّى الله عيد وآله وسلم) وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك لكأني أنظر إليه حيث كنت ارعى لسيّدي هناك

فقال له جعفر: أيها الملك؛ فالي اراك جالساً على التراب وعليك هذه الخُلقان؟ فقال: يا جعفر؛ انانجد فيسما انزل الله على عيسى (عليه السلام) ان من حق الله على عباده أن يُحدِثوا له تواضعاً عندما يُحدث هم من نعمة، فلمّا أحدث الله تعالى لي نعمة عمد احديثتُ لله هذا التواضع، فلمّا بلغ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال الأصحابه إنّ المصلقة تزيد صاحبها كثرة فتصلقوا يرحكم الله تعالى وإنّ التواضع يزيد صاحبه عدّاً فاعفوا عرضكم الله يعرّكم الله».

وهو رجل من بنبي ضمرة.

#### بيان:

«العين» الجاسوس «لكأني انظر اليه» إمّا من كلام النجاشي أو حكاية كلام العين.

٣-٢٣٦٣ (الكافي - ٢: ١٢٢) الشلاثة، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «إنّ في السّماء ملكين موكّلين بالعباد فمن تواضع لله رفعاه ومن تكبّر وضعاه».

٣-٢٣٦ (الكافي- ٢: ١٢٢) الشلاثة، عن البجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أفطر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عشية خيس في مسجد قبا، فقال: هل من شراب؟ فاتاه اوس بن خولي الانصارى بعس غيض بعسل، فلما وضعه على فيه نحاه، ثم قال شرابان يُكتفى باحدهما من صاحبه لا اشربه ولا احرّمه ولكن اتواضع لله، فاته من تواضع لله رفعه الله. ومن اقتصد في معيشته رزقه الله. ومن بذرحرمه الله. ومن أكثر ذكر الموت أحبّه الله».

#### بيان:

العُس بالضم القدح.

٩٣٦٥ (الكافي ٢: ١٢٢) الاثنان، عن الوشاء، عن داود الحمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله قال وقال من اكثرذ كرالله اظله الله في جنته.

مراكا في ٢: ١٢٢) العلق، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن المرقى، عن ابن فضّال، عن

العلاء، عن محمد قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يذكر أنه الى رسل الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ملك فقال: ان الله يخيرك ان تكون عبداً رسولاً متواضعاً أو ملكاً رسولاً؟ قال «فنظر إلى جبرئيل واومى بيدهان تواضع» فقال «عبداً رسولاً» فقال الرسول مع أنه لاينقصك مما عند ربك شيئاً قال «ومعه مفاتيح خزائن الأرض».

### ىيان:

فنظر الى جبرئيل كأنه يستشيره وهذه الجمله وما بعدها معترضه فقال الرسول يعنى الملك .

7-2777 (الكافي ـ ٢: ١٢٣) الثلاثة، عن علي بن يقطين، عمن رواه، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «أوحى الله تعالى الى موسى (عليه السلام) أن يا موسى؛ أقدري لِم اصطفيتك بكلامي دون خلقى؟

قال يا ربّ؛ ولِم ذاك ؟ قال: فاوحى الله تعالى البه ياموسى ؛ إنّى قلبت عبادى ظهراً لبطنٍ، فلم اجد فهم أحداً أذل نفساً لي منك . يا موسى؛ إنّك إذا صليت وضعت خدّك على التراب، أوقال «على الارض,» .

٧.٢٣٦٨ (الكافي - ٢: ١٢٣) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) على عبدالله (عليه السلام) على المجلّمين وهو راكب حماره وهم يتخدّون فدعوه إلى الفداء فقال: أما إلى لولا أني صائم لفعلت، فلما صار إلى منزله أمر بطعام، فصنع وأمران يتنوقوا فيه ثمّ دعاهم فتغدوا عنده وتقدا معم».

#### ىيان:

المجدّم بفتح الذال المجدّوم و « التنوّق» في الطعام تجويده.

۸-۲۳٦٩ (الكافي- ۸: ۲۳۰ رقيم ۲۹۱) العدّة، عن احمد، عن عبدالله بن القسلت، عن رجل من أهل بلخ قال: كنت مع الرضا (عليه السلام) في سفره الى خراسان، فدعا يوماً مائدة له، فجمع عليا مواليه من السودان وغيرهم.

فيقلت: جمعلت فداك ؛ لوعزلت لمؤلاء مائدة فقال «مه إن الرب تمالى واحد والدين واحد والام واحدة والاب واحدة والخراء بالاعمال».

٩-٢٣٧٠ (النكافي- ٢: ١٢٣) العاقة، عن البرقي، عن عشمان، عن هارون بن خارجة، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «إن من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه».

١٠-٢٣٧١ (الكافي - ٢: ١٢٢) الاربعة، عن إبي عبدالله (عليه السلام) قال «من التواضع أن ترضى بالجلس دون الجلس وان تسلّم على من تلقى وان ترك المراء وان كنت محقاً ولا تحب أن تحمد على التقوى».

11-۲۳۷۲ (الكافي- ٢: ١٢٣) العلة، عن البرقي، عن ابن فضال وعسن بن احد، عن يونس بن يعقوب قال: نظر أبوعبدالله (عليه السلام) الى رجل من أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئاً وهو يحمله، فلما راه الرجل استحيى منه، فقال له ابوعبدالله (عليه السلام) «اشتريته لعيالك وحملته اليهم آما والله لولا أهل المدينة لاحببت أن اشتري لعيائي الشي ثم أحمله اليهم».

17-77۷۲ (الكافي- ٢: ٦٢٣) عنه، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عمروبن أبي المقدام، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «فيما اوحى الله تعالى الى داود (عليه السلام) يا داود؛ كما أنّ أقرب الناس إلى الله المتواضعون كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون».

الكافي - ١٤ ١٢) عنه، عن أبيه، عن علي بن الحكم رفعه، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي الحسن موسى (عليه السلام) في السنة التي قبض فيها أبوعبدالله (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك ؟ مالك ذبحت كبشاً ونحر فلان بعنة، فقال «با أبا عمده إنّ نوحاً كان في السفينة وكان فيها ماشاه الله وكانت السفينة مأمورة، فطافت بالبيت وهو طواف التساء وخلّي سبيلها نوح، فاوحى الله تعالى إلى الجبال إنّى واضع سفينة نوح عبدي على جبل منكن فتطاولت وشمخت وتواضع الجودي وهو جبل عندكم فضربت السفينة بجؤجؤها الجبل، قال: فقال نوح عند ذلك يا مارى اتقن و هو بالسريانية ربّ اصلح» قال: فظننت انّ ابا الحسن عرض بنفسه.

### ىيان:

«شمخت» اى ترفعت وعلت «والجؤجؤ» كهدهد الصدر «عرض بنفس» يعنى اراد بهذه الحكاية ان يتبيّن أنه إنّما تواضع بذبح الشّاة دون أن ينحر البلنة ليجرالله تواضعه ذاك بالرّفعة في قدره في اللنيا والاخرة.

۱ (الكافي- ۲: ۱۲) عنه، عن عنة من اصحابنا (اصحابه خل)، عن ابن اسباط، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال «التواضع أن تعطى الناس ما تحبّ أن تعطاه».

١ (الكافي- ٢: ١٢٤) وفي حديث آخر قال: قلت ما حدّ التواضع الذى اذا فعله العبد كان متواضعاً؟ فقال «التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم لا يحبّ أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يُؤتي إليه إن راى سيئة درأها بالحسنة كاظم الغيظ عاف عن الناس والله يحب المحسنن».

# -77-باب الانصاف والمؤاساة والعدل

١-٢٣٧٧ (الكافي - ٢: ١٤٤) عمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحسن المحكم، عن الحسن بن حزة، عن جله، عن التّعالي، عن عليّ بن الحسن (عليهما السلام) قال «كان رسول الله (صلّى الله عليه والهوسلم) يقول في آخر خطبته: طوبى لمن طاب خلقه وطهرت سجيته وصلحت سريرته وحسنت علائيته وانفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وأنصف الناس من نفسه».

٢-٢٣٧٨ (الكافي ٢ : ١٤٤) عنه، عن محمدبن سنان، عن ابن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من يضمن لي اربعة باربعة ابيات في الجنة انفق ولا تخفف فقرا وافش السلام في العالم واترك المراءوان كنت عقاً وأنصف الناس من نفسك ».

٣-٢٣٧٩ (الكافي - ٢: ١٤٤) العدة، عن البرقي، عن ابراهيم بن محمد المثقفي، عن على بن معلّى عن يحيى بن احمد، عن أبي محمد الميثمي، عن رومي بن زرارة، عن أبيه، عن إبي جعفر (عليه السلام) قال «قال أمر المؤمنين (عليه السلام) في كلام له آلا إنّه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله الآعزاً».

١٢٥٠٠ (الكافي- ٢:٥١) عنه، عن ابيه، عن النضر، عن هشام بن

سالم، عن زرارة، عن الحسن المبزّاز، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: في حديث له ((آلا أخبركم باشد ما فوض الله على خلقه فذكر ثلاثة اشياء اقلها انصاف الناس من نفسك».

٢٣٨١ ه (**الكافي ٢: ١٤)** الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «تال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) سيّد الاعمال انصاف الناس من نفسك ومؤاساة الاخ في الله وذكرالله على كل حال».

### بيان:

«المؤاساة» بالهمزة بين الاخوان عبارة عن اعطاء النصرة بالنفس والمال وغيرهما في كل مايحتاج الى النصرة فيه، يقال اسيته بمالي مؤاساة أي جعلته شريكى فيه على سوية وبالواولئة وفي القاموس في فصل الهمزة اساه بماله مؤاساة أناله منه او لا تكون إلا من كفاف فان كان من فضله فليس بمؤاساة وجعلها بالواولغة ردية.

٦-٢٣٨١ (الكافي- ٢: ١٤) ١) العدة، عن البرقي، عن عبدالرحمن بن حمّاد الكوفي، عن عبدالله بن ابراهيم الغفاري، عن جعفرين ابراهيم الجمفري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم): من واسى الفقر من ماله وانصف الناس من نفسه فذلك المؤمر، حقاً».

٧-٢٣٨٣ (الكافي- ٢: ١٤٥) على، عن ابيه، عن السرّاد، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن الحسن البنزازقال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام) «ألا أخرك باشد ما فرض الله تعالى على خلقه»؟ قلت:

بلى قال (إنصاف الناس من نفسك ومؤاساتك اخباك وذكرالله فى كل موطن آمًا إنّى لا اقول سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر وإن كان هذا من ذاك ولمكن ذكرالله في كلّ موطن اذا هممت على طاعة أو على معصية».

٨-٢٣٨ (الكافي- ٢: ١٤٥) السرّاد، عن الشّحام قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «ما ابتلي المؤمن بشئ أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها» قيل وما هرّ؟ قال «المؤاساة في ذات يده. والانصاف من نفسه. وذكرالله كثيرا آما اتى لا اقول سبحان الله والحمدالله ولكن ذكرالله عند ما أحل له وذكرالله عند ما حرّم عليه».

### نيان:

«ذات اليد» اي الاملاك المصاحبة لليد.

٩-٢٣٨ (الكافي- ٢: ١٤٤) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن عليّ بن عقبة، عن جارود أبي المندر قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول رسيد الأعمال ثلاثه: انصاف النّاس من نفسك حتى لا ترضى بشيّ الآ رضيت لهم بمثله. ومؤاساتك الاخ في المال. وذكرالله على كلّ حال، ليس سبحان الله والحمدلله ولا اله الآالله والله اكبر فقط. ولكن إذا ورد

### ۱. هجمت ـ خ ل.

٢. وهو جارودبن المنذر الوالمنذر الكندى النخاس بعيسةة المبالغة بياع الذقيق كما اوردناه في تغييلنا على اسامى اصحاب الاصول واصولهم في كتابنا ضياء الدراية في علم الحديث والرواية في باب من وثقهم مرتين [٥] ص ٤٢ و اورده بعنوان الجارود بن المنذر ابوالمنذر في جامع الرواة ج ١ ص ١٤٦ و اشارال هذا الحديث عنه « ض.ع» .

عليك شيُ امرالله تعالى به اخذت به واذا وردعليك شيُ نهى الله تعالى عنه تركته».

10-77۸ (الكافي- ٢٤٦١) العدة، عن البرقي، عن يحيى بن ابراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدة اببي البلاد رفعه قال: جاء اعرابي إلى النبتي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهويريد بعض غزواته فاخذ بغرز راحلته فقال: يا رسول الله؛ علّمنى عملاً ادخل به الجنة فقال «ما احببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم. وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم، وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم، خلّ سبيل الرّاحلة».

### سان:

«الغرز» بفتح المعجمة وسكون الرّاء وانحره زاى الرّكاب من الجلد.

۱۱-۲۳۸۱ (الكافي- ۱۶۲:۲) علي، عن ابيه، عن السّرّاد، عن بعض اصحابه، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «من انصف الناس من نفسه رضى به حكماً لغيره».

الكافي و عدد بن عبد بن عبد بن عبدي، عن ابن عبسى، عن محمد بن سنان، عن يوسف بن عبدان بن ميشم، عن يعقوب بن شعيب، عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «أوحى الله تعالى الى ادم (عليه السلام) الى ساجع لك الكلام في اربع كلمات. قال يا ربّ؛ وما هنّ؟ قال واحدة لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبن الناس. قال يا رب بيتهنّ لي حتى اعلمهنّ قال أمّا الّتي لي فتعبنني لا تشرك بي شيئاً. وامّا التي لك فاجزيك بعملك أحوج ماتكون إليه.

وأمّا التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعليّ الاجابة. وامّا التي بينك وبين الناس، فترضى للناس ما ترضى لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك ».

### ىيان:

قد مضى هذا الحديث في آخر باب جوامع المكارم بأدنى تفاوت.

١٣-٢٣٨ (الكافي- ٢: ١٤) العلق، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن عثمان بن جبلة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثلاث خصال من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظلّ عرش الله يوم لاظلّ إلاّ ظلّه رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم و رجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر رجلاً حتى يعلم أنّ ذلك لله رضا. ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه، فانه لا ينفى منها عيباً إلّا بدا له عيب وكفى بالمرء شغلاً بنفسه عن الناس».

١٤-٢٣٩ (الكافي- ٢: ١٤٥) البرقي، عن عشمان، عن ابن مسكان، عن يجد، عن ابن مسكان، عن محمد، عن ابن عبدالله (عليه السلام) قال «ثلاثة هم أقرب الخلق الى الله تعالى يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يده. ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة ورجل قال بالحق فيما له وعليه».

١٥-٢٣٩١ (الكافي- ٢: ١٤٨) محمد، عن احمد، عن السّرَاد، عن الحرّان، عن محمدبن قيس، عن ابي جعفر( عليه السلام) قال « إنّ لله جنة لا يدخلها

الأ ثلاثة: احدهم من حكم في نفسه بالحق».

١٦-٢٣٩١ (الكافي - ٢: ٤٧) القميّان، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح ابن اخت المعلّى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «اتقوالله واعدلوا فأنّكم تعيبون على قوم لا يعدلون».

١٧-٢٣٩٣ (الكافي- ١٤٦١) القمي، عن الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبدالكريم، عن الحلبي.

(الكافي- ٢: ٨٤) الخمسة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: ((العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن ما اوسع العدل إذا عُدل فيه وإن قل».

### سان:

«فيه» أي في الأمروان قلّ ذلك الأمر.

١٨-٢٣٩ (الكافي- ٢: ١٤٧) القسميّان، عن ابن فضّال، عن السّرّاد، عن ابن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «العدل أحلى من الشّهد وألين من الزبد وأطيب ريحاً من المسك».

١٩-٣٣٩٥ (الكافي- ٢: ١٤) عمد، عن احمد، عن محمدبن سنان، عن خالد بن نافع بيّاع السابرى، عن يوسف البزازقال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «ما تدارأ اثنان في أمرقظ فاعطي أحدهما النَّتَصَف صاحبه. فلم يقبل منه إلا أديل منه».

# بيان:

«التدارؤ» التدافع وزنا ومعنى من القرع بعنى الدفع والادالة الغلبة أديل منه أي صارمظوباً.

## ـ ٦٨ ـ باب الحب في الله والبغض في الله

١-٢٣٩٦ (الكافي- ١: ١٢٤٢) الملة، عن ابن عيسى والبرقي وعلى، عن أبيه وسهل جميعاً، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن الحـذاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أحبّ لله وأبغض لله وأعطى لله فهوممّن كمل الهانه».

٢-٣٩٧ (الكافي- ٢: ١٥ ٦٠) السرّاد، عن مالك بن عظية، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أوثق عرى الايمان أن تحت في الله وتبغض في الله وتعطى في الله وتمنع في الله».

سربه (الكافي - ٢: ١٥ ١٥) السرّاد، عن مؤمن الطّاق، عن سلام بن المستنبر، عن إلي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله ( صلّى الله عليه و الله وسلم) و دَ المؤمن للمؤمن في الله من اعظم شعب الايمان آلا ومن احمد في الله وأعطى في الله ومن احمد في الله فهومن اصفياء الله».

٢٣٩.٤ (الكافي - ٢: ١٥) الاثنان، عن الوشّاء، عن على، عن إلي بصير، عن إلى عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «إنّ المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نورقد اضاء نور وجوههم ونورأجسادهم

ونور منابرهم كلّ شئ حتى يعرفوا به، فيقال هؤلاء المتحابّون في الله».

١٤٠٥ (الكافي- ٢: ١٢٥) الاربعة، عن الفضيل بن يسارقال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الحبّ والبغض آمن الايمان هو؟ فقال «وهل الايمان الآ الحبّ والبغض» ثم تلاهذه الآيه حبّب إليّكُمُ الايمان وَزَيْتَه في فَلُويكُمْ وَكُرَة إِلَيْكُمُ الكَفْرَوالْهُمُوقَ وَالْمِضَانُ أُولَيْكُ هُمُ الرّاتِيدُونَ .

1. ٢٠٠٠ (الكافي - ٢: ١٥٠٠) العدة، عن البرقي، عن محمد بن عيسى، عن أبي الحسن علي بن يحيى في اعلم، عن عمروبن مدرك الطائبي، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لاصحابه أي عرى الايمان أوثق فقالوا: الله ورسوله اعلم وقال بعضهم الصلاة وقال بعضهم الكركاة وقال بعضهم العيام. وقال بعضهم للحج والعمرة وقال بعضهم الجهاد، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لكل ما قلتم فضل وليس به ولكن أوثق عرى الايمان الحبّ في الله والبغض في الله وتوالي اولياء الله والتبري من اعداء الله».

٧-٢ ٤٠٢ (الكافي- ٢٠٦١) عنه، عن محمد بن علي، عن عمربن جبلة الأحسى، عن أبي الجارود، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «قال رقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): المتحابون في الله يوم القيامة على ارض زبرجمة خضراء في ظلّ عرشه عن يمينه وكلتا يمديه يمين وجوههم آشنة بياضاً وأضوأ من الشمس القالعة، يغبطهم بمنزلهم كل ملك مقرّب وكلّ تبي مرسل يقول النّاس من هؤلاء ، في عنال هؤلاء المتحابون في الله».

٨-٢٤٠ (الكافي- ١٦٦٦) عنه، عن أبيه، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن الثمالي، عن علي بن الحسين (عليه ما السلام) قال «إذا جم الله تعالى الأوّلين والأخرين قام مناد فنادى يسمع الناس فيقول: اين المتحابون فى الله قال: فيقوم عنق من الناس فيقال لهم اذهبوا الى الجنة بغير حساب قال فتلقاهم الملائكه فيقولون الى اين فيقولون الى المتحابون في الله قال: فيقولون وايّ شئ كانت اعمالكم قالوا كنا نحب في الله ونبغض في الله قال فيقولون عم أجر العاملين».

- ٩٠٤٠ (الكافي- ١٢٦١) الثلاثة، عن هشام بن سالم وحفص بن البخترى، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الرجل ليحتكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله الجنة بحبّكم وإنّ الرجل ليبغضكم وما يعرف ما انتم عليه فيدخله الله ببغضكم النار».
- ه ٢٠٠٠ (الكافي- ٢٠٦٥ رقم ٣٦٧) القسيان، عن صفوان، عن أي اليسع، عن ابي شبل قال صفوان، ولا اعلم الآ أني قد سمعت من أبي شبل.

(التهذيب - ١: ٤٦٨ رقم ١ ٣٥٠) علي بن مهزيار، عن الحسين، عن صفوان، عن ابي شبل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «من أحبّكم على ما انتم عليه دخل الجنة وإن لم يقل كما تقولون».

## بيان:

اراد بما انتم عليه الصلاح والورع دون التشيّع لان القول هنا بمعنى الاعتقاد كما هوظاهر. 11-7 (الكافي - ١٠ ( الرقم ١٥ ) القميّان والعدّة، عن سهل جيعاً، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمرين ابان، عن القياح بن سيّابة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الرجل ليحبّكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله النار و إن الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون، فيدخله الله النار و إن الرجل ليملأ صحيفته من غيرعمل، قلت: وكيف يكون ذاك؟ قال عرّبالقوم ينالون منّا فاذا رأوه قال بعضهم ليعفى كُفّوا فان هذا الرجل من شيعتها ليعض كُفّوا فان هذا الرجل من شيعتنا فهمزونه ويقولون فيه، فيكتب الله له بذلك حسنات حتى يملأ صحيفته من غيرعمل».

۱۲-۲۶۰۷ (الكافي - ۱۲-۲۲) العدّة، عن البرقي، عن ابن العرزمي، عن ابد العرزمي، عن ابد، عن جابر الجعفي، عن لبي جعفر (طيه السلام) قال (إذا أردت أن تعلم أنّ فيك خيراً فانظر الى قلبك فان كان يحبّ أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خيروالله يحبك واذا كان يبغض اهل طاعة الله ويحبّ أهل معصيته فليس فيك خيروالله يبغضك والمرء مع من أحت».

17-7 ( الكافى - ٢: ١٢٧) عنه، عن أبي على الواسطي، عن الحسين بن أبان عمن ذكره، عن أبي جعفر ( عليه السلام) قال «لو أنّ رجلاً أحب رجلا لله لا ثابه الله على حبّه إياه وان كان الهجوب في علم الله من أهل التار. ولو أنّ رجلاً يبغض رجلاً لله لا ثابه الله على بغضه ايّاه وان كان المبغض في علم الله من اهل الجنّة».

١٤٠٢ - ١٤ (الكافي- ٢: ١٢٧) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن

النضر، عن يحيى الحلبي، عن بشير الكناسي، عن إني عبدالله (عليه السلام) قال «قد يكون حبّ في الله ورسوله وحبّ في الدنيا فما كان في الله ورسوله فنوابه على الله وما كان في الدنيا فليس بشئ».

١٤٢٠ (الكافي ٢: ١٢٧) العلق، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال « إن المسلمين ليلتقيان فأفضلها المتدام عباً لصاحبه».

١٦-٢٤١١ (الكافي- ٢: ١٢٧) عنه، عن البزنطي وابن ففسال، عن صفوان الجسّال، عن إلى عبدالله (عليه السلام) قال «ما التقسى مؤمنان قطّ الآخيه».

112 1/17 (الكافي - ٢: ١٢٧) الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران السبيعى، عن ابن جبلة، عن اسحاق بن عمّان عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «كلّ من لم يحب على اللين ولم يبغض على اللين فلا دن له».

المحتمد (الكافي من عبدالاعلى مولى أل سام قال: سمعت اباعبدالله الميشمي، عن ابان، عن عبدالاعلى مولى أل سام قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «يؤتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قدافتتنت في حسنا فتقول يا ربّ؛ حسّنت خلقي حتى لقيت ما لقيت؟ فيجاء بمريم (عليها السلام) فيقال أنت أحسن او هذه؟ قد حسّناها فلم تفتن، ويُجاء بالرّجل الحسن الّذي قد افتن في حسنه فيقول يا ربّ؛ حسنت خلقي حتى لقيت من النّساء ما لقيت؟ فيجاء بيوسف (عليه السلام)، خلقي حتى أدبت أحسن أو هذا؟ قد حسّناه، فلم يفتن ويُجاء بصاحب البلاء الذي قد اصابته الفتنة في بلائه، فيقول يا ربّ، شددت عليّ البلاء حتى افتتت، فيؤتى بايوب (عليه السلام)، فيقال: أبليتك آشد او بلية هذا؟ فقد ابتل، فيؤتى بايوب (عليه السلام)، فيقال: أبليتك آشد او بلية هذا؟ فقد ابتل، فلم يفتن».

آخر أبواب جنود الايمان من المكارم والمنجيات والحمدلله أوّلاً واخراً. القسم الثاني من الجزء الثالث

أبواب ما يجب على المؤمن من الحقوق في المعاشرات

# أبواب ما يجب على المؤمن من الحقوق في المعاشرات

## الايات:

قال الله سبحانه وَقَصَىٰ رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَ إِيَّهُ وَبِالْوَالِدِ بْنِ إِخْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدُ كَ الْكِبْرَ أَحَدُ هُمَا أَوْ كِلا هُمَا فَلا تَقُلُ لَهُمَا أَفِي وَلا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فَولاً كَرِعاً ﴿ وَاخْفِصْ لَهُمَا جَنَاحَ النَّذِلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْجَمْهُما كَمَا رَبَّانِي صَغيراً \

وقال تعالى وَاعْبُدُوا الشَّوْلاَ تُشرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَ بْنِ اِخْسَاناً وَبِيْدِى الْقُرْبَىٰ وَالْبَتَامَىٰ وَالْمَسْاكِينِ وَالْجَارِ ذَى الشَّرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ والصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبيلِ وَمَا مَلَكَتْ آمَان تُكُنْهُ انَّا لِلْهُ لاَ يُعِبُّ مَرْ كَانَ مُعْتَالاً فَخُوراً .

وقال جلّ اسمه وَاتَّهُوا اللهُ اللَّي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالاَّ رَحْامَ اِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقَبِها ٣ وقال جل و عزوالدُّنِنَ يَصِيلُونَ مَا آمَراللهُ بِهِ آنْ يُوصَلَّ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخْافُونَ شَوءَ الْجِسابِ اللَّي قُولَهُ أُولِيْكَ لَهُمْ عُفْمَتِي الدَّارُ<sup>عُ</sup>.

وقىال عزوجل وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا نَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ

١. الاسواء/ ٢٣. ٢٣

۲. النساء/ ۳٦.

٣. النساء/ ١.

٤. الرعد ٢١ ــ ٢٢.

إِذْ كُنْتُمْ ٱغداءً فَالَـٰهُ عَنِينَ فَلُمُوبِكُمْ فَا صَبَخَتُمْ بِيغَمَّيَهِ اِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَهِ مِنَ النّار فَانْقَدْ كُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ بُبَيْنُ اللّهُ لَكُمْ إِيانِيهِ لَمَلَّكُمْ فَهَنَّدُونَا .

وقال سبحانـه لا غَيْرَ في كَنيرٍ مِنْ نَجُولِهُمْ اِلاَ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفِ أَوْ إِصَلاحٍ بَيْنَ النّاسِ وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ البِّغَاءَ مَرْطَاتِ اللّهِ فَسَوْكَ نُوتِيهِ آخَراً عَظِيماً ٪.

وقال جلّ ذكره وِإِذَا مُحِينَتُمْ بِشَعِيَّةٍ فَحَيُّا بِٱخْسَنَ مِنْهَا ٱوْرُدُّوهَا اِنَّا اللهُ كَانَ عَلَىٰ كُلّ شَىءٍ حَسِباً٪.

وقال سبحانه فإذا : خَلتُم ثِيُوناً فَسَلِمُوا على أنْفُسِكُمْ تَعِيَّةُ مِنْ عِنْدِ اللهِ مِهَارَكَةً عَلِيَةً كَذَٰلِكَ يَكِينُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ لَمَلكُمْ تَعْقِلُونَ ؛ وقال تعالى يا الجُهَا الذينَ امْتُوا لاَنَّدْ خُلُوا يُمِوناً غَيْرَ بُوْنِكُمْ خَى نَسْتَأْيِسُوا وَنُسَلِيْهُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَمَلكُمْ فَ تَذَكرونَ + فإنْ لَمْ تَجِدوًا فِيهَا أَحَداً فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَى يُؤذَنَ لَكُمْ وَإِنْ فِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِيمُوا هُوَ أَرْكِلُ لَكُمْ وَاللهُ يُهَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ + لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُنُوناً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَناعَ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا تَكَشُمُونَ ٩.

### بيان:

«و بالوالدين احسانا» اي و ان تحسنوا أو واحسنوا إمّا إن الشرطية زيدت عليها ما تأكيدا ولهذا صح لحوقها النون المؤكدة «ولا تنهرهما» لا تزجرهما عمّا لا يعجبك باغلاظ «واخفض لهما جناح الذل» اى تذلل لهما وتواضع فيهما وفي الكلام استعارة من الرحمة من فرط الرحمة عليهما لا فتقارهما إلى من كان أفقر خلق الله إليهما.

١. ال عمران / ١٠٣.

۲. النساء/ ١١٤.

۳. النساء/ ۸٦.

٤ . النور/ ٦١ .

النور/ ۲۷ – ۲۹.

«والجار ذي القرن» الذي له قرب جوار أو نسب و «الجار الجنب» البعيد أو الذي لاقرابة له وفي الحديث الجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الاسلام وجارله حقان حق الجوار وحق الاسلام وجارله حق واحد وهو المشرك من اهل الكتاب.

«والصاحب بالجنب» الرفيق في أمر حسن كتعلّم وتصرّف وصناعة وسفر، فانّه صحبك وحصل بجنبك وقيل المرأة و«ابن السبيل» المسافر او المنبوذ مختالاً متكبّراً يأنف، عن أقار به وجيرانه واصحابه ولايلضت الهم «فخورا» يتفاخر عليم «تساءلون» أي يسال بعضكم بعضا فيقول اسالك بالله واصله تتساءلون و «الأرحام» إمّا عطف على الله أي اتقوا الارحام أن تقطعوها كما ورد في الحديث أو على محل الجار والمجرور كقولك مررت بزيد و عمراً كما قيل و قُرئ بالجرّ ورحم الرجل قريبه المعروف بنسبه وان بعدت لحمته وجاز نكاحة «بحبل الله» بدين الاسلام أو بكتابه جميعاً مجتمعين عليه ولا تفرقوا عن الحق بوقع الاختلاف بينكم.

«نعمت الله عليكم» التي من جملها التوفيق للاسلام «اذكنتم اعداء» في الجاهلية متقاتلين «فألف بين قلوبكم» بالاسلام «فاصبحتم بنعمته اخوانا» متحاين مجتمعين على الاخوة في الله و«كنتم على شفا حفرة من النار» مشفين على الوقوع في نارجهنم لكفركم اذ لوادرككم الموت في تلك الحال لوقعتم في النار و «الشفا» والشفه الطرف كالجانب والجانبة «من نجويهم» من متناجيهم او من تناجيهم «والأمن امر» الانجوى من أمر، والمعروف ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العمل وروي أن المراد به القرض والتحية مصدر حياك الله على الانحبار من المحارة، ثم استعمل للحكم والتعاء بذلك ، ثم قيل لكل دعاء فغلب في السلام. و روي انها السلام و غيره من البر «فسلموا على انفسكم» في المحديث هو

و روي انـها الشلام وغيـره من البر«فسلمواعلى انـفسكـم» في لــلـديث هو تسليم الرجــل على اهل البيــت حين يدخل، ثــة يردّون عليــه، فهو ســـلامكــم على أنفسكــم والاستثناس إمّا بمعنـى الاستعلام واستكشاف لـــال هل يؤذن له وإمّا ضد الاستيحاش فان المستأذن خائف مستوحش ان لايؤذن له، فان أذن أُستُأنس وفي الحديث هو وقع النعل والتسليم وفي رواية يتكلّم بالتسبيحة والتكبيرة يتنحنح على اهل البيت « وتسلّموا» في الحديث التسليم ان يقال السلام عليكم أدخل ثلاث مرّات فان اذن له دخل والارجع.

وروي ان رجلاً قال للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلم): استأذن على أمّي قال نعم، قال انها ليس لها خادم غيري أستاذن عليها كلّا دخلت قال «أتحب ان تراها عريانة» قال: لاقال فاستاذن «فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم» حتى يأتي من يأذن فان المانع من الدخول من غير اذن ليس الاطلاع على العورات فقط. بل وعلى ما يخفيه الناس عادة مع ان التصرف في ملك الغير بغير اذنه محظور «فارجعوا» ولا تلحوا «هو أزكى لكم» الرجوع اطهر لكم وانفع للبنكم ودنياكم من الالحاح والوقوف على الباب المستلزم للكراهة وترك المروءة.

٤ ٢-١ (الكافي- ٢: ١٥٠) محمد، عن ابن عيسى وعلي، عن ابيه جميعاً، عن السرّاد، عن أبي ولاد الحتاط قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى وبالوالية بني إخساناً ما هذا الاحسان؟ فقال «الاحسان أن تحسن صحبتهما وأن لاتكلفهما أن يسألاك شيئا بما يحتاجان اليه وإن كانا مستغنين أليس يقول الله تعالى أن تنالوا البرّعتي تفيقوا بما تجرّون ٢).

قال: ثمّ قال ابوعبدالله (عليه السلام) ( وامّا أَبِل الله تعالى إمّا يَبلُقَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آخَلُهُ لما أَوْكِلا هُلما قَلا تَقُلْ لَهُما أَفِي وَلا تَنْهَرَهُما قال إن أصبراك فال وقل لهُما قَوْلاً تَمرها ان ضرباك قال وقل لهُما قَوْلاً كَرِيمًا قال إن ضرباك ، فقل لهما غفرالله لآلما، فذلك منك قول كريم قال «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة» قال لاتمنا عينيك من النظر اليهما الأ برحمة ورقة ولا ترفع صوتك فوق اصواتهما ولايلك فوق اليهمما ولايتك فوق اليهما ولايتك فوق اليهما ولايتك فوق اليهما ولا يتقدم قدامهما.

(الفقيه - ٢: ٧٠٠ رقم ٥٨٥٣) السّرّاد، عن الحناط قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) الحديث على اختلاف في الفاظه.

### بيان:

«وان لاتكلّفهما» يعني اقض حاجتهما قبل ان يسالاك وان استغنيا ١٠٠،٤. الاسراء/ ٢٢.

عنك فيها وكأنّ وجه الاستشهاد بالأية الكريمة أنّه على تقدير استغنائهما عنه لاضرورة داعية إلى الانفاق من الحصورة داعية إلى الانفاق من الحصورة داعية إلى الانفاق من الحصوب، إذ بالانفاق من عبر المحبوب أيضاً يحصل المطلوب إلاّ آن ذلك لمّا كان شاقاً على التفس فلاينال البرّ الآبه، فكذلك لاينال برّ الوالدين إلاّ بالمبادرة إلى قضاء حاجهما قبل ان يسألاه وان استغنيا عنه فأنّه أشق على النفس لاستلزامه التنقد الدائم ووجه آخروهو أنّ سرور الوالدين بالمبادرة الى قضاء حاجهما اكثر منه بقضائها بعد الطلب كما أنّ سرور المنفق عليه بانفاق المحبوب أكثر منه بانفاق غيره «لا تملأ عينيك» من ملأه فامتلاً أي لا تحدة نظرك زماناً.

١٤١٠ (الكافي- ٢: ١٥٥) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن درست، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سأل رجل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ماحق الوالد على ولده؟ قال «أن لايسمّيه باسمه ولايمشي بين يديه ولايجلس قبله ولايستسبّ له».

ىيان:

يعني لايسبّ أحداً فيسبّ المسبوب أباه.

٣-٢٤٦ (الكافي- ٢: ١٥) محمد، عن ابن عيسى وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن السّرّاد، عن خالد بن نافع البجلي، عن محمدبن مروان قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ رجلاً أتى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم)، فقال يا رسول الله؛ اوصني فقال: لاتشرك بالله شيئا وإن حُرقت بالنار وغذبت الا وقلبك مطمئن بالايمان ووالديك فاطعها وبرخما حين كانا أو ميتين وان امراك ان تخرج من أهلك ومالك،

فافعل، فانّ ذلك من الاعان».

### ىيان:

انّما ظنوا أنّها التي في بني اسرائيل لانّ ذكر هذا المعنى بهذه العبارة إنّما هو في بني إسرائيل ولمّة دكر هذا المعنى الدائة وكر المعنى هو في بني إسرائيل دون لقمان ولعلّه (عليه السلام) إنّما أراد ذكر المعنى أعني الاحسان بالوالدين دون لفظ القران فانّ الاية في لقمان هكذا وَوَصَّيْنَا الإنّانَ بِوَالِدَ بْدِ حَمَلَتُهُ أَمْهُ وَهُنا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ في عَامَنِي آنِ اشْكُرُ في وَلِوالِدَ بْنَكَ الْمُولِدُ فِي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فَلا تُطْعَهُمُا اللهُ لَيْنَ لَكَ به عِلْمٌ فَلا تُطْعَهُمُا اللهُ الْفُرْدِ في ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فَلا تُطْعَهُمُا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

قوله (عليه السلام) ان يأمر بصلتهما وحقهما بدل من قوله ذلك يعني ان يأمرالله بصلتهما وحقهما على كل حال الذي من جلته حال مجاهدتهما على الاشراك بالله اعظم والمراداته ورد الامر بصلتهما واحتاق حقهما في تلك

١، ٢. الاسراء/ ٢٣.

٣. اشار( عليه السلام) ببعض ألفاظ الاية وتمام الاية في البيان

٤. لقمان / ١٤ ــ٥١.

الحال أيضاً وإن لم تجب اطاعتهما في الشرك ولمّا استبان له (عليه السلام) من حال المخاطب أنّه فهم من قوله سبحانه (فلا تطعهما) أنّه لاتجب صلتهما في حال مجاهدتهما على الشرك ردّ عليه ذلك بقوله «لا» واضرب عنه باثبات الأمر بصلتهما حينئذ أيضاً وقوله «مازاد حقهما الاعظا» تأكيد كما سبق هذا ما خطر بالبال في معنى هذا الحديث والله اعلم ثمّ قائله (صلوات الله عليه).

را ي ٢- ه (الكافي- ٢: ١٥ ١) عنه، عن محمقدبن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمقدبن مروان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «ما يمنع الرجل منكم ان يبرّ والديه حين وميتين يصلّي عنهما ويتصلّق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله تعالى ببرّه وصلته خيراً كثيراً».

٦-٢ ٤١٩ (الكافي- ٢: ٨٥ ١) الاثنان، عن الوشاء، عن منصور بن حازم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت أي الاعمال أفضل قال «الصلاة لوقتها و برّ الوالدين والجهاد في سبيل الله».

٧٠ ٢٠٠ (الكافي - ٢: ١٦٢) الاثنان وعلى بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمدبن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن خنيس، عن إبي عبدالله (عليه السلام) قال «جاء رجل وسأل النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) عن برّ الوالدين، فقال إبرراتك، إبرر المك، إبرر ألمك، إبررأتك، إبررأبك إبرراباك إبررأبك وبدأ بالام قبل الاب».

٢٠٤٢ م (الكافي - ٢: ٥٩ ١) النسلانة، عن هشام بن سالم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : جاء رجل الى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم)، فقال يا رسول الله؛ مَن أبرً قال «أمك » قال: ثمّ مَن؟ قال «أبك » قال: ثمّ مَن؟ قال «أبك ».

٢٩ ٤٠٠ (الكافي- ٢: ١٦٠) القمي ، عن محمد بن سالم ، عن احد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال « أتى رجل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فقال: يا رسول الله عليه وآله وسلم): فجاهد في سبيل الله فاتك إن تقتل تكن حيّاً عندالله ترزق وإن تمت فقد وقع أجرك على الله وإن رجعت رجعت من الذنوب كها ولدت قال: يا رسول الله ؛ إنّ لي والدين كبرين يزعمان أنهما يأتسان بي ويكرهان خروجي ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : فقرمع والديك فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوماً وليلة غير من جهاد سنة » .

۱۰-۲ ( الكافي - ٢: ١٦ ) على ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن عمروبن شمر ، عن جابر قال: أتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم) رجل فقال: إنّى رجل شاب نشيط وأحب الجهاد ولي والدة تكره ذلك فقال له [ النبيّ] (صلّى الله عليه وآله وسلم) «ارجع فكن مع والدتك ، فوالذي بعثني بالحقّ لانسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله سنة» .

١١-٢٤٢٤ (الكافي- ٢: ١٦١) محمد، عن ابن عيسى، عن على بن الحكم

والعدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران جيعاً، عن سيف بن عميرة، عن ابن مسكان، عن حميرة، عن ابن مسكان، عن حميار بن حيّان قال: خبّرت اباعبدالله (عليه السلام) ببر اسماعيل ابني بي، فقال «لقد كنت أحبّه وقد ازددت له حبّاً إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) انته اخت له من الرضاعة، فلما نظر اليها شرّها و بسط ملحنته لها فاجلسها عليها، ثم آقبل يحدّثها و يضحك في وجهها ثم قامت فذهبت وجاء أخوها، فلم يصنع به ما صنع بها فقيل له يا رسول الله؛ صنعت باخته مالم تصنع به وهورجل، فقال: لأنها كانت ابر بوالديها منه».

ه ٢٤ - ١٧ (الكافي - ٢ : ١٦٦) بالاسناد الأوّل، عن ابن مسكان، عن ابراهيم بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنّ أبي قد كبر جداً وضعف، فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال (( أن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ولقمه بيدك فأته جنة لك غداً».

٢ ٢ ٢ ٣ - ١٣ ( الكافي - ٢ : ٦٢ ) عنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن الكناني، عن جابرقال: سمعت رجلاً يقول لأبي عبدالله (عليه السلام) إنّ لي ابوين مخالفين، فقال «برّهما كما تبرّ المسلمين ممّن يتولاً نا».

١٤٠٧ - ١٤ ( الكافي - ٢: ٥٩ ) محمد، عن ابن عيسى، عن معمّر بن خلاّد قال: قلت لأبي الحسن الرّضا (عليه السلام) ادعو لوالديّ إذا كانا لا يعرفان الحقّ

قال « ادع لهما و تصدّق عنهما و إن كانا حييّن لا يعرفان الحقّ، فدارهما، فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال: ان الله

بعثنى بالرّحمة لابالعقوق».

(الكافي- ٢: ١٦٠) العدة، عن البرقي، عن على بن الحكم، عن ابن وهب، عن زكريابن ابراهم قال: كنت نصرانياً، فاسلمت وحججت، فدخلت على إبي عبدالله (عليه السلام) فقلت: انَّى كنت على النصرانية وانَّى أسلمت، فقال وايّ شئ رايت في الاسلام قلت: قول الله تعالى ما كُنْتَ تَدْرى مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْأَيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدي به مَنْ نَشآءُ ١ فقال «لقد هداك الله ثم قال «اللهم اهده ثلاثا» سل عمّا شئت يا بني؛ فقلت: إنَّ أبى وأمَّى على النصرانية واهل بيتى وامَّى مكفوفة البصر، فاكون معهم وأكل في أنيتهم فقال «يأكلون لحم الخنزير؟» فقلت: لا، ولا يمسونه، فقال «لابأس، فانظر امّك فبرّها، فاذا ماتت فلاتكلها إلى غيرك كن أنت الذي تقوم بشأنها ولاتخبرن آحداً انَّك أتيتني حتىٰ تأتيني بني انشاءالله تعالى قال: فاتيته بني والناس حوله كانّه معلّم صبيان هذا يسأله وهذا يسأله، فلمّا قدمت الكوفة لطفت بامّى وكنت أطعمها وافلي ثـوبها ورأسها وأخدمها، فقالت لي: يا بنــيّ؛ ما كنت تصنع بي هذا وأنت على ديني فما الذي أرى منك منذ هاجرت، فدخلت في الحنيفيه؟ فقلت: رجل من ولد نبيّنا أمرني بهذا، فقالت: هذا الرجل هو نبّي؟ فقلت: لا، ولكنه ابن نبيّ، فقالت: لا يا بني؛ هذا نبي انّ هذه وصايا الأنبياء فقلت: يا أمّه إنه ليس يكون بعد نبينا نبيّ ولكنه ابنه، فقالت: يا بني؛ دينك خير دين أعرضه على، فعرضته عليها فدخلت في الاسلام وعلَّمتها فصلَّت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة، ثم عرض لها عارض في الليل فقالت: يا بنبي، اعد علي ما علمتنبي، فاعدته عليها

فاقرّت به وماتت، فلمّا أصبحت كان المسلمون الذين عَسَلوها وكنت أنا الذي صلّيت عليها ونزلت في قبرها».

### ىيان:

لعله (عليه السلام) انما نهاه عن اخباره باتيانه إليه كيلا يصرفه بعض رؤساء الصّلالة عنه (عليه السلام) ويدخله في ضلالته قبل أن يهندي للمحق ولعلّه إنّم طوى حديث اهتدائه في اتيانه الثاني بمنى كتماناً لأسرارهم أو لعدم تعلق الغرض بذكره و«الفلي» بالفاء البحث عن القمّل.

١٦-٢٤٢ (الكافي- ٢: ١٦٢) على، عن ابيه ومحمد، عن احمد جيماً، عن السرّاد، عن مالك بن عطيّة، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ثلاث لم يجعل الله تعالى لأحد فيهنّ رخصة: اداء الامانة إلى البرّ والفاجر. والوفاء بالعهد للبر والفاجس. وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين».

٣٤ ٢-١٧ (الكافي- ٢: ١٦٢) الاثنان وعلي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جيعاً، عن الوشّاء، عن احمد بن عائد، عن إبي حديجة، عن ابي حمدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقال: إنّي ولدت بنتاً وربيتها حتى اذا بلغت فالبستها وحليتها ثم جئت بها الى قليب فدفعتها في جوفه وكان آخرما سمعت منها وهي تقول يا ابتاه فما كفّارة ذلك قال (الك أم حيّة؟» قال: لا ، قال الك خالة حيّه قال: نعم قال (فابررها فانّها بمنزلة الامّ يكفّر عنك ما صنعت» قال أبو خديجة فقلت لا بي عبدالله (عليه السلام) متى كان هذا؟ فقال (كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات محافة أن يسبن فيلدن في قوم آخرين».

### ىيان:

« القليب» البئر العادية القدمة.

۱۸-۲ ٤٣١ (الكافي- ٢: ٦٣١) محمد، عن احمد، عن ابن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) هل يجزي الولد والده فقال «ليس له جزاء إلا في خصلتين يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه او يكون عليه دين فيقضيه عنه».

٣٩ ٢- ١٩ (الكافي- ٢ : ١٦٣) الاثنان، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، من محمد، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ العبدليكون بارّاً بوالديه في حياتهما، ثمّ يموتان، فلايقضى عنهما دينهما ولايستغفر لهما فيكتبه الله عاقاً وأنه ليكون عاقاً لهما في حياتهما غير بارّبهما، فاذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله تعالى بارّاً».

٢٠\_٢ ٢ (الكافي - ٢: ١٦٢) الأربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «من السُّنة والبرّ أن يكتى الرجل باسم أبيه».

### ىيان:

يعني يقال له ابن فلان وذلك لأنّه تكريم وتعظيم للوالد بنسبة ولده إليه واشارة لذكره بين الناس وتذكير له في قلوب المؤمنين. ورجما يدعوله من سمع اسمه. و في بعض النسخ باسم ابنه بالنون يعني يقال له ابوفلان أتياً باسم ابنه دون اسم نفسه و ذلك لانّ ذكر الاسم خلاف التعظيم ولا سيّا حال حضور المسمّي وعلى النسختين لا يكون الحديث في برّ الوالدين بل يكون في برّ المؤمن

مطلقاً ويكون برّ الوالدين داخلاً في عمومه كالحديث الآتي إلاّ أن يقرأ «يكتّى» على البناء للفاعل بمعنى تكنيته عن نفسه باسم ابيه فيكون في برّ الوالدين.

٤٣٤ ٢١-٢١ (الكافي- ٢: ١٥١) الثلاثة، عن سيف، عن إي عبدالله (عليه السلام) قال «يأتي يوم القيامة شيّ مثل الكتبة، فيدفع في ظهر المؤمن، فيدخله الجنة، فيقال هذا البن».

## بيان:

الكُبّة بالضم الدفعة في القتال والحملة في الحرب والصدمة.

# -٧١-باب صلة الأرحام

١-٢ (الكما في - ٢: ١٥٠) الثلاثة، عن جميل بن دراج قال: سالت اباعبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى وَاقُوا الله الله وَالله الله عَلَى وَاقُوا الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَعَلَمها الارمى أنه جعلها منه».

### بيان:

«تساءلون به» قد مضى تفسيرها في بيان الأيات «جعلها منه» اي قرنها باسمه في الامر بالتقوى قال ابن الاثير في نهايته: قد تكرر في الحديث ذكر صلة الرحم وهي كناية عن الاحسان إلى الاقربين من ذوى النسب والأصهار والتعطف عليهم والرقق بهم والرعاية لاحوالهم وكذلك ان بعدوا وأساءوا. وقطع الرحم ضد ذلك يقال وصل رحمه يصلها وصلاً وصلةً والهاء فيها عوض من الوا المحذوفة، فكأنه بالاحسان إليم قدوصل مابينه وبينهم من علاقة القرابة والقهور.

٣٦ ٢-٢ (الكافي- ٢: ١٥١) محمد، عن ابن عيسى، عن السّرّاد، عن عمروبن أبي المقدام، عن جابر، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): أوصي الشّاهد من أمّتي

والغائب منهم ومن في أصلاب الـرّجال وارحام النّساء إلى يوم القـيامة أن يصل الرّحم وإن كان منه على مسيرة سنة، فانّ ذلك من الدين».

٣-٢ ٤٣٧ (الكافي- ٢: ١٥١) الاثنان، عن الوشّاء، عن علي، عن ابي بصير، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «إنّ الرحم معلّقة بالعرش تقول- اللّهم صِل من وصلني واقطع من قطعني- وهي رحم آل عمد وهو قول الله تعالى الدّين تَصِلُونَ مَا آمَرا لله بِه اَنْ يُوصَلَ الله ورحم كلّ ذي رحم».

### بيان:

تمثيل للمعقول بالمحسوس واثبات لحق الرّحم على أبلغ وجه وتعلقها بالعرش كناية عن مطالبة حقها بمشهد من الله ومعنى ما تدعو به كن له كما كان لي وافعل به ما فعل بي من الاحسان والاساءة.

(الكافي- ٢: ١٥١) عمد، عن احمد، عن السّرّاد، عن مالك بن عطية، عن يونس بن عمّارقال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «اوّل ناطق من الجوارح يوم القيامة الرّحم تقول يا ربّ من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه. ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه».

٢٤٣٩ عن الفضيل بن يسارقال: قال الاربعة، عن الفضيل بن يسارقال: قال الوجعفر (عليه السلام) «إنّ الرّحم متعلقة يوم القيامة بالعرش تقول

اللهم صِل من وصلني واقطع من قطعني».

3.3 ٢-٢ (الكافي- ٢٠:٥٥١) محمد، عن ابن عيسى، عن الوشاء، عن عمد بن الفضيل القيرفي، عن الرضا (عليه السلام) قال «إنّ رحم آل محمد الأثمه (عليه السلام) لمعلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، ثمّ هي جارية بعدها في ارحام المؤمنين، ثمّ تلاهذه الاية وَالمُوا اللهُ اللّٰي تَساء لُونَ به وَالّ رَحام ١).

١٤ ٢-٧ (الكافي- ٢٠:٥٥) العلة، عن البرقي، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عمرين يزيد قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى النابع تصلون ما آمرالله به أن بُوصَلَ القال «قرابتك».

٨-٢ ٤٤٢ (الكما في - ٢:٢٥١) الثلاثة، عن حمّاد، عن هشام بن الحكم ودرست، عن عمربن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الّذين يصلون ما أمرالله به ان يوصل قال «نزلت في رحم آل محمد (صلّى الله عليه وآله) وقد تكون في قرابتك » ثم قال «فلا تكوننَّ ممّن يقول للشيّ انه في شيّ واحد».

## سان:

يعني اذا نزلت آية في شئ خاص، فلاتخصِّصْ حكمها بذلك الامربل عمّمه في نظائره.

النساء/ ١.
 الرعد/ ٢١.

9.7 ٢. (الكافي - ٢: ٥٥) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن الوصافي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من سرّه ان يمدّالله في عمره وان يبسط في رزقه فليصل رحمه، فان الرّحم لها لسان يوم القيامة ذلق تقول: يا ربّ صِل من وصلني واقطع من قطعني ـ فالرّجل لَيُري (أنه ـ خ) بسبيل خير إذا أتته الرّحم التي قطعها فتهوي به إلى اسفل قعرفي النار».

## ىيان:

في النهايه الأثيرية جاءت الرّحم بلسان ذلق طلق اي فصيح بليغ.

٤٤ ٢٠-١ (الكافي- ٢: ١٥٢) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن حنان بن سدير، عن ابيه، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «قال أبوذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول حافّتا الصراط يوم القيامة الرّحم والامانة، فاذا مرّ الوصول للرّحم المؤدّي للأمانة نفذ الى الجنة واذا مرّ الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعهما معه عمل وتكفأ به الصراط في النار».

## بيان:

«الحاقة» ناحية الموضع وجانبه «لم ينفعها معه عمل» اي لم ينفع الخائن ولا القطوع مع الخيانة او القطع عمل «تكفأ» اي تقلب.

١١-٢٤٤٥ (الكافي- ٢: ١٥١) محمد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن
 إلي الحسن الرّضا (عليه السلام) قال «قال أبوعبدالله (عليه السلام): صل
 رحمك ولو بشربة من ماء وافضل ما يوصل به الرحم كف الاذى عنها

وصلة الرّحم منسأة في الأجل محبة في الأهل».

## سان:

«النَّسأ» التأخير نـسأه كمنعه وانساه اخّره.

١٢-٢ ٤٤٦ (الكافي- ٢: ١٥٧) عمد، عن احمد، عن السّرّاد، عن اسحاق بن عمّار قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ صلة الرحم والبرّ ليهونان الحساب ويعصمان من الننوب فصلوا أرحامكم وبرّوا باخوانكم ولوبحس السّلام وردّ الجواب».

الكافي - ٢: ١٥٠) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن عن العبيدي، عن يونس، عن عن عبدالصمد بن بشير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «صلة الرحم تهوّن المساب يوم القيامة وهي منسأة في العمر وتقي مصارع السوء وصدقة الليل تطفئ غضب الرب».

العدة، عن البرقي، عن ابيه، عن إبن أبي ٢: ١٥١) العدة، عن البرقي، عن ابيه، عن إبن أبي عمير، عن حفس بن قرط، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «صلة الارحام تحسن الخلق وتسمح الكفّ وتطيب النّفس وتزيد في الأجل» .

الكا في ٢: ١٥١) محمد، عن إبن عيسى، عن علي بن الكا في ٢: ١٥١) محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

١٦-٢٤٥٠ (الكافي- ٢: ٥٥١) الثلاثة، عن حسين، عمّن ذكره، عن

ابي عبدالله ( عليه السلام) قال « انّ صلة الرحم تزكّي الأعمال وتنممي الأموال وتيسر الحساب وتدفع البلوي وتزيد في الرزق» .

- ٥٤ ٢-١٠ (الكافي- ٢: ٥٠) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن المحكم، عن خطاب الأعور، عن أبي حمزة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «صلة الارحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل».
- ١٨٠ (الكافي ١٢: ١٥ ١) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن خطّاب الأعور، عن أبي حزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنفع البلوى وتنمي الأموال وتنسئ له في عمره وتوسّع في رزقه وتحبّب في أهل بيته، فليتن الله وليصل رحمه».
- ٣٠ ١٩-٢ (الكافي ٢: ٥٦) الخمسة، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن الحكم الحتاط قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «صلة الرحم وحسن الجواريعمران التيارويزيدان في الأعمار».
- ٢٠٩٢ (الكافي- ٢: ١٥١) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن الحذّاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): إنّ أعجل الخير ثواباً صلة الرّحم».
- ٢١-٢٠ (الكافي- ٢: ١٥٠) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
   قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): من سرّه النّسأ في الأجل والزيادة في الرّزق فليصل رحم».

٥٤ ٢-٢٢ (الكافي- ٢: ١٥٢) على، عن أبيه، عن صفوان، عن اسحاق بن عمارقال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) ((ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلاّ صلة الرّحم، حتى انّ الرجل يكون أجله ثلاث سنين، فيكون وصولاً للرّحم، فيزيدالله في عمره ثلاثين سنة، فيجعلها ثلاثا وثلاثين سنة. ويكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة، فيكون قاطعاً للرّحم، فينقصه الله تعالى ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين».

٢٣-٢ (الكافي- ٢: ١٥٣) الاثنان، عن الوشّاء، عن أبي الحسن الرّضا (عليه السلام) مثله.

۲ ( الكافي - ۲ : ۱۰ ) عمد، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن عن حمدبن عبيدالله في الله قال: قال ابوالحسن الرضا (عليه السلام) «يكون الرّجل يصل رحم، فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين، فيصيرها الله ثلاثن سنة ويفعل الله ما يشاء».

٢٠-٢ ( الكما في ٢٠ (١٥٠) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن النعمان، عن السحاق بن عمّارقال: بلغني عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ رجلاً أتى التبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقال يا رسول الله؛ الهل بيتى أبَوْ إلاّ توثّباً علي وقطيعة لي وشتيعةً، فارفضهم؟ قال

١. عمدبن عبدالله في الكافي المطبوع ولكن في المخطوطين والمرآة وشرح المولى صالح ممدين عبيدالله و في جامع المرواة ج٢ ص١٤٣ ا ورده بعنوان محمد بن عبدالله بن عيسى الأشعري (وقال في (في) في باب صلة الرحم عنه، عن محمدبن عبدالله في نسخة واخرى ابن عبيدالله القمسي) « ض.ع».

«اذاً يرفضكم الله جميعاً» قال: فكيف اصنع قال «تصل من قطعك.
وتعطي من حرمك وتعفو عمّن ظلمك ، فانك إذا فعلت ذلك كان
لك من الله عليهم ظهير».

#### سان:

« التوثّب على الشيّ)، الاستيلاء عليه ظلماً.

73 ٢٦ ٢٦ (الكافي- ٢: ٣٥١) علي، عن ابيه، عن بعض أصحابه، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «لمّا خرج امرا المورائومنين (عليه السلام) يريد البصرة نزل بالربذة، فأتاه رجل من محارب فقال يا أمرالمؤمنين؛ إنّي تحملت في قومي حمالة وانّي سألت في طوائف منهم المواساة والمعونة فسبقت إلى السنتهم بالتكد، فرهم يا امرالمؤمنين معونتي وحقهم على مواساتي، فقال «لين هم؟» فقال: هؤلاء فريق منهم حيث ترى قال «فنص راحلته فاذلفت كأنها ظليم، فللف بعض أصحابه في طلبها فلاى بلأى ما لحقّت، فيأنتهى إلى القوم فسلّم عليهم وسألهم ما يمنعهم من مواساة صاحبهم، فشكوه وشكاهم، فسلّم عليهم وسألهم ما يمنعهم من مواساة صاحبهم، فشكوه وشكاهم، وقلل المبرالمؤمنين (عليه السلام) «وصل امرؤ عشيرته، فانهم اولى ببره وذات يده ووصلت العشيرة أخاها أن غثر به ذهرٌ وادبرت عنه دنيا، فإن المتواصلين المتباذلين مأجورون. وإنّ المتقاطعين المتدابرين موزورون» قال: ثم بعث راحلته وقال «حُلّ».

## بيان:

«الرّبذ» محرّكة موضع قرب المدينة مدفن أبي ذرّ الغفاري و«محارب» قبيله والحمالة كسحابة تحمّل القوم حملاً من قوم «والنكد» الاشتداد والعسر والشوم «فنص راحلته» بالنون والمهملة أي حركها واستقصى سيرها «فادلفت كانها ظلم» أي مشت مشي القيد وفوق الدبيب كأنها الذكر من النعام «فللف» اي تقدم في طلبها اي طلب الجماعة المشهودين او طلب بقية القوم ولحالة هم بالمشهودين ( واللأي» كالسّعي الابطاء والاحتباس و«ما» مصدرية يعني فابطأ ( عليه السلام) واحتبس بسبب إبطاء لحوق القوم وفي بعض النسخ «فلأيا» على المتثنية بضم الرجل معه ( عليه السلام) أو بالنصب على المصدر« وصل امرؤعشيرته» اي ليصل نزّل متوقع الوقوع منزلة الواقع كقولهم في المداء غفرالله له و «قال حل» حل بالمهملة مسكنة وتثني منونتين كلمة زجر للناقة اذا حثت على السيريقال حله حلحل بالابل اذا قال له ذلك و «حلحلهم» اللناقة اذا حثت على السيريقال حلحل ، بالابل اذا قال له ذلك و «حلحلهم»

١٤٦ - ٢٧٧ (الكافي- ١٠٤١) عمد، عن ابن عيسى، عن عثمان، عن يحيى، عن ابني عبدالله (عليه السلام) قال «قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) : لن يرغب المرء عن عشيرته وان كان ذامال وولد وعن مودتهم و كرامتهم ودفاعهم بايديهم والسنتهم هم أشد الناس حيطة من ورائه واعطفهم عليه وألمهم لشعثه إن اصابته مصيبة، أو نزل به بعض مكاره الأمور. ومن يقبض يده عن عشيرته، فانم يقبض عنهم يدا واحدة ويقبض عنه منهم أيدي كثيرة ومن يلن حاشيته يعرف صديقه منه المودق ومن بسط يده بالمعروف اذا وجده يخلف الله له ما انفق في دنياه ويضاعف له في أخرته ولسان الصدق للمره يجعله الله في الناس خيراً من المال يأكله ويورثه. ولا يزدادن أحدكم كبراً وعظماً في نفسه ونأياً عن عشيرته إن كان موسراً في المال ولا يزدادن أحدكم في أخيبه زهدا ولا منه بعداً إذا لم يرمنه مروءة وكان معوزاً في المال لا يغفل أحدكم عن القرابة بها الخصاصة أن يسدها عما لا ينفعه إن أمسكه ولا يضرة إن استهلكه».

## بيان:

لمّا كان ذوالمال والولد أكثر ما يكون مستغنياً عن غيره راغباً عنه جعله الفرد الأخفى و «دفاعهم» يعني لن يرغبعن دفاعهم عنه «حيطة» اي عافظة وحماية وذباً عنه «ألمهم لشعثه» أي أجمعهم لتفرقته «يلن حاشيته» اي يخفض جناحه.

٢٨-٢٤٦ (الكافي- ٢: ١٥٤) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سليمان بن هلال قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّ آل فلان يبر بعضهم بعضاً. ويتواصلون فقال «إذاً تنمى أموالهم وينمون، فلايزالون في ذلك حتى يتقاطعوا فاذا فعلوا ذلك انقشع عهم».

٢٩ ٢ - ٢٩ (الكافي - ٢: ٥٥ ١) عنه، عن غيرواحد، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): إن القوم ليكونون فجرة ولا يكونون بررة، فيصلون أرحامهم، فتنمى أموالهم، وتطول اعمارهم، فكيف اذا كانوا ابراراً بررة».

. ٢٠٤٢ - ٣٠ (الكافي - ٢: ١٥٥) عنه، عن القاسم، عن جده، عن أبي بصير، عن القياسة (عليه السلام) قال «قال الميرالمؤمنين (عليه السلام): صلوا أرحامكم ولو بالتسليم يقول الله تعالى واتَّقُوا الله آلذي تناعلون به والأرضام إنَّ الله كان عَلَيْكُم وَلِيبًا "».

ه ٢ ۽ ٢- ٣١ (الكافي - ٤ : ١١) الاربعة ، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال (الفقيه - ٢ : ٦٧ رقم ١٧٣٨) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) « الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشرة وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين» .

#### ىيان:

يأتى بيان هذا الحديث في كتاب الزكاة انشاء الله .

٣٢-٢ (الكافي- ٢: ١٥٥) عسد، عن ابن عيسى، عن علي بن المحكم، عن صفوان الجمّال قال: وقع بين أبي عبدالله (عليه السلام) وبين عبدالله بن المحسن كلام حتى وقعت الضّوضاء بينم واجتمع الناس، فافترقا عشيتهما بذلك. وغدوت في حاجة واذا أنا بأبي عبدالله (عليه السلام) على باب عبدالله بن الحسن وهويقول «يا جارية تحولي لأبي عمد يخرج» قال: فخرج فقال يا اباعبدالله ما بكربك قال «إني تلوت آية من كتاب الله تعالى البارحة فاقلقتني» قال: وماهي قال «قول الله تعالى البارحة فاقلقتني» قال: وماهي قال «قول الله تعالى البارحة فاقلقتني قال: وماهي قال «قول الله تعالى البارحة فاقلقتني قال: عمد كتاب الله فاعتنقا الجاباب" قال: صدقت لكأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله فاعتنقا و كيا.

#### ىيان:

«الضوضاء» اصوات الناس وغلبهم «ما بكربك» من البكور.

٣٣.٢٤٦٧ (الكافي - ٢:٦٥ ١) عنه، عن علي بن الحكم، عن داود بن فرقدقال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام) «إنّي أحبّ أن يعلم الله أني قـد أذلك رقبتي في رحمي وإني لأبادر أهل بيني أصلهم قبل ان يستغنوا عني».

٣٤-٢٤٦٨ (الكافي-٢:٥٥١) عنه، عن علي بن الحبكم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنّ لي ابن عمّ اصله، فيقطعني واصله فيقطعني حتّى لقد هممت لقطيعته ايّاي أن أقطعه قال «إنّك إن وصلته وقطعك وصلكما الله جميعاً وإن قطعته وقطعك قطعكما الله .

٣٠٤ ٢- ٣٥ (الكافي- ٢: ١٥٧) على بن محمد، عن صالح بن ابي حمّاد، عن الحسن بن عليّ، عن صفوان، عن الجهم بن حميد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): تكون لي القرابة على غير أمري آلهم عليّ حق؟ قال «نعم حقّ الرحم لا يقطعه شيّ واذا كانوا على أمرك كان لهم حقّان: حقّ الرحم وحقّ الاسلام».

٣٦-٢٤٧٠ (الكافي- ٦- ١٩٩١) محمد، عن احمد، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن الحسين بن علوان، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال (صحبة عشرين سنة قرابة).

#### \_VY\_

# باب حسن المجاورة وحد الجوار والاحتجاج بالجار

١-٢ (الكافي- ٦٦٦٢) العدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن ابراهيم بن أبي رجا[ء]، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «حسن الجواريزيد في الرزق».

#### سان:

«الجوار» بالكسر المجاورة جاوره صارجاره. والجاريشمل ما يقال له بالفارسيه همسايه ومايقال له همنشين.

٢٠٤ ٢-٢ (الفقيه ـ ٤: ٣١) قال النبي (صلّى الله عليه وآله) «ما زال جبرئيل يوصيني بالسّواك حتى خشيت أن احفى او أدرد وما زال يوصيني بالماوك حتى يوصيني بالماوك حتى ظننت أنه سيفرب له أجلاً يعتق فيه».

٣-٢ ٤٧٣ (الفقيمه ـ ٣: ٤٤٠ رقم ٥ ٢٥٤) وفي خبر آخر «مازال يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لاينبغي طلاقها».

١. طي رقم ٩٦٨ إ في ذكرجمل من مناهي النبي (ص) مع اختلاف يسيرفي الالفاظ.

سان:

«الاحفاء» بالمهملة والفاء الاستقصاء في الأمر والدّرد بدالين مهملتين بينهما راء سقوط الأسنان اراد حتى خفت ذهاب اسناني من كثرة السّواك .

٤٧ ٢-٤ (الكافي- ٢:٦٦٦) العدّة، عن سهل، عن ابن اسباط، عن عمّه، عن اسحاق بن عمّار، عن الكاهلي قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام)

يقول «إنّ يعقوب لسّا ذهب منه بنيامين نادى يا ربّ أما ترهني أذهبت عينيّ واذهبت ابنيّ، فاوحى الله تعالى لوأمهما لاحييهما لك حتى اجمع بينك وبيهما ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشرّيها وأكلت وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئاً».

ه ٧٧ ٢-٥ (الكافي ٢ ٢ ، ٦٦٧) وفي رواية أخري قال: وكان بعد ذلك يعقوب ينادي مناديه كل غذاة من منزله على فرسخ آلا من اراد الغداء فليأت الى يعقوب واذا أمسى نادى ألا من اراد العشاء فليأت الى يعقوب .

7-۲ ٤٧٦ (الكافي- ٢: ٦٦٧) الثلاثة، عن اسحاق بن عبدالعزيز، عن زرارة، عن إلي عبدالله (عمليه السلام) قال «جاءت فاطسمة (عليه السلام) تشكو إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعض أمرها، فاعطاهارسول الله (صلى الله عليه وآله) كُرّيسة وقال تعلّي مافيها،

فاذا فيها، من كان يؤمن بـالله واليوم الاخرفلايؤذي جـاره. ومـن كان يؤمن بالله واليـوم الاخرفليكـرم ضيفه. ومن كـان يؤمن بالله واليـوم الاخر فليقل خيراً أو ليسكت».

#### بيان:

« الكُرَيسة» مصغر الكراسة وهو الجزء من الصحيفة.

٧-٢ ٤٧٧ (الكافي ٢: ٦٦٧) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن سعدان، عن أبي مسعود قال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام) «حسن الجوار زيادة في الاعمار وعمارة في الديار».

٨-٢ ٤٧٨ (الكافي ٢: ٦٦٧) عنه، عن النهيكي، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن الحكم الحقاط قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «حسن الجوار يعمر الدّيار ويزيد في الاعمار».

٩-٢ ٤٧٩ (الكافي ٢: ٦٦٧) عنه، عن بعض أصحابه، عن صالح بن حمزة، عن الحسن بن عبدالله، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قال «ليس حسن الجوار كف الاذى ولكن حسن الجوار صبك على الاذى».

١٠.٢ (ألكا في - ٢: ٦٦٧) القمي، عن الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ابن عمّار، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):حسن الجواريممرالذياروينسئ في الاعمار».

١١-٢٤٨١ (الكافي- ٢: ٦٦٨) العدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن محمد بن حفص، عن أبي الربيع الشامي، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال والبيت غاص باهله «إعلموا أنه ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاورة».

سان:

«غاص» بالمعجمة ثم المهملة اي ممتلئ.

١٢-٢٤٨١ (الكافي- ٢: ٦٦٨) عنه، عن محمد بن المحمد بن الفضيل، عن أبي حزه قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «المؤمن من أمن جاره بوائقه، قلت: وما بوائقه، قال «ظلمه وغشمه».

بيان:

«الغشم» بالمعجمتين الظّلم فالعطف تفسيري.

١٣٠ ٤٨٣ (الكافي - ٢ : ٦٦٨) القميان، عن محمد بن اسماعيل، عن حنان بن سدير، عن ابيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «جاء رجل إلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم)، فشكا إليه اذى جاره فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله اصبر، ثم أتاه ثانية، فقال له النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) اصبر، ثم عاد اليه فشكاه ثالثة، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) للرجل الذي شكا: اذا كان عند رواح الناس إلى الجمعة، فاخرج متاعك إلى الطريق حتى يراه من يروح إلى الجمعة، فاذا سألوك فاخبرهم قال ففعل فاتاه جاره المؤذي له فقال له ردّ متاعك فلك الله على ألا أعود».

١٤٠٢ (الكافي- ٢٠ ٦٦) القميّان، عن محمدبن اسماعيل، عن عبدالله بن عثمان، عن ابي الحسن البجلي، عن عبيدالله الوصافي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)

ما أمن بي من بات شبعـان وجاره جـائع» قال «وما من أهـل قرية يبيت فيهم نجائع ينظرالله اليهم يوم القيامة» .

١٥-٢ ( الكافي - ١٩٠٢) العدة، عن احمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعدبن طريف، عن إلي جعفر (عليه السلام) قال «من القواصم الفواقر التي تقصم الظهر جار السوء إن رأى حسنة أخضاها وإن رأى سيئة أفشاها».

## سان:

«الفواقر» جمع الفاقرة وهي الدّاهية التي تقصم فقار الظهر.

١٦-٢٤٨٦ (الكافي ٢٠ (٦٦٨) عنه، عن محمد بن علميّ، عن محمد بن الفضيل، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): أعوذ بالله من جارالسّوء في دار اقامة تراك عيناه ويرعاك قلبه، ان راك بخير ساءه وإن راك بشرستر».

١٧-٢ (الكما في ٢٦٦:٢٠) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال («قرأت في كتاب علي (عليه السلام) إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كتب بين المهاجرين والأنصارومن لحق بهم من أهل يثرب: إنّ الجار كالقض غيرمضار ولااثم وحرمة الجارعلى الجاركحرمة أنه » الحديث مختصر.

#### ىيان:

لعلّ المراد بالحديث أنّ الرجل كما لايضار نفسه ولا يوقعها في الاثم أو

لايعد عليها الأمر اثماً كذلك ينبغي أن لايضارَ جاره ولايوقعه في الاثم أو لايعد عليه الأمر إثماً يقال آثمه آوقعه في الاثم وآثمه الله في كذا عدّة عليه اثماً من باب نصرومنع.

١٨٠٢ (الكافي - ٢٠٦٢) الثلاثة ومحمد، عن الحسين بن اسحاق، عن على بن مهزيار، عن على بن فضال، عن فضالة بن أيوب جمعاً، عن ابن عمار، عن على بن فضال، دخلت على أبي عبدالله ابن عمار، عن عمروبن عكرمة قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)، فقلت: لي جاريؤذيني فقال «ارحمه الله» فقلت: لارحمه الله، فصرف وجهه عتى قال، فكرهت أن ادعه فقلت يفعل بي كذا ويفعل بي ويؤذيني فقال «أرايت أن كاشفته انتصفت منه» فقلت بل آربي عليه؟ فقال «أن أن ذاممن يحسد الناس على ماأتاهم الله من فضله فاذا رأى نعمة على أحد وكان له أهل جعل بلاءه عليه على أحد وكان له أهل جعل بلاءه عليه على أحد وكان له أهل جعل بلاءه عليه على خادمه وإن لم يكن له خادم اسهرليله وأغاظ نهاره، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أتاه رجل من الانصار فقال: أبي اشتريت داراً في بني فلان وإن اقرب جيراني مني جواراً من لا ارجو خيره ولا أمن شرّه، قال فأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عليّاً وسلمان وأباذر ونسيت أخر واظنه قال والمقداد أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بانّه لا أيان لمن لم يأمن جاره بواثقه فنادوا بها ثلا ثاً، ثم أومي بيده إلى كلّ اربعين داراً بن يديه ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله».

## بيان:

«المكاشفة» المعاداة جهاراً يعني إن جاهرته بالايذاء قدرت على الانتقام منه وهضمه ودفع شرّه عنك أو إن جاهرته بعدّ اساء اته فهل لك ان تـتمّ حجتك عليه وتشبيت ظلمه اياك بحيث يقبل منك ذلك «اربي عليه» اي ازيد واطلب الزياده وذا اشاره الى الجار المؤذي والبلاء العناء والتعب يعني انه لفرط غيظه الناشئ من حسده على من انعم الله عليه وعجزه عن الانتقام يجعل عناءه وتعبه على اهله بأن يؤذيها بشكاسة خلقه ويكلفها مالا تطيق، فان لم يكن له اهل فعل ذلك مع خادمه وان لم يكن له خادم فعل ذلك مع نفسه ليستريح من شدة ما يقاسيه من الغيظ.

۱۹-۲ (الكافي - ۲: ۲۹۹) النالاثة، عن ابن عمّار، عن عمروبن عكرمة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): كلّ أربعين.داراً جيران من بين يديه ومن خلفه، وعن عينه، وعن شماله».

٩٤ ٢- ٢ (الكافي- ٢: ٦٦٩) الشلائم، عن جميل بن درّاج، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «حدّ الجوار أربعون داراً من كلّ جانب، من بن يديه ومن خلفه، وعن بينه، وعن شماله».

٢١-٢٤٦١ (الكافي - ٢: ٣٨ رقم ٤٢) علي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن الفضل بن اسماعيل الهاشمي، عن أبيه قال: شكوت إلى ابي عبدالله (عليه السلام) ما التي من الهل بيتي من استخفافهم بالدين فقال «يا إسماعيل؛ لا تذكر ذلك من الهل بيتك فان الله تعالى جعل لكلّ أهل بيت حجة يحتج بها على أهل بيته في القيامة، فيقال لهم ألم تروا فلاناً فيكم آلم تروا هديه فيكم آلم تروا صلاته، الم تروا دينه، فهلا اقتديتم به، فيكون حجة الله عليم في القيامة».

٢٢- ٢٤ ٢- ١١ (الكافي- ٨: ٨٤ رقم ٤٣) عنه، عن أبيه، عن محمد بن عيثم

النخّاس، عن ابن عمّارقال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ الرّجل منكم ليكون في الحملة، فيحتج الله تعالى يوم القيامة على جيرانه به، فيقال لهم. لَم يكن فلان بينكم لَم تسمعوا كلامه لَم تسمعوا بكاءه في الليل فيكون حجة الله علهم».

# -٧٣-باب حقوق المعاشرة مع عامة الناس

١٩٩٣ ١- (الكافي- ٢: ٥٣٥) العدة، عن احمد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «عليكم بالصلاة في المساجد وحسن الجوار للناس واقامة الشهادة وحضور الجنائز إنّه لابذ لكم من الناس إنَّ أحداً لا يستغني عن الناس حياته والناس لابذ لبعضهم من بعض».

إ 2 م إلكا في - ٢: ٥ ٦٣) الاربعة، عن صفوان، عن ابن وهب قال: قلت لا بي عبدالله (عليه السلام) كيف ينبغي لنا ان نصنع فيما بيننا وبين قومنا وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس؟ قال: فقال «تؤدّون الامانة إليهم وتقيمون الشهادة لهم وعليهم وتعودون مرضاهم وتشهدون جنائزهم».

## بيان:

سأل عن الحقوق المشتركة فيا بين الحاصة المعبرعهم بالقوم والعامّة المعبّر عهم بالخلطاء من الناس كما يظهر من الحديث الأتي.

ه ٢٩ ٣-٢ (الكما في ٢ : ٦٣٦) محمد، عن احمد، عن عليّ بن الحكم، عن ابن وهب قال: قلت له كيف ينبغي لنا أن نصنع فيا بيننا وبين قومنا

وبين خلطائنا من النياس ممتن ليسوا على أمرنا؟ قال «تنظرون إلى ائمتكم الذين تقتدون بهم، فتصنعون ما يصنعون، فوالله إنّهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشّهادة لهم وعليهم ويؤدّون الأمانة إليهم».

۲۶۱ ۲۰ (الفقيه - ۳: ۷۷ رقم ۲۶۲۶) سأل العلاء أباجعفر (عليه السلام) عن جمهور الناس فقال «هم اليوم أهل هدنة تردّ ضالتهم وتؤدّي أمانهم ويُحقن دماؤهم وتجوز مناكحهم وموارثهم في هذه الحال».

۲۹۷ ۲-۰ (الكافي- ٢: ٦٣٠) عمد، عن احمد، عن الحسين ومحمد بن خالد جمعاً، عن القاسم بن محمد، عن حبيب الخشعمي.

(الكافي - ١٤٦:٨ رقم ١٢١) عمد، عن احمد، عن الحسين ومحمد بن خالد جميعاً، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن حبيب قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «عليكم بالورع والاجتهاد واشهدوا الجنائز وعودوا المرضى واحضروا مع قومكم مساجدكم وأحتوا للناس ما تُحبّون لأنفسكم آما يستحي الرجل منكم أن يعرف جاره حقّه ولا يعرف حق جاره».

۲۰۲ ۹۸ (الكا في - ۲: ۳۳ ) الأربعة، عن صفوان، عن الشّخام قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) « إقرأ على من ترى أن يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام وأوصيكم بتقوى الله تعالى والورع في دينكم والاجتهاد لله

 ١. في الفقيه اورده سأل العلاء بن رزين إباعبدالله (عليه السلام) ثم بـهامشـه هكـذا: في اكثر النسخ اباجعفر(عليه السلام) ورواية العلاء عنه بلاواسطة غريب «ض.ع». وصدق الحديث وأداء الامانة وطول التسجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلم) وأدّوا الامانة إلى من الـتمنكم عليها برّاً أوّ فأجراً فان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) كان يأمر باداء الحنيط والخيط.

صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدّوا حقوقهم وإنّ الرجل منكم اذا ورع في دينه وصدق الحديث وادّى الامانة وحسّ خلقه مع الناس قبل هذا جعفري، فيسرّني ذلك ويدخل عليّ منه السّرور وقيل هذا أدب جعفر. وإذا كان على غير ذلك دخل عليّ بلاؤه وعاره وقيل هذا أدب جعفر والله لحدّثني إلي (عليه السلام) ان الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي (عليه السلام) فيكون زينها ادّاهم للامانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث،اليه وصاياهم وودائعهم تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان إنّه لأدّانا للامانة واصعقنا للحديث».

٧-٢ ٤٩٩ (الكافي- ٨: ٣٤١ رقم ٥٣٧) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «ما أيسرما رضي به الناس عنكم كقوا ألسنتكم عنهم».

٨٠٠٠ (الكافي- ٢: ٣٤٣) العدة، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «من كق يده عن الناس، فانما يكف عنهم يدأ واحدة ويكفون عنه ايدي كثيرة».

٩-٢٥٠١ (الكافي- ٢: ١٠٩) ابن عيسى، عن محمدبن سنان، عن ثابت

مولى آل حريز (جرير ـ خ ل) \ ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « كظم الغيظ عن العدق في دولاتهم تقية حزم لمن اخذ به وتحرز من المتعرض للبلاء في الدنيا ومعاندة الاعداء في دولاتهم ومماظتهم في غير تقية ترك أمرالله فجاملوا الناس يُسما ذلك لكم عندهم ولا تعادوهم، فتحملوهم على رقابكم فتذلوله.

## بيان:

«تقية حزم» إمّا برفع تقيّة على الخبرية والاضافة إلى الحزم وإمّا بنصبها على التمييزويكون الخبرجزم والحزم ضبط الأمر و«المماظة» بالمعجمة المنازعة والمشارّة و«المجاملة» العاملة بالجميل و«السمو» العلوّ و«الحمل على الرقاب» كناية عن تمكينهم من الاستيلاء عليهم.

١٠-٢٠٠١ (الكافي- ٨: ١٥٩ رقم ١٥٥) على، عن صالح بن السندي، عن جعفرين بشير، عن عنبسة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «خالطوا الناس فانّه إن لم ينفعكم حبّ علي وفاطمة في السّرّلم ينفعكم في العلانية».

## بيان:

معنى نفع حبّهما في السّر اتباعهما وإطاعتهما، فانّ مَن أحبّ احداً اطاعه واتبع آمره ونهيه وفعاله ومقاله لامحالة. والمراد انكم تتعون عبتنا أهل البيت في الظّاهر وهي لا تنفعكم حتى تنتفعوا بمحبّتنا في السّر باتباعنا والاقتداء

 . في المخطوطين من الكنافي والمطبوع والمرآه وشوح المولى الصالح- ثابت مولى آل حريزوفي الاصل جعل جرير على نسخة ولكن في جامع الرواة ج ١ ص ١٣٩ اورده بعنوان «ثابت مولى جرير» واشار الى هذا الحديث عنه « ض. ع» . بنا في مخالطتنا النّاس وتحمّل الأذى عنهم في الله عزّوجلّ، أو معنى الحديث خالطوا النّاس ولا تعتزلوا عنهم لئلاّ يتهموكم بسبب الاعتزال بجبّ علي فيعادوكم، فانّه إن لم ينفعكم حبّ علي وفاطمة في السّرّ بمخالطة من يعاديهم لم ينفعكم في العلانية المستشعر به من اعتزال الناس.

١١-٢٥٠ (الكافي - ١٧٦:٨ رقم ١٩٦) العدّة، عن سهل، عن الحجّال، عن حمّاد، عن الحلبي، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «خالط التّاس تخبرهم ومتى تخبرهم تقلهم».

#### سان:

(( الخبر) بالضم و(( الخبرة) بالكسر والاختبار التجربة والامتحان و(( القلي) البغض والوجه فيه أنّ بالتجربة يظهر ما يكره غالباً، وعن امير المؤمنين ( عليه السلام) أخبر تقله اي جرّب تبغض والهاء للسكت، وعن مأمون الخليفة لولا أنّ عليّا ( عليه السلام) قال آخبر تقله لقلت انا اقله تخبر وذلك لأنّ الحب يعمى عن رؤية المساوي،

١٢-٢٠ (الكافي- ٨: ٨ ٦ ٨ رقم ٤٧) محمد، عن احمد، عن ابن فضال، عن ابن سنان، عن ابي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) من يتفقد يفقد ومن لا يعد الصبر لنوائب الدهر يعجز ومن قرض الناس قرضوه، ومن تركهم لم يتركوه» قيل فاصنع ماذا يا رسول الله؟ قال «أقرضهم من عرضك ليوم فقرك ».

#### بيان:

يعنني من يتفقّد احوال النـاس ويتعرّفهـا فانه لايجد ما يـرضيه لانّ الخير في

الناس قليل كذا في النهاية وقال في حديث اقرض من عرضك ليوم فقرك اي مَن عابك وذمَك فلا تجازه واجعله قرضاً في ذمّته لتستوفيه منه يوم حاجتك في القيامة.

## - ٧٤\_ باب حسن المعاشرة والتودّد الى الناس

، ٥٠ ٢ . (الكافي ٢ : ٣٣٧) الاربعة، عن محمد قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «من خالطت فان استطعت أن تكون يدك العليا عليهم فافعل».

#### سان:

يعنى تكون يدك المعطية مستعلية عليهم في ايصال التَّفع والبَّرُّ والصَّلة.

٢٠٥٠ (الكافي- ٢: ٢٦٦) عمد، عن احمد، عن محمد بن سنان، عن (الله قيه- ٢: ٢٧٤ رقم ٢٤٤٢) عماربن مروان قال: أوصائي أبوعبدالله (عليه السلام) فقال (أوصيك بتقوى الله وأداء الأمانة وصدق المددث وحسن الصحابة لن صحبت ولاقوة إلا بالله».

٣-٢٥٠٧ (الكافي- ٢: ٦٦٩) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال (الفقيه- ٢: ٢٧٨ رقم ٣٣٧) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ما اصطحب اثنان الاكان اعظمهما اجرا واحبهما الى الله ارفقهما بصاحبه (».

١. هذا الحديث ليس في الاصل اوردناه من سائر النسخ.

٥٠٨ ٢-٤ (الكافي ـ ٢: ٦٣٧) العدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن محمد بن حفص، عن أبي الربيع الشامي قال: دخلت على ابي عبدالله (عليه السلام) والبيت غاص بأهله فيه الخراساني والشامي ومن أهل الأفاق، فلم أجد موضعاً اقعد فيه فجلس ابوعبدالله (عليه السلام) وكان متكثاً

ثم قال «يا شيعة آل محمد؛ إعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه ومن لم يحسن صحبة من صحبه ومخالقة من خالقه ومرافقة من رافقه ومجاورة من جاوره وممالحة من مالحمه يا شيعة آل محمد؛ إتقوا الله ما استطعتم ولاحول ولاقوه الآبالله».

## بيان:

«الخالقة» المعاشرة بخلق حسن و« الممالحه» المؤاكلة.

٥٠٩ - (الكافي - ٢ : ١٣٧٧) الشلاثة عمّن ذكره، عن إلي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى إنّا نَرليكَ مِنَ المُغينينَ ١ قال «كان يوسع المجلس ويستقرض للمحتاج وبعن الضعيف».

١٥١٠ (الكافي- ٢: ١٣٧٧) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن إبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبوجعفر (عليه السلام) يقول «عظموا أصحابكم ووقروهم ولايته جم بعضكم

١. يوسف ٣٦ و ٧٨ والهاطب في الآيتين هويوسف على نبينا و عليه السلام ولعل الامام (عليه السلام) ناظر في قوله في قول الله تعالى انائريك من المحسنين الى آية ٧٨ وقال المولى صالح رحم الله قالمال الله عن اخذهم لسرقة القباع وهم توصلوا باحسانه العام وجملوه شفيماً في استخلاصه وأنخذ احدهم مكانه . انتهى «ض.ع».

على بعض ولاتضاروا ولاتحاسدوا وإتياكم والبخل كونوا عبادالله الخلصن».

#### سان:

«ولايتهجم بعضكم على بعض» كذا في كتاب العشرة من الكافي أي لايدخل عليه بغتة اوبغير إذن وفي كتاب الايمان والكفر منه ولايتهجم بعضكم بعضاً بدون لفظة على اي لايطرده وفي بعض النسخ بتقديم الجيم على الهاء اى لايستقبله بوجه كريه.

٧-٢٥١ (الكافي - ٢: ٦٤٣) الاربعة، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): التودّد إلى الناس نصف المقل».

۸-۲ ۱۵ (الكافي- ۲: ۹۶۳) العدّة، عن سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن إبي الحسن (عليه السلام) مثله.

## بيان:

لعل نصفه الاخر ان يكون مع ذلك متبتّلاً إلى الله تعالى في باطنه متيقناً بانّ الناس لو اجتمعوا بحذافيرهم على أن ينفعوه مثقال ذرّة اويضرّوه ما قدروا على ذلك إلاّ أن يشاء الله.

٩-٢٥١٣ (الكافي - ٢: ٣٤٣) العدّة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة، عن إلى عبدالله (عليه السلام) قال «مجاملة الناس ثلث العقل» .

#### سان:

وذلك لانّ المجاملة وهي المعاملة بالجسميل لانستلزم التودّد والتودّد يستلزم المجاملة فهما مع التبتل في الباطن الى الله تعالى تمام العقل.

ا ٢٠-٢٥١ (الكافي- ٢: ٦٤٢) محتد، عن احمد وعلي، عن أبيه جميعاً، عن السرّاد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ( إنّ أعرابياً من بني تميم آتى التبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم). فقال له: أوصنى فكان فيما أوصاه: تحبب إلى النّاس يحبوك ».

١٥-٢٠١ (الفقيه- ٤: ٤٠٤ رقم ١٨٧٢) ابن أبي عمير، عن اسحاق بن عمار قال: قال الصادق (عليه السلام) ((يا اسحاق؛ صانع المنافق بلسائك واخلص وذك للمؤمن، فان جالسك يهودى فاحسن مجالسته».

#### سان:

«المصانعة» المداراة والمداهنة.

١٢-٢٠١٦ (الكافي- ٢٠٠٢) على، عن الاثنين، عن أبي عبدالله، عن أبائه (عليه السلام) إنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) صاحب رجلاً ذمياً، فقال له النمي، ابن تريديا عبدالله؟ قال «أريد الكوفة» فلمّا عدل الطريق بالنمي عدل معه أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال له النّمي: السيت زعمت الله تريد الكوفة فقال له «بلي» فقال له النمي: فقد تركت الطريق فقال له «قد علمت» قال: فلم عدلت معي وقد علمت ذلك، فقال له اميرالمؤمنين (عليه السلام) «هذا من تمام حسن الصحبة

أن يشيّع الرجل صاحبه هنيه إذا فارقه وكذلك آمرنا نبيّنا (عليه السلام) » فقال له الذمي: هكذا قال قال «نعم» قال الها تبعه من تبعه لافعاله الكريمة فانا أشهدك آتي على دينك ورجع الذمي مع أمير المؤمنين (عليه السلام) فلمّا عرفه أسلم».

۱۷- ۱۳-۲ (الكافي - ۲: ۹۳۷) محمد، عن ابن عيسى، عن الحجّال، عن داود بـن فرقـد وثعلبـة وعلي بن عقـبة، عـن بعض مـن رواه، عن احدهمـا (عليمـا السلام) قال «الانقباض من الناس مكسبة للعداوة».

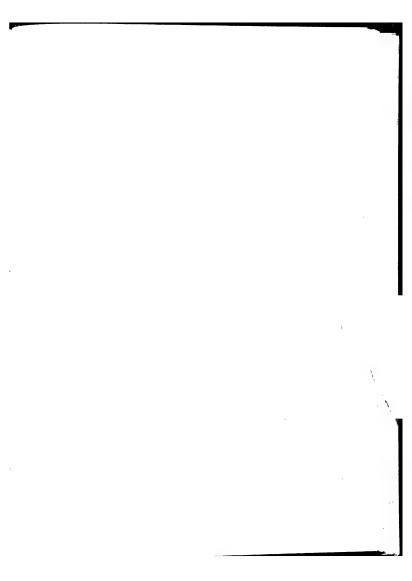

# باب الاهتمام بامور المسلمين والنصيحة لهم ونفعهم

١-٢٥١٨ (الكافي- ٢: ٦٣) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أصبح لايهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم».

٩١٥ ٢-٢ (الكافي- ٢: ١٦٤) عمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن عمد بن القاسم الهاشمي، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «من لم يهتم بامور المسلمين فليس بسلم».

٧٥ ٣-٣ (الكافي- ٢٤:٢٢) عنه، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن عمّه عاصم الكوزي، عن أبي عبدالله (غليه السلام) ((انّ التّبي (صلّى الله عليه وآله) قال: من أصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس منهم ومن سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين، فلم يجبه فليس بمسلم».

بيان:

اللام الفتوحة في للمسلمين للاستغاثة.

ا ٢٥٢ عند الكافي - ٢: ٦٣ ١) الاربعة، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): انسك الناس نُسكا

أنصحهم جيبا وأسلمهم قلباً لجميع المسلمين».

## بيان:

يعني اشدهم عبادة اكثرهم امانة يقال رجل ناصح الجيب اي امين وفي بعض النسخ انصحهم حبّاً ولعل الاول هو الصواب واصل النصح المخلوص يقال نصحته ونصحت له ومعنى نصيحة الله صحة الاعتقاد في وحدانيته واخلاص النية في عبادته والنصيحة لكتاب الله هو التصديق له والعمل بما فيه ونصيحة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) التصديق بنبوته ورسالته والانقياد بما أمر به ونهى عنه.

ونصيحة ائمة الحق ( صلوات الله عليهم ) التصديق بامامتهم ووصابتهم وخلافتهم من عندالله واطاعتهم فيها امروا به ونهوا عنه. ونصيحة عامة المسلمين ارشادهم إلى مصالحهم.

٢٥٢٢ - (الكافي- ٢: ١٦٤) علي، عن القاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «عليك بالتصح لله في خلقه، فلن تلقاه بعمل افضل منه».

٣٠ ٢-٣ (الكما في- ٢: ٢٠٨) الاربعة، عن بي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): إنّ اعظم الـنـاس مـنـزلة عندالله يوم القيامة امشاهـم في أرضه بالنصيحة لخلقه».

٤ ٢٠ ٢-٧ (الكافي- ٢: ١٦٤) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) الخلق عيال الله، فاحبّ الحلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت سروراً».

الوافي ج٣

ه ٢٥٢ - (الكافي- ٢٠٤٢) العدّة، عن البرقي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة قال: حدثني من سمع أباعبدالله (عليه السلام) يقول «شئل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) مَن أحبّ الناس الى الله تعالى؟ قال انفم الناس للناس».

٢ ٢ ٥ ٦ . (الكافي - ٢: ١٦٤) عنه، عن علي بن الحكم، عن مثنى بن الوليد الحتاط، عن فطربن خليفه، عن عمرين علي بن الحسين، عن أبيه (عليمما السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): من ردّ عن قوم من المسلمين عادية ماء أوناراً وجبت له الجنّة».

١٠-٢٥ (الكافي- ١٠٤٢) عنه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن ابن عبّار، عن إلي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى قولوا للتّاسِ حسناً ولا تقولوا إلاّ خيراً حتّى تعلموا ماهو».

#### سان:

يعني لا تقولوا لهم إلا خيراً ما تعلمون فيهم الخير وما لم تعلموا فيهم الخير، فاتما إذا علمتم أنّه لا خير فيهم وانكشف لكم عن سوء ضمائرهم بحيث لا تبقى لكم مرية فلاعليكم أن لا تقولوا خيراً وما يحتمل الموصولية والاستفهام والنفى.

١١-٢٥ (الكافي- ٢: ١٦٥) عنه، عن التميمي، عن إلي جميلة، عن
 ١. البقرة/ ٨٧ و الآية هكذا: وقولوا للناس حسناً، وفي اللخطوطين والمطبوع من الكافي: وقولوا للناس
 حسناً كما في المصحف «ض.ع».

جابر، عن أبي جعفـر( عـليه السـلام) قال: في قول الله تـعــالى وَقُوْلُوا لِـلمّــاسِ حُسْنَا ۚ قال «قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال فيكــم».

٧٥ / ١٨ (الكافي - ٢: ١٦٥) العدة، عن سهل، عن يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلة، عن رجل، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال: في قول الله تعالى وَجَعَلَنى هُبارِيَّةً أَشِمًا كُنْتُ قال «نفّاعاً».

## بيان:

حكاية عن كلام عيسى على نبيّنا واله و عليه السلام حيث أشارت إليه امد (عليها السلام) حين أشارت إليه المد (عبها السلام) حين كان في المهد فقال إني عَبْدُ الله إنكيابَ الكنابَ وَجَعَلَني نَبِيّا \* وَجَعَلَني بالصّلوة وَالزّكوة مُادُمْتُ حَيًّا \* وَبَرًّا بِوَالِدَى وَلَمْ يَجْعَلَني جَبَّاراً مُقِيَّاً ".

١. البقرة / ٨٣.

۲. مریم / ۳۱.

۳. مریم / ۳۰ ــ ۳۲.

# باب الاصلاح بن الناس

- ٣٥ / ١ (الكافي ٢: ٢٠٩) محقد، عن احمد، عن محمقد بن سنان، عن حمّاد بن أبي طلحة، عن حبيب الأحول قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «صدقة يحبّها الله تعالى اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا».
- ۲-۲ ۲۰۳۱ (الكافي- ۲: ۲۰۹) عنه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
- ٣-٢ ٥٣٢ (الكافي- ٢: ٢٠٩) عنه، عن السّرّاد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «الأن أصلح بين اثنين آحبّ إلىّ من ان اتصتق بدينارين».
- ٣٣٥ ٢-٤ (الكافي- ٢: ٢٠٩) عنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن المفضل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي».
- ع ٣٠ ٢.٥ (التهذيب ٦: ٣١٢ رقم ٣٦ ٨) الصّفّار، عن الزّيات، عن (الكافي - ٢: ٢٠٩) محمدبن سنان، عن أبي حنيفة سابق الحاجّ

قال: مربنا المفضل وانا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة، ثم قال لنا تعالوا إلى النزل فاتيناه، فاصلح بيننا باربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده حتى اذا استوثق كل واحد منا من صاحبه قال: آما انها ليست من مالي ولكن ابوعبدالله (عليه السلام) آمرني إذا تنازع رجلان من اصحابنا في شئي أن أصلح بينهما وافتديها من ماله، فهذا من مال إلي عبدالله (عليه السلام).

٥٣٥ ٦-٢ (الكافي- ٢: ٢٠٩) علي، عن ابيه، عن ابن المغيرة، عن ابن
 عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «المصلح ليس بكاذب».

## بيان:

يعني انه اذا تكلّم بما لايطابق الواقع فيما يتوقّف عليه آلاصلاح لم يعدّ كلامه كذباً.

٣- ٥ - (الكافي- ٢: ٢١٠) العدة، عن البرقي، عن السرّاد، عن ابن وهب أو ابن عمّان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أبلغ عتي كذا وكذا» في اشياء أمر بها قلت فابلغهم عنك واقول عدّي ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال «نعم أنّ المصلح ليس بكذّاب إنّما هو الصلح ليس بكذب».

# ۸-۲۰۳۷ (الكافي- ۲: ۲۱۰) الثلاثة

(التهذيب ـ ٨: ٢٨٩ رقم ١٠٦٦) َ الحسين، عن التميمي، عن مناتبنَ ابسي عمير، عن علي بن اسماعيل، عن اسحاق بن عمّار، عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى وَلا تَجْعَلوا اللهُ عَرْضَةُ لاَ يُمْانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۚ قال ﴿ هُو إِذَا دَعِيتَ لَصَلَحَ بِينَ اثْنَيْنَ فَلاَ تَقَلَّ عَلَي يمِنَ أَلاَّ أَفْعَلَى ﴾ .

بيان:

يعني لاتقل حلفت بالله آلآ أُصلح بين الناس.

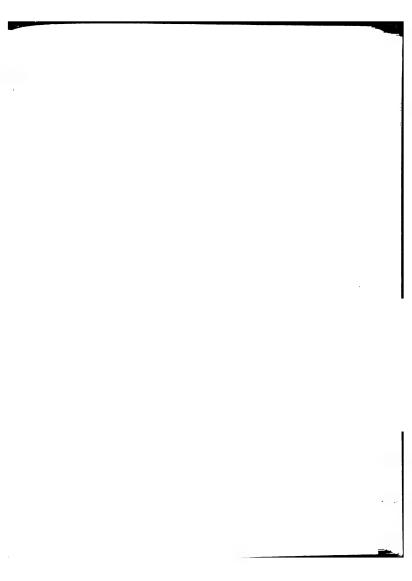

# -٧٧ـ باب توقير ذي الشيبة المسلـم والكريـم

١-٢ (الكافي- ٢: ٦٥٨) محمد، عن احمد وعلمي، عن أبيه جميعاً، عن السَرّاد، عن عبدالله بن سنان قال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام) «إنّ من اجلال الله تعالى إجلال الشّيخ الكبير».

٣٩٥ ٢-٢ (الكافي- ٢: ٦٥٨) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال درقال رسول لله (صلى الله عليه وآله وسلم): من عرف فضل كبير لسنة فوقره أمنه الله من فزع يوم القيامة».

٣- ٢ - (الكافي - ٢: ٦٥٨) بهذا الاسناد قال: قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم) «من وقرذاشيبة في الاسلام أمنه الله من فزع يوم القيامة».

١٤ ٥-١. (الكافي- ٢: ١٥٥) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن السحاق بن عمارقال: سمعت أبا الخطاب يحدث عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «ثلاثة لا يجهل حقهم إلا منافق معروف بالنفاق ذوالشبة في الاسلام وحامل القرآن والامام العادل».

#### بيان:

سياتي تفسير حامل القرآن في ابواب القرآن وفضائله من كتاب الصلاة

ولعل المراد بالامام العادل المعصوم (عليه السلام).

- ٧٤٥ ٢- و (الكافي- ٢: ٢٥٨) عنه، عن أبيه، عن أبي نهشل، عن عبدالله بن سنان قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) «من إجلال الله تعالى إجلال المؤمن ذي الشيبة ومن أكرم مؤمناً فبكرامة الله بدأ ومن استخف مؤمن ذي شيبة ارسل الله إليه من يستخف به قبل موته».
- وه ٢-٦ (الكافي ٢: ٥٦٨) الحسين بن عمد، عن احمد بن اسحاق، عن المحدان بن مسلم، عن أبي بصير و غيره، عن ابي عبدالله ( عليه السلام) قال: قال «من اجلال الله تعالى اجلال ذي الشيبة المسلم».
- الكافيـ ٢: ٦٥) الثلاثة، عن بعض اصحابه، عن ابي عبدالله (على الله عبدالله عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مثله».
- مه ٢-٨٥ (الكافي ٢: ٦٥) العدّة، عن احمد رفعه قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) « إيس مدّا من لم يوقّر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا».
- ٩-٢٥٤٦ (الكافي ٢:١٦٥) الثلاثة، عن عبدالله بن ابان، عن الوضافي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «عظموا كباركم وصلوا أرحامكم. وليس تصلونهم بلشئ أفضل من كت الاذى عنه».
- ٧٤ ٥٠-١٠ (الكافي- ٢: ٩٥٩) العقة، عن سهل، عن الأشعري، عن العقداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «دخل رجلان على امير المؤمنين (عليه السلام) فألقى لكل واحد منهما وسادة فقعد علها احدهما وأبي

الأخرى فقال اميرالمؤمنين (عليه السلام) «اقعد عليها فاته لايأبسى الكرامة الآحمار» ثم قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): إذا اتاكم كريم قوم فاكرموه».

۱۱-۲۰ (الكافي- ٢: ٦٥٦) الاربعة، عن إبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسِلم): اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه».

17-٢٥٤ (الكافي - ٢: ١٥٩) العدة، عن البرقي ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جدة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) «لما قدم عدي بن حاتم إلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ادخله النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) بيته ولم يكن في البيت غير خصفة ووسادة من ادم فطرحها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لعدي بن حاتم».

#### بيان:

« الخصفة» بالمعجمة ثم المهملة عرَّكة الجلّة تعمل من الخوص كلتمر والثوب الغليظ جدًا والمعنيان محتملان وفي بعض النسخ حفصه بتوسط الفاء بين المهملتين وكأنّه تصحيف والادم اسم جمع الاديم وهو الجلد أو أحمره أو مدبوغه.

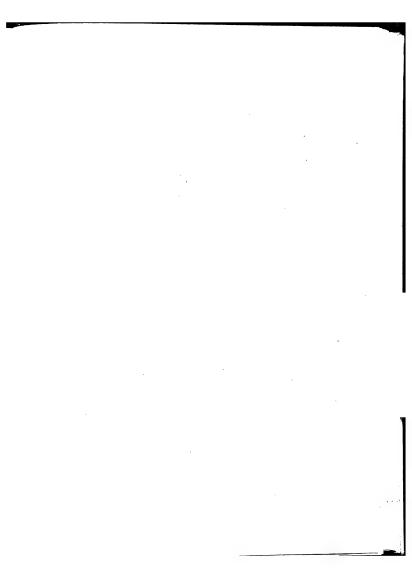

# -٧٨-باب التراحم والتعاطف

٥٥ ٢-١ (الكافي- ٢: ١٧٥) العدة، عن السرقي، عن السرّاد، عن العقرقوفي قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول لاصحابه «اتقوالله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله متواصلين متراهمين تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه».

#### سان:

اريد بتذاكر أمرهم (عليه السلام) واحيائه مذاكرة العلوم الدينية المأخوذة عنهم.

١٥٥ ٢-٢ (الكافي- ٢: ١٧٥) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن كليب القميداوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قبال «تواصلوا وتبارّوا وتراحموا وكونوا إخوة بررة كما امركم الله تعالى».

٢٥٥ ٢-٣ (الكافي- ٢: ١٧٥) عنه، عن محمد بن سنان، عن الكاهلي قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «تواصلوا وتبارّوا وتراحوا وتعاطفوا».

٣٥٥ ٢-٤ (الكافي- ٢: ١٧٥) عنه، عن علي بن الحكم، عن إلي المغراء،

عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والقعاون على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله رحماء بينهم متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)».

#### بيان:

حكى أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قسم اموال بنى النضير على المهاجرين ولم يعط الانصارمنها شيشاً إلاّ ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وقال للأنصار«إن شتم قسمتم للمهاجرين من اموالكم و دياركم و شاركتموهم في هذه الغنيمة وإن شتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة» فقالت الانصار بل نقسم لهم من ديارنا واموالنا و نؤثرهم بالقسمة ولا نشاركهم فها فنزلت فهم قول الله سبحانه والنين تَوَوَّأ الدارة الا يان مِن قبيهم ولا نشاركهم في عَمْن من ها وَلُوا وَيُورُونُ عَلَى اَنْفُيهِمْ وَلَوْ يُعْمَنُ مَن ها خَرَالَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ خَامَة مِنا أَوْلًا وَيُورُونَ عَلَى اَنْفُيهِمْ وَلَوْ عَلَى الله عَلَمَ الله والإن على الله ع

١٥٥٢-٥ (الكافي- ٢:٤٧١) العدّة، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغراء، عن إلي عبدالله (عليه السلام) قال «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه ويحقّ على المسلمن» الحديث.

٥٠٥ ٢-٣ (الكافي- ٤: ٥٠) العدّة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) قلت: أقوام عندهم فضول وبالخوانهم

حاجة شديدة وليس يسعهم الزّكاة ايسعهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم؟ فانّ الـزمان شديد، فقــال «المسلــم أخو المسلم لايظلـمه ولايخذله ولايذلّه ولايخونه الحديث الى قوله متراحمين».

#### بيان:

«شدة الزمان» كناية عن ضيق المعاش وعسر حصوله.

وه ٧-٧ (الكافي- ٢: ١٧٥) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن خيشمة قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) اودّعه فقال «يا خيشمة؛ ابلغ من ترى من موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم وأن يعود غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم وأن يشهد حيّهم جنازة ميهم وان يتلاقوا في بيوتهم فانّ لقيا بعضهم بعضاً حياة لأمرنا رحم الله عبداً أحيا أمرنا.

يا خيثمه؛ أبلغ موالينا أنّا لانغني عنهم من الله شيئاً إلا بعمل وأنّهم لن ينالوا ولايتنا إلاّ بالورع وانّ أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً، ثم خالفه إلى غيره.

#### بيان:

«خيثمـة» بتقـديم التحتانيه و «أن يـعود» اى يعطف من العائـده و «لقيّاً» بتشديد الياء بمعنـي اللقاء.

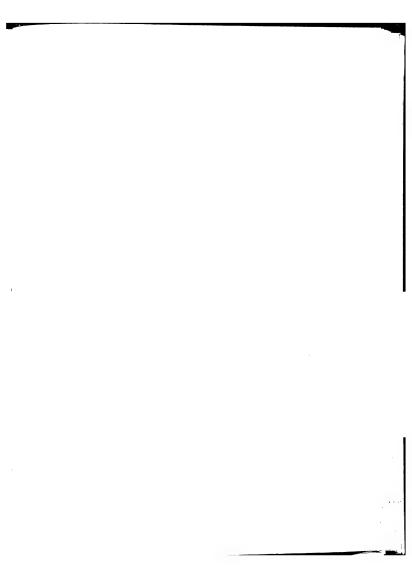

# -٧٩-باب اخوة المؤمنين بعضهـم لبعض

٧٥٥٧ - (الكافي- ٢: ٦: ١٥) العدّة، عن البرق، عن عثمان، عن المفضل بن عمر قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «إنّا المؤمنون اِخوة بنوا أب وأمّ وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهرله الاخرون».

#### سان:

اريد بالاب روح الله الذي نفخ منه في طينة المؤمن وبالأم الماء العذب والتربة الطيبة اللذين مضى شرحهما في اوائل هذا الكتاب كما يظهر من الاخبار الاتيه لاأدم وحوّاء كما يتبادر إلى الاذهان لعدم اختصاص الانتساب إلهما بالامان.

٢-٢٥٥٨ (الكافي- ٢٦٦٢) عنه، عن ابيه، عن فضالة، عن عمر بن ابان، عن جابر الجعفي قال: تقبّضت بين يدي أبي جعفر (عليه السلام) فقلت:

جعلت فداك ، ربما حزنت من غيرمصيبة تصيبني أو أمرينزل بي حتى يعرف ذلك أهلي في وجهي وصديقي فقال «نعم يا جابر؛ إنّ الله تعالى خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى فيهم من ريح روحه، فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأته فاذا أصاب روحاً من تلك الارواح في بلد من البلدان حزن حزنت هذه لأنها منها».

#### ىيان:

«تقبّضت» اي حصل لي قبض وحزن والمجــرورفي روحه عــائد الى الله وفيه اشارة إلى قوله سبحانه وَنَفَـخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي\ .

وه ٢-٣ (الكافي- ٢٦٦٢) محمد، عن ابن عيسى والعدة، عن سهل جيعاً، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده وأرواحهما من روح واحدة وإنّ روح المؤمن لأشد أتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها».

### بيان:

وذلك لانّ المؤمن عمبوب لله عزّوجلّ كها قال سبحانه يُعِيُّهُم وَيُحِمُّونَهُ ٢ ومن آحبَه الله تعالى كان سمعه وبصره ويده ورجله فبالله يسمع وبه يبصروبه يبطش وبه يمشي كما يأتي بيانه في الحديث وأيّ اتصال أشدّ من هذا؟.

٢٥٦٠ عن الكما في - ١٦٦٢) القمي، عن الحسين بن الحسن، عن محمد بن اورمة، عن بعض أصحابه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول «المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه لأنّ الله تعالى خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى في صورهم من ربع الجنّة، فلذلك هم اخوة لأب وأمّ».

الحجر ۲۹ و ص/ ۷۲.
 ۱ المائدة / ۶۵.

٢٥ ٢-٥ (الكافي- ٢: ٣٤٣) العدة، عن البرقي، عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن زياد التميمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال الحسن بن علي (صلوات الله عليهما): القريب من قرّبته المودة وإن بَعُدُ نسبه والبعيد من بعّدته المودة وإن قرب نسبه لاشئ أقرب إلى شئ من يدالى جسدوإنّ البدتغلّ، فتقطع وتقطع فتحسم »..

#### سان:

«الغلول» الخيانة و «الحسم» الكي بعد القطع لشلا يسيل الدم يعني إنّ القرب الجسماني لاوثوق به ولا بقاء له وإنّ الباقي النّافع القرب الروحاني، الاترى الى قرب اليد القوري من الجسد كيف يتبدّل بالبعد القموري الّذي لايرجى عوده إلى القرب لاكتواء محلّها المانع لهامن المعاودة وذلك بسبب خياتها التي هي البعد المعنوي.

٦٢٥ ٦٢ (الكافي - ٢: ١٦٧) على، عن أبيه والنيسابوريان جميعاً، عن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسارقال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايخذله» قال ربعي: فسألني رجل من أصحابنا بالمدينة قال: سمعت الفضيل يقول ذلك ؟ قال: فقلت له نعم فقال: فإنّي سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا يغشّه ولا يخونه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يجرمه».

٧-٢٥٣ (الكافي - ٢: ١٦٧) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضّال، والحجّال، عن على بن عقبة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ المؤمن أخوالمؤمن عينه ودليله لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشّه ولا يعده عدة فيخلفه».

۸-۲۰۹۱ (الكافي- ۲: ۱۹۲۱) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن مثنى الحقاط، عن الحارث بن المغيرة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «المسلم أخو المسلم هو عينه ومرأته ودليله لايخونه ولايخدعه ولايظلمه ولا يكذبه ولايغتابه».

٩-٢٥٦٠ (الكما في- ١٦٦٢) الثلاث، عن حفص بن البختري قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) ودخل عليه رجل، فقال لي «تحبّه» فقلت: نعم فقال لي «ولم لاتحبّه وهو أخوك وشريكك في دينك وعونك على عدوك ورزقه على غيرك».

١٠-٢٥٦٦ (الكافي- ٢: ١٦٧) الثلاثة وعمد، عن ابن عيسى، عن إبن أبي عمير، عن اسماعيل البصري، عن الفضيل بن يسارقال: سمعت أبا جعفر( عليه السلام) يقول «إنّ نفراً من المسلمين خرجوا إلى سفرلهم فضلوا الطريق فأصابهم عطش شديد فتكنفوا ولزموا اصول الشّجر فجاء هم شيخ وعليه ثباب بيض فقال: قوموا فلابأس عليكم، فهذا الماء، فقاموا وشيخ وعليه ثباب بيض فقال: قوموا فلابأس عليكم، فهذا الماء، فقاموا وشيخ والتووا فقالوا: من أنت يرحمك الله؟ فقال انا من الجنّ الذين بايعوا رسول الله (صلّى الله رسلم) إنّي سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يقول المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله فلم تكونوا تضيعوا بحضرتي ».

### بيان:

«فتكنَّفوا» أحاطوا واجتمعوا وفي بعض النسخ بتقديم الفاء على النون اي لبسوا أكفانهم وتهذأوا للموت. ١١-٢٥ (الكافي- ٢: ١٦٧) محمد، عن ابن عيسى، عن احمد بن عبدالله، عن رجل، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «المؤمنون خِدماً بعضهم لبعض» قلت وكيف يكونون خِدماً بعضهم لبعضاً» الحديث.

#### سان:

يحتمل أن يكون المراد به الخبر وأن يكون امراً في صورة الخبر والمعنى أنّ الايمان يقتضي التعاون بأن يخدم بعض المؤمنين بعضاً في امورهم هذا يكتب لهذا وهذا يشتري لهذا وهذا يبيع لهذا إلى غير ذلك بشرط أن يكون بقصد التقرب إلى الله ولرعاية الايمان وأمّا إذا كان لجرّ منفعة دنيوية إلى نفسه فليس من خدمة المؤمن في شئ بل هو خدمة لنفسه.

۸۲ - ۱۲ (الكافي - ۱، ۱۹۲ رقم ۱۸ ۱) سهل، عن منصوربن العبّاس، عن سليمان بن المسترق، عن صالح الأحول قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «آخى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) بين سلمان وأبي ذرّ واشترط على أبي ذرّ أن لا يعصي سلمان».

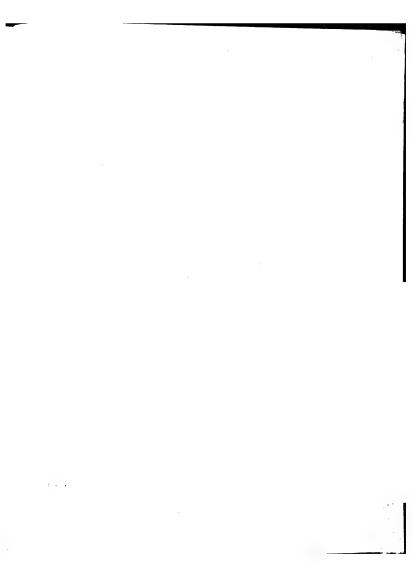

# باب حقوق الأخوة

٣٥ ٢-١ (الكافي- ٢: ١٦٩) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «من حقّ المؤمن على اخيه المؤمن أن يشبع جوعته ويواري عورته ويفرّج عنه كربته ويقضى دينه فاذا مات خلفه في أهله وولده».

سان:

«خلف فلانا في قومه» كان خليفته.

٧- ٢-٧ (الكافي- ٢: ٦٦) عنه، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن بكر الهجري، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له ما حقّ المسلم على المسلم؟ قال «له سبع حقوق واجبات ما منهنّ حقّ إلاّ وهوعليه واجب إن ضيّع منها شيئًا خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن لله فيه من نصيب» قلت له: جعلت فداك ؛ وما هي؟ قال «يا معلّى؛ إنّي عليك شفيق أخاف أن تضيّع ولاتحفظ وتعلم ولاتعمل» قال: قلت له لاقوة إلاّ بالله قال «أيسرحق منها أن تحبّ له ما تحبّ قال: قلت له لاقوة إلاّ بالله قال «أيسرحق منها أن تحبّ له ما تحبّ

لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك والحق الثّاني أن تجتنب سخطه وتتّبع مرضاته وتطيع أمره والحـق الثالث أنْ تعينه بنفسك ومـالك ولسانك ويدك ورجلك.

والحق الرّابع أن تكون عينه ودليلة ومراته والحق الخامس أن لا تشبع ويجوع والأثروي ويظمأ ولا تلبس ويعرى والحق السادس ان يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب ان تبعث خادمك ، فتغسل ثيابه وتصنع طعامه وتهد فراشه والحق السّابع ان تبرّ قسمه وتجيب دعوته وتعود مرضته وتشهد جنازته وإذا علمت أنّ له حاجة تبادره إلى قضائها ولا تلجئه أن يسألكها ولكن تبادره مبادرة، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته بولايته ،

### بيان:

برّ القسم وإبراره إمضاؤه على الصدق وفي هذا الحديث وما يأتي ممّا في معناه دليل على أنّ الجاهل معذور في ترك ما يجهل.

٣-٢ ٥٧١ (الفقيه ـ ٤: ٣٩٨ رقم ٥٠٥) مسعدة بن صدقة قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) « للمؤمن على المؤمن سبع حقوق واجبة من الله تعالى عليه: الاجلال له في عينه. والودّ له في صدره والمؤاساة له في ماله. وأن يحرم غيبته. وان يعوده في مرضه وأن يشيع جنازته وان لا يقول فيه بعد موته إلا خيراً».

٢٠٥٧ - (الكافي- ٢: ١٧٤) علي، عن الحسين بن الحسن، عن محمد بن أورمه رفعه، عن معلّى بن خنيس قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن حق المؤمن فقال «سبعون حقّاً لا أخبرك إلاّ بسبعة فإني عليك

مشفق احشى أن لاتحتمل» فقلت: بلى انشاءالله فقال «لاتشبع ويجوع ولاتكتسي ويعري وتكون دليله وقيصه الذي يلبسه ولسانه الذي يتكلم به وتحت له ما تحت لنفسك وإن كانت لك جارية بعثها لتمهد فراشه وتسعي في حوائجه بالليل والنهارفاذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايتنا وولايتنا بولاية الله تعالى».

٧٥ ٢-٥ (الكافي- ٢: ١٧٠) محمد، عن ابن عيسى، عن على بن سيف، عن أبيه، عن عبدالاعلى بن أعين قال: كتب أصحابنا يسألون اباعبدالله (عليه السلام) عن اشياء وأمروني أن أساله عن حق المسلم على اخيه، فسألته فلم يجبني، فلما اجتت لا ودّعه قلت: سألتك، فلم تجبني فقال «إنني اخاف أن تكفروا ان من اشدما افترض الله على خلقه ثلاثا؛ انصاف المرءمن نفسه حتى لا يرضى لأخيه من نفسه إلا بما يرضى لنفسه منه ومؤاساة الأخ في المال، وذكرالله على كل حال ليس سبحان الله والحمدلله ولكن عند ما حرم الله عليه فيدعه».

#### ىيان:

قد مضت اخبار أخرفي هذا المعنى في باب الانصاف والمؤاساة.

ع ٧٥ ٢-٢ (الكافي- ٢: ١٧٠) علي، عن ابيه، عن حماد، عن اليماني، عن ابي ٢٠ ١٠ البي عن البي الله السلام أن الايشبع ويجوع اخوه ولا يروي ويعطش اخوه ولا يكتسي ويعري اخوه، فما اعظم حق المسلم على اخيه المسلم» وقال «احبّ لأخيك المسلم ما تحبّه لنفسك وان احتجت فسله وان سألك فاعطه لا تملّه غيراً ولا يملّ لك كن له ظهراً فانه لك ظهراً إذا غاب (عنك - خ) فاحفظه في غيبته واذا شهد

فزره واجله واكرمه فانه منك وانت منه فان كان عليك عاتبا فلاتفارقه حتى تسل سخيمته وان اصابه خير، فاحمدالله وان ابتلي فاعضده وان تمخل له فاعنه واذا قال الرجل لاخيه «افّ» انقطع ما بينهما من الولاية وإذا قال: أنت عدقى كفر احدهما، فاذا اتهمه اتماث الايمان في قلبه كما ينهماث الملح في الماء» وقال بلغني انه قال «إنّ المؤمن ليزهر نوره لأهل الساء كما تزهر نجوم السّاء لأهل الأرض وقال إن المؤمن ولي الله يعينه ويصنع له ولا يقول عليه إلا الحق ولا يخاف غيره».

#### بيان:

لعل المراد بقوله لاتمله خيراً ولا يمل لك لاتسأمه من جهة اكثارك الخير له ولا يسأم هو من جهة اكثاره الخير لك يقال مللته ومللت منه إذا سأمه والسّل انتزاعك الشيّ واخراجه في رفق كالاسلال و «السخيمة» الحقد تمحل له اي كيد يقال رجل عمل اي ذوكيد وعمل بفلان اذا سعى به إلى السلطان والحال بالكسرالكيد.

# ه ٧- ٢-٧ (الكافي- ٢: ١٧١) القميّان، عن ابن فضال.

(الكافي ب ١٠ (١٧١) العدة، عن البرقي، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «للمسلم على أخيه المسلم من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض وينصح له أذا غاب ويسمته إذا عطس ويجيبه إذا دعاه ويتبعه اذا مات».

٩٠٢ - (الكافي- ٢: ١٧١) الشلاثة، عن بزرج، عن أبي المأمون الحارثي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ما حق المؤمن على المؤمن قال «إنّ من حق المؤمن على المؤمن ال

والخلف له في اهله والنصرة له على من ظلمه وإن كان نافلة في المسلمين وكان غائبا اخذ له بنصيبه، واذا مات الزيارة إلى قبره وان لايظلمه وان لايغذله وأن لا يكذبه وأن لايقول له افّ وإذا قال له افّ فليس بينهما ولاية وإذا قال له انت عدّوي فقد كفر أحدهما وإذا اتّهمه انماث الايان في قلبه كما ينماث الملح في الماء».

#### ىيان:

« النافلة» الغنيمة والعطيّة.

٧٧ه ٢-١ (الكافي- ٢: ٣٦١) القمي، عن عسمد بن سنان (حسان-خ ل)، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حزة قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إذا قال المؤمن الأخيه المؤمن أفّ خرج من ولايته فاذا قال انت عدوي كفر أحدها ولايقبل الله تعالى من مؤمن عملاً وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءً».

/ ١٠٠٢ (الكافي- ٢: ١٧١) عسمه، عن ابن عيسى، عن ابن ابن عيسى، عن ابن ابي عمير، عن ابي على صاحب الكلل، عن ابان بن تغلب قال: كنت أطوف مع أبي عبدالله (عليه السلام) فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة فأشار إليّ فكرهت أن أدع اباعبدالله (عليه السلام) وأذهب إليه فبينا أنا أطوف إذ أشار إليّ أيضاً فراه أبوعبدالله (عليه السلام) فقال «يا أبان؛ إيّاك يريد هذا؟» قلت: نعم قال «فن هو؟» قلت: رجل من أصحابنا قال «هوعلى مشل ما انت

١. اذا قال الرجل لاخيه (خ ل).

عليه؟» قلت: نعم قال «فاذهب إليه» قلت: وأقطع الطواف قال «نعم» قلت: وإن كان طواف الفريضة قال «نعم» قال فذهبت معه، ثمّ دخلت عليه بعد، فسألته فقلت: أخرني عن حقّ المؤمن على المؤمن، فقال «يا ابان، دعه لا ترده» قلت: بلى جعلت فداك قال «يا أبان لا ترده» قلت: بلى جعلت فداك إفلم ازل اردد عليه فقال «يا أبان؛ تقاسمه شطر بلى جعلت فداك ؛ فلم ازل اردد عليه فقال «يا أبان، أما تعلم أن الله تعالى قد ذكر المؤثرين على انفسهم؟ قلت: بلى جعلت فداك فقال اذا انت قاسمته فلم قاسمته فلم تؤثره بعد إنّما أنت وهو سواء إنّما تؤثره إذا أنت اعطيته من النصف الأخر».

١٩٠٥ ١٦-١ (الكافي ـ ٢: ١٧٢) العدة، عن البرقي ، عن ابيه ، عن فضالة ، عن عمرين أبان ، عن عيسى بن أبي منصور قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) أنا وابن أبي يعفور وعبدالله بن طلحة فقال: ابتداءً منه «ياابن ابي يعفورة قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ست خصال من كنّ فيه كان بين يدي الله تعالى وعن يمين الله تعالى» فقال ابن ابي يعفور: وما هي جعلت فداك ؟ قال «يحبّ المرة المسلم لأخيه ما يحبّ لأعز أهله عليه ويناصحه الولاية» فبكى إبن أبي يعفور وقال: كيف يناصحه الولاية؟ قال «ياابن ابي يعفورة اذا كان منه بتلك المنزلة بقه همة ففرح لفرحه إن هوفرح وحزن لحزنه إن هوحزن وان كان عنده ما يفرج عنه فرّج عنه والآ دعالله له» قال ، ثمّ قال ابوعبدالله (عليه السلام) «ثلاث لكم وثلاث لنا: أن تعرفوا فضلنا وان تطأوا عقبنا وان تنظروا عاقبتنا، فن كان هكذا كان بين يدي الله تعالى، فيستضيّ بنورهم من هو أسفل منهم . وامّا الذين عن يمين الله فلو أنهم يراهم من دونهم لم يهناهم العيش مما يرون من الذين عن يمين الله فلو أنهم يراهم من دونهم لم يهناهم العيش مما يرون من

۱ الوافي ج

فضلهم» فقال ابن ابي يعفون ما لهم لا يرون وهم عن يمين الله فقال «يا ابن أبي يعفون إنهم محجوبون بنورالله أما بلغك الحديث أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) كان يقول ان لله خلقاً عن يمين العرش بين يدي الله وعن يمين الله تعالى وجوههم أبيض من الشلج واضوء من الشّمس الضاحية يسأل السائل ما هؤلآء، فيقال هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله».

#### سان:

كان بين يدي الله تعالى وعن يمين الله يعني كان مع كونه بين يدي الله عن يمين الله فهما صفتان لقوم واحد وهم أصحاب اليمين. وأمّا قبوله (عليه السلام) [في أحر الحديث] وامّا الذين عن يمين الله فليس يعني به انفصالهم عن الذين بين يدي الله بل وصفهم تارة بالوصفين واخرى بأحدهما كما يدل عليه استشهاده بالحديث التبويّ ولعل المراد بقوله (عليه السلام) إذا كان منه بتلك المنزلة انه إذا كانت منزلة اخيه عنده بحيث يحبّ له ما يحبّ لاعز أهله عليه ويكره له مايكره لأعز أهله عليه «بنّه همّه» أي نشره وأظهره فاذا بنّه همه فرح لفرحه وحزن لحزنه وقرج عنه اودعاله وهذا منى مناصحته الولاية ويحمل أن يكون المراد بتلك المنزلة صلاحيته للاخوة والولاية كما يأتي بيانه في الباب الأتي «ثلاث لكم» يغي هذه الثلاث المذكورات لكم وفيا بينكم وهي ما ذكره أولاً والمراد بوطئ العقب التابعة والمشابعة في الاعمال والأحلاق والمراد بالعاقبة ظهور دولتهم وقيام قائمهم (عليم السلام).

١٢-٢٠ (الكافي - ٢: ١٧٣) عنه، عن عثمان، عن عحمد بن عجلان
 قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل رجل، فسلم، فساله
 «كيف من خلفت من إخوانك؟» قال، فاحسن الثناء وزكّى وأطرى،

فقال له «كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟» فقال: قليلة قال «فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟» قال: قليلة، قال «فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات ايليهم؟» قال إنّك لتذكر أخلاقاً قلّ ما هي فيمن عندنا. قال فقال «فكيف يزعم هؤلآء أنهم شيعة؟».

#### بيان:

«الاطراء» مجاوزة الحدق المدح و «العيادة» العائدة وهي المعروف والعطف والمنفعة «مشاهدة اغنيائهم» اي شهودهم لديهم ومجالستهم معهم «ذات ايديهم» اي أموالهم.

١٨٠ ٢-٩٨ (الكافي- ٢: ١٧٣) القمي، عن محمد بن سالم، عن احمد بن النضر، عن ابي اسماعيل قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) جعلت فداك ؛ إنّ الشيعة عندنا كثير فقال «هل يعطف الغني على الفقير ويتجاوز الحسن عن المسيء ويتؤاسون؟» قلت: لا فقال «ليس هؤلآء شيعة، الشيعة من يفعل هذا».

١٤-٢٥٨٢ (الكافي - ٢: ١٧٣) القميّان، عن ابن فضّال، عن عمرين أبان، عن سعيد بن الحسن قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «أيجيُ احدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه، فيأخذ حاجته، فلا يدفعه» فقلت: ما أعرف ذلك فينا فقال ابوجعفر (عليه السلام) «فلاشيُ إذا» قلت: فالهلاك إذا، فقال «إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد».

#### سان:

«الاحلام» جمع الحلم بالكسروهو الأناة والعقل.

- ٧٨ه ٢ ـ (الكافي ٢: ٢٠٧) عمد، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسمي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه سبعين كبيرة».
- ١٦-٢ ٥ (الكافي- ٢: ١٧٤) الأربعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم): حق على المسلم إذا أراد سفراً أن يُعلم إخوانه وحق على إخوانه إذا قدم أن يأتو».
- ه ٥٥ /١٧-١ (الكافي ـ ٢: ١٧٠) محمد، عن احمد، عن السّرّاد، عن جميل، عن مرازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما عبدالله بشئي أفضل من أداء حق المؤمن».

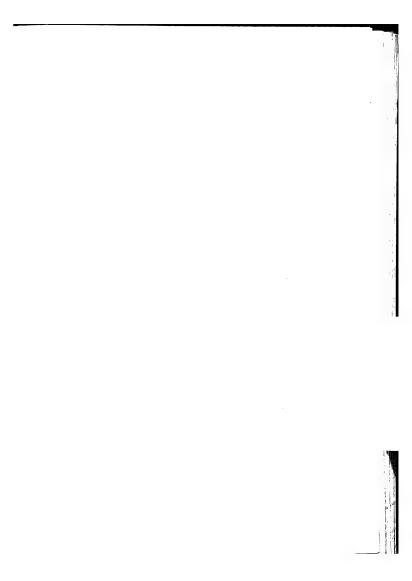

# -٨١-باب صفة الأخ الذي يجب أداء حقّه

١٩٥١ (الكافي ٢٠ ١٦٠) على، عن الاثنين قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول وسئل عن ايمان من يلزمنا حقّه واخوّته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل؟ فقال «إنّ الإيمان قد يتخذعل وجهين: أمّا احدها فهوالذي يظهر لك من صاحبك، فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت حقّت ولايته وأخوّته إلا أن يحيى منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك، فان جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك خرج عندك ممّا وصف لك وأظهروكان لما أظهر لك ناقضاً إلاّ أن يدعي أنّه إنّما عمل ذلك تقيّة ومع ذلك تنظرفيه، فان كان ليس ممّا يكن أن تكون التقية في مثله لم تقبل منه ذلك، لأنّ للتقيّة مواضع من أزلما عن مواضعها لم تستقم له وتفسيرما يتقي مثل قوم سوءظاهر حكهم وفعلهم على غير حكم للحقّ وفعله، فكلّ شيئ يعمل المؤمن بينهم لكان التقية مما لا يؤدى الى الفسادفي الدين فانّه جائز».

#### بيان:

إنّها اكتفى بذكر أحد الوجهين عن الإخر، لأنّ الاخركان معلوماً وهوما يعرف بـالصحبة المتأكّدة والمعاشرة المتكرّرة الموجبة لليقين وإنّمـا ذكر الـفرد الأخفى وهوما يظهرمنه بدون ذلك .

«حقّت» بفتح الحاء وضمها لأنّه لازم ومتعد «ولايته» أي مودّته

«واخوّته» اي في الدين ويستفاد من ظاهر هذا الحديث وجوب المؤاخاة وأداء الحقوق بمجرّد ثبوت التشيّع وهوعلى إطلاقه مشكل كيف ولوكان ذلك كذلك للزم الحرج وصعوبة الخرج إلاّ أن يخصّص التشيع بما مضى من الشّروط في باب صفات المؤمن وعلاماته وفي الباب السّابق وقد وقعت الاشارة إلى ذلك في الحديث النّالث من هذا الباب كما يأتي إنشاءالله تعالى.

۷۸۷ ۲-۲ (الكافي- ۲: ۱۲۸ ۱) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حمزة بن محمد الظميّار، عن ابيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال « لم تتؤاخوا على هذا الأمر وإنّما تعارفتم عليه».

۳-۲ ۵۸۸ (الکافی - ۲: ۱۹۹) عنه، عن احمد، عن عشمان، عن ابن مسكان و سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

## بيان:

لعل المراد بهذا الحديث أنّكم معاشر الشيعة لم تتؤاخوا على التشيع إذ لوكنتم متواخين على التشيع لجرت بينكم جميعاً المؤاخاة وأداء الحقوق ويعتم ذلك كلّ من كان على التشيّع لجرت بينكم جميعاً المؤاخاة وأداء الحقوق ويعتم ذلك كلّ من كان على التشيّع وليس كذلك . بل إنّما أنتم متعارفون على التشيّع يتعارف بعضكم بعضاً عليه من دون مؤاخاة وعلى هذا يجوز أن يكون المراد من وارداً مورد الانكار وأن يكون واقعا موقع الاخبار ويحتمل أن يكون المراد من المحديث أنّ بجرد القول بالتشيّع لايوجب التؤاخي بينكم وأتما التؤاخي فانما يوجبه أمور أخر غير ذلك لايجب بدونها التعارف بينكم وأمّا التؤاخي فالكافي هكذا باب في أنّ التواخي لم يقع في وعنوان الباب لهذا الحديث في التعارف وفي بعض النسخ وإنّا هو التعارف ومعناه المدين وانّما وقع على التعارف وفي بعض النسخ وإنّا هو التعارف ومعناه كما يتبادر من اللفظ أنّ سبب التؤاخي بين المسلمين ليس هو الدين ولا هو

مبتن عليه، بل إنّما سببه التعارف بينهم وابتناؤه على ذلك وهذا معنى أخرغير المعندين اللذين ذكرناهما لايكاد يستفاد من الحديث إلاّ أن يتكلّف في النسختين بارجاعهما إلى المعنى الأوّل.

١٨٥ ٢-٤ (الكافي - ٢: ٢٣٩) العدة، عن البرقي، عن عشمان، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال «من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مرقته وظهر عدله ووجبت أخوته».

#### ىيان:

يستفاد من هذا الحديث من جهة المفهوم انّ من لم يكن بهذه الصفات لم تجب اخوته ولا أداء حقوق الاخوة معه ويؤيده الحديث الا تي وحديث الاختبار بصدق الحديث وأداء الأمانة كما مضى وعليه العمل وبه يندفع الحرج ويسهل سبيل الخرج وبالله العون والتوفيق.

وه ٢.٥ (الكافي - ٢: ٨٤ ٢) العبدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مرم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قام رجل بالبصرة إلى اميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال: يا اميرالمؤمنين؛ أخبرنا عن الإخوان فقال «الإخوان صنفان: إخوان الثقة وإخوان الكاشرة، فأمّا إخوان الثقة، فهم الكهف والجناح والأهل والمال، فاذا كنت من أخيك على حد الثقة، فابذل له مالك وبدنك . وصاف من صافاه، وعاد من عاداه، واكتم سرة وعيبه، واظهر منه الخسن واعلم إيها السائل؛ إنّهم أقلّ من الكبريت الأحر، وامّا إخوان الكاشرة فانّك تصيب لذّتك منهم فلاتقطعة ذلك منهم ولاتطلبن ما

وراء ذلك عن ضميرهم. وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان».

بيان:

«الكشر» التبسم كاشره كشف له عن انيابه.

# -۸۲\_ باب م*ن تجب* مصادقته ومصاحبته

٩٥ ٢-١ (الكافي- ٢: ٦٣٨) العدة، عن احمد، عن الحسين بن الحسن، عن محمد بن سنان، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لاعليك أن تصحب ذا العقل وان لم تحمد كرمه ولكن انتفع بعقله واحترس من سيّء اخلاقه ولا تدعن صحبة الكريم، فان لم تنتفع بعقله ولكن انتفع بكرمه بعقلك وافرر كلّ الفرار من اللئيم الأحق».

## ٢-٢٥٩٢ (الكافي- ٢: ٦٣٨) عنه، عن التميمي

(التهذيب - ٦: ٣٧٧ رقم ١١٠٤) الصفّان، عن عبدالله بن عامر، عن التميمي، عن محمد بن الصلت، عن أبان، عن أبي العديس قال:قال أبوجعفر (عليه السلام) «يا صالح؛ أتبع من يبكيك وهولك ناصح ولاتتبع من يضحكك وهولك غاش وستردون على الله جميعاً فتعلمون».

#### ىيان:

يعنـي عند الورود على الله تعالى يظهر صدق هذا القول و حَقِّيتُهُ. وأمّا هاهنا

١. وان لم تجد(خ ل).

٢. هو المذكور في باب الكنى ج ٢ ص ٤٠٢ جامع الرواة واشارفيه الى هذا الحديث عنه «ض.ع».

### فإنما هومختف تحت جلابيب الغرور.

٣-٢ ٥٩٣ (الكافي- ٢: ٦٣٨) عنه، عن محمد بن علي، عن موسى بن يسار القطّان، عن المسعودي، عن أبي داود ثابت بن أبي صخرا، عن ابي علي الزّعلي قال: قال أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) « انظروا من تحادثون فانّه ليس من أحد ينزل به الموت إلاّ مثل له أصحابه في الله إن كانوا خياراً فخياراً وإن كانوا شراراً فشراراً وليس احد يوت إلاّ تمثلت لا عند موته».

#### بيان:

«مُثَل» بالبناء للمفعول وتشديد المثلّة اي صُوّر له بصورة مثالية. قوله وليس أحد يموت إلا تمثلت له على صيغة المتكلم يحتمل أن يكون من تتمة كلام رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وإن يكون من كلام أميرالمُومتين(عليه السلام).

١٩٥٠ - (الكافي - ٢ - ١٣٨) الثلاثة، عن بعض الحلبيّن، عن ابن مسكان، عن رجل من أهل الجبل لم يسمّه قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «عليك بالتلاد وإيّاك وكلّ محدث لاعهد له ولا امان ولائمة ولاميثاق وكن على حذرمن أوثق الناس عندك ».

ه ٥٩ ٥ ٢ .٥ (الكافي- ٨: ٢٤٩ رقم ٣٥٠) محمد، عن ابن عيسى، عن

 ١. في النسخ اختلاف في (أبي صخر) بين «ناصخر، صخرة، صحن» وفي أبي على الزّعلي بين «أبي الرّعل، ابي الزّعلي» بدون لفظة علي والظاهر منها سقوط لفظة «عين» بين لبي داود وثابت من الأصل والزّعل بالتّعريك: النشاط «ض.ع».

٧. مثلت (خ ل).

يحيى الحلبي، عن ابن مسكان الحديث إلاّ أنّه قال في أخره «وكن على حذر من اوثق الناس في نفسك فان الناس أعداء النّعم».

#### بيان:

«التّلاد» القديم يعني احذر من وثقت به غاية الوثوق ولاتأمن عليه أن يكيدك ويحسدك اذا أحسّ منك بنعمة، فكيف من لاتثق به، فانّ الناس كلّهم أعداء التّعم لايستطيعون أن يروا نعمة على عبد من عبادالله لايتغيروا علم.

٦- ٥٥ ٦- (الفقيه - ٢: ٢٧٨ رقم ٢٤٤٠) اسحاق بن جريس عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أصحب من تزين به ولا تصحب من يتزين بك ».

#### ىيان:

يعني اصحب من تنتفع به وتستفيد منه المكارم بأن يكون ناصحاً لك ناقلاً إليك عيوبك ومع ذلك يغتنم صحبتك ، فانّه مالم يغتنم صحبتك لا يكون زينة لك ولا يمكنك أن تتزيّن به لامن هو بخلاف ذلك ممّن أراد الانتفاع بك من دون نفع لك منه ولا اغتنام لصحبتك منه.

٧-٩٥٧ (الكافي- ٢: ٦٣٩) العدّة، عن احمد رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أحبّ إخواني إليّ من أهدى إليّ عيوبي».

٨-٢٥٩٨ (الكافي- ٢: ٩٣٩) العدّة، عن احمد، عن محمّد بن الحسن، عن المحمد بن عائد، عن عبيدالله الحلبي، عن ابي عبدالله

(عليه السلام) قال «لاتكون الصداقة إلا بجدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شئ منها فانسبه إلى الصداقة ومن لم يكن فيه شئ منها فلا تنسبه إلى شئ من الصداقه، فاقلما أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة.

والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه. والثّالثة أن لا تغيّره عليك ولاية ولامال. والرّابعة أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته. والخامسة وهي تجمع هذ الخصال أن لا يسلمك عند النكبات».

#### بيان:

«الاسلام» الخذلان.

٩٥ ٢- ١ (الكافي ٢ ٢: ٦٧٢) محمد، عن أحمد، عن عمرين عبدالعزيز، عن معلى بن خديس وعثمان بن سليمان التخاس، عن المفصّل بن عمر ويونس بن ظيبان قالا: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «اختبروا إخوانكم بخصلتين، فان كانتا فيهم والآ فاعزب ثم أعزب ثم أغرب محافظة على الصلوات في مواقيتها والبرّ بالاخوان في العسر واليسر».

#### بيان:

«العزوب» بالعين المهملة والزاي البعد والغيبة.

۱۰-۲۳۰ (الكافي- ۲: ۵۱۱) العدة، عن احد، عن الحجال، عن ثلبة بن ميمون، عمّن ذكره، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال كان عنده قوم يحدثهم اذ ذكر رجل منهم رجلاً فوقع فيه وشكاه، فقال له ابوعبدالله (عليه السلام) «وأنّى لك باخيك كلّه وأيّ الرجال المهذّب».

### بيان:

«وقع فيه» اي اغتابه وذكره بمايسوءه و«أنّى لك باخيك كلّه» يعني من اين لك باخ يكون حقيقا بالاخوة لك من جميع الجهات لاتجد فيه مالا ترتضيه وايّ رجل هذّب نفسه غاية الهذيب بحيث لا يبقى فيه عيب وتمام البيت هكذا:

ولست بمستبق اخاً لاتلمه على شعث اتي الرجال المهذب «لاتلمه» بتشديد اليم من اللم بمعنى الجمع والشقثُ بالمعجمة ثم المهمله ثم المثلثة بمعنى انتشار الأمريعني ان لم تجمع تفرّق اخيك وانتشار أمره بالمسامحة عنه والاغماض لم يبق لك اخ في الناس إذلا مهذّب في الرجال كلّ التهذيب.

١١-٢٦٠ (الكافي- ٢: ٦٥١) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن المحكم ومحمد بن سنان، عن علي، عن أبي بصير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «لاتفتش الناس فتبقى بلاصديق».

۱۲-۲۹۰۲ (الكافي- ٨: ۱۹۲ رقم ۱۹۹) سهل، عن منصور بن العباس عمّن ذكره، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إن الله تعالى ليحفظ من يحفظ صديقه».

۱۳-۲٦۰۳ (الفقيه ـ ٤ : ٢٠٤ رقم ٥٦٦٥) محمد بن سنان ، عن المفقل بن عمر قال: قال الصادق جعفربن محمد (عليهما السلام) «من لم يكن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدقة من عنقه».

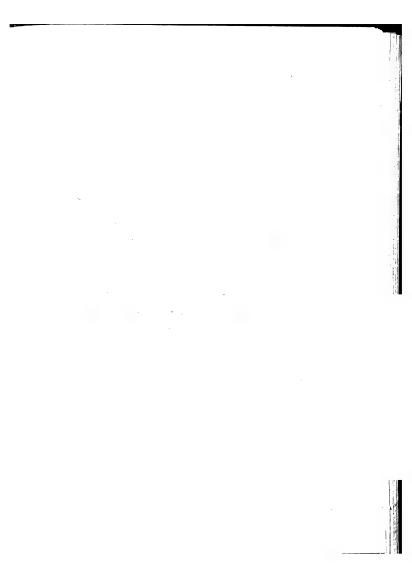

# -۸۳۔ باب من تکرہ مصاحبته ومشاورته

إ ١-٢٦٠ (الكافي- ٢: ٣٧٦) العدّة، عن البرقي، عن عمروبن عثمان، عن محمد بن سالم الكندي عمّن حدثه، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:

كان اميرالمؤمنين (عليه السلام) إذا صعد المتبرقال «ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة: الماجن الفاجر. والأحمق. والكذّاب. فأمّا الماجن الفاجر فيريّن لك فعله ويحبّ أنك مثله ولا يعبنك على امر دينك ومعادك ومقاربته جفاء وقسوة ومدخله وغرجه عارعليك. وامّا الأحمق فانّه لا يشير عليك بخير ولا يُرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه و ربّما أراد منفعتك فضرك فموته خيرمن حياته وسكوته خيرمن نطقه و بعده خير من قربه. وأمّا الكذّاب فانّه لا يهنأك معه عيش ينقل حديثك وينقل إليك الحديث. كلّما افنى احدوثه مظها باخرى مثلها حتى أنّه يحدّث بالصدق في يصدق ويعرف بين الناس بالعداوة فينبت السخائم في عدّث بالصدور، فانقوا الله عزّوجل وانظروا لأنفسكم».

# بيان:

«الماجن» من لايبالي قولاً ولافعلاً لصلابة وجهه من المجون بمعنى الصّلابة والغلظة «لايهناك» بتخفيف النون أي لايصير لك هنيئاً «والمط» المدّ والقوّة و«السخيمة» الضعينة. رالكافي ٢ : ٦٤٠) وفي رواية عبدالاعلى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لاينبغي للمرء المسلم أن يؤاخي الفاجر، فانّه يزيّن له فعله ويحبّ أن يكون مثله ولا يعينه على أمر دنياه ولا أمر معاده ومدخله إليه وغرجه من عنده شين عليه».

٣-٢٦٠٦ (الكافي- ٢: ٣٧٥ و ٦٤٠) العدّة، عن البرقي، عن عشمان، عن محمد بن يوسف، عن ميسر، عن ابي عبدالله (عليه السلام)قال « لاينبغي للمسلم أن يؤاخي الفاجرولا الأحق ولا الكذّاب».

٢٦٠٧-٤ (الكافي- ٢: ٣٤١) البرقي، عن عمروبن عثمان، عن محمدبن سالم رفعه قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) «ينبغي للرجل المسلم أن يتجتب مؤاخاة الكذّاب انه يكذب حتى يجئي بالصدق فلا يُصدّق».

۲۹۰۸ من ابن اسباط، عن ابن اسباط، عن ابن اسباط، عن بعض أصحابه، عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: قال عيسى (عليه السلام) «إنّ صاحب الشريّة دي وقرين الشوءيُّدي فانظرمن قارك».

# ىيان:

«يُعدي» اي يجاوز شرّه إلى صاحبه من الإعداء «يُردى» أي يهلك .

٦٠٩ ٢-٢ (الكافي ٢: ٦٤٠) عمد، عن احمد وعمد بن الحسين، عن عمد بن سنان، عن عمار بن موسى قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «يا عمار؛ إن كنت تحبّ أن تستتبّ لك النعمة وتكل لك المرقة

وتصلح لك المعيشة، فلاتشارك العبيد والسفلة في امرك ، فانك إن ائتمنتهم خانوك وان حدثوك كذبوك وان نُكِبت خذلوك وإن وعدوك اخلفوك » قال: وسمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «حبّ الأبرار للأبرار ثواب للأبرار. وحبّ الفجّار للابرار فضيلة للأبرار. وبغض الفجار للأبرار زين للأبرار. وبغض الابرار للفجّار خزي على الفجار».

# بيان:

٧-٢٦١ (الكافي- ٢: ٦٤١) العدّة، عن سهل وعلي، عن ابيه جميعاً، عن عمروبن عثمان، عن محمدبن عذافر، عن بعض أصحابه، عن محمد، عن أبي حرق، عن ابي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال «قال لي أبي على بن الحسين (عليهما السلام): يا بُني انظر خسة، فلا تصاحبهم ولاتحادثهم ولا ترافقهم في طريق فقلت: يا اباه من هم عَرّفنيهم قال: ايّاك ومصاحبة الكذّاب فانه بمنزلة السّراب يقرّب لك البعيد ويبعد لك القريب وايّاك ومصاحبة اللهنسي، فانّه بايعك بأكلة اواقل من ذلك و ايّاك ومصاحبة البخيل، فانّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. وإيّاك ومصاحبة البخيل، فانّه يزيد أن ينفعك فيضرك. و وإيّاك ومصاحبة الرحمة والله يهده وايّاك ومصاحبة الرحمة والله و وايّاك ومصاحبة الرحمة والله والله والله والله والله والله والله والله ومصاحبة اللهنبي الله والله ومصاحبة اللهنبي والله والله

١. في جميع النسخ التي بايدينا من الكافي الخطوط والمطبوع والشروح هكذا:

... عن بعض اصحابنا عن محمد وأبي حمزة فالظاهر تصحيف الواو بلفظة «عن» أو سهو من الكاتب ولله العالم «ض.ع».

القاطع لرحمه فانّي وجدته ملعوناً في كتاب الله عزّوجل في ثبلا ثة مواضع قــال الله تـعــالى فَهَــل عَسَيْتُم إِنْ تَوَلَئِنُمُ آنْ تُفْسِــدُوا فِـي الاَّرْضِ وَتُفطِّمُوا أَرْحُامَكُمْ + الْوَلِيْـكُ الدِّينَ لَمَتَهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمْ وَآعْمــى أَبْضَارَهُمْ \ ·

وقالُ تعالى َ الدِّينَ يَنْفُصُونُ عَهْدَا اللهِينَ بَعْدِ مِيناقِهِ وَيَشْظَعُونَ مَآ آمَرَا اللَّهِيهِ اَنْ يؤصَلَ وَفَسِدُونَ فِي الا رَضِ اولئِك لَهُمُ اللَّمْنَةُ وَلَهْمُ سُوءُ الدَّالِ؟

وقال في البقرة النَّذِينَ يَنفُصُونَ عَهْدَا لشَينَ تَلدِ مِنثَاقِه وَيَشْطَهُونَ مَا اَصَرَاللَّهُ بُهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُصْدُونَ فِي الاَ رَضِ أُولِئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ؟

٨-٢٦١١ (الكافي- ٢: ٦٤١) العدة، عن احمد، عن موسى بن القاسم قال: سمعت المحاربي يروي عن ابيغ عبدالله (عليه السلام)، عن ابائه (عليهم السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): ثلاثة مجالستهم تميت القلب: الجلوس مع الأنذال. والحديث مع النساء. والجلوس مع الأغياء».

# بيان:

« النذل» الخسيس.

١٦٢ - (الكما في- ٢: ٦٤١) على، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عمن ذكره رفعه قال: قال لقمان لابنه «يا بني، لا تقترب فيكون أبعد لك ولا تبعد فتهان، كلّ دابة تحبّ مثلها وإنّ ابن أدم يحبّ مثله ولا تنشر بنزك إلاّ عند باغيه كما ليس بين الذئب والكبش

۱. محمد/ ۲۲.

۲. الرعد/ ۲۰.

٣. البقرة / ٢٧.

خلة .كذلك ليس بين البّار والفاجر خلّة من يقترب من الزّفت يعلق به بعضه، كذلك من يشارك الفاجريتعلم من طرقه. من يجب المراء يُشتم و من يدخل مداخل السوء يُتهم. من يقارن قرين السوء لايسلم. ومن لايملك لسانه يندم».

# سان:

«لاتقترب» يعني من الناس بكثرة الخالطة والمعاشرة فيسأموك ويملّوك . فتكون أبعد من قلوبهم «ولا تبعد» كلّ البعد فلم يبالوا بك ، فتصير مهيناً مخذولاً و«البزّ» بالزاي المتاع.

الكافي - ٢ : ٦١٢) القميان، عن التيمي، عن عمربن يزيد، عن ألبي عبدالله (عليه السلام) قال (لا تصحبوا أهل البدع. ولاتجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المرء على دين خليله وقرينه».

١١-٢٦١ (الكافي- ٢: ٦٤٢) القميان، عن الحبّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبيدبن زرارة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «إيّاك ومصادقة الأحق، فاتك اسرّماتكون من ناحيته أقرب ما يكون إلى مساءتك».

ه ١٢-٢٦١ (الفقيمه - ٤: ٤١٧ رقم ٥٩٠٧) ابن عيسى، عن علي الميثمى، عن عبدالله بن الوليد، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله

(عليه السلام) قال « اربع يذهبن ضياعاً، مودّة تمنح من لاوفاء له. ومعروف يوضع عند من لايشكره. وعلم يُعلم من لايستمع له. وسرّيودع من لاحصانة له أ » .

#### بيان:

«الحصانة» بالمهملتين الحفظ والاحكام.

۱۳-۲٦٦٦ (الفقيه - ٤: ٩٠٩ رقم ٥٨٨٩) محمد بن احمد، عن محمد بن ادم، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا، عن ابائه، عن علي (عليهم السلام) قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي؛ لا تشاورن جباناً فانه يُضَيّق عليك المَخْرَج و لا تشاورن بخيلاً فإنه يَشْصُرُبك عن غسايتك ، ولا تشاورن حريصاً فانه يزيّن لك شرها. واعلم أنّ الجبن والبخل والحرص غريزة يجمعها سوء الظرّي».

#### بيان:

« الشَّرَه» غِلبة الحرص واريد بسوء الظن سوء الظن بالله.

# -٨٤. باب تعرّف المودة وتعريفها وأدابها

١-٢٦١٧ (الكافي - ٢: ٢٥٢) العدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن يوسف، عن ذكريا بن محمد، عن صالح بن الحكم قال: سمعت رجلاً يسأل أباعبدالله عليه السلام، فقال الرجل: يقول آودك فكيف أعلم أنّه يودُّني فقال «امتحن قلبك ، فان كنت تودّة فانّه يودَّك ».

۲-۲٦۱۸ (الكافي- ٢: ٢٥٢) أبوبكر الحبّال، عن محمد بن عيسى القطّان المدايني قال: سمعت أبي يقول: حدثنا مسعدة بن اليسع قال: قلت لأبي عبدالله جعفرين محمد (عليهما السلام) إلي والله لاحبّك، فاطرق، ثمّ رفع رأسه وقال «صدقتيا بابشر، سل قلبك عمّا لك في قلبى من حبّك ، فقد اعلمنى قلبى عمّا لي في قلبك ».

٣-٢٦١٩ (الكافي- ٢: ٢٥٢) العدة، عن سهل، عن ابن اسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): لا تنسني من التعاء قال «وتعلم أتي أنساك » قال فتكرت في نفسي وقلت هوينعو الشيعبه وانا من شيعبه قلت: لا، لا تنساني قال «وكيف علمت بذلك ؟» قلت إني من شيعتك وإنك تدعوهم فقال «هل علمت بشئ غرهذا؟» قال قلت: لاقال «اذا أردت أن تعلم مالك عندي،

فانظر إلى ما لي عندك ».

٢٦٢٠ (الكافي- ٢: ٣٥٣) علي، عن ابيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن ابي عبدالله (عليه السلام)
 قال «انظر قلبك فان انكو صلحبك، فاعلم أنّ احدكما قد أحدث».

بيان:

يعني أحدث ما يوجب خللاً في المودّة.

٦٢ ٦٢٢ (الكافي ٢: ٦٤٤) العدة، عن البرقي، عن ابيه، عن محمد بن عمر، عن أبيه، عن محمد بن عمر، عن أبيه، عن محمد بن عمر، عن أبيه، عن مصربن قابوس قال: قال في ابوعبدالله (عليه السلام) «إذا أحببت أحداً من إخوانك فاعلمه ذلك فان ابراهيم (عليه السلام) قال رَبِّ آرِني كَيْف تُحْي النُوتي قال آوَلَمْ تُولِّمِنْ قال بَلَى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْمَ نُولِمِنْ قال بَلَى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ فَلْمِنْ قال بَلَى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ فَلْمِنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٧-٢-٦٢٣ (الكافي- ٢: ١٤٤٢) البرقي وعمد، عن ابن عيسى جيعاً، عن الله عليه السلام) قال المسالة (عليه السلام) قال المسالة (عليه السلام) قال المسلمة بن سالة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال المسلمة بن ا

«إذا أحبب رجلاً فأخبره بذلك فانه أثبت للمودة بينكما».

٢٦ ٢-٨ (الكافي- ٢: ١٤٣٦) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): ثلاث يصفين ودّ المرء لاخيه المسلم: يلقاه بالبشر إذا لقيه. ويوسّع له في المجلس إذا جلس إليه. وينعوه باحبّ الأسماء اليه».

ه ٢- ٢- ١ (الكافي- ٢: ٦٧١) محمد، عن احمد، عن معمّر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال «اذا كان الرجل حاضراً فكته وإن كان غائباً فسمة».

الكافي- ٢: ٦٧٦) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اذا أحبّ أحدكم الحاه المسلم فليسأله عن اسمه واسم أبيه واسم قبيلته وعشيرته، فانّ من حقه الواجب وصدق الاخاء ان يسأله عن ذلك وإلاّ فانها معرفة ممقاء».

11- (الكافي- ٢: ٦٧١) العدّة، عن البرقي، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن عبداللك بن قدامة، عن ابيه، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يوماً للسائه; تدرون ما العجز؟ قالوالله ورسوله اعلم فقال العجز ثلاثه: ان يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه ولا يأتيه. والثانية ان يصحب الرجل منكم الرجل او يجالسه يحبّ أن يعلم من هوومِن اين هو، فيفارقه قبل أن يعلم ذلك. والثالثه، أمر النساء يدنو أحدكم من اهله فيقضى حاجته وهي لم تقض حاجته وهي لم تقض

# ـ ۸۵ـ باب تزاور الاخوان

٧٦ ٢-١ (الكافي- ٢: ١٨٣) محمد، عن محمد بن الحسين، عن ابن بزيم، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد الجعفي، عن أبي جمفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا «أيّا مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفاً بحقة كتب الله له بكل خطوة حسنة ومُعيت عنه سيئة ورُفعت له درجة فاذا طرق الباب فُتحت له ابواب الساء، فاذا التقيا وتصافحا وتعانقا آقبل الله تعالى عليهما بوجهه، ثمّ باهي بهما الملائكة، فيقول: انظروا الى عبديّ تزاورا وتحابا فيّ، حقّ عليّ أن الأعنبهما بالنار بعد هذا الموقف، فاذا انصرف شيّمه الملائكة عدد نفسه وخُطاه وكلامه يحفظونه من بلاء فاذا انصرف شيّمه الملائكة عدد نفسه وخُطاه وكلامه يحفظونه من بلاء المنيا وبوائق الاخرة، إلى مثل تلك الليلة من قابل، فأن مات فيا بينهما اعفي من الحساب وان كان المزور يعرف من حقّ الزائر ما عرفه الزائر من حقّ الزائر ما عرفه الزائر من حقّ الزائر كان له مثل أجره».

٢-٢ ٢-١ (الكافي- ٢: ١٧٥) عمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن ابن فضال، قال علي عبدالله (عليه السلام) قال «من زار أخاه لله لا لغيره القاس موعدالله وتنجز ما عندالله وكل الله به سبعن الف ملك ينادونه: آلا طبت وطابت لك الجنة».

لفظة ابن ليست في النسخ الخطُوطة والمطبوعة من الكافي التي بايدينا «ضُ.عُ».

سان:

«تنجز ما عندالله» استنجاحه و سؤال احضاره والوفاء به.

٣-٢٦٣٢ (الكافي ٢: ١٧٨) الثلاثة، عن الخرّازقال: سمعت أباحزة يقول:

سمعت العبد الصالح (عليه السلام) يقول «من زار أنحاه المؤمن لله لالغيره يطلب به ثواب الله وتنجز ما وعده الله تعالى وكل الله به سبعين الف ملك من حين يخرج من منزله حتى يعود إليه ينادونه آلا طِبت وطابت لك الجنة تبوأت من الجنة منزلا».

والحسين، عن النضر، عن يحمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين، عن النضر، عن يحمد بن خالد والحسين، عن البي حمزة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ العبد المسلم اذا خرج من بيته زائرا أخاه لله لالغيره التماس وجه الله رغبةً فيا عنده وكل الله به سبعين ألف ملك ينادونه من خلفه إلى ان يرجع إلى منزله آلا طبت وطابت لك الحنة».

ي ٢٠٣٢.ه (الكافي - ٢: ١٧٧) الحسين بن محمد (عن احمد خ) ، عن احمد بن اسحاق، عن بكرين محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «مازار مسلم أخاه المسلم في الله ولله إلاّ ناداه الله آيها الزائر طبت وطابت لك الجنة».

م ٦- ٢ - (الكافي - ٢: ١٧٦) على، عن ابيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الياني ، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله

عليه وآله وسلم): حدّثني جبرئيل انالله تعالى أهبط إلى الارض ملكا فاقبل ذلك الملك يمشي حتى دفع الى باب عليه رجل يستأذن على رب الدار، فقال له الملك ما حاجتك إلى ربّ هذه الدارقال: اخ لي مسلم زرته في الله تعالى فقال له الملك ماجاء بك إلا ذلك فقال له ماجاء بي إلا ذلك قال فائي رسول الله البيك وهويقرئك السلام ويقول وجبت لك الجنة وقال الملك انالله تعالى يقول اتما مسلم زار مسلماً، فليس اياه زار، إتاي زار وثوابه على الجنة ».

٧-٢ ٦٣٠ (الكافي- ١٧٦:٢) الثلاثة، عن علي النهدي، عن الحصين، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «من زار اخاه في الله تعالى إيّاي زرت وثوابك علي ولست أرضى لك ثواباً دون الجنة».

١٣٧ - (الكافي - ٢: ١٧٦) العدة، عن احمد، عن على بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «من زار أخاه في جانب المصر ابتغاء وجه الله، فهو زوره وحق على الله تعالى ان يكرم زوره».

#### ىيان:

« الزَّور» بالفتح الزائر والبارزفي زوره عائد إلى الله .

٩-٢-٣٨ (الكافي-٢:٦٧٦) عنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن ابني جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): من زار اخاه في بيته قال الله تعالى له انت ضيفى وزائري على قراك وقد اوجبت لك الجنة بحبّك اياه».

سان:

« القرى» ما يُعدّ للضيف.

١٠-٢ (الكافي ـ ٢: ١٧٧) عنه، عن علي بن الحكم، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عزّة أقال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «من زار أخاه في الله في مرض أو صحة لايأتيه خداعاً ولا استبدالاً وكل الله به سبعين الف ملك ينادون في (من ـ خل) قفاه أن طبت وطابت لك الجينة، فانتم زوارالله وانتم وفد الرّحن حتى يأتي منزله »فقال له بشين جعلت فداك ؛ فان كان المكان بعيداً قال «نعم يا بشير وان كان المكان مسيرة سنة فنان الله جواد كريم والملائكة كثير يشيعونه حتى يرجع الى منزله».

# بيان:

«الاستبدال» ان يتخذ منه بدلاً يعني لايأتيه لخداع أو عوض او غرض دنيويّين بل إتما يأتيه لله و (الوفد» جمع وافد وهو الوارد القادم قوله فان كان المكان بعيدا لعله يعني به ينادون بذلك إلى وصوله إلى منزله وان كان منزله بعيداً كأنه تعجب من نداء الملائكة بالثناء من المسافة البعيدة أو فها.

١١-٢٦٤٠ (الكافي- ٢: ١٧٧) الثلاثة، عن علي النهدي، عن ابي عبدالله

١. ابوعزة بالعين المهملة والزّاي «عهد» وفي الكافي الطبوع أورده أيضاً بالعين المهملة والزّاي والسيّد الاستيد المهملة والزّاي أبوغزة الاستاذ دام ظلة اورده برقم ١٤٠٣ ١ بعنوان ابوعزة (غزّة) وفي الخطوطين من الكافي أبوغزة بلاترديد والظاهر أنّه بالغين المصجمة والزّاء المهملة وصحف بأبي عزّة بعد الألف والله العالم «ض.ع».

(عليه السلام) قال « من زار أخاه في الله تعالى ولله جاء يوم القيامه يخطوبين قباطي من نور لا يمر بشئ إلا أضاء له حتى يقف بين يدي الله فيقول الله تعالى له ـ مرحباً فاذاقال له مرحباً، اجزل الله تعالى له العطية » .

#### سان:

في بعض النسخ «يخطر» مكان «يخطو» يعني يتمايل ويمشي مشية المعجب و«القبط»بالكسرأهل مصرواليهم تنسب الثياب البيض المسماة بالقباطي.

١٢-٢٦٤ (الكافي - ٢: ١٧٨) محمد، عن احمد والعدة، عن سهل جميعاً، عن السرّاد، عن الحرّان عن محمد بن قيس، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ لله جنة لا يدخلها إلاّ ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق. ورجل زار اخاه المؤمن في الله. ورجل أثر أخاه المؤمن في الله».

٢٦٤٧- (الكافي-٢٠٨٢) محمد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن بزيع، عن مسالح بن عقبة، عن عدالله بن محمدالجعني، عن أبي جعفر(عليه السلام).

قال «إنّ المؤمن ليخرج إلى أخيه ليزوره فيوكّل الله تعالى به ملكا، فيضع جناحاً في الارض وجناحاً في السماء يُظلّه (يظلله - خ ل)، فاذا دخل إلى منزله ناداه الجبّار تبارك وتعالى ايها العبد المعظّم لحقي المبتّع لا ثار نبيبي حق علي إعظامك، سلني أعطك أدعني أجبك أسكت آبتينك فاذا انصرف شيّعه الملك يُظلّه بجناحه حتى يدخل إلى منزله ثم يناديه تعالى أيها العبدالمعظم لحقي حق علي إكرامك، قد أوجبت لك جنتى وشقّمتك في عبادي».

١٤-٢٦٤٣ (الكافي- ٢: ١٧٨) صالح بن عقبة، عن صفوان الجمّال، عن

ابي عبدالله (عليه السلام) قال ( ايّما ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوائقه ولايخافون غوائله ويرجون ما عنده إنّ دعوّ الله آجابهم وان سألوا اعطاهم وان استزادوا زادهم وان سكتوا ابتدأهم».

#### سان:

« البائقة» الدّاهية والشرّ وتقرب منها الغائلة.

١٠٤٢-٥١ (الكافي - ٢ : ١٧٨) صالح بن عقبة ، عن عقبة ، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «لزيارة مؤمن في الله خير من عتق عشر رقاب مؤمنات. ومن اعتق رقبة مؤمنة وقي كل عضو عضواً من النارحتى ال الفرج يقى الفرج».

١٦-٢٦٤٥ (الكافي - ٢: ١٧٩) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) لقاء الاخوان مغنم جسيم وإن قلّوا».

۱۷-۲٦٤٦ (الكافي- ٨: ٣١٥ رقم ٤٩٦) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه عن أبيه عن أبيه المي الجهم، عن ابي خديجة قال: قال في ابوعبدالله (عليه السلام) «كم بينك وبين البصرة؟» قلت: في الماء خس اذا طابت الرّبع وعلى الظهر ثمان ونحو ذلك ، فقال «ما أقرب هذا تزاوروا ويتعاهد بعضكم بعضاً، فانه لا بدّ يوم القيامة من أن يأتي كلّ إنسان بشاهد يشهد له على دينه وقال ان المسلم اذا رائ أخاه كان حياةً لدينه إذا ذكر الله تعالى».

# بيان:

المراد بالخمس والثمان عدد اللّيالي.

# -٨٦-باب التسليم وردّه

۱-۲٦٤٧ (الكافي- ٢:٤٤٢) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): السلام تعلق والرّد فريضه».

٢-٢٦٤٨ (الكافي- ٢:٤٤٢) بهذا الاسناد قال «من بدأ بالكلام قبل السلام فلاتجيبوه وقال إبدؤوا بالسلام قبل الكلام، فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلاتجيبوه».

# بيان:

قبل السلام يحتمل ما إذا سلّم بعد الكلام وما إذا لم يسلّم وإن كان ظاهره الاقل وكذلك الاجابة تحسمل اجابة الكلام واجابة السلام وإن كان ظاهرها الاقل.

٣-٢٦٤٩ (الكا في- ٢: ٦٤٤) بهذا الاسناد قال: قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم) « اولى الناس بالله و برسوله من بدأ بالسلام» .

رالكا في-٢:٥٥) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال «البادي بالسلام

أولمي بالله وبرسوله».

ر (الكافي- ٢: ٦:٤) العدّة، عن سهل، عن التيمي، عن عاصم بن حميد، عن محمد، عن ابي جعفر( عليه السلام) قال «كان سليمان ( عليه السلام) قال «كان سليمان ( عليه السلام) يقول:

افشوا سلام الله فانّ سلام الله لاينال الظالمين».

-

#### بيان:

« أفشاء السلام» أن يسلم على من لقي كاثناً من كان يعني سلموا على من لقيتم، فان لم يكن اهلاً للسلام بان كان ظالماً، فانه لا يناله سلام الله.

٦-٢٦٥٢ (الكافي- ٢: ٥٦٥) العدّة، عن احمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «ان الله يحبّ افشاء السلام».

٧-٢٦٥٣ (الكافي- ٢: ٥١٥) عنه، عن ابن فضّال، عن ابن وهب، عن ابن وهب، عن ابني عبدالله (عليه السلام) قال «ان الله عزّوجلّ قال البخيل من يبخل بالسلام».

٨-٢٦٥٤ (الكما في ٢٠٤٦:) العدّة، عن احمد، عن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من التواضع أِن تسلّم على من لقبت».

٥٥٠ ٢- ٩- ٢٦٥٥) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن

القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (( اذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه ولا يقول سلّمت فلم ولم بسلامه ولايقول المسلّم بكون قد سلّم ولم يُسمعهم، فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردة ولا يقول ( لا تغضبوا ولا تُغضبوا . عليّ، ثم قال كان علي ( صلوات الله عليه ) يقول ( لا تغضبوا ولا تُغضبوا . أَفْشُوا السّلام، وأطيبوا الكلام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنه بسلام، ثمّ تلا ( عليه السلام) قول الله تعالى السّلام المُؤفِينُ المُهْفِينُ ا » .

۱۰-۲٦٥٦ (الكافي- ٢: ٦٤٥٦) العدة، عن البرقي، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الحسن بن المندر قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «من قال: السلام عليكم، فهي عشر حسنات ومن قال سلام عليكم ورجمة الله فهي عشرون حسنة ومن قال سلام عليكم ورجمة الله وبركاته، فهي ثلا ثون حسنة».

(الكافي ـ ٢: ١٤٥) على، عن ابيه، عن صالح بن السندي، عن جعفرين بشير، عن منصور بن حازم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «أثلاثة يرد عليهم رد الجماعة وان كان واحداً: عند العطاس يقال يرحمكم الله وان لم يكن معه غيره. والرّجل يسلّم على الرجل فيقول السلام عليكم والرجل يدعو للرجل فيقول عافاكم الله وان كان واحداً، فان معه غيره».

## بيان:

اريد بالرد ما يشمل الابتداء وبالغيرفي اخرالحديث الملائكة الموكلون

۱۲-۲۹۵۸ (الكافي- ۱٤٦١) احمد، عن السرّاد، عن جميل بن صالح، عن الحدّاء، عن جميل بن صالح، عن الحدّاء، عن أبي جمع فر (عليه السلام) قال «مرّ اميرالمؤمنين (عليه السلام) بقوم، فسلّم عليهم فقالوا: عليك السلام ورحة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقال لحم اميرالمؤمنين (عليه السلام) «لاتجاوزوا بنا ما قالت الملائكة لابينا إبراهيم (عليه السلام) إنّما قالوا رحمة الله وبركاته عليكُمْ اهل البيت».

١٣-٢٦٥٩ (الكافي- ٦٤٦:٢) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام)
قال «قال اميرالمؤمنين (عليه السلام): يُكره للرّجِل أن يقول: حيّاك الله
ثم يسكت حتى يتبعها بالسلام».

۱۶-۲۹۰ (الكافي- ۲۶۹۲) محمد، عن احمد، عن الحسين، عن التضر، عن التضر، عن التضر، عن العاسم بن سليمان، عن جرّاج المدايني، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «يسلم الصغير على الكبير والمارّعلى القاعد والقليل على الكثير».

١٦٦١- ١ (الكافي- ٦٤٦١) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «القليل يبدؤون الكثير بالسلام والرّاكب يبدأ الماشي واصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحميرو أصحاب الجهل يبدؤون أصحاب البغال».

١٦-٢٦٦٢ (الكما في - ٢: ٦٤٧) العدة، عن سهل، عن ابن اسباط، عن

ابن بكير، عن بعض اصحابه، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «يسلم الرّاكب على الماشي والماشي على القاعد واذا لقيت جماعة سلم الأقل على الأكثر وإذا لقى واحد جماعة سلم الواحد على الجماعة».

١٧-٢٦٦٣ (الكافي- ٢: ٦٤٧) سهل، عن الأشعري، عن القاتاح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «يسلّم الراكب على الماشي والقائم على القاعد».

1/2773 (الكافي- ٢: ٦٤٧) العدّة، عن سهل، عن ابن اسباط، عن إبن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (غليه السلام) قال «اذا مرّت الجماعة بقوم اجزأهم أن يسلّم واحد منهم. وإذا سُلّم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يردّ واحد منهم».

١٩-٢٦٦٥ (الكافي- ٢: ٦٤٧) محمد، عن أحمد، عن السّرّاد، عن البحلي قال «إذا سلّم الرجل من الجماعة اجزأ عهم».

٢٠-٢٦٦٦ (الكافي - ٢: ٦٤٧) محمد، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم».

٢١-٢٦٦٧ (الكافي - ٢:٧٤٦) محمد، عن احمد، عن عمدين عبدالمريز، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إذا كان قوم في مجلس، ثمّ سبق قوم، فدخلوا، فعلى الذاخل الأخير إذا دخل أن يسلّم عليهم».

يان:

لعل المراد أنه يسلم أولهم وأخرهم ولايسلم من دخل بينهما هذا إذا دخل واحد بعد واحد وما سبق اذا دخلوا معاً، فلاتنافي أو المراد أنه إذا تفرد من الداخلين أحد فتأ تحر عنهم ولم يدخل حتى دخلوا واستقرّوا فعليه ان يسلم إذا دخل وذلك لأنه لم يجز تسليمهم عن تسليمه حيئذ لانفراده باللتخول.

٢٢-٢٦٦٨ (الكافي- ٢: ٦٤٨) علي، عن ابيه، عن حماد، عن ربعي، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «

(الفقيه ـ ٣: ٦٩ ؛ وقم ؛ ٣٦٤) كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يسلّم على النّساء ويردُ دن عليه وكان اميرالمؤمنين (عليه السلام) يسلّم على النّساء وكان يكره أن يسلّم على الشّابة منهنّ ويقول أتخوف ان يعجبنى صوتها، فيدخل من الاثم على آكثر ممّا اطلب من الاجر».

# يان:

قال في الفقيه: إنّما قال (عليه السلام) لغيره وإن عبّر عن نفسه واراد بذلك ايضاً التّخوف من ان يظن ظانّ أنه يعجه صوتها فيكفرقال ولكلام الائمة (عليهم البسلام) مخارج ووجوه لايعقلها إلاّ العالمون.

٢٣-٢٦٦٩ (الكافي - ٥ : ٥ ت ) محمد، عن احمد، عن محمد بن يحيى، عن عيات بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال (لا تسلّم على المرأة)».

#### بيان:

ينبغى أن يحمل ما إذا كانت شابّة يتخوف أن يعجبه صوتها دون الحارم

والعجائز توفيقاً بينه وبين سابقه.

٢٧ ٢- ٢٤ (الفقيم - ٣: ٤٧٠ رقم ٤٦٣) سأل عمار الساباطي اباعبدالله (عليه السلام) عن النساء كيف يسلمن اذا دخلن على القوم قال «المرأة تقول عليكم السلام والرجل يقول السلام عليكم».

٢٦٧١-٢٥٧ (الكافي-٢:٥٤٦) محمد، عن محمد بن الحسين رفعه قال: كان ابوعبدالله (عليه السلام) يقول «ثلاثة لايسلمون الماشي مع الجنازة. والماشي إلى الجمعة وفي بيت حمام».

# سان:

وذلك لأنّ هؤلا من الخاطروفي هم من البال فلا عليهم أن لا يسلّموا وسيأتي في كتاب الطّهارة ذكر تسليم أبي الحسن (عليه السلام) في الحمّام.

قال في الفقيه بعد نقل ذلك: في هذا اطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر والنّهى الوارد عن التسليم فيه هو لمن لامئزر عليه انتهى كلامه وقد ورد النّهي عن المتسليم على اقوام في رواية رواها في الخصال عن الباقر (عليه السلام) أنه قال لا تسلّموا على اليهود ولا التصارى ولا على الجوس ولا على عبدة الاوثان ولا على موائد شراب الخمر ولا على صاحب الشطرنج والنّرد ولا على المختث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ولا على المسلّي وذلك ان المسلمي لا يستطيع ان يرد السلام لأن التسليم من المسلّم تطوع والرد عليه فريضة ولا على الكل الرّبا ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمّام ولا على الفاسق المعلن بفسقه.

وقد ورد في معنى السلام وردّه حـديث لابأس بايراده هاهنا وهوما رواه في

كتاب ((الفردوس)) عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ((يا فضل؛ هل تدري ما تفسير- السلام عليكم - إذا قال الرّجل للرجل - السلام عليكم ورحمة الله - فعناه إليّ عهدالله وميثاقه أن لااغتابك ولا أريد فاذا ردّ عليه - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - يقول لك مثل الذي عليك ورحمة الله والله شهيد على ما يقولون).

# باب التسليم على اهل الملل والدّعاء لهم

١- ١٠٧٧ (الكافي- ٢: ١٦٤) النلائة، عن ابن اذينة، عن زراره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «دخل يهوديّ على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وعائشة عنده. فقال السّام عليكم، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) عليك، ثمّ دخل اخر فقال مثل ذلك فرد عليه كما ردّ على صاحبه، فخضبت عائشة عليه كما ردّ على صاحبيه، فخضبت عائشة فقالت عليكم السام والغضب واللّغة يامعشر اليهوديا إخوة القردة والخنازير، فقال لها رسول لله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يا عائشة؛ إنّ الفحش لوكان ممثلاً لكان مثال سوءٍ إنّ الرفق لم يوضع على شيّ قطّ الإّ الله ولم يرفع عنه قط إلاّ شانه، قالت يا رسول الله؛ أما سمعت الى قولم: السّام عليكم، فقال بلى اما سميت ما رددتُ عليهم قلت عليكم، فاذا سلّم عليكم مسلم فقولوا سلام عليكم وإذا سلّم عليكم كافر فقولوا عليك».

#### سان:

يستفاد من هذا الحديث جواز رد السلام بتقديم لفظ السلام.

۲-۲ ٦٧٣ (الكافي- ٢: ٦٤٨) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن يحيى،

عن غياث بن ابراهيم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أمرالمؤونين (عليه السلام): لا تبدؤوا اهل الكتاب بالتسليم واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم».

٣-٢٦٧٤ (الكافي ٢- ٢: ٦٤٩) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الهوديّ والنصراني والمشرك إذا سلّموا على الرّجل وهوجالس كيف ينبغي ان يردّ عليهم؟ قال «يقول عليكم».

٥٧٠ ٢-٤ (الكافي- ٢: ١٤٩٠) عسمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن إبن بكر، عن العجلي، عن محمد، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «اذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل عليك».

٢٦٧٦ = (الكافي- ٢: ٩٤٩) محمد، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «تقول في الرة على الهودى والنصراني سلام».

## بيان:

سلام كتبه اكثر النساخ بالاالف فاوهم أنه بكسر السين بمعنى الصّلح اوهو بمعنى السّلام والظاهر أنه كتب على الرسم وليس إلاّ سلام، بالالف كما يوجد في بعض النسخ.

1-2 (الكافي- ٢: ٦٤٩) القمي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النفس، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

((أقبل أبوجهل بن هشام ومعه قوم من قريش، فدخلوا على أبي طالب فقالوا: إنّ ابن اخيك قد أذانا وأدى الهتنا، فادعه ومره فليكث عن الهتما ونكف عن إلهه قال: فبعث أبوطالب إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) لم عليه وآله وسلم) لم يرفي البيت إلاّ مشركاً فقال: السّلام على من اتّبع الهدى.

ثمّ جلس فخبره أبوطالب بما جاء واله، فقال: آوهل لهم من كلمة خير لهم من كلمة خير لهم من كلمة خير لهم من هذا يسودون بها العرب ويطأون أعناقهم؟ فقال ابوجهل: نعم وما هذه الكلمة؟ فقال يقولون لاآله إلا الله قال: فوضعوا أصابعهم في أذانهم وخرجوا هِراباً وهم يقولون: ما سمعنا بهذا في اللة الاخرة إن هذا إلا اختلاق، فانزل الله تعالى في قولهم ص وَالقُرآني في اللّه كُرٍ إلى قوله تعالى إلا الحتلاق، فانزل الله تعالى في قولهم ص وَالقُرآني في اللّه كُرٍ إلى قوله تعالى إلا الحتلاق، الله المتلاق، الله على الله على

# بيان:

إلا مشركا يعني بحسب الظاهر، فان اباطالب كان يخفي اسلامه ((او هل لهم من كلمة) الظاهر أن او حرف عطف يعني اما هذا الذي قلت او كلمة اخرى هي خيرلهم من هذا وهل لهم من ذلك فاعترض الاستفهام بين حرف العطف والمعطوف وجعل الهمزة حرف استفهام والواو حرف عطف لا يخلو من تكلف ((ويسودون) من السؤدد بمنى السيادة.

٧-٢٦٧٨ (الكا في - ٢: ٦٥٠) العدّة، عن البرقي، عن العبيدي، عن محمد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال ((قيل لا بي عبدالله (عليه السلام): كيف ادعو لليهوديّ والنصرانيّ قال تقول: بارك الله لك

في دنياك ».

٨-٢ ٦٧٩ (الكافي- ٢: ٥٥٠) الثلاثة، عن البجلي

(الكافي- ٢: ٦٥٠) عمد، عن ابن عيسى، عن السّرّاد، عن البجلي قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) أرايت إن احتجت إلى متطبب وهو نصراني أن اسلّم عليه وادعوله؟ فقال «نعم لا ينفعه دعاؤك ».

# -۸۸-باب المصافحة

1-۲٦٨٠ (الكافي- ٢: ١٨٣) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن رفاعة قال: سمعته يقول «مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة».

٢-٢٦٨١ (الكافي- ٢: ١٨٣) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «تصافحوا، فانها تذهب بالسخيمة».

٣-٢٦٨ (الكافي - ٢: ١٧٩) العدة، عن احمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يحيى بن زكريًا، عن الحدّاء قال: كنت زميل أبي جعفر (عليه السلام) وكنت أبدأ بالركوب، ثم يركب هو فاذا استوينا سلّم وساءل مساءلة رجل لاعهد له بصاحبه وصافح قال: وكان إذا نزل نزل قبلي فاذا استويت أنا وهو على الارض سلّم وساءل مساءلة من لاعهد له بصاحبه، فقلت: يابن رسول الله؛ إنّك لتفعل شيئاً ما يفعله من قبلنا وان فعل مرة فكثير، فقال «أما علمت ما في المصافحة إنّ المؤمنين يلتقيان، فيصافح أحدهما صاحبه، فلايزال المنوب تتحات عنهما كما يتحات الوق عن الشجرة والله ينظر الهما حق يفترقا».

# بيان:

«الـزميل» العديل الـذي حِـمله مع حملك على البـعير. و«المـزاملة» المعادلة

على البعير والزّميل أيضاً الرفيق في السفر الذي يعينك على أمورك و((الرّديف)) أضاً ((تتحات)) تتساقط.

٢٦٨٣ - إلكا في - ٢: ١٧٩) عنه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبي خالد القمّاط، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ المؤمنين اذا التقيا وتصافحا أدخل الله يده بين أيديهما فصافح أشدهما حبّاً لصاحبه».

٤ ٢٦٨ - (الكافي- ٢: ١٧٩) ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أيوب، عن السميدع، عن مالك بن أعين الجهني، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال «ان المؤمنين إذا التقيا، فتصافحا ادخل الله تعالى يده بين أيدهما واقبل بوجهه على أشتهما حبّاً لصاحبه، فاذا اقبل الله بوجهه عليهما تحاتت عنهما النفوب كما يتحات الورق عن الشّجر».

٥ ٦ ٢ ٦٠ (الكافي- ٢: ١٨٠) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن الحذّاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ المؤمنين إذا التقيا، فتصافحا أقبل الله تعالى عليهما بوجهه وتساقطت عنهما الذنوب كما يتساقط الورق من الشّجر».

٧-٢٦٨٦ (الكافي - ٢: ١٨٢) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن النعمان، عن الفضيل بن عثمان، عن الحدّاء قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول «إذا التقى المؤمنان فتصافحا أقبل الله بوجهه عليهما وتحاتت الذنوب عن وجوههما حتى يفترقا».

٨-٢٦٨٧ (الكافي- ٢: ١٨٠) العدّة، عن سهل، عن البزنطي، عن

صفوان الجمّال، عن الحذاء قال زاملت أبا جعفر (عليه السلام) في شقّ عمل من المدينة إلى مكة فنزل في بعض الطريق فليّا قضى حاجته وعاد قال «هات يدك يا با عبيدة، فناولته يدي فغمزها حتى وجدت الأذى في أصابعي ثم قال يا با عبيدة؛ ما من مسلم لقي أخاه المسلم، فصافحه وشبّك أصابعه في أصابعه إلاّ تناثرت عنهما ذنوبهما كما يتناثر الورق من الشّجر في اليوم الشّاتي».

٩-٢٦٨٨ (الكافي - ٢ - ١٨٠) محمد، عن ابن عيسى، عن عمربن عبدالعزيز، عن محمد بن الفضيل، عن ابي حمزة قال: زاملت أبا جعفر (عليه السلام)، فعطفنا الرّحل، ثم مشى قليلاً ثم جاء فاخذ بيدي، فعمرها غمزة شديدة، فقلت جعلت فداك أوما كنت معك في الحمل؟ فقال:

«أما علمت ان المؤمن إذا جال جولة، ثم اخذ بيد أخيه نظرالله إليهما بوجهه، فلم يزل مقبلاً عليهما بوجهه ويقول للذنوب تتحات عنهما، فتتحات يا اباحزة كما يتحات الورق عن الشّجر فيفترقان وما عليهما من ذنب».

#### سان:

«الرحل» كل شئ يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير ورسن وغيرذلك .

١٠-٢٦٨٩ (السكافي-٢: ١٨١) الشلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن حدّ المضافحة فقال «دور غلة».

# بيان:

اريد بحدّ المصافحة حدتجديدها.

١١-٢٦٦٠ (الكافي - ٢: ١٨١) عمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمروالأفرق، عن الحذّاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ينبغي للمؤمنين إذا توارى أحدهما عن صاحبه بشجرة ثمّ التقيا أن يتصافحا».

۱۲-۲۹۱ (الكافي- ٢: ۱۸۱) العدة، عن البرقي، عن بعض اصحابه، عن محمد بن المشتى، عن أبيه، عن عثمان بن زيد، عن جابر، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم) إذا لقى أحدكم أخاه، فليسلم وليصافحه، فانّ الله تعالى اكرم بذلك الملائكة، فاصنعوا صنع الملائكة».

۱۳-۲ ۱۹۲۲ (الكافي- ٢: ١٨١) عنه، عن محمّد بن على، عن ابن بقّاح، عن سيف بن عميرة، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)

قىال « قىال رسول الله ( صلّى الله على وآله وسلم ): إذا التقيتم فتلاقوا بالتسليم والتّصافح وإذا تفرّقتم فتفرقوا بالاستغفار».

۱ ٤-۲ ٦٩٣ (الكافي - ٢: ١٨١) عنه، عن موسى بن القاسم، عن جدّه معاوية بن وهب أو غيره، عن رزين، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «كان المسلمون إذا غزوا مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ومرّوا بمكان كثير الشّجر، ثم خرجوا إلى الفضاء نظر بعضهم إلى بعض

فتصافحوا».

177.ه ١ (الكافي- ٢: ١٨١) عنه، عن أبيه، عمّن حدثه، عن زيد بن الجهم الهلالي، عن مالك بن أعين، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «إذا صافح الرّجل صاحبه، فالذي يلزم التصافح أعظم اجراً من الذي يدع الا وإنّ الذنوب لتتحات في بينها حتى لا يقى ذنب».

م ١٦٠٢٦ (الكافي - ١٦٠١) العدة، عن سهل، عن يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلة، عن اسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)، فنظر إلتي بوجه قاطب، فقلت: ما الذي غيرك لي قال « الذي غيرك لاخوانك بلغني يا اسحاق؛ إنك اقعدت ببابك بواباً يرة عنك فقراء الشيعة » فقلت جعلت فداك ؛ إني خفت الشهرة قال « أفلا خفت البلية أوما علمت أنّ المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله تعالى الرحمة عليهما، فكانت تسعة وتسعون لأشدهما حبّاً لصاحبه، فاذا تعانقا غمرتهما الرحمة واذا قعدا يتحدثان، قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا فلعل لم سرّاً وقد سترالله عليها فقلت: أليس الله تعالى يقول ما يَلْهِ فَلَى يَنْ قَلْ إلا لَدَيْهِ وَقِيمٌ عَنِيدٌ فقال يا اسحاق؛ إن كانت الحفظة لا تسمع، فانّ قال السّر يسمع ويرى».

#### ىيان:

«القطوب» العبوس وقبض ما بين العينين.

۱۷-۲ ۲۹ (الكافي - ۲: ۱۸۲) عنه، عن اسماعيل بن مهران، عن أين بن محرز، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «ما صافح رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) رجلاً قطّ، فنزع يده حتى يكون هو الذي ينزع منه».

۱۸-۲٦۹۷ (الكافي- ٢: ۱۸۳) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن التقداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « لق النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) حديفة فهد النبي (صلّى الله عليه وآله) يده فكف حديثة يده،

فقال النبي (صلّى الله عليه وآله) يا حنيفة، بسطت يدي إليك فكففت يدك عني؟ فقال حنيفة يا رسول الله؛ بيدك الرغبة ولكني كنت جنباً، فلم أحبّ أن تمسّ يدي يدك وآنا جنب، فقال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) أما تعلم أنّ المسلمين اذا التقياف تصافحا، تحاتت ذنوهما كما يتحات ورق الشّجر».

١٩-٢٦٩٨ (الكافي- ٢: ١٨٣) الحسين بن محمد، عن احمد بن اسحاق، عن بكربن محمد، عن اسحاق بن عمّار قال: قال ابوعبدالله ( عليه السلام) «إنّ الله تعالى لايقدر أحد قدره وكذلك لايقدر قدر المؤمن إنّه ليلقي أخاه، فيصافحه، فينظرالله اليهما واللّنوب تتحات عن وجوههما حتى يفترقا كما تحات الرّبح الشديدة الورق عن الشّجر».

٢٠-٢٦٩٩ (الكافي- ٢٠٠١) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن مالك الجهني قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «يامالك أنتم شيعتنا ألاترى انك تضرط في أمرنا انه لايقدر على صفة الله، فكما لا يقدر على صفة الله، فكذلك لا يقدر على صفتنا. وكما لا يقدر على صفتنا

كذلك لا يقدرعلى صفة المؤمن. إنّ المؤمن ليلقي المؤمن، فيصافحه، فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما كما يتحات الورق عن الشّجرحتي يفترقا، فكيف يقدرعلى صفة من هو كذلك».

## سان:

«تفرط فى أمرنا» من الافراط يعنى إنّ إفراطك في أمرنا وتعظيمك لشأننا دليل على تشيّعك ، ثمّ لمّا كان لقائل ان يقول إنّ الافراط في الأمر أمر مذموم، فكيف يمدحه به فأزال ذلك الوهم بكلام مستأنف حاصله انهم كلّا وصفوابه من الكمال فهو دون مرتبهم. لأنّهم ممن لايقدر قدرهم كما أنّ الله سبحانه لن يُقدر قدره وينبغى حمله على ما لم يبلغ الغلو.

٢١-٢٧٠ (الكافي - ٢١ ١٨٢) علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول «إنّ الله تعالى لا يوصف وكيف يوصف وقال في كتابه وَما قَدُرُواا للهُ حَقَّ قَدُرُو الله حَقَ بِعَدر إلاّ كان أعظم من ذلك . وإنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) لا يوصف وكيف يوصف عبد احتجب الله بسبع وجعل طاعته في الارض كطاعته فقال ما ايكم الرّشول فَخَدُوهُ وَمَا نَهِياكُمْ عَنْهُ فَانْهُوا اللهِ وإنّ اطاع هذا فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني . وفوض إليه وإنّ لا نوصف وكيف يوصف قوم رفع الله عنهم الرّجس وهو الشّك و المؤمن لا يوصف وإنّ المؤمن ليلقي أخاه، فيصافحه، فلا يزال الله ينظر إليهما والنّوب تتحات عن وجوههما كما يتحات الورق عن الشّجر».

الانعام / ٩٩ و الزّمر / ٦٧.
 ١ الحشر / ٧.

# بيان:

قد ورد في الحديث إن لله سبعين ألف حجاب من نور و ظلمة لوكشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره وعلى هذا فيحتمل أن يكون معنى قوله (عليه السلام) احتجب الله بسبع أنه (صلّى الله عليه وآله) قد ارتفع الحجب بينه وبين الله سبحانه حتى بقي من السّبعين ألف سبع والله ورسوله وابن رسوله أعلم.

۲۲-۲۷۰۱ (الكافي- ٢٤٦:٢) عسد، عن احمد، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ من تمام التّحية للمقيم المصافحة وممام التسليم على المسافر المعانقة».

# -٨٩-باب المعانقه والتقبيل

١-٢٧٠١ (الكافي- ٢: ١٨٤)على، عن ابيه، عن صفوان، عن اسحاق بن عمقار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ المؤمنين إذا اعتنقا غمرتهما الرّحمة، فإذا التزما لايريدان بذلك إلاّ وجهالله ولايريدان غرضاً من أغراض الذنياقيل لهمامغفوراً لكما فاستأنفا، فإذا أقبلاعلى المساءلة قالت الملائكة بعضها لبعض تنحوا عنهما فإنّ لهما سرّاً وقد سرّالله عليها».

قال اسحاق: فقلت جعلت فداك ؛ فلا يكتب عليها لفظها وقد قال اسحاق: فقلت جعلت فداك ؛ فلا يكتب عليها لفظها وقد قال الله تعالى ما يَلْفِظُ مِنْ فَوْلِ إِلاَ لَمَا يُوبِقَبُ عَنِيدًا قال: فتنفس ابوعبدالله (عليه السلام) الضعداء، ثم بكى حتى اخصلت دموعه لحيته وقال «يا اسحاق؛ إنّ الله تعالى إنّا أمر الملائكة أن تعتزل عن المؤمنين اذا التقيا إجلالاً لهما وإنّه وإن كانت الملائكة لاتكتب لفظهما ولا تعرف كلامهما، فانه يعرفه ويحفظه عليهما عالم السّر وأخفى».

## بيان:

«الصُّعَداء» تنفس طويل «اخضلت» بلت وقد مضى حديث أخرفي المعانقة في باب زيارة الاخوان.

۱ . ق /۱۸.

٢-٢٠٠٣ (الكافي - ٢: ١٨٥) القمي، عن الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أهمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ لكم لنوراً تعرفون به في الذنيا حتى إنّ أحدكم إذا تق أخاه قبله في موضع القور من جبهته».

: ٣٠٢٠ (الكافي - ٢: ١٨٥٥) محمّد، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال «من قبّل للرّحم ذا قرابة، فليس عليه شيّ وقبلة الأخ على الخدّ وقبلة الامام بين عينيه».

## بيان:

«فليس عليه شيّ» أي ذنب وحرج يعني إذا كان الباعث على التقبيل المحبّة الطبيعيّة فأما إذا كان لله وفي الله، فهو مثاب عليه ولعل المراد بالأخ الأخ في النسب إذ الاخ في الدين إنما يقبّل جبهته كما مرّويحتمل الأخ في الدين أو ما يشملهما، فيكون رخصة.

٤-٢٧٠٥ (الكافي- ١٨٦:٢) عنه، عن البرقي، عن محمد بن سنان، عن

١. في الكافي المخطوط «خ» عيسى مكان «جبيس» وفي الخطوط «م» والمطبوع والمرآة وشرح المولى صالح عبيس وقال في جامع الرواة ج ١ ص ٢٥٤ في عنوان عيسى بن هشام: الظاهر ان عيسى بن هشام هذا هو عبيس بن هشام فاشتبه على «جش» بقرينة رواية عمدين الحسين، عن عباس بن هشام وعبيس بن هشام غيره من علماء الرجال وما وقع في بعض الاخبار عيسى بن هشام أيش من علماء الرجال وما وقع في بعض الاخبار عيسى بن هشام نيس شهر هن على «ض ع».

٢. في الخطوطين من الكافي والمرآة وشرح المولى صالح الحسين مصغراً كما في المتن وفي المطبوع الحسن بن احمد المنقري مكبراً وقال في جامع الرواة ج ١ ص ٣٣٣ الظاهر ان الحسن مكبراً سهو لعدم وجود الحسن بن احمد المنقري في كتب الرجال انتهى «ض.ع».

الصباح ' مولى آل سام، عن أبي عبــدالله ( عليه السلام) قال « ليس الـقبلة على الفم إلاّ للزّوجة والولد الصغير» .

٢٧٠٦ (الكافي- ٢: ١٨٥) الثلاثة، عن زيد الترسي، عن علي بن
 مزيد صاحب السابري قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)،
 فتناولت يده فقبلتها، فقال «أما أنّها لاتصلح إلاّ لنبيّ أو وصيّ نبي».

۲-۲۷۰۷ (الكافي - ۲: ۱۸۵) الشلاثة، عن رفاعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «لايقبل رأس أحد ولايده إلا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أومن أريد به رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)».

## بيان:

لعل المراد بمن أريد به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) الأثمة المعصومون ( عليهم السلام) كما يستفاد من الحديث السّابق ويحتمل شمول الحكم العلماء بالله وبأمرالله معا العاملين بعلمهم الهادين للنّاس ممّن وافق قوله فعله لأنّ العلماء الحق ورثة الانبياء، فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم).

٧-٢٧٠٨ (الكافي- ٢: ١٨٥) محمد، عن ابن عيسى، عن الحجّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ناولني يدك

٧. في الكافي المطبوع والقطوط «م» والمرآة وشرح المولي صالح، عن أبيي الصباح وفي الخطوط «خ» الصباح مولي النسام كما في المتن وعلى كل الصباح أو باضافة «أب» شخص واحد وهومولي آل سام المذكور في جامع الرواة ج ٢ ص ٣٩٤ بعنوان ابوالصباح واشار الى هذا الحديث عنه «ضر. ٤٥.

اقبتها فاعطانها، فقلت: جعلت فداك ؛ رأسك ففعل فقبلته فقلت: جعلت فداك رجلاك فقال «أقسمت أقسمت أقسمت ثلاثاً وبقي شي وبقي شئ».

## ىيان:

لعل المراد أنه (عليه السلام) قال ثلاث مرّات حلفت أن لا أنـاول رجلي لأحد يقبلها وهل يبقى مكان السّؤال لذلك بعد حلفي عليه.

1-۲۷۰۹ (الكافي- ٢: ٦٦١) الشلائة، عن محمه بن مرازم، عن أبي سليمان الزاهد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من رضي بدون الشّرف من المجلس لم يزل الله تعالى وملائكته يصلّون عليه حتى يقوم».

٢-٢٧١ (الكما في - ٢ : ٦٦٢) العدة، عن البيرقي، عن ابيه، عن ابن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (كانرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا دخل منزلاً قعدفي أدنى المجلس إليه حين يدخل».

## ىيان:

ينبغي أن يخص هذا الحكم بما إذا لم يعين له صاحب المنزل مكاناً لما رواه عبدالله بن جعفر الحسمري في كتاب قرب الاسناد، عن الاثنين، عن جعفربن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال «إذا دخل أحدكم على اخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرّحل فإنّ صاحب الرّحل اعرف بعورة بيته من الداخل عليه ويؤيّده الحديث الأتي على إحدى النسختين.

٣-٢٧١١ (الكافي- ٢: ٥٥٩) الأربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام)

قال

«قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله و سلم) إنّ من حقّ الداخل على أهل البيت أن يمشوا معه هنيئة إذا دخل وإذا خرج» وقال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) إذا دخل أحدكم على اخيه المسلم في بيته فهو أمير عليه حتّى يخرج».

## بيان:

صدر الحديث إشارة الى حق التاخل من الاستقبال و المشايعة. وذيله إلى حق صاحب البيت من انقياد أوامره ونواهيه. وفي بعض النسخ: فهو أمين عليه يعني لا ينبغي له أن ينقل حديثه إلا حيث يأمن غائلته وعلى هذا يكون مضمونه مضمون الأخبار الا تية.

٢٠٧١٢-٤ (الكافي- ٢: ٦٦٠) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «المجالس بالامانة وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلاّ باذنه إلاّ أن يكون فقها أو ذكراً له بغير».

٧١٧٣- (الكافي- ٢: ٦٦٠) العدة، عن سهل و أحمد جيعاً، عن السرّاد، عن عبدالله (عليه السلام) عن عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «المجالس بالامانة».

٢٠١٤ (الكافي- ٢: ٦٦٠) الشلاثة، عن حمّاد، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): المجالس بالأمانة».

٧-٢٧١٠ (الكافي - ٢: ٦٦٠) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إذا كان القوم ثلاثة، فلا يتناجى منهم اثنان دون طاحبهما فانّ ذلك ما يجزئه ويؤذيه».

٢٧١٦ (الكافي - ٢: ٦٦٠) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال (إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فان ذلك مما يعقمه».

9-۲۷۱۷ (الكنا في - ۲: ٦٦٠) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): من عرض لأخيه المسلم
في حديثه، فكأنها خدش في وجهه».

## بيان:

«عرض لاخيه» بتخفيف الراء وفتحها وكسرها اى تعرض له وظهر عليه يقال مرّبي فلان فما عَرضت له وما عرضت له وفي بعض النسخ «المسلم المتكلّم».

الكافي - ٢: (٦٧١) محمّد، عن أحمد، عن الوشّاء، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كان رسول الله (صلّى الله عليه وأله وسلّم) يقسم لحظاته بين أصحابه، فينظر الى ذا وينظر الى ذا بالسوية» قال «ولم يبسط رسول الله (صلّى الله عليه وآله) رجليه بين اصحابه قط وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يده من يده حتى يكون هو التارك، فلما فطنوا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يده من يده حتى يكون هو التارك، فلما فطنوا

لذلك (الأمر-خ) كان الرّجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده».

سان:

قال بيده مال بها.

١١-٢٧١٩ (الكافي ٢: ٦٦٢) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ينبغي للجلساء في الصّيف أن يكون بين كلّ اثنين مقدار عظم الذراع كيلا يشق بعضهم على بعض في الحرى.

# -91-بأب هيئة الجلوس

1-۲۷۲ (الكافي- ٢: ٦٦١) العدة، عن البرقي، عن التوفلي، عن عبدالمعظيم بن عبداله بن الحسسن العلوي رفعه قال كان التبسي (صلّى الله عليه واله وسلّم) يجلس ثلاثاً القرفصاء وهوان يقيم ساقيه ويستقبلهما بيديه ويشديده في ذراعه وكان يجيئوعلى ركبتيه وكان يثنى رجلاً واحدة ويبسط عليها الأخرى ولم ير (صلّى الله عليه وآله وسلم) متربعاً قط.

## ىيان:

قال في القاموس القرفصلى مثلثة القاف والفاء مقصورة والقرفصلى بالضم والقرفصاء بضم القاف والرّاء على الا تباع أن يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبى بيديه يضعهما على ساقيه أو يجلس على ركبتيه متكياً ويلصق بطنه بفخذيه ويتابط كفيه انتهى «والاحتباء» بالمهملة جمع الظهر والساقين بالميدن او بعمامة و «جشى» كدعا ورمى جثوًا و جثيًا بضمهما جلس على ركبتيه يثنى رجلاً كيسعى يرد بعضها على بعض وكأنّ المراد به التورّك الذروق الخبر الأتى ولعل المراد بالتربّع معناه المشهور.

٢-٢٧٢١ (الكافي ٢: ٦٦١) الاثنان، عن الوشّاء، عن حمّاد قال: جلس ابوعبدالله (عليه السلام) مستورّكاً رجله اليمنى على فخذه اليسرى

فقال له رجل: جعلت فداك ؛ هذه جلسة مكروهة، فقال «لا انّها هو شيّ قالته اليهود لمّنا أن فرغ الله تعالى من خلق السماوات والارض واستوى على العرش جلس هذه الجلسة ليستريح، فانزل الله تعالى الله لا إله إلاّ لهُوَالْحَيُّ الْقَيْومُ لا تَا نُحُدُهُ سِتَةً وَلاَنَومُ ( ) وبقي ابوعبدالله (عليه السلام) متورَّكاً كما هو.

" (الكافي - ٢: ٦٦١) الثلاثة عمن ذكره، عن الشّمالي قال: رأيت على بن الحسين بن علي (عليهم السلام) قاعداً واضعاً إحدى رجليه على فخذه، فقلت: إنّ الناس يكرهون هذه الجِلسة ويقولون انّها جِلسة الربّ، فقال « إنّى إنّا جلست هذه الجِلسة للملالة والرّبّ لا يملّ ولا تأخذه سنة ولا نوم،.

2-۲۷۲۳ (الكافي - ۲: ٦٦٢) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الاحتباء في المسجد حيطان العرب».

٤ ٢٧٢ـ٥ (الكافي - ٢٠٦٢) الخمسة، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال «قال النبي (صلّى الله عليه وآله) الاحتباء حيطان العرب».

## بيان:

يعنى انَّ العرب تتوسل في الاتكاء بالاحتباء كما يتوسل أصحاب البيوت

المبنية بالجدران.

٦-٢٧٢٠ (الكافي- ٢:٦٦٣) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحتبي بثوب واحد، فقال «إن كان يغطّى عورته فلا بأس».

٧-٢٧٢٦ (الكما في - ٢: ٦٦٣) عنه، عن محمد بن علي، عن ابن اسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال لا يجوز للرجل ان يحتبى مقابل الكعبة».

من أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أكثر ما يجلس تجاه القبلة».

٩-٢٧٢٨ (الكافي- ٢: ٦٦٢) الثلاثة، عن حماد قال: رأيت اباعبدالله (عليه السلام) يجلس في بيته عند باب بيته قُبالة الكعبة.



# ۹۲۰ باب المزاح

۱-۲۷۲ (الكافي- ۲: ۹۲۳) محمد، عن ابن عيسى، عن معمّر بن خلاد قال: سألت اباالحسن (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك ؛ الرّجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون فقال «لا بأس ما لم يكن» فظننت أنه عني الفحش، ثمّ قال «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) كان يأتيه الأعرابي، فيهدى له الهدية، ثم يقول مكانه أعطنا ثمن هديتنا، فيضحك رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وكان إذا اغتم يقول: ما فعل الاعرابي ليته أتانا».

٢-٢٧٣٠ (الكافي ٢: ٦٦٣٢) العدة، عن البرقي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما من مؤمن إلا وفيه دعابة» قلت: وما الدّعابة؟ قال «المزاح».

٣-٢٧٣ (الكافي- ٢: ٣٦٣) عنه، عن محمّد بن علي، عن يحسي بن سلام، عن يوسف بن يعقوب، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشّيبانى قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «كيف مداعبة بعضكم بعضاً؟» قلت: قليل. قال «فلاتفعلوا فانّ المداعبة من حسن الخلق وأنّك لتدخل بها الشرور على أخيك ولقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يداعب الرّجل يريد أن يسرّه».

#### سان:

فلاتفعلوا اى فلاتفعلوا ما تفعلون من قلة المداعبة بل كونوا على حدّ الوسط فيها لما يأتمى من ذمّ كثرتها أيضاً.

رالكا في - ٢: ٦٦٣) صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد الجعفي قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول «إنّ الله تعالى يحبّ المداعب في الجماعة بلا رفث».

## بيان:

في بعض النسخ اباعبدالله (عليه السلام) مكان أباجعفر ولعلّ أباجعفر هوالصحيح لأنّ الرّاوي مذكورفي رجاله (عليه السلام) و«الرّفت» الفحش.

١٧٣٣ـ (الكافي ٢: ٦٦٤) الثلاثة، عن حفص بن البختري قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «اياكم والمزاح فانه يذهب بماء الوجه».

٦-٢٧٣٤ (الكافي - ٢: ٦٦٥) العدّة، عن البرقي، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ايّاكم والمزاح فانّه يذهب بماء الوجه ومهابة الرجال».

٥٧-٢٧٣ (الكافي - ٢: ٦٦٥) عمقد، عن احمد، عن البرقي، عن أبي العبّاس، عن عمّار بن مروان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «لاتمار فيُجترأ عليك».

# بيان:

«المماراة» المجادلة.

۸-۲۷۳٦ (الكافي- ٢: ٩٦٥) علي، عن ابيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عممار بن مروان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «لاتمازح فيُجترأ عليك».

٩-٢٧٣٧ (الكافي- ٢: ٦٦٥) العدة، عن احمد، عن السّرّاد، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن(عليه السلام) انه قال في وصية له لبعض ولده أو قال «قال أبي لبعض ولده: ايّاك والمزاح، فانّه يذهب بنور ايمانك ويستخف مِروءتك».

الكافي - ٢: ٦٦٤) الثلاثة، عمن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ((اذا أحببت رجلاً، فلا تمازحه ولا تماره).

الكافي - ٢: ٦٦٤) العقة، عن سهل، عن الأشعري، عن الشعري، عن الققاح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال اميرالمؤمنين (عليه السلام):

اتاكم والمزاح، فانه يجرّ السّخيمة ويورث الضغينة وهو السّبّ الأصغر».

۱۲-۲۷٤٠ (الكافي ـ ٢: ٦٦٥) حميد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن عن المبيدة العابد قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «المزاح السّباب الأصغز».

١. في نسخ الكافي من المطبوع والخطوط: ابن القداح ويأتي التحقيق فيه ذيل رقم ٣٠٢١.
 «ض.ع».

## بيان:

لعل المراد بالمزاح المنهي عنه ما تضمن فحشاً كما دل عليه حديث معمر وحديث الجعفي السابقان، أو ما كثر منه كما يدل عليه الخبر الذي يأتي فيه في الباب الاتي، او ما تضمن استهزاء كما دل عليه تسميته سباباً، فلا ينافي الترغيب فيه في الاخبار الاؤله، فان المراد به ما لم يكن احد هذه.

# ٩٣٠ ناب الضحيك

١-٢٧٤١ (الكافي - ٢:٤:٢) الثلاثة، عن منصور، عن حريز، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «كثرة الضّحك تميت القلب» وقال «كثرة الضحك تميث الدين كما بيث الماء الملح».

## بيان:

«تميث الدين» بالثاء المثلثة «الموث» الدوف والاذابة. قال في النهايه في حديث أبي أسيدفلما فرغ من الطعام امائته، فسقته إيّاه هكذا روي امائته والمعروف مائته يقال مثت الشيّ اميثه واموثه فانماث اذا دفته في الماء.

٢-٢٧٤٧ (الكافي- ٢:٦٦٤) حيد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن عنبسة العابد قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «كثرة الفحك تذهب عاء الوج».

٣- ٢٧ ٤٣ (الكافي - ٢: ٦٦٥) محمد، عن ابن عيسى، عن الحجّال، عن داود بن فرقد وعلي بن عقبه وثعلبة رفعوه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) وأبي جعفر أو أحدهما (عليهما السلام) قال «كثرة المزاح تذهب بماء الوجه وكثرة الضحك تميّج الايان مجّاً».

بيان:

«المجّ» الرمي من الفم.

2 ٢٧٤٤ (الكا في ٢: ٦٦٤) العدّة، عن سهل، عن ابن اسباط، عن الحديث بن كليب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ضحك المؤمن تبسّم».

و ٢٧٤٥ (الكافي - ٢: ٦٦٤) محمد، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن المكتم، عن أبان، عن خالد بن طهمان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إذا قهقهت فقل حين تفرغ اللهم لا تمقتني».

7-7٧٤٦ (الفقيه - ٣: ٣٧٧ رقم ٣٢٨) قال الصادق (عليه السلام) «كفارة الضحك أن تقول [اللهم] لاتمقتني».

سان:

يعنسي لاتغضب عليّ.

٧-٢٧٤٧ (الكافي- ٢: ٦٦٤) الخمسة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «القهقهة من الشيطان».

٨٤٧٢.٨ (الكافي - ٢٠٤٢) الأربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «إن من الجهل الضّحك من غير عجب» قال وكان يقول «لا تبدين عن واضحة، وقد علمت (عملت ـخ ل) الأعمال الفاضحة ولا يأمن البيات من عمل السيئات».

بيان:

«الواضحة» الاسنان الّتي تبدوعند الضحك وتبييت العدو هوان يقصد في اللّيل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة وهوالبيات.

٩٩ ٢٠- (الكافي - ٢٠٥٢) احمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن ابراهيم بن مهزم عمّن ذكره، عن أبي الحسن الاوّل (عليه السلام) قال «كان يحيى بن زكريا يبكي ولا يضحك وكان عيسى (عليه السلام) يضحك ويبكى وكان الذي يصنع عيسى أفضل من الذي كان يصنع يحيى (عليهما السلام)».

# باب العطاس والتسميت

(الكافي- ٢: ٣٥٣) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «للمسلم على أخيه من الحقّ أن يسلّم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض وينصح له إذا غاب ويسمِّته إذا عطس يقول: الحمدلله رب العالمين لاشريك له ويقول له رحمك الله فيجيبه يقول له ويهديكم الله ويصلح بالكم ويجيبه إذا دعاه ويتبعه اذا مات».

# سان:

«التسميت» بالمهملة والمعجمة جميعاً ذكرالله تعالى على الشئ والدعاء للعاطس وأن يقول له يرحمك الله.

(الكافي- ٢: ٣٥٣) على، عن أبيه، عن الإثنين، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم): إذا عطس الرجل فستمتوه ولومن وراء جزيرة».

(الكافى ـ ٢: ٣٥٣) وفي رواية احرى ولومن وراء البحر. T-7V07

(الكافي- ٢: ٩٥٣) الاثنان، عن الوشّاء، عن مشنّى، عن 1-TV04 اسحاق بن يزيد ومعمّر بن أبى زياد وابن رئاب قالوا كتا جلوساً عند ابي عبدالله (عليه السلام) إذ عطس رجل فما رة عليه احد من القوم شيئاً حتى ابتدأ هو فقال «سبحان الله آلاسمتم (سمعتم-خل) من حقّ المسلم على المسلم ان يعوده إذا اشتكى. وأن يجيبه إذا دعاه. وان يشهده إذا مات. وأن سمّته اذا عطس».

و ٢٧٥. (الكافي - ٢:٤٦٦) العدة، عن البرقي، عن ابن فقّال، عن جعفر بن محمد، عن ليونس، عن داود بن الحصين. قال: كنا عند ابي عبدالله (عليه السلام) فاحصيت في البيت أربعة عشر رجلاً، فعطس ابوعبدالله (عليه السلام)، فما تكلّم أحد من القوم، فقال أبوعبدالله (عليه السلام) «الاتسمّتون الاتسمّتون من حق المؤمن على المؤمن اذا مرض ان يعوده واذا مات أن يشهد جنازته واذا عطس ان يسمته أو قال أن يشمته وقال أن يشمته وقال ان يجيبه».

٦٠٢٧٥٥ (الكافي- ٢: ٤١١) الاثنان، عن أحمد بن محمد بن عبدالله، عن التخعي قال: عطس يوماً وأنا عنده فقلت: جعلت فداك ؟ ما يقال للامام إذا عطس؟ قال «يقولون صلى الله عليك».

١. في الكافي المطبع والمرأة وشرح المولى صالح هكذا: ... عن ابن فضال، عن جعفربن يونس، عن
 داود بن الحصين وفي المخطوط « م» ... عن ابن فضال، عن جعفرين محمد بن يونس وفي المخطوط « م نه» مثل ما في المتن « ض. ع» .

٢. وفي الخبر: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بتشميت العناطس بالشين المعجمة أو السين المهجمة المهجمة المهجمة وهي القوائم كنائه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله وقيل معناه أبعدك الله عن الشماتة وجتبك ما يتشمت به عليك «مجمم البحرين».

٧-٢٧٥٦ (الكافي - ٢: ٦٥٣) محمقد، عن ابن عيسى، عن صفوان قال: كنت عند الرضا (عليه السلام) فعطس فقلت: صلى الله عليك: ثم عطس فقلت: صلى الله عليك؛ وقلت [له] جعلت فداك إذا عطس مثلك يقال له كها يقول بعضنا لبعض يرحمك الله او كها نقول؟

قسال «نسعسم» قسال «اولسيس تسقسول صلى الله على محسمسد و المحمد»؟ قلست: بلي. قال «و ارحم محسمداً وآل محسمه، قبال «بلي وقد صلّى عليه ورحمه وإنّها صلواتنا عليه رحمة لنا وقربة».

## بيان:

او كها نقول يعني به صلى الله عليك ، او المراد به الاستغفار والاستهداء ونحو ذلك ممّا كانوا يقولون بينهم في التسميت وردّه «قال نعم» يعني يقال هذا أوذاك ولا عليك أن لا تقول صلى الله عليك ، ثمّ استشهد على ذلك بقوله إنّك تقول وارحم محمداً وآل محمد بعد قولك صلى الله على محمد وآل محمد و هذا ترحّم منك علينا، ثمّ قال بلى نقول ذلك وقد صلى الله على محمد و رحمه و انّما صلواتنا عليه رحمة لنا وقربة، فلا بأس بالترحّم علينا ونحوه.

٨-٢٧٥٧ (الكافي- ٢: ٢٥٤) عنه، عن ابن عيسى، عن البزنطي قال: سمعت الرّضا (عليه السلام) يقول «التشاؤب من الشيطان. والعطسة من الله عزّوجل».

## ىيان:

... «ثأب وتثاءب» أصابه كسل وفترة كفترة النّعاس وإنما كمان من الشّيطان لأنّ منشاه الغفلة الناشئة من الخذلان بأن يكل الله العبد إلى نفسه. وإنّا كانت العطسة من الله عزّوجل لأنّه حمل عبـده عليها ليذكرالله عندها كما يستـفاد من الحديث الاتـي.

٩-٢٧٥٨ (الكافي - ٢: ٢٥٦) على بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد قال: سألت العالم (عليه السلام) عن العطسة وما العلّة في الحمدلله عليها، فقال «إنّ لله نعماً على عبده في صحة بدنه وسلامة جوارحه وانّ العبد ينسى ذكرالله تعالى على ذلك فاذا نسي آمرالله الرّيح، فجالت في بدنه ثم يخرجها من أنفه فيحمدالله على ذلك فيكون حمده عند ذلك شكراً لما نسى».

١٠-٢٧٥٩ (الكافي - ٢: ٢٥٤) القميّ، عن محمد بن سالم، عن احمد بن النصر، عن عمروبن شمر، عن جابر قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «نعم الشيّ العطسة تنفع في الجسدوتذكربالله تعالى» قلت: إنّ عندنا قوماً يقولون ليس لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) في العطسة نصيب، فقال «إن كانوا كاذبين، فلا أنالهم الله شفاعة محمدٍ (صلّى الله عليه وآله وسلم)».

۱۱-۲۷۱ (الكافي- ٢: ١٥٤) الشلائة، عن بعض أصحابه قال: عطس رجل عند أبي جعفر (عليه السلام) فقال: الحمدلله فلم يسمته أبوجعفر (عليه السلام) وقال «نقصنا حقّنا» ثمّ قال «اذا عطس أحدكم فليقل الحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمد واهل بيته» قال فقال الرجل فسمته أبوجعفر (عليه السلام).

١٢-٢٧٦١ (الكافي- ٢: ٥٥٠) الثلاثة، عن اسماعيل البصري، عن

الفضيل بن يسارقال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إنّ الناس يكرهون القلاة على محمد واله في ثلاث مواطن عند العطسة وعند الذبيحة وعند الجماع فقال أبوجعفر (عليه السلام) «مالهم ويلهم نافقوا لعنهم الله».

۱۳-۲۷٦۲ (الكافي-۲:۹۰۵) الثلاثة، عن سعد بن أبي خلف قال: كان أبوجعفر(عليه السلام) إذا عطس فقيل له يىرهمك الله قال «يغفرالله لكم ويرهمكم» واذا عطس عنده انسان قال «يرهمك الله تعالى».

١٤-٢٧٦٣ (الكافي - ٢:٥٥٦) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: الحمدلله فقال له النبى: بارك الله فيك».

١٥٠٢/٦٤ (الكافي - ٢: ٥٥) عمد، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إذا علس الرجل فليقل الحمدلله لاشريك له واذا سمت الرجل فليقل يرحمك الله. واذا رددت فليقل يغفرالله لك ولنا، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن أية أو شيّ فيه ذكرالله تعالى فقال كارم ما ذكرالله تعالى فيه فهو حسن».

# بيان:

فليقل في الأخير على البناء للمفعول او على المثناة الفوقانية كما جاء في بعض اللغات «سئل عن اية اوشيً» يعني الاتيان بهما في مقام التسميت ورده والمراد بهما ما يناسب التسميت ودعاءه.

١٦-٢٧٦٥ (الكافي ٢: ٥٥٥) محمد، عن احمد، عن محمّد بن سنان، عن الصّحّاف، عن مسمع قال: عطس ابوعبدالله (عليه السلام) فقال «الحمدلله رب العالمين» ثمّ جعل اصبعه على انفه فقال «رغم انفي لله رغماً داخراً».

١٧-٢٧٦٦ (الكافي- ٢: ٦٥٥) القمتي، عن محمد بن سالم، عن احمد بن النضر، عن محمد بن مروان رفعه قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) «من قال إذا عطس الحمد لله ربّ العالمين على كلّ حال لم يجد وجع الاذنين والأضراس».

١٨-٢٧٦٧ (الكافي - ٢: ٥٦) محمد، عن أحمد اوغيره، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «في وجع الأضراس ووجع الأذان إذا سمعتم من يعطس فابدؤ وه بالحمدلله».

الكافي - ١٩-٢٧٦٨) على، عن صالح بن السندي، عن حمدرين بشير، عن عشمان، عن الشّخام قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «من سمع عطسة فحمدالله تعالى وصلّى على النبي واهل بيته صلى الله عليهم لم يشتك عينه ولا ضرسه، ثم قال ان سمعتها، فقلها وان كان بينك وبينه البحر».

## بيان:

«لم يشتك عينه» اى لم يشكها يقال اشتكى عضواً من اعضائه اذا شكاه.

 ١. في الكافي المطبوع والمرآة وشرح المولى صالح علي [عن أبيه] عن صالح ولكن في المخطوطين من الكافي علي، عن صالح بن السندى «ض.ع». ٢٠-٢٧٦ (الكافي- ٢: ٦٥٦) القسميّ، عن بعض أصحابه، عن التيمي، عن بعض أصحابه، عن التيمي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «طس رجل نصراني عند أبي عبدالله (عليه السلام) قال الوعبدالله (عليه السلام) «يرحمك الله» فقالوا له: إنّه نصراني فقال «لايهديه الله حتى يرحمه».

٢١-٢٧٧ (الكافي- ٢: ٢٥٦) على، عن الاثنين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) إذا عطس المرء المسلم ثم سكت لعلة تكون به قالت الملائكة عنه الحمد لله رب العالمين قان قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة يغفرالله لك قال: وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) العطاس للمريض دليل العافية وراحة للدن».

۲۲-۲۷۷۱ (الكافي- ٢:٦٥٦) محمد، عن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان، عن عبدالصمد بن بشير، عن حليفة بن منصورا قال: قال «العطاس ينفع للبدن (في البدن خ ل) كله ما لم يزد على الثلاث فاذا زاد على الثلاث فهن داء وسقم».

۲۳-۲۷۷۲ (الكافي - ۲: ۱۵۷) العدة، عن احمد، عن محسن بن احمد، عن ابان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إذا عطس الرّجل ثلاثاً فسمته ثم اتركه».

١. في الكاني المطبوع، عن حذيقه بن منصور [عن ابي عبدالله] وكذلك في المرأة وشرح المولمى صالح
 ولكن في الخطوطين من الكاني مثل ما في المتن . «ض.ع».

٢٤-٢٧٧٣ (الكافي - ٦٠٦:٢) احمد بن محمد الكوفي، عن علي بن المحسن، عن ابن اسباط، عن عمة، عن الحضومي قال: سألت ابا عبدالله (عليمه السلام) عن قول الله تعالى إنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَميرِا قال « العطسة القبيحة» .

١٧٧٥- ٢ (الكافي- ٢: ١٥٧) محمد، عن احمد، عن القاسم، عن جده، عن القاسم، عن جده، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال الحمدلله رب العالمين الحمدلله حداً كثيراً كما هواهله وصلى الله على محمد النبي واله خرج من منخرة الأيسر طائر اصغر من الجراد واكبر من الذباب حتى يصير تحت العرش يستغفرالله له إلى يوم القيامة».

٢٦-٢٧٧ (الكافي- ٢: ١٥٥) محمد، عن احمد، عن محمد بن يحيى ٢ عن بعض أصحابه رواه، عن رجل من العامة قال: كنت أجالس اباعبدالله (عليه السلام) فلا والله ما رأيت مجلسا أنبل من مجلسه قال فقال لي ذات يوم «من أين تخرج العطسة؟» فقلت من الانف قال فقال لي «أصبت الخطأ» فقلت: جعلت فداك ؛ من أين تخرج؟ فقال «من جميع البدن كما أنّ النطفة تخرج من جميع البدن ومخرجها من الاحليل» ثم قال «أما رأيت الانسان أذا عطس نفض أعضاؤه وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة إيام».

## بيان:

«النبل» بالضمّ الذكاء والتجابة.

١. عن محمد بن يجيسى ليس في النسخ التي بأيدينا من المطبوع والمخطوط من الكافي وشروحه «ض.ع».
 ٢. اقمان / ١٨.

٢٧-٢٧٧ (الكافي- ٢: ٢٥٧) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) تصديق الحديث عند العطاس».

٢٨-٢٧٧٧ (الكافي- ٢: ٦٥٧) بهذا الاستاد قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) اذا كان الرّجل يتحدّث بحديث، فعطس عاطس فهو شاهد حق».

۲۹-۲۷۷/ (الكافي-٢: ٥٥٧) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن المشتدالة (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) تصديق الحديث عند العطاس».

 ١. في الكافي المطبوع وشرح المولى صالح والمرآة هكذا: عن القداح، عن ابن أبي عمير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) وفي الخطوطين مثل ما في المتن.

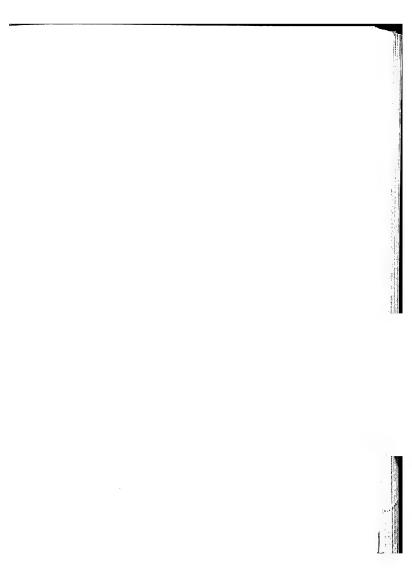

# -90-ماب الطاف المؤمن واكرامه

١-٢٧٧٩ (الكافي- ٢: ٢٠٥) محمد، عن ابن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن هاشم، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)

قال «من أخذ من وجه أخينه المؤمن قذاة كتب الله تعـالى له عشر حسنات ومن تبسّم في وجه أخيه كانت له حسنة».

## سان:

. «القذى» ما يقع في العين والشّراب ويأتـي حديث أخرفي هذا المعنـى.

٢-٢٧٨٠ (الكافي- ٢٠٦١) عنه، عن احمد، عن عمرين عبدالعزيز، عن جيل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من قال لأخيه مرحباً كتبالله له مرحباً الى يوم القيامة».

## بيان:

يقال: مرحباً وسهلاً اي صادفت سعة.

رالكافي- ٢٠٦١) عنه، عن احد، عن العبيدي، عن يونس، والكافي- ٢٠٦١) عنه، عن احد، عن العبيدي، عن يونس، عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أتاه أخوه

المسلم، فاكرمه، فانّما أكرم الله تعالى». ا

2-۲۷۸۲ (الكافي- ۲۰۲۱) عنه، عن احمد، عن السّرّاد، عن نصر بن اسحاق، عن الحارث بن السّعمان، عن الهيثم بن حمّاد، عن أبي داود، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) «ما في أمّتي عبد ألطف أخاه في الله بشيّ من لطف إلاّ أخدمه الله من خدم الجنّة».

2/۷۸۳ (الكافي - ۲۰۹۲) عنه، عن احمد، عن بكربن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن جعفربن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) من أكرم اخاه المسلم بكلمة يلطفه بها و فرّج عنه كربته لم يزل في ظل الله الممدود عليه الرحمة ما كان (مادام - خ ل) في ذلك».

٦-٢٧٨٤ (الكافي- ٢٠٦:٢) عنه، عن احمد، عن عُمرين عبدالعزيز، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «انّ ممّا خص الله تعالى به المؤمن أن يعرفه برّ إخوانه وإن قلّ وليس البرّ بالكثرة وذلك أنّ الله تعالى يقول في كتابه وَبُوْرُونَ عَلَىٰ انْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصاصةٌ ثم قال وَمَن بُوق شُع نَفْيه قَاوليْكَ هُمُ المُغْلِخُونَ ومن عرفه الله تعالى بذلك أحبّه الله تعالى ومن أحبّه الله تعالى وقاه أجره يوم القيامة بغير حساب» ثم قال «يا جيل إروهذا الحديث لاخوانك فانه ترغيب في البري».

١. السند موافق للمخطوطين من الكافي ولكن في الطبيع وشرح المولى صالح والمرآة يأتي هكذا:
 عنه، عن احمدين مجمدين عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان الخ.
 ١. لحشر / ٩.

# ىيان:

قوله (عليه السلام) و «ليس البربالكثرة» معناه أنه لايتوقف البرّعلى كثرة المال، بل ينبغي للمقل أيضاً أن يبرّ إخوانه. وذلك لأنالله سبحانه حمد أهل الحاجة بالإيثار والخصاصة: الحاجة.

ه ٧-٢٧٨ (الكافي - ٢: ٢٠٧) محمد، عن محمد بن الحسين، عن ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن المفضّل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ المؤمن لنُشحف أخياه التحفة»

قسلت: وأي شيئ الستحفة؟ قسال «مسن مجسلس ومشكا وطعام وكسوة وسلام فتتطاول الجئة مكافاة له ويوحى الله تعالى إليها إنّى قد حرّمت طعامك على اهل المدنيا إلاّ على نبي أو وصي نبيّ، فاذا كان يوم القيامة اوحى الله تعالى إليها أن كافيي أوليائى بتحفهم، فتخرج منها وُصفاء ووصائف معهم اطباق مغطاة بمناديل من لؤلؤ فاذا نظروا إلى جهنم وهولها وإلى الجنة وما فيها طارت عقولهم وامتنعوا أن يأكلوا فينادى مناد من تحت العرش إنّ الله تعالى قد حرّم جهنّم على من أكل طعام جنّته فيمد القوم أيديهم فيأكلون».

## بيان:

« فتتطاول الجنّة» اى تمتد وترتفع أن تكافيه في الدنيا بطعام أو شراب و و الوصيف، كأمير الخادم و الخادمة و «الوصيفة» الخادمة وإنّما استنعوا عن الأكل لغلبة الخوف عليهم.

٨-٢٧٨٦ (الكافي- ٢: ٢٠٧) الحسين بن محمد ومحمد جميعاً، عن علي بن محمد بن سعد، عن محمد بن أسلم، عن محمد بن علي بن عدي قال الملي

عليّ محمد بن سليمان، عن اسحاق بن عمارقال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «أحسن يا اسحاق إلى أوليائي ما استطعت، فما احسن مؤمن إلى مؤمن ولا اعانه إلاّ خمش وجه ابليس وقرح قلبه».

## ىيان:

«خمش وجهه» خدشه «والقرح» بضم القاف والمهملتين: الألم «قرح قلبه» اى المه.

٩-٢٧٨٧ ( (الكافي - ٢٠٧١) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن ابراهيم بن محمد التقفي ، عن اسماعيل بن أبان، عن صالح بن أبي الاسود رفعه، عن أبي المعتمر قال: سمعت اميرالمؤمنين ( عليه السلام) يقول «قال رسول الله (صلى الله عليه وأله وسلم): أبيا مسلم خدم قوماً من المسلمين إلا أعطاه الله مثل عددهم خداماً في الجنة».

## بيان:

في الكلام حذف والتقدير فما خدمهم إلا أعطاه الله ومثل هذا الحذف شائع لدلالة القرينة عليه.

# -97. باب تذاكر الإخوان

1-۲۷۸۸ (الكافي-۱۵۲۱۲) محمد، عن محمد بن الحسين، عن ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبداللك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «تزاوروا فان في زيارتكم إحياءً لقلوبكم وذكراً لأحاديثنا وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض فان اخذتم بها رشدتم وغيرة وان تركتموها ضللتم وهلكتم فخذوا بها وانا بنجاتكم زعم».

٢-٢٧٨٩ (الكافي- ٢: ١٨٦) العدة، عن البرقي، عن ابيه، عن فضالة، عن علي بن أبي حزة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «شيعتنا الزهماء بينهم الذين إذا خلوا ذكرواالله إنّ ذكرنا من ذكرالله إنّ اذا ذكرنا ذكرالله وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان».

لايشقى به جليس».

## بيان:

«الاستـاه» جمع السته بالـفتـح والتحريك وهى الاسـت ولعلّ هذا الكلام من الأمثال السّائرة والمرفوع في عادوا واختيه للملائكة.

17۷۱- (الكما في- ٢: ١٨٧) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن المستورد التخعي عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ( إنّ من الملائكة الذين في السهاء المدنيا ليطلعون إلى الواحد والاثنين والثلاثة وهم يذكرون فضل ال محمد قال: فيقول اما ترون إلى هؤلاء في قالتهم وكثرة عدوهم يصفون فضل المحمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: فتقول الطّائفة الاخرى من الملائكة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم».

١٧٩٢-٥ (الكافي- ٢: ١٨٧) عنه، عن احمد، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن ميسر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي «اتخلون وتتحدثون وتقولون ماشتم؟» فقلت: اي والله؛ إنّا لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا فقال «أما والله لوددت أنّي معكم في بعض تلك المواطن. أما والله أنّي لأحبّ ريحكم وأرواحكم وإنّكم على دين الله ودين ملائكته، فأعينوا بورع واجتهاد».

7-۲۷۹۳ (الكافي - ١ : ۲۲۹ رقم ۲۹۲) حيد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن ابان، عن اسماعيل البصرى قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «تقعدون في المكان فتحدّثون وتقولون ما شتم وتبرّؤون

ممّن شئتم وتولّون من شئتم؟» قلت: نعم قال« وهل العيش إلاّ هكذا» .

٧-٢٧٩ (الكافي- ٢: ١٨٧) الحسين بن محمد و محمد جيعاً، عن علي بن محمد بن سعد، عن محمد بن مسلم (اسلم خ ل)، عن احمد بن زكريًا، عن محمد بن خالدبن ميمون، عن عبدالله بن سنان، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين فصاعداً إلاّ حضر من الملائكة مثلهم فان دعوا بخير امتنوا وان استعاذوا من شر دعوالله ليصرفه عنهم وإن سألوا حاجة تشفّعوا إلى الله وسألوه قضاءها وما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إلاّ حضرهم عشرة أضعافهم من الشّياطين، فان تكلّموا تكلّم الشيطان بنحو كلامهم. واذا ضحكوا ضحكوا ممهم، فن ابتلي من المؤمنين بهم، فاذا وإذا نالوا من اولياءالله. نالوا معهم، فن ابتلي من المؤمنين بهم، فاذا خاضوا في ذلك فليقم ولا يكن شِرْكَ شيطان ولا جليسه، فان غضب الله تعالى لا يقوم له شئي ولعنته لا يردّها شيًّى» ثمّ قال (صلوات الله عليه) «فان لم يستطع فلينكر بقلبه وليقم ولو حلب شاة أوفواق ناقة».

## سان:

«نالـوا من أولياءالله »أي سبّـوهم وقـالوا فيهم مالايلـيق بهـم والشواق ما بين الحلبتين.

ه ٨-٢٧٨ (الكافي - ٢: ١٨٨) بهذا الاسناد، عن محمد بن مسلم (سليمان خل) ، عن محمد بن محفوظ، عن أبي المغراء قال: سمعت أبها الحسن (عليه السلام) يقول «ليس شئ أنكى لا بليس وجنوده من زيارة الاخوان في الله بعضهم لبعض قال وان المؤمنين يلتقيان فيذكران الله ثم يذكران قضلنا اهل البيت فلا يبقى على وجه الميس مضغة لحم إلا تخدد حتى ان

روحه لتستغيث من شدة ما يجد من الأم، فتحسّ ملائكة السهاء وخزّان الجنان، فيلمنونه، حتّى لايبقى ملك مقرّب إلاّ لعنه فيقع خاسئاً حسيراً مدحوراً».

## بيان:

«النكّاية» تقشير القرحة وتخدد اللحم هزاله ونقصانه و «الخسأ» البعد والحسور الاعياء و «الدحر» الطرد.

# -٩٧-باب ادخال السرور على المؤمن

1-۲۷۹٦ (الكافي- ٢: ١٨٨) العدّة، عن سهل ومحمد، عن ابن عيسى جميعاً، عن السّرّاد، عن الشّمالي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من سرّمؤمناً، فقد سرّني، ومن سرّني فقد سرالله».

٢-٢٧٩٧ (الكافي - ٢: ١٨٨) العدة، عن البرقي، عن ابيه، عن رجل من أهل الكوفة يكنى أبامحمه، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (((تبسّم الرجل في وجه أخيه حسنة وصرفه القذى عنه حسنة وما عُبدالله بشيُّ أحبّ إلى الله من إدخال السّرور على المؤمن).

٣-٢٧٩٨ (الكافي - ٢: ١٨٨) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبدالله بن الوليد الوضافي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول «إنّ فيا ناجى الله تعالى به عبده موسى (عليه السلام) قال: إنّ لي عباداً ابيحهم جتّني واحكهم فيها قال ياربّ؛ ومن هؤلاء الذين تبيحهم جتّتك وتحكمهم فيها؟ قال من أدخل على مؤمن سروراً، ثمّ قال إنّ مؤمناً كان في مملكة جبّار، فولع به، فهرب منه إلى دار الشرك ، فنزل برجل من أهل الشّرك فاظلّه وارفقه واضافه، فلمّا حضره الموت أوحى الله برجل من أهل الشّرك فاظلّه وارفقه واضافه، فلمّا حضره الموت أوحى الله

تعالى إليه وعزّتي وجلالي لوكان لك في جنّتي مسكن لأسكنتك فيها ولكتها محرّمة على من مات بي مشركاً ولكن يانــار هيديه ولاتؤذيه ويؤتــى برزقه طفي النهار» قـلت: من الجنه، قال «من حيث شاءالله».

#### بيان:

«احكمهم» من التحكيم اي أجعلهم حكّاماً «فولع به» استخق «هيديه» اي ازعجيه وافزعيه وحرّكيه وأصلحيه.

١٩٧٩-٤ (الكافي- ٢: ١٨٩) عنه، عن بكربن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبدالله علي، عن عبدالله بن ابراهيم، عن علي بن أبي علي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن ابيه، عن علي بن الحسين (عليهم السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): إنّ أحبّ الاعمال إلى الله تعالى إدخال السرور على المؤمنين».

• ٢٨٠٠ (الكافي- ٢: ١٨٩) علي، عن أبيه، عن السراد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال «أوحى الله تعالى إلى داود (عليه السلام) إنّ العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنتي، فقال داود يا رب؛ وما تلك الحسنة؟ قال يدخل على عبدي المؤمن سروراً ولوبتمرة قال داود يا ربّ حق لمن عرفك ان لايقطع رجاعه منك».

٢٠٠١ (الكافي- ٢: ١٨٩) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سروراً أنه عليه أدخله فقط بل والله علينا بل والله على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)».

٧-٢٨٠١ (الكافي - ٢ : ١٨٩) الخمسة، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول «إنّ أحبّ الأعمال إلى الله تعالى إدخال السرور على المؤمن (من - خ) شُبعة مسلم او قضاء دينه».

٨-٢٨٠ (الكافي- ٢: ١٩٠) محمد، عن ابن عيسى، عن السّرّاد، عن سدير الصّيرفي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) في حديث طويل اذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه امامه كلّا رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لاتفزع ولاتحنون وأبشر بالسّرور والكرامة من الله تعالى حتى يقف بن يدي الله تعالى فيحاسبه حساباً يسيراً ويأمر به الى الجنة والمثال أمامه، فيقول له المؤمن يرحمك الله نعم الخارج خرجت معي من قبري وما زلت تبشّرني بالسّرور والكرامة من الله حتى رأيت ذلك فيقول من أنت؟ فيقول أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا خلقي الله تعالى منه لا بُشّرك ».

سان:

«يقدمه» أي يتقدمه كما في قوله تعالى يقدم قومه ولفظة امامه تأكيد.

٩-٢٨٠ (الكافي- ٢: ١٩١) القميّان، عن ابن فضّال
 (الكافي- ٢: ١٩١) عمد، عن احمد، عن ابن فضّال، عن منصور،
 عن عمّار أبي القظافا ، عن ابان بن تغلب قال: سألت ابا عبدالله

 ١. ما ترى في بعض الكتب عمارين ابي اليقظان ظاهراً سهو لأنّ ابسا اليقطان كنية لعمار هذا «ض.ع». (عليه السلام) عن حق المؤمن على المؤمن فقال «حق المؤمن على المؤمن المؤمن على المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك لوحدثتكم لكفرتم إنّ المؤمن إذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له أبشر بالكرامة من الله والسرور فيقول له بَشَرك الله بخير قال ثم يضي معه يبشّره بمثل ما قال وإذا مرّ بهول قال ليس هذا لك وإذا مرّ بخير قال هذا لك ، فلا يزال معه يؤمنه ممّا يخاف ويبشّره بما يحبّ حتى يقف معه بين يدى الله تعالى، فاذا أمر به الى الجنة قال له المثال ابشر فانالله تعالى قد امريك الله تبشّرني فانالله تعالى قد امريك الى الجنه قال فيقول من انت رحمك الله تبشّرني من حين خرجت من قبري وانستني في طريقي و خبّرتني عن ربّي قال: فيقول: أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا خلقت منه لأسترك واونس وحشتك».

- 1.-۲۸.٥ (الكافي- ٢. ١٩١) محمد، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عظية، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أحب الأعمال الى الله سرور تدخله على مؤمن تطرد عنه جوعته أو تكشف عنه كربته».
- ۱۱-۲۸۰٦ (الكافي- ٢: ١٩١) الثلاثة، عن الحكم بن مسكين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من ادخل على مؤمن سروراً خلق الله تعالى من ذلك السرورخلقا فيلقاه عند موته فيقول له ابشريا ولى الله بكرامة من الله ورضوان ثم لايزال معه حتى يدخله قبره، فيقول له مثل ذلك،

فاذا بعث يلقاه، فيقول له مثل ذلك ، ثمّ لايزال معه عند كلّ هول يبشّره ويقول له مثل ذلك ، فيقول له من انت رحمك الله؟ فيقول له أنا السّرور الّذي ادخلته على فلان».

- الكافي ١٢-٢٨٠٧) الحسين بن محمد، عن احمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان قال: كان رجل عند ابي عبدالله (عليه السلام) فقرأ هذه الأية وَالنَّهِن يُوذُونَ المُوفِينين وَالمُوفِينين بِعَيرِمًا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْنَاناً وَالْما مُبِيناً قال: فقال ابوعبدالله (عليه السلام) «فا ثواب من ادخل عليه السرور» فقلت: جعلت فداك عشر حسنات قال «اى والله والف الف حسنة».
- ۱۳-۲۸۰ (الكافي- ۲: ۱۹۲) العدة، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن على بن يحيى، عن الوليد بن العلاء، عن ابن سنان، عن ابني عبدالله (عليه السلام) قال «من أدخل السرور على مؤمن، فقد أدخله على رسول الله . ومن أدخله على رسول الله (صلّى الله عليه واله وسلّم)، فقد وصل ذلك إلى الله . وكذلك من أدخل عليه كرباً».
- ١٤-٢٨٠٩ (الكافي- ١٩٢:٢) عنه، عن اسماعيل بن منصور، عن المفضّل، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «اتما مسلم أتي مسلماً فسره سرّه الله تعالى».
- ١٨١٠- ١ (الكما في ٢: ١٩٢) الشلاثة، عن هشام بن الحكم، عن أب عبدالله (عليه السلام) قال «من أحبّ الأعمال إلى الله تعالى إدخال السرور على المؤمن إشباع جوعته، اوتنفيسُ كربته اوقضاء دينه».

#### سان:

يأتي حديث أخر من هذا الباب في باب شرط من اذن له في اعمالهم من كتاب المعائش إنشاء الله.

١. الاحزاب/ ٥٨.

The property of a consequence of the consequence of

Lage I

# -٩٨-باب قضاء حاجة المؤمن

١-٢٨١١ (الكافي- ٢: ١٩٢) محمة، عن ابن عيسى، عن الحسن بن علي، عن بكّار بن كردم، عن المفضّل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي «يا مفضل؛ إسمع ما أقول لك واعلم أنه الحق وافعله وأخبر به علية إخوانك» قلت: جعلت فداك ؛ وما عِلْية اخواني قال «الراغبون في قضاء حوائج إخوانهم قال ثم قال ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله تعالى له يوم القيامة مائة الف حاجة من ذلك أقلما الجئة ومن ذلك أن يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجنه بعد أن لا يكونوانصاباً» وكان المفضل إذا سأل الحاجة أخاً من إخوانه قال له: آما تشهي آن تكون من غِلْية الاخوان.

## ىيان:

عِليه إخوانك بكسر المهملة واسكان اللام جمع عليّ كصبية وصبيّ أي شريفهم ورفيعهم.

۲-۲۸۱۲ (الكافي-٢: ١٩٣) عنه، عن محمد بن زياد

(الكافي: ٢: ١٩٣) عليّ، عن ابيه، عن محمد بن زياد، عن خالدبن يزيد، عن المفضّل بن عمر، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال« إنّالله تمالى خَلق خلقاً من خلقه انتجهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ليثيبهم على ذلك الجنة، فان استطعت أن تكون منهم فكن» ثمّ قال لنا «والله ربّ نعبده لانشرك به شيئا».

#### سان:

لعل المراد بأخر الحديث بيان أنهم (عليهم السلام) لا يطلبون حوائجهم الى احد سوى الله سبحانه وأنهم منزهون عن ذلك .

# ٣-٢٨١٣ (الكافي-٢: ١٩٣) عنه، عن محمد بن زياد

(الكافي: ٢: ١٩٣٣) على، عن ابيه، عن محمد بن زياد، عن الحكم بن أين، عن صدقة الأحدب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قضاء حاجة المؤمن خير من عتق ألف رقبة وخير من محملان الف فرس في سبيل الله».

#### بيان:

«الأحدب» من خرج ظهره ودخل صدره وبطنه والحُملان بالضّم ما يحمل عليه من الدواب في الهبه خاصة.

٤ - (الكافي- ٢: ١٩٣١) على، عن أبيه، عن محسمد بن زياد، عن صندل، عن الكناني قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «لقضاء حاجة امرئ مؤمن أحبّ إلى الله تعالى من عشرين حجة كل حجة ينفق فيها صاحبها مائة ألف».

• ٢٨١- • (الكافي- ٢: ١٩٤) الثلاثة، عن الحكم بن أين، عن أبان بن تغلب قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «من طاف بالبيت

أسبوعاً كتب الله تعالى له ستة ألاف حسنة ومحى عنه ستة ألاف سيئة ورفع له ستة ألاف درجة» قال: وزاد فيه اسحاق بن عمار «وقضى له ستة ألاف حاجة» قال، ثم قال «وقضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف حتى عد عشراً».

٦-٢٨١٠ (الكافي- ٢: ٢٩٤) الحسين بن محمد، عن سعدان بن مسلم، عن اسحاق بن عبدان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال «من طاف بهذا البيت طوافاً واحداً كتب الله تعالى له ستنة الاف حسنة ومحى عنه ستة الاف سيتمة، ورفع له ستة الاف درجة حتى إذا كان عندالملتزم فتح له سبعة أبواب من أبواب الجئة» قلت له: جعلت فداك هذا الفضل كله في الطواف؟ قال «نعم واخبرك بافضل من ذلك قضاء حاجة المسلم أفضل من طواف وطواف حتى بلغ عشراً».

٧-٢٨١٧ (الفقيه - ٢: ٢٠٨ رقم ٢٥٥٩) قال الصادق (عليه السلام) «قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف حتى عد عشراً».

۸-۲۸۱۸ (الكافي- ۲: ۱۹۰) العدة، عن سهل، عن محمد بن اورمه، عن ابن أبي حزة، عن أبي بصير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) («تنافسوافي المعروف لإخوانكم وكونوا من أهله، فانّ للجنة باباً يقال له المعروف لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا فان العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله تعالى به ملكين واحداً عن يمينه واخر عن شماله يستخفران له ربّه ويدعوان بقضاء حاجته» ثمّ قال «والله لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) أسرّ بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة».

٩-٢٨١٠ (الكافي- ٢:٤٢) الحسين بن محمد، عن احمد بن اسحاق، عن
 بكربن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما قضى مسلم لمسلم
 حاجة إلا ناداه الله تعالى علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجئة».

١٠-٢٨٢٠ (الكافي - ٢: ٣٦٧) الاثنان، عن احمد بن محمد بن عبدالله، عن علي بن جعفر قال: سمعت ابا الحسن (عليه السلام) يقول «من أتاه أخوه المؤمن في حاجة، فانها هي رحمة من الله تعلى ساقها إليه، فان قبل ذلك، فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله وإن ردّه عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلّط الله عليه شجاعاً من نارينهشه في قبره الى يوم القيامة مغفوراً له أو معذّباً، فان عذره الطالب كان أسوء حالاً» قال وسمعته يقول «من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض احواله فلم يجره بعد ان يقدر عليه، فقد قطع ولاية الله عرّوجل».

# بيان:

(«الشّجاع» ككتاب وغراب الحيّيه او ضرب منها والنهش لدغ الحيّة وإنما كان المعدّور أسوء حالاً لأنّ العاذر لحسن خلقه وكرمه أحقّ بقضاء الحاجة ممّن لا يعدّر فردّ قضاء حاجته أشنع والندم عليه أعظم والحسرة عليه أدوم. ووجه أخر وهو أنّه إذا عذره لا يشكوه ولا يغتابه فيبقى حقّه عليه سالماً إلى يوم الحساب عمّا يعارضه ويقاص به.

الكافي - ٢٠٢١ (الكافي - ٢٩٣١) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن اسماعيل بن عمّار الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك ؛ المؤمن رحمة على المؤمن قال «نعم» قلت: وكيف ذلك؟ قال «أيا مؤمن أتى أخاه في حاجة فانما ذلك وحمة

من الله ساقها إليه وسبّبها له، فان قضى حاجته كان قد قبل الرّحة بقبولها. وإن ردّه عن حاجته وهويقدرعلى قضائها. فانّا ردّ عن نفسه رحمة من الله عزّوجلّ ساقها اليه وسبّبها له وذخرالله تعالى تلك الرحمة إلى يوم القيامة حتى يكون المردود عن حاجته هو الحاكم فيها إن شاء صرفها إلى نفسه وإن شاء صرفها إلى غيره.

يا اسماعيل؛ فاذا كان يوم القيامة وهوالحاكم في رحمة من الله قد شرعت له فالى من ترى يصرفها» قلت: لا أظن يصرفها عن نفسه قال الاتظن ولكن استيقن فانه لن يردها عن نفسه. يا اسماعيل؛ من أتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها، فلم يقضها له سلطالله عليه شجاعاً ينهش إيهامه في قبره إلى يوم القيامة مغفوراً له أو معذّباً».

# سان:

«سبِّها» بالمهملة والموحدتين من التسبيب.

الكافي - ١٢-٢٨٢٢) محمد، عن محمد بن الحسين، عن ابن بزيع، عن ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «انّ المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه، فلاتكون عنده، فهتم بها قلبه، فيدخله الله تعالى بهمه الجنّة».

1-۲۸۲۳ (الكافي- ٢: ١٩٥) الثلاثة، عن أبي على صاحب الشعير، عن المحمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه السلام) قال «أوحى الله تعالى إلى موسى ( عليه السلام) إنّ من عبادي من يتقرّب إليَّ بالحسنة فاحكمه في الجنة، فقال موسى يا ربّ وما تلك الحسنة قال يمشي مع أخيه المؤمن في حاجته قضيت أو لم تقض».

٢-٢٨٢ (الكافي- ٢: ١٩٤) عسمه عن ابن عيسى، عن السّرَاد، عن ابراهيم الخارفي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عندالله حتى يقضى له كتبالله تعالى له بذلك مثل أجر حجة وعمرة مبرورتين وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام. ومن مشلى فيها بنيّة ولم تقض كتب الله بذلك مثل حجّة مبرورة فارغبوا في الخير».

٣-٢٨٢٥ (الكاتي-١٩٦١) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال «مشى الرجل في حاجة أخيه المؤمن يكتب له عشر حسنات. ويحيى ١٠ بل الصحيح الحارفي بالقاف كما في الخطوطين والطبع من الكافي وكتب الرجال خلافاً لما قاله علم الهدى رحمالله حيث قتى الجاني بالفاء في حاشيته «ض.ع».

عنه عشر سيئات. ويرفع له عشر درجات» قال ولاأعلمه الا قال «ويعدل عشر رقاب وأفضل من اعتكاف شهرفي المسجد الحرام».

٢ - ٢٨٢٦ (الكافي - ٢ : ١٩٧) عنه، عن اهد، عن معمّر بن خلاد قال: سمعت أبالحسن (عليه السلام) يقول «إنّ لله عباداً في الأرض يسعون في حوائج النّاس هم الأمنون يوم القيامة. ومن أدخل على مؤمن سروراً فرّح الله قلبه يوم القيامة».

٥٠٨٢٧-٥ (الكافي- ٢: ١٩٧٧) عنه، عن احمد، عن عثمان، عن رجل، عن الحدّاء قال: قال ابوجعفر( عليه السلام) «من مشى في حاجة اخيه المسلم اظلّه الله تتعالى بخمسة وسبعين الف ملك ولم يرفع قدماً إلا كتب الله له حسنة. وحظ عنه بها سيئة. ويرفع له بها درجة، فاذا فرغ من حاجته كتب الله تعالى له بها أجرحاج ومعتمر».

٦-٢٨٣٨ (الكافي- ١٩٧٢) عنه، عن اهمد، عن محسمد بن سنان، عن هارون بن خارجة، عن صدقة، عن رجل من أهمل حلوان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «لإن أمشي في حاجة اخ لي مسلم أحب إلى من أن أعتق ألف نسمة وأحمل في سبيل الله على ألف فرس مسرّجة ملجّمة».

٧-٢٨٢٩ (الكافي- ٢: ١٩٧) علي، عن ابيه، عن حمّاد، عن اليماني، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال ((ما من مؤمن بيشي لأخيه المؤمن في حاجة إلا كتب الله تعالى له بكل خطوة حسنة وحظ عنه بها سيشة. ورفع له بها درجة وزيد بعد ذلك عشر حسنات وشفّع في عشر حاجات».

٨-٢٨٣٠ (الكافي- ٢٠٧١) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن الحرّان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجهالله كتبالله تعالى له ألف ألف حسنة يغفر فيها لأقاربه وجيرانه وإخوانه ومعارفه ومن صنع إليه معروفاً في الدنيا، فاذا كان يوم القيامة قيل له ادخل النارفن وجدته فيها صنع إليك معروفاً في الدنيا، فاخرجه باذن الله تعالى إلا أن يكون ناصباً».

٩-٢٨٣ (الكافي- ٢: ١٩٨١) عنه، عن ابيه، عن خلف بن حمّاد، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (من سعى في حاجة أخيه المسلم، واجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاء ها كتب الله تعالى له حجة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما وإن اجتهد ولم يجرالله قضاء ها على يديه كتب الله تعالى له حجة وعمرة).

١٠-٢٨٣٠ (الكافي- ٢: ١٩٨) محمد، عن احمد، عن الحسن بن علي، عن جميل بن درّاج، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «كفى بالمرء اعتماداً على أخيه أن ينزل به حاجته».

11-۲۸۳۳ (الكافي- ٢: ١٩٨) عنه، عن احمله، عن بعض أصحابنا، عن صفوان الجسمال قال: كنت جالسا مع أبي عبدالله (عليه السلام) اذ دخل عليه رجل من اهل مكمّ يقال له ميمون، فشكى إليه تعذّر الكراء عليه فقال لي قم؛ فأعِنْ آخاك ، فقمت معه فيسرالله كراه، فرجعت إلى مجلسي، فقال ابوعبدالله (عليه السلام) «ماصنعت في حاجة أخيك ؟» فقلت: قضاها الله بأبي وأمي انت فقال «أما انّك إن تعين اخاك

المسلم أحبّ إلى من طواف أسبوع بالبيت مبتدئاً» ثم قال «ان رجلا آنى الحسن بن على (عليهما السلام) فقال: بابي انت واتى اعني على قضاء حاجة فانتعل وقام معه فمرّ على الحسين (عليه السلام) وهوقائم يصلى فقال اين كنت عن ابي عبدالله تستعينه على حاجتك قال قد فعلت بابي أنت واتى فذكر أنه معتكف، فقال له آما أنه لواعانك كان خيراً له من راعتكافه شهراً».

## سان:

«الكرآء» ممدوداً مصدر ومقصوراً أجر المستأجر وكلاهما محتمل هنا وعلى الأوّل يحتمل أن يكون اجيراً ومستاجراً «مبتدئاً» متعلق بِتعين يعني تعينه الدّاء من غير أن يسألك الاعانة.

۱۲-۲۸۳ (الفقیه - ۲: ۱۸۹ رقم ۲۱۰۸) میمون بن مهران قال کنت جالساً عند الحسن بن علي (علیهما السلام) فأتاه رجل، فقال له: یابن رسول الله؛ ان فلانا له علي مال فیرید أن یحبسني، فقال «والله ما عندي مال فاقضي عنك» قال فکلّمه. قال: فلبس (علیه السلام) نعله، فقلت له: یابن رسول الله آنسیت اعتکافك فقال له «لم انس ولکتي سمعت أبي (علیه السلام) یحدّث عن رسول الله (صلّم) الله علیه وآله وسلم) آنه قال: من سعى في حاجة أخیه المسلم فکانما عبدالله تعالى تسعة الاف سنة صافاً نهاره قائماً لیله».

۱۳-۲۸۳۰ (الكافي- ٢: ١٩٩) على، عن ابيه، عن الحسن بن على، عن أبي جميلة، عن ابن سنان قال: قال الوعبدالله (عليه السلام) ((قال الله تعالى الخلق عيالى فأحبّهم إلى ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم).

١٤-٢٨٣٦ (الكما في ٢: ١٩٩) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عمارة قال: كان حمّاد بن أبي حنيفة إذا لقيني قال: كُرّ على حديثك فأحدّنَه قلت رُوينا أنّ عابد بني اسرائيل كان إذا بلغ الغاية في العباده صارمشّاءً في حوائج الناس عانيا بما يصلحهم.

# بيان:

حُرّ على حديثك بتشديد الرّاء اى ارجع إليه كأنّه كان محدّثاً وفي بعض النسخ كرّر عليّ بالرائين وتشديد الياء والأول هو الصواب «عانيا» من العناء.

۱-۲۸۳۷ (الكافي- ۲: ۱۹۹۱ محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن الشّحام قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «من أغاث أخاه المؤمن اللّهفان اللّهثان عند لمجهده فنفس كريته وأعانه على نجاح حاجته كتب الله تعالى له بذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله، يعجّل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته ويدّخر له إحدى وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله».

## سان:

«(اللهفان)) المظلوم المضطّر يستغيث و«(اللهثان)) العطشان.

٢-٢٨٣٨ (الكما في - ٢: ١٩٩) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) من اعان مؤمناً نفس الله تعالى عنه ثلاثاً وسبعين كربة، واحدة في الدنيا وثنتين وسبعين كربة عند كربته المظمى» .

٣-٢٨٣٩ (الكافي- ٢: ١٩٩١) الثلاثة، عن الصّحّاف، عن مسمع قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول «من نفّس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الأخرة وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد ومن أطعمه من

جوع، أطعمه الله من ثمار الجنّة. ومن سقاه شرية سقاه الله من الرّحيق الختوم».

# بيان:

«الثلج» ككتف البارد والمطمئن و«الرحيق» الخمر أو اطيبها أو أفضلها أو الخالص أو الصافي.

الكافي - ٢٠ (٢٠) الاثنان، عن الوشّاء، عن الرّضا (٢٨٤٠ في ١ الرّضا (عليه السلام) قال «من فرّج عن مؤمن فرّج الله قلبه يوم القيامة».

٢٨٤١. (الكافي - ٢٠: ٢٠٠) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن جيل بن صالح، عن ذريح قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربة وهو معسر يسرالله له حوائجه في المدنيا والأخرة» قال «ومن ستر على مؤمن عورة يخافها سترالله عليه سبعين عورة من عورات الدنيا والأخرة» قال «والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون اخيه فانتفعوا بالعظة وارغبوا في الخير».

ا ١-٢٨٤ (الكافي-٢: ٢٠٠) محمد، عن ابن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أشبع مؤمناً وجبت له الجنّة. ومن أشبع كافراً كان حقّاً على الله ان يملأ جوفه من الزّقوم، مؤمناً كان أو كافراً».

٢٠٨٤٢ (الكافي- ٢٠٠١) عنه، عن احمد، عن عشمان، عن بعض المحمول عنه المحلوب عن المحد، عن عشمان، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «لإن أطعم رجلاً من المسلمين أحبّ إلى من أن اطعم أفُقاً من الناس» قلت: وما الأفتى قال «مائة ألف أويزيدون».

٣-٢٨٤ (الكافي - ٢: ٢٠٠) عنه، عن احمد، عن صفوان، عن أبي حمزة، عن أبي حمزة، عن أبي جمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله ( صلّى الله عليه والله وسلّم): من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في ملكوت السّماوات: الفردوس وجنة عدن وطوبى وشجرة تخرج في جنة عدن غرسها ربّنا بيد».

ىيان:

عدّ طوبيٰي من الجنبان لانّ فيه من أنواع الثمار وشجرة عطف على ثلاث يعنسي

أطعمه الله من ثلاث جنان ومن شجرة في احداها غرسها الله بيده.

و ٢٨٤ع. (الكافي- ٢: ٢٠١) علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الهياني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما من رجل يدخل بيته مؤمنين فيطعمها شبعهما إلاّ كان أفضل من عتق نسمة».

سان:

الشِّبع بالكسر وكعنب اسم ما أشبعك .

7 ٤ ٢٨- ه (الكافي - ٢ : ٢٠١) بهذا الاسناد، عن اليماني، عن التّمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال «من اطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمارالجنة . ومن سق مؤمناً من ظمأسقاه الله من الرحيق المختوم».

٦-٢٨ ٤٧ (الكافي - ٢: ٢٠١) العدة، عن سهل، عن الاشعرى، عن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أطعم مؤمناً حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله من الأجرفي الاخره لاملك مقرب ولانبي مرسل إلاّ الله ربّ العالمين» ثم قال « من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان» ثم تلا قول الله تعالى أؤ إظعام في يَوْم ذي مَسْعَبَه + يَبعاً ذا مَشْرَتَه + وَصِحَاد أَاعَشْرَتَهُ +

بيان:

«السّغبان» الجائع و «المقربة» من القرابه و «المتربة» من التراب.

١. البلد / ١٤ ــ١٦.

٧-٢٨٤ (الكافي- ٢: ٢٠١) العدّة، عن البرقي، عن عثمان، عن السرقي، عن عثمان، عن السحّاف قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «أتحب إخوانك ياحسين» قلت: نعم قال «أما إنّه لحق عليك أن تحب من يحبّ الله أما والله لاتنفع منهم أحداً حتى تحبّه، أتدعوهم إلى منزلك ؟» قلت: ما أكُل إلاّ ومعي منهم الرجلان والشلاثة والأقل والآكر فقال ابوعبدالله (عليه السلام) «أما إنّ فضلهم عليك أعظم من فضلك عليه» قلت: جعلت فداك أطعمهم طعامي واوظهم رحلي ويكون فضلهم علي اعظم؟ قال «نعم إنهم اذا دخلوا منزلك دخلوا مغرتك ومغفرة عالك وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك».

ا ١٨٤٨ (الكافي - ٢: ٢٠٠) الشلائمة، عن أبي محمد الوابشي قال: ذكر أصحابنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقلت: ما اتغدى ولا أتعشى إلا ومعي منهم الاثنان والشلاثة وأقل وأكثر، فقال (عليه السلام) «فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم» فقلت: جعلت فداك ، كيف وأنا أطعمهم طعامي وانفق عليهم مالي واخدمهم عبالي فقال «إتهم إذا دخلوا البيك دخلوا برزق من الله عزوجل كيثير واذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك».

٩-٢٨٥٠ (الكافي- ٢: ٢٠٢) الثلاثة، عن محمد بن مقرن، عن عبيدالله الموصّافي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «لَان أطعم رجلاً مسلماً

عليك «الكافي المطبوع».
 عبدالله ـ خ ل.

أحبّ إليّ من ان اعتق أُفُقاً من الناس» قلت: وكم الافق؟ قال «عشرة الاف من الناس».

١٠-٢٨ (الكافي - ٢٠٠٢) علي، عن أبيه عن حماد، عن ربعي قال:
 قال ابوعبدالله (عليه السلام) «من اطعم أخاه في الله كان له من الأجر مثل من أطعم فيئاماً من الناس» قلت: وما الفئام؟ قال «مائة ألف من الناس».

#### بيان:

« الفئام» بالفاء مهموزاً الجماعة من الناس.

۱۱-۲۸۵۲ (الكافي- ۲۰۲۲) الثلاثة، عن هشام بن الحكم، عن سدير الصيرفي قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) «ما منعك أن تعتق كل يوم نسمة» قلت: لا يحتمل مالي ذلك قال «تطعم كلّ يوم مسلماً» فقلت: موسرا أو معسرا قال: فقال «إنّ الموسر قد يشتهي الظعام».

١٢-٢٨٥٣ (الكافي - ٢٠٣٠) العلة، عن البرقي، عن البزنظي، عن صفوان الجسمّال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «اكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبّ إلى من أن أعتق رقبة».

#### بيان:

«الأكلة» بالضم اللقمة.

١٣-٢٨ ٥٤ (الكافي- ٢: ٢٠٣) عنه، عن اسماعيل بن مهران، عن صفوان

الجسمّال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « لَإِن اشبع رجلاً من اخواني احبّ اليّ من ان أدخل سوقكم هذه فابتاع منها رأسا فاعتقه».

ه ٢٠٨٥ (الكافي - ٢٠٣٠) عنه، عن على بن الحكم، عن ابان، عن البصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (لآن اخذ خمسة دراهم أدخل إلى سوقكم هذه فابتاع بها الظعام واجمع نفراً من المسلمين أحب إلى من أن اعتق نسمةً».

١٥-٢٨٥٦ (الكافي - ٢٠٣٠٢) عنه ، عن الوشّاء عن علي ، عن أبي بصبى عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «سئل محمد بن علي (عليمه السلام) ما يعدل عتق رقبة قال : إطعام رجل مسلم» .

١٦-٢٨ ٥٧ (الكافي - ٢٠٣٠) محمد، عن الزّيات، عن محمد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن ابي شبل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن إلاّ إطعامه وحق على الله ان يطعم من اطعم مؤمناً من طعام الجنّة».

١٧-٢٨ هـ (الكما في ـ ٢: ٣٠٣) بهذا الاسناد، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «لَوِن أَطعم مؤمناً محتاجاً آحبّ إليّ من ان أزوره ولَإن ازوره أحبّ إليّ من أن أعتق عشر رقاب».

٥٩ ٢٨-١٨ (الكافي- ٢٠٣٢) صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وينريد بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أطعم مؤمناً موسراً كان له يعدل رقبة من ولد اسماعيـل ينقـذه من الذّبح. ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان لـه يعدل مائـة رقبة من ولد اسماعيل ينقذهم من الذّبح».

١٩-٢٨٦ (الكافي- ٢٠٤٢) صالح بن عقبة، عن نصر بن قابوس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «لَاظَمامُ مؤمن أحبّ إليّ من عتق عشر رقاب وعشر حجج؟ قال فقال «يا نصر؛ إن لم تطعموه مات او تذلّونه فيجيّ إلي ناصب فيسأله والموت خيرله من مسألة ناصب يا نصر؛ من احيى مؤمناً فكأما احيى الناس جميعاً، فان لم تطعموه فقد امتموه وإن اطعمتموه فقد احييتموه».

٢٠-٢٨٦ (الكافي- ٢: ١٩٥١) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن بعض أصحابه، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «والله لإن احجّ حجة أحب إليّ من ان اعتق رقبة ورقبة ورقبة ومثلها ومثلها حتى بلغ عشراً ومثلها ومثلها حق بلغ السبعين. ولآن أعول اهل بيت من المسلمين اسد جوعتهم واكسو عورتهم وآكُث وجوههم عن المناس أحبّ اليّ من أن احج حجة وحجة وحجة ومثلها ومثلها حتى بلغ عشراً ومثلها ومثلها حتى بلغ السبعين».

۲۱-۲۸٦۲ (الكافي- ٢: ٢٠١) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) من سقى مؤمنا شربة من ماء من حيث يقدر على الماء اعطاه الله بكل شربة سبعين الف حسنة وان سقاه من حيث لايقدر على الماء فكأنما اعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل».

# باب كسوة المؤمن

٢-٢٨٦ (الكافي- ٢: ٢٠٤) عنه، عن احمد، عن بكربن صالح، عن المحسن بن علي، عن عبدالله بن جعفربن ابراهيم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «من كسا أحداً من فقراء السلمين ثوباً مِنْ عُرَى أو اعانه بشي مما يقوته من معيشة وكل الله تعالى به سبعة الاف ملك من الملائكة يستغفرون لكل ذنب عَمِلَه إلى أن ينفخ في الصور».

٣-٢٨٦٥ (الكافي-٢: ٢٠٥) عمد، عن احمد، عن صفوان، عن ابي حرّة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه واله وسلّم): من كسا أحداً الحديث مثله [الآأنّ فيه سبعين ألف

4-۲۸٦٦ (الكافي- ٢: ٢٠٥) علي، عن ابيه، عن حمّاد، عن اليماني، عن الشائي، عن علي بن الحسين (عليه ما السلام) قال «من كسا مؤمناً كساه الله تعالى من الثياب الخضر».

٢٨٦٧.ه (الكافي- ٢: ٢٠٥) وقال في حديث أخر «لايزال في ضمان الله مادام عليه سلك».

٦-٢٨٦٨ (الكافي - ٢: ٢٠٥) العدة، عن البرقي، عن عشمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه كان يقول «من كسا مؤمناً ثوباً من عرى كساه الله تعالى من استبرق الجنة ومن كسا مؤمناً ثوباً من غِنيً لم يزل في سترمن الله ما بقى من الثوب خرقة».

# باب نصيحة المؤمن ودعوته إلى الهدى

(الكافي- ٢: ٢٠٨) العدة، عن احمد، عن على بن الحكم، عن 1-4479 عمر بن ابان، عن عيسى بن أبى منصور، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال «يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه».

(الكافي- ٢: ٢٠٨) عنه، عن السّرّاد، عن ابن وهب، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب».

(الكافي- ٢: ٢٠٨) السرّاد، عن ابن رئاب، عن الحدّاء، عن **7-11/1** ابى جعفر ( عليه السلام) قال «يجب للمؤمن على المؤمن التصيحة» .

(الكافي- ٢: ٢٠٨) السرّاد، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم): لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه».

## سان:

«نصيحة المؤمن» ان يعامله بما فيه مصلحته قولاً وفعلاً، سرّاً وعلانية وقد مضى خبران أخران في التصيحة في باب الاهتمام بامور المسلمين مع بيان معنى التصييحة مطلقاً ويأتي اخبارترك التصيحة في أبواب ما يجب على المؤمن اجتنابه في المعاشرات انشاءالله تعالى.

- ١٨٧٣ (الكافي - ٢: ٢١٠) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له قول الله تعالى مَنْ قَتَلَ نَفْسً بِغيْرِ نَفْسٍ فَكَا نَمْا قَتَلَ النّاسَ جَميعاً وَمَنْ أَحِيالها فَكَا نَمّا أَحْيا النّاسَ جَميعاً وَمَنْ أَحِيالها فَكَا نَمّا أحياها ومن جَميعاً قال «من أخرجها من ضلال إلى هدى، فكأنما أحياها ومن اخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها».

٢٨٧٤ (الكافي-٢: ٢١٠) عنه، عن علي بن الحكم.

(الكافي - ٢٠٠١) محمد، عن ابن عيسى واخيه بنان، عن علي بن الحكم، عن ابان، عن الفضيل بن يسارقال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) قول الله تعالى فى كتابه وَمَنْ أخالها فَكَاتَباا عَيْه اللهم قال «من حرق او غرق» قلت فمن اخرجها من ضلال الى هدى قال «ذلك تأويلها الأعظم».

٧-٢٨٠٥ (الكافي- ٢: ٢١١) عمد، عن احمد، عن محمدبن خالد، عن النفر بن سويد، عن يحسى الحلبي، عن ابي خالد القماط، عن حران قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) أسألك أصلحك الله فقال «نعم» فقلت: كنت على حال وأنا اليوم على حال اخرى كنت ادخل الارض فادعوالرجل والاثين والمرأة فينقذالله من شاءوأنا اليوم الأدعوأحدا فقال «وما عليك أن تخلّي بين الناس وبين ربّهم، فمن ارادالله ان المائدة / ٣٣ والراوى اشار بهذه الاية بعض الفاظها والاية هكذا: من آجل ذلك كَتَبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نضاً بغير نفس او فسادي الارض فكاغا قتل الناس جيماً... الاية.

يخرجه من ظلمة إلى نور أخرجه» ثمّ قال «ولا عليك إن أنست من احد بخير ان تنبذ إليه الشيّ نبذاً» قلت: أخبرني عن قول الله تعالى وَمَنْ أحيالها فكا نّلها آخياً الناسّ جميعاً" قال «من حرق أو غرق» ثمّ سكت، ثمّ قال «تأويلها الأعظم إن دعاها فاستجابت له».

# بيان:

«ادعو الرجل والا ثنين» يعني إلى التشيّع ومعرفة المة الهدى (صلوات الله عليم) والتبري من غاصبي حقوقهم من أهل الرّدى «وما عليك» اى الذي يجب عليك بان تكون «ما» موصولة او وما بأس عليك بان تكون «نافيه» أو أيّ شيّ عليك بأن تكون استفهاميّة للانكار «ولا عليك» اي لا بأس عليك «ان تبذ إليه الشيّ» أي تلقي إليه كلمة حقّ وارشاد في دين وهداية إلى معرفة. وقد مضت أخبار أخر من هذا الباب في أواخر كتاب التوحيد وفيها أنّ ترك الناس على ما هم عليه من الفلال أولى من دعائهم إلى الحقّ وهيم عمول على ما إذا استلزم ذلك خطراً وضرراً وإثارة فتنة أو اذى إلى مخاصمة ومعاداة، أو غير ذلك من المفاسد كما نبّه عليه في هذا الحديث بقوله (عليه السلام) «إن انست من أحد بخير» يعني: إن لم تؤنس منه بخير فلا ولا كرامة.

٨-٢٨٧٦ (الكافي - ٢: ٢١١) محسمه، عن ابن عيسى، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنّ لي أهل بيت وهم يسمعون متى أفادعوهم إلى هذا الأمر؟ فقال «نعم، إنّ الله تعالى يقول في كتابه يا أبّها اللّبنَ امتثوا قوا انفسكم فاراً وقودُها النّاسُ وَالْحِجَارَةُ».

١-٢٨٧٨ (الكافي- ٢: ٢١٨) الاربعة، عمن اخبره، عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى لا تَسْنوي الْحَسَنةُ وَلا السَّيِّئَةُ ا قال «الحسنة التقية و السيّئة الإذاعة وقوله تعالى إذ قع بالتي هي آخسن السيئة قال التي يتنك وَيَنتُهُ عَدَاوَةٌ كَانَّةُ وَلِيُّ حَمِيمًا».

## سان:

«الاذاعة» الاشاعة وقد مضى تفسير هذه الأية قوله (عليه السلام) «السيئة» بعد قوله عزوجل (ادفع بالتي هي احسن) تفسير له إذ ليس في هذا الموضع من القرآن.

٢-٢٨٧٨ (الكافي- ٢: ٢١٧) الثلاثة، عن هشام بن سالم وغيره عن أبرَهم مَرَّتِن بِما أَي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى أوليشك بُوْتَوْنَ آجْرَهُم مَرَّتِن بِما صَبَروًا قال «با صبروا على التقية» وَبَدْ رَوْنَ بِالْحَسَتَةِ الشَّيْمَة وَالسَّة الإذاعة».

٣-٢٨٧٩ (الكافي- ٢: ٢١٧) إبن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن

۱، ۲، ۳. فصلت / ۳٤

٤. القصص / ٥٤.

أبي عمر الأعجمي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «يـا أباعمر؛ إنّ تسعة أعشار الدين التقيّـة ولادين لمن لاتقيّة له والتقيّـة في كل شيّ إلاّ في النبيذ والمسح على الخفين».

#### بيان:

وذلك لعدم مس الحاجة إلى التقيّة فيها ، إلاّ نادراً ويأتي تمام الكلام فيه في باب المسح على العمامة والخق من كتاب القلهارة انشاءالله.

١٨٨٠-٤ (الكافي- ٢: ٢١٧) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) ((التقية من دين الله) قلت: من دين الله قال (اى والله من دين الله ولقد قال يوسف أبَّتُهَا العبرُ إِنَّكُمْ لَسَا وِقُونَ والله ما كانوا سرقوا شيئاً ولقد قال ابراهيم: إنّي سقيم والله ما كان سقيا».

مده . (الكافي- ٢: ٢١٧) عمد، عن ابن عيسى، عن عمد بن خالد و الحسين جميسهاً، عن النضر، عن يحييى الحلبي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن حبيب بن بشير قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شئ أحبّ إليّ من التقيّة يا حبيب؛ إنّه من كانت له تقيّة رفعهالله تعالى. يا حبيب؛ ومن لم تكن له تقية وضعهالله. يا حبيب؛ إنّ الناس إنّا هم في هدنة، فلوقد كان تكن له تقية وضعهالله. يا حبيب؛ إنّ الناس إنّا هم في هدنة، فلوقد كان

۱. يوسف / ۷۰.

۲. صافات / ۸۹.

ق الاصل بشير ولكن في المخطوطين من الكنافي والمطبوع والمرأة وشرح المولى صالح كلها بشر وقال
 في جامع الرواة ج ١ ص ١٩٧٧: حبيب بن بشر ثم اشار الى هذا الحديث عنه «ض.ع».

ذاك كان هذا».

#### بيان:

يعني ان مخالفينا اليوم في هدنة وصلح ومسالمة معنا لا يريدون قتالنا والحرب معنا ولهذا نعمل معهم بالتقية، فلوقد كان ذاك يعني لوكان في زمن أميرالمؤمنين والحسين بن علي (عليهما السلام) أيضاً الهدنة لكانت التقية فان التقية واجبة ما امكنت، فاذا لم تمكن جاز تركها لمكان الضرورة وفي بعض النسخ «هذا» مكان «هذا».

7-۲۸۸ (الكا في- ۲: ۲۱۸) القميّ، عن الكوفي، عن العباس بن عامر، عن جابر المكفوف، عن ابن أبي يعفور، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «اتقواعلى دينكم واحجبوه بالقيّة فإنّه لا ايمان لمن لا تقيّة له. إنّا أنتم في الناس كالنحل في الطّير لوأن الطير تعلم ما في اجواف النّحل ما في منها شيّ إلاّ اكلته ولوانّ الناس علموا ما في اجوافكم إنّكم تحبّونا أهل البيت لأكلوكم بألسنهم ولنحلوكم في السّرّ والعلانية رحم الله عبداً منكم كان على ولايتنا».

## سان:

«لنحلوكم» أي سبّوكم.

٧-٢٨٨٣ (الكافي-٢: ٢١٨) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن هشام بن سالم، عن أبي عمرو الكناني قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) «يا باعمرو. أرأيت لوحدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا، ثمّ جئتنى بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ماكنت أخبرتك

أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ »قلت: بأحدثهما وادع الاخر فقال «قد أصبت ياباعمرو أبى الله إلاّ أن يعبد سرًا. آما والله لثن فعلتم ذاك إنّه لخير لي ولكم. أبى الله تعالى لننا ولكم في دينه إلاّ التقيّة».

٨-٢٨٨٤ (الكافي- ٢: ٢١٨) عنه، عن احمد، عن الحسن بن علي، عن درست قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «ما بلغت تقية أحد تقية اصحاب الكهف إن كانوا ليشهدون الأعياد ويشدون الزنانير فاعطاهم الله أجرهم مرتين».

م-۲۸۸ (الكافي- ۲: ۲۱۸) عنه، عن احمد، عن ابن فضال، عن حاد بن واقد اللّحام قال: استقبلت أباعبدالله (عليه السلام) في طريق فاعرضت عنه بوجهي ومضيت ودخلت عليه بعد ذلك فقلت: جعلت فداك ؟ إتي لألقاك ، فاصرف وجهي كراهة أن أشق عليك . فقال لي «رحمك الله تعالى ولكن رجلاً لقيني أمس في موضع كذا وكذا فقال عليك السلام يا اباعبدالله ما أحسن ولا أجمل».

#### بيان:

أي لم يفعل حسناً ولا جميلاً.

١٠-٢٨٦ (الكافي- ٢١٩٠٢) علي، عن الاثنين قال: قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام) إنّ الناس يروون أنّ عليباً ( عليه السلام) قال على منبر الكوفة « ايّها الناس؛ إنّكم ستدعون الى سبّي فسبّوني. ثمّ تدعون الى البراءة منّي، فلانبرأوا منّى، فقال «ما اكثرما يكذب الناس على على»

ثم قال « إنّا قال إنكم ستدعون إلى سبتي فسبوني ، ثم ستدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد ولم يقل لا تبرّأوا منني »فقال له السائل أرايت إن اختار الفقتل دون البراءة فقال «والله ما ذاك عليه وما له إلاّ ما مضى عليه عمّارين ياسر حيث اكرهه أهل مكّة وقلبه مطمئن بالايمان، فانزل الله فيه إلاّ من أكْمِة وقلبُهُ مُطلَمَيْنُ بِالايمان، عليه واله وسلم) عندها: يا عمار ان عادوا فعد فقد انزل الله تعالى عندها عليه واله وسلم) عندها: يا عمار ان عادوا فعد فقد انزل الله تعالى عذرك وآمرك ان تعود ان عادوا».

#### سان:

قصة عمّار على ما روته المفسّرون في شأن نزول هذه الاية انّ قريشاً أكرهوه وأبويه ياسراً وسُميّة على الارتداد فأبي أبواه فقتلوهما وهما أوّل قتيلين في الاسلام وأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا مكرّهاً، فقيل يا رسول الله؛ إنّ عمّاراً كفر فقال «كلّ إنّ عمّاراً ملي ايماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمّار رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وهويبكي، فجعل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) يسح عينيه وقال «مالك؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت».

11-۲۸۸۷ (الكافي - ٢: ٢١٩) عدمه، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن هشام الكندي قال سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «إيّاكم أن تعملوا عملاً يعيروا به، فانّ ولد السّوء يعيروالله بعمله. كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولاتكونوا عليه شيئاً. صلوا في عشائركم وعودوا مرضاهم. واشهدوا جنائزهم. ولايسبقوكم إلى شئ من الخير، فانتم أولى به منهم والله ما عُبدالله بشئ عن الخير، فانتم أولى به منهم والله ما عُبدالله بشئ إحبّ إليه من الخيراء» قلت: وما الخيراء؟ قال «التقيّة».

#### ىيان:

«في عشائركم» يعنى عشائركم المخالفين لكم في الدين.

١٢-٢٨٨٨ (الكافي- ٢: ٢١٩) عنه، عن احمد، عن معمّر بن خلاّد قال: سألت أباالحسن (عليه السلام) عن القيام للولاة، فقال «قال أبوجعفر (عليه السلام):

التقية من دينسي ودين ابائسي ولاايمان لمن لاتقية له».

#### بينان:

القيام للولاة يحتمل معنيين احدهما القيام لهم عند اللقاء إكراماً لهم وتواضعاً والنّاني، القيام بأمورهم والانتماريما يأمرون به، فيكون معنى الجواب الرّخصة في ذلك دفعاً لشرّهم.

۱۳-۲۸۸۹ (الكا في ۲۰: ۲۲) علي، عن أبيه، عن السّرّاد، عن جميل بن صالح، عن محمدبن مروان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «كان أبي يقول واتي شئي أقر لعيني من التقيّة إنّ التقيّة جُمّة المؤمن».

۱٤-۲۸۱۰ (الكافي-۲: ۲۲۰) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن إبن مسكان، عن حريز، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «التقيّة تُرُس الله بينه وبين خلقه».

۲۸۹۱ه ۱ (الكافي- ۲: ۲۱۹) علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي،
 عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «التنقيّة في كل ضرورة
 وصاحبها أعلم بها حين تنزل به».

١٦-٢٨٩٢ (الكافي ٢٢٠ : ٢٢٠) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن اسماعيل الجعفي ومعمد ربن يحيى بن سام ومحمد و زرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول «التقيدة في كلّ شي يضطر إليه ابن أدم فقد أحلّ الله له».

١٧-٢٨٩٣ (الكما في - ٢: ٢٢١) الثلاثة، عن جميل، عن محسمد بن مروان قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) «مامنع ميثم رحمه الله من التقية، فوالله لقد علم أنّ هذه الأية نزلت في عمّار وأصحابه، إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالايمان».

#### بيان:

قصة ميشم على ما رواه شيخنا المفيد طاب ثراه في كتاب الارشاد في جملة ذكر أيات الله الباهرة في اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) والخواص التي أفرده الله بها مانتلوه عليك:

قال طاب ثراه ومنذلك مارووه انّميثم التماركان عبداً لامرأة من يني أسدفا شتراه امير المؤمنين (عليه السلام) منها واعتقه وقال له «ما اسمك؟» قال: سالم قال «اخبرني رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): إنّ اسمك الذي سمّاك به أبواك في العجم ميثم» قال: صدق الله ورسوله وصدقت يا الميرا لمؤمنين؛ والله إنّه لا سمي قال «فارجع الى اسمك الذي سمّاك رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ودع سالماً » فرجع إلى ميثم واكتنى بأبي سالم.

فقال له على (عليه السلام) ذات يوم ( إنّك تؤخذ بعدى، فتصلب وتطعن بحربة، فاذا كان اليوم الشّالث ابتدر منخراك وفمك دماً، فتخضب لحيتك،

فانتظر ذلك الخضاب وتصلب على باب دار عمروبن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة فامض حتى اريك النخلة التي تصلب على جذعها، فأراه إيّاها.

وكان ميثم يأتيها، فيصلّي عندها ويقول بوركت من نخلة لك خلقت ولي غُذَيتِ فلم يزل يتعاهدها حتى قطعت وحتى عرف الموضع الذي يصلب عليها بالكوفة قال وكان يلقي عمروبن حريث، فيقول له إنّي مجاورك فأحسن جواري فيقول له عمروبن حريث أتريد أن تشتري دار ابن مسعود او دار ابن حكيم وهولا يعلم ما يريد

وحبج في الستة التي قتل فيها، فدخل على أم سلمة فقالت: من أنت؟ فقال أنا ميثم قالت: والله لله لربما سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يوصي بك علياً في جوف الليل، فسألها عن الحسين، فقالت هنوفي حائط له قال أخبريه إنّي قد احببت السّلام عليه ونحن ملتقون عندالله ربّ العالمين إنشاءالله، فدعت بطيب لحيته وقالت له أما أنّها ستخضب بدم.

فقدم الكوفة، فاخذه عبيدالله بن زياد، فأدخل عليه فقيل هذا كان من أثر الناس عند علي قال ويحكم هذا الأعجمي، فقيل له نعم. قال له عبيدالله بن زياد أين ربّك؟ قال بالمرصاد لكل ظالم وأنت أحد الظلمة. قال إنّك على عجمتك لتبلغ الذي تريد ما اخبرك عني صاحبك. إنّي فاعل بك. قال أخبرني انّك تصلبني عاشر عشرة أنا أقصرهم خشبة وأقربهم إلى المطهرة قال: لنخالفته. قال كيف تخالفه، فوالله ما أخبرني إلا عن النّبي (صلّى الله على والله وسلم) عن جبرئيل عن الله وكيف تخالف هؤلاء؟ ولقد عرفت الموضع الذي أصلب عليه أين هومن الكوفة؟ وأنا اول خلق الله ألجم في الاسلام، فحسه وحبس معه المختارين أبي عبيدة.

قال ميثم التّـمار للمختار إنّك تـفلت وتخرج ثائراً بـدم الحسين (عليه السلام)، فتقتل هذا الذي يقتلنا فلمّادعا عبيدالله بالمختار ليقتله طلم بريد الوافي ج٣

بكتاب يزيد إلى عبيدالله يأمره بتخلية سبيله فخلاه وأمر بميثم أن يصلب، فأخرج فقال له رجل لقيه ماكان أغناك عن هذا يا ميثم ؛ فتبستم وقال وهويؤممي إلى النخلة: لها خلقت ولى غُذِيّت.

فلمّا رفع إلى الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمروبن حريث قال: وقد كان والله يقول: إنّي مجاورك ، فلمّا صلب أمر جاريته بكنس تحت خشبته ورشّه وتحميره، فجعل ميثم يحدّث بفضائل بني هاشم، فقيل لا بن زياد: قد فضحكم هذا العبد، فقال: الجموه فكان اقل خلق الله ألجم في الاسلام.

وكان مقتل ميثم رحمه الله قبل قدوم الحسين بن علي (عليها السلام) العراق بعشرة أيّام، فلمّا كان اليوم النّالث من صلبه طعن ميثم بالحربة فكبّر، ثم انبعث في أخر النهارف، وأنفه دماً وهذا من جملة الاخبار عن الغيوب المحفوظة عن اميرالمؤمنين (عليه السلام) وذكره شائع والرّواية به بين العلماء مستفيضة.

۱۸-۲۸۹ (الكافي- ۲۲۰۲۲) محمد، عن احمد، عن ابن فضال، عن ابن بكي، عن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كلّ ما يقارب هذا الأمر كان أشد للتقيّم».

#### بيان:

لعلّ المراد أنّ كلّما يتقارب الزّمان من ظهور هذا الأمر وقيام القائم تصير التّقية أوحب.

• ١٩-٢٨٩ (الكافي - ٢٠ ، ٢٢) الاثنان، عن محمدبن جهور، عن احمد بن حمزة، عن الحسين بن الخستان عن أبي بصير قال: قال اب وجعفر (عليه السلام) «خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانيّة إذا كانت الإمرة صبيانيّة».

## بيان:

اصل البرّاني من البرّ والجنواني من جوّ البيت أي داخله والألف والنون فيهما من زيادات النسب وفي حديث سلمان من أصلح جوّانيه أصلح الله برّانيه وفي حديثه أيضاً إنّ لكل امرئ جوّانيا وبرّانياً والإمرة بالكسر بمعنى الإمارة يعني (عليه السلام) خالطوا النّاس بالعلانية والظاهر وخالفوهم في السّرّ والباطن إذا كانت الامارة بيد القبيان والسفهاء.

٢٠-٢٨٦ (الكافي- ٢: ٢٢١) محمد، عن ابن عيسى، عن زكريّا المؤمن، عن عبدالله بن أسد، عن عبدالله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما إبرئا من اميرالمؤمنين (عليه السلام) فبريّ واحد منهما وأبى الأخر فخُلّي سبيل الذي برئ وقُتل الأخر فقال «أمّا الذي برئ، فرجل فقيه في دينه وأمّا الذي لم يبرأ فرجل تعجّل إلى الجنّة».

٢١-٢٨٩٧ (الكافي- ٢: ٢٢١) القميّان، عن إبن بزيع، عن على بن التحمان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول «التقية تُرس المؤمن والتقية حرز المؤمن. ولا إيمان لمن لا تقية له. إنّ العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله تعالى به فيا بينه وبينه، فيكون له عزّاً في الدنيا ونوراً في الاخرة وإنّ العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيذيعه فيكون له ذُلاّ في الدنيا وينزع الله تعالى ذلك النورمنه».

٢٢-٢٨٩٨ (الكافي- ٢: ٢٢١) الثلاثة، عن جميل بن صالح قال: قال الوعبدالله (عليه السلام) «احذروا عواقب العثرات».

ىيان:

يعني كلّما تقولونه أو تفعلونه، فانظروا أوّلاً في عاقبته ولماله، ثمّ قولوه أوافعلوه فانّ العثرة قلّما تفارق القول والفعل ولاسيّما إذا كثرا، أو المراد أنّه كلّما عشرتم عشرة في قول أو فعل فاشتغلوا باصلاحها وتداركها كيلا تؤدي في العاقبة إلى فساد لايقبل الاصلاح.

٢٣-٢٨٩٩ (الكافي- ٢: ٢٢٠) القميّان، عن صفوان، عن شعيب الحدّاد، عن عمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال« إنّا جعلت التقيّة ليحقن بها الدّم فاذا بلغ الدّم فليس تقيّة».

# -۱۰۵-باب الكتمان

1-۲۹۰ (الكافي- ٢: ٢٢١) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن مالك بن عطيّة، عن الثالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام). قال «وددت والله أنّي افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي: النزق وقلة الكتمان».

## بيان:

«النزق» بالنون والزاي: الطيش والخفّـة عند الغضب.

٢-٢٩٠١ (الكما في ٢٠٢٢) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن النّستام قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «أمر الناس بخصلتين فضيعوهما فصاروا منها على غير شي الصبر والكتمان».

٣-٢٩٠٢ (الكافي- ٢: ٢٢٢) الثلاثة، عن يونس بن عمار، عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «يا سليمان؛ إنّكم على دين من كتمه أعزّهالله تعالى ومن أذاعه أذله الله».

و الكافي - ٢: ٢٢٢) محمد، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن الحكم، عن البيد و الكافي - ٢٤ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخلنا عليه جماعة

فقلنا يابن رسول الله؛ إنّا نريد العراق، فأوصنا فقال ابوجعفر (عليه السلام) «ليقرّ شديدكم ضعيفكم وليّعُد غنيّكم على فقيركم ولاتبقوا سرنا. ولاتنيعوا أمرنا. واذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به. وإلاّ فقفوا عنده، ثمّ ردّوه إلينا حتى يستبين لكم. واعلموا أنّ المنتظر لهذا الأمر له مثل أجر الشائم القائم. ومن ادرك قائمنا، فخرج معه، فقتل عدونا كان له مثل أجر عشرين شهيداً. ومن قتل مع قائمنا كان له مثل أجر خسة وعشرين شهيداً.

٩٩-٥ (الكافي-٢: ٢٢٢) عنه، عن احمد، عن محمدبن سنان، عن عبدالأعلى قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقط. من احتمال أمرنا ستره وصيانته من غير أهله فاقرأهم السلام وقل لهم: رحم الله عبداً اجترّ مودة الناس إلى نفسه حدّ شوهم بما يعرفون واستروا عنهم ماينكرون»

ثم قال «والله ما الناصب لنا حرياً باشد علينا مؤنة من الناطق علينا بما نكره، فاذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه وردوه عنها، فان قبل منكم والا فتحمّلوا عليه بمن يشقل عليه ويسمع منه، فان الرجل منكم يطلب الحاجة، فيلطف فيها حتى تقضى له، فالطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجكم، فان هو قبل منكم وإلا فادفنوا كلامه تحت اقدامكم. ولا تقولوا إنّه يقول ويقول، فان ذلك يحمل على وعليكم.

أما والله لوكنتم تقولون ما أقول لأقررت انكم أصحابي. هذا أبوحنيفة له اصحاب. وهذا الحسن البصري له اصحاب. وأنا امرؤ من قريش قد ولدني رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم). وعلمت كتاب الله. وفيه تبيان كل شئ بدؤ الحلق وأمر الساء. وأمر الأولين. وأمر

الاخرين. وأمرما كان. وأمرمايكون كأنّي أنظر إلى ذلك نصب عيني».

#### بيان:

فلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بعنى «حدّثوهم» بيان لكيفية اجترار مودّة الناس «فتحملوا عليه بمن يثقل عليه» اى تكلّفوا أن تحملوا عليه ثقيلاً لامفرّ له إلا أن يسمع منه «فيلطف فيها» اى يرفق و «دفن الكلام تحت الاقدام» كناية عن إخفائه وكتمه.

٦-٢٩٠٥ (الكافي-٢: ٢٢٣) عنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الرّبيع بن محمّد المُسلّي، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي «مازال سرّنا مكتوماً حتى صارفي يد ولد كيسان فتحدّثوا به في الطريق وقرى السّواد».

#### سان:

«كيسان» لقب مخمتار بن أبي عبيدة الذى طلب ثمار أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) المنسوب اليه الكيسانية.

٧-٢٩٠٦ (الكافي- ٢: ٣٢٣) عنه، عن احمد، عن السّرّاد، عن جميل بن صالح، عن السّرّاد، عن جميل بن صالح، عن الحدّاء قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول «والله ان أحبّ أصحابي إليّ أورعهم وأفقهم وأكتمهم لحديثنا. وإنّ أسوأهم عندي حالاً وامقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنّا، فلم يقبله الشماز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا».

#### بيان:

«اشمأزً» تنفر و هوجواب «اذا» ويستفاد من هذا الحديث أنّه لاينبغي الحكم ببطلان ما نسب إليهم (عليهم السلام) من الحديث المحتمل صدقه وإن ضعف اسناده أو بعد مضمونه عن أفهامنا.

الكافي عن البرقي، عن البرقي، عن البيه، عن البرقي، عن ابيه، عن الكاهلي، عن حريز، عن معلّى بن خنيس قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام)

#### ىيان:

كأنه (عليه السلام) كان يخاف على معلّى القتل لما يرى من حرصه على الاذاعة ولذلك أكثر من نصيحته بذلك. ومع ذلك لم تُنجع نصيحته فيه وإنّه قد قتل بسبب ذلك وتأتى اخبار نكال الاذاعة في بابها إنشاءالله.

٩-٢٩٠٨ (الكافي- ٢: ٢٢٤) محمد، عن احمد، عن الحسن بن علي، عن مروان بن مسلم، عن عمّار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «أخبرت بما أخبرتُك به احداً؟» قلت: لا إلاّ سليمان بن خالد قال «أحسنت آما سمعت قول الشاعر:

ألاكُل سرِّجاوز اثسنين شائع

فلايعدون سِرَى وسِرّكَ ثالثاً

بيان:

قولـه «احسنّت» يحـتـمـل ان يـكون على ظـاهـره وأن يـكـون على التهكّـم والثانـى أوفق بقوله أما سمعت فانّ سليمان كان ثالثاً.

10-19 (الكافي- ٢: ٢٤ ٢٢) عمد، عن أجدا ، عن البزنطي قال: سألت أبالحسن الرضا (عليه السلام) عن مسألة ، فأبى وأحسك ، ثمّ قال «لو أعطيناكم كلّ ما تريدون كان شرّاً لكم واخذ برقبة صاحب هذ الأمر قال أبوجعفر (عليه السلام): ولاية الله أسرّها إلى جبر ثيل لى عمّد وأسرّها محمّد إلى عليّ وأسرّها عليّ إلى من شاءالله ، ثمّ أنتم تنيعون ذلك . من الذي امسك حرفاً سمعه، قال ابوجعفر في حكمة آل داود؛ ينبغي للمسلم أن يكون مالكاً لنفسه، مقبلاً على شأنه، عاوفاً بأهل زمانه، فاتقوا الله ولاتذبعوا حديثنا، فلولا أن الله يدافع عن أوليائه و ينتقم الأوليائه من أعدائه. أما رأيت ما صنع الله بأل برمك وما انتقم لأبي الحسن (عليه السلام) وقد كان بنو الأشعث على بلمراق ترون اعمال هؤلاء الفراعنة وما أمهل الله هم، فعليكم بتقوى الله ولاتذبكم (الحياة - خ) الذنيا ولا تغتروا بن أمهل له وكأنّ الأمر قد وصل إليكم».

١. في الكافي المطبوع والخطوط «م» هكذا محمد بن يجيى، عن احمد بن محمد بن ابي نصر قبال سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) ولكن في الخطوط «ح» والمرآة وشرح المولى صالح السند مثل ما في المتن وهذا هو الصحيح بلاريب يظهر من المواضع «ض.ع».

## سان:

«فاتقوا الله» من كلام الرضا (عليه السلام) وجواب «لولا» محذوف يعني: لولا مدافعة الله عنا وانتقامه لنا لما بقي منا أثر بسبب إذاعتكم حديثنا «أما رأيت» بيان للمدافعة والانتقام واراد بما صنع الله استيصالهم بسبب عداوتهم لأبي الحسن (عليه السلام) واعاتهم على قتله وأراد «بابي الحسن اباه موسى (عليه السلام)» و «الخطر» بالتحريك الإشراف على الهلاك وفي اخر الحديث بشارة إلى قرب ظهور الأمر وتيقن وقوعه.

۱۱-۲۹۱۰ (الكافي - ۲: ۲۰ (۲۲) الاثنان، عن الوشّاء، عن عمربن ابان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «قال رسول الله (صلّى الله عليه وأله وسلّم): طوبى لعبد نومة عرفه الله ولم يعرفه الناس، اولئك مصابيح الهدى وينابيع العلم، ينجلي عنهم كلّ فتنة مظلمة ليسوا بالمذايع البُذر ولا بالجفاة المراثين».

## بيان:

«النّومة» بضم النون واسكان الواو وفتحها: الخامل الذّكر الّذي لا يؤيه له والمذاييع جمع «مذياع» وهو من لا يكتم السّرّ والبُّذر بالضم جمع البَّذُور والبذير وهو النّمام ومن لا يستطيع كتم سرّه وككتف كثيرالكلام والجفاة جمع الجافي وهو الكرّ الغليظ السّيً الخلق، كأنّه جعله لانقباضه مقابلاً لمنبسط اللّسان الكثير الكلام والمراد النّهي عن طرفى الافراط والتفريط ولزوم الوسط.

الكافيه عن يونس، عن العبيدي، عن يونس، عن المحالية (عليه السلام) قال «قال أبي الحسن الاصهاني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال المرالمؤمنين (عليه السلام) طوبى لكلّ عبد نومة لايؤيه له يعرف التاس

ولا يعرفه الناس، يعرفه الله منه برضوان، اولئك مصابيح الهدى ينجلي عنهم كل فتنة ويفتح لهم باب كلّ رحمة، ليسوا بالبّذر المذاييع ولا الجفاة المرائين وقال قولوا الخير تُعرفوا به واعملوا الخير تكونوا من أهله ولا تكونوا عجلاً مذاييع، فإنّ خياركم الّذين إذا نُظر الهم ذُكرَالله وشراركم المشاؤون بانهمة المفرّقُون بن الاحبة المُبتّقونَ لِلنُراء المّعايب».

۱۳-۲۹۱۲ (الكافي-٢: ٢٥) العدّةِ، عن أحمد، عن عثمان، عمّن أخبره قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «كُفّوا ألسنتكم والزموا بيوتكم فاتّه لا يصيبكم أمر تخصون به أبداً ولا تزال الزّيديّة لكم وقاء أبداً».

١٤-١٩١٣ (الكافي - ٢: ٢٥ ٢٧) عنه، عن عشمان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال «إن كان في يدك هذه شئ فاستطعت أن لاتمعلم هذه، فافعل قال وكان عنده إنسان فتذاكروا الاذاعة فقال احفظ لسانك تعزّ ولا تمكّن القاس من قياد رقبتك فتذل».

#### سان:

«القياد» حبل تقاد به الدابة.

١٥-١-٥١ (الكافي- ٢: ٢٦٦) محسمه، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إن أمرنا مستور مُقتَع باليثاق، فن هتك علينا أذله الله».

#### بيان:

شبّه الميثاق المأخوذ منهم على الكتمان بالقناع.

م ١٦٣٩١ (الكافي- ٢٢٦:٢) الحسين بن محمد ومحمد، عن علي بن محمد بن سعيد بن غزوان، عن علي بن بن سعيد بن غزوان، عن علي بن المحمم، عن عمربن أبان، عن عيسى بن ابي منصور قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبيح وهمه لأمرنا عبادة. وكتمانه سرّنا جهاد في سبيل الله» قال لي محمد بن سعيد: اكتب هذا بالله،، فا كتبت شيئاً أحسن منه.

۱۷-۲۹۱ (الكافي- ٨: ١٥٧ رقسم ١٤٩) العدّة، عن صالح بن أبى حمّاد، عن اسماعيل بن مهران

(الكافي - ١٠ ١ م ١ ذيل رقم ١٩ ١) العدة، عن سهل، عن اسماعيل بن مهران، عمّن حدثه، عن جابربن يزيد قال: حدثني محمدبن علي سبعين حديثاً لم أحدث بها أحداً قط ولا أحدث بها آحداً آبداً فلما مضى محمد بن علي (عليه حا السلام)، ثقلت على عنقي وضاق بها صدري فأتيت اباعبدالله (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك ؛ إنّ أباك حدّثني سبعين حديثاً لم يخرج متي شي شي منها إلى أحد وأمرني بسترها وقد ثقلت على عنقى وضاق بها صدري فا تأمرنى؟

فقال «يا جابر؛ إذا ضاق بك من ذلك شي فاخرج إلى الجبانة واحتفر حفيرة، ثم دل رأسك فيها وقل حدّثني محمدبن علي بكذا وكذا، ثم طقه فإنّ الأرض تسترعليك» قال جابر: ففعلت ذلك فخف عني ما كنت أحده.

 ١. في الكتب التي بايدينا من الخطوط والمطبوع والشروح كلها محمدبن سعد، عن محمد بن مسلم فلاتغفل «ض.ع».

بيان:

ممّا يناسب ايراده في هذا المقام ما رواه أبوعبدالله محمد بن جعفر الحائرى باتصال الاسناد إلى أبي الحسن عليّ بن ميثم قال: حدثني والدي ميثم رضى الله عنه قال: أصحرنى مولاى اميرالمؤمنين (عليه السلام) ليلة من الليالي حتى خرج عن الكوفة وانتهى الى مسجد الجعفي وتوجّه إلى القبلة فصلّى أربع ركعات، فلمّاسلم وسبّح بسط كفّيه وقال «إلهى كيف ادعوك وقد عصيتك. وكيف لا ادعوك وقد عصيتك.

ثم سجد وعفّر خده وقال ((العفو، العفو، مائة مرّة، ثم قام وخرج، فاتبعته حتّى برز إلى الصحراء وخطّ لي خطة وقال لي ((ايتاك ان تتجاوز هذه الحقظة) ومضى عتى وكانت ليلة ملهمّة، فقلت يا نفس؛ أسلمت مولاك وله أعداء كثيرة؟ وأيّ عذر يكون لك عندالله وعند رسوله والله لا قفون أثره ولأعلمن خبره وان كنت قد خالفت أمره وجعلت اتبع أثره فوجدته (عليه السلام) مطلعاً في البئر إلى نصفه يخاطب البئر والبئر تخاطبه فحسّ بي (عليه السلام) فالتفت وقال ((قل مقرز)) قلت: ميثم، فقال ((يا ميثم؛ الم أمرك أن لا تتجاوز الحقظة) قلت: يا مولاى؛ خشيت عليك من الأعداء، فلم يصبر على ذلك قلبي. فقال ((سمعت ممّا قلت شيئاً)) قلت: لا يا مولاى، فقال ((يا ميثم؛

وفي الصدر لبابات إذا ضاق لها صدري نكت الأرض بالكفّ وأبديت لها سرّي في المسام من بذري نقلناه من كتاب عمل مساجد الكوفة.

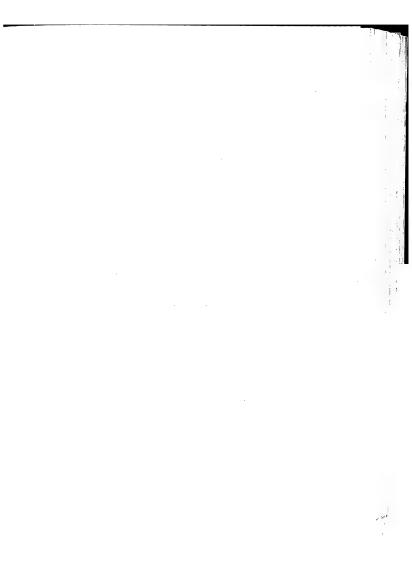

# ـ ١٠٦ـ باب شكوى الحاجة إلى المؤمن

۱-۲۹۱۷ (الكافي- ۱٬٤٤۱ رقم ۱۱۳) محمد، عن احمد، عن السرّاد، عن يونس بن عمّان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «أيّما مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه، فانّا شكا الله تعالى الى عدوّ من اعداءالله. وايّا رجل مؤمن شكا حاجته وضرّه الى مؤمن مثله كانت شكواه إلى الله تعالى».

٢-٢٩١٨ (الكافي - ٨: ١٧٠ رقم ١٩٢) العدّة، عن البرقي، عن القاسم، عن جدّه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «يا حسن؛ إذا نزلت بك نازلة، فلاتشكها إلى أحد من أهل الخلاف ولكن اذكرها لبعض إخوانك، فاتك لن تعدم خصلة من أربع خصال: إمّا كفاية. وإمّا معونة عاه، أو دعوة تستحاب. أو مشورة برأى».

٣-٢٩١٠ (الفقيه - ٤ : ٢٠١ رقم ٥٨٦٣) أبوها شم الجعفري، إنه قال: أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبي الحسن على بن محمد (عليهما السلام)، فاستاذنت عليه فاذن لي، فلا جلست قال «يا أباها شم؛ أيّ نعم الله عليك تريد أن تؤدّي شكرها» قال أبوها شم: فوجت فلم أدرما أقول له فابتدأني (عليه السلام) فقال «إنّ الله تعالى رزقك الإيان، فحرّم بدنك به على التار. ورزقك العافية، فاعانتك على الطّاعة. ورزقك القنوع، فصانك عن التبذل يا اباهاشم؛ إنّا ابتدأتك بهذا لأنّي ظننت أنّك تريد أن تشكو إليّ من فعل بك هذا قد أمرت لك عائمة دينار فخذها».

#### سان:

«فوجمت» اى سكت و «التبذل» الامتهان و «من فعل بك هذا» كناية عن الله سبحانه.

# -۱۰۷-باب التكاتب

١-٢٩٢٠ (الكافي- ٢: ٦٠٠) العدة، عن احمد وسهل جميعاً، عن السرّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «التواصل بين الإخوان في الحضر التزاور، وفي السفر التكاتب».

٢-٢٩٢٠ (الكافي- ٢: ٢٧٢) محمد، عن احمد، عن عمرين عبدالعزيز، عن جيل بن درّاج قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان بعده شعر».

٣-٢٩٢٢ (الكافي- ٢: ٦٧٢) العدّة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن يوسف بن عبدالسلام، عن سيف بن هارون مولى أل جعدة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجود كتابتك ولاتمد الباء حتى ترفع السين».

#### ىيان:

«ولاتمة الباء» يعنني إلى الميم كما وقع التصريح به في حديث أميرا لمؤمنين (عليه السلام) ورفع السين تضريسه.

٢٩٢٣-٤ (الكافي- ٢: ٦٧٢) عنه، عن علي بن الحكم، عن الحسن بن

السّرّي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « لا تكتب بسم الله المرحن الرحيم لفلان ولا بأس أن تكتب على ظهر الكتاب لفلان».

١٩٩٢-٥ (الكافي - ٢٠ ٢٧٢) عنه، عن محمد بن علي، عن النضر بن شعيب، عن أبان، عن الحسن بن السّري، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «لا تكتب داخل الكتاب لأبي فلان وأكتب الى أبي فلان واكتب على العنوان لأبي فلان».

## بيان:

لعلّ المراد بالحديثين النّهي عن ثبت اسم الكاتب داخل الكتاب وفي وجهه بل في ظهره وعنوانه بخلاف اسم المكتوب إليه، فإنّه لابأس بثبته داخل الكتاب وفي وجهه.

- ٦-٢٩٢٥ (الكافي - ٢٠٣٢) عنه، عن عشمان، عن سماعة قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرّجل يبدأ بالرجل في الكتاب قال «لابأس به ذلك من الفضل يبدأ الرجل باخيه يكرمه».

٧-٢٩٢٦ (الكافي- ٢: ٣٧٣) عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحرى عن حديد بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ((الابأس بأن يبدأ الرجل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه).

٨-٢٩٢٧ (الكافي- ٢: ٦٧٣) الشلاثة، عن مرازم بن حكيم قال: أمر

ابان بن الأحمر، كذا في المخطوط «م» والمطبوع من الكافي «ض.ع».

ابوعبدالله (عليه السلام) بكتاب في حاجة فكتب، ثمّ عُرض عليه ولم يكن فيه استثناء فقال «كيف رجوتم أن يتمّ هذا وليس فيه استثناء؟ انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه».

## بيان:

المراد بالاستثناء كلمة انشاءالله تعالى.

١١ ( الكافي - ٢: ٣٧٣) الثلاثة، عن علي بن عطية إنه رَاى كُتبا
 لأبى الحسن (عليه السلام) متربة.

#### بيان:

«تــــريــب الــكتاب واترابه» أن تجـعل التراب عليه وتــلقلخه به وفي الحديث أتربوا فانّه انجح للحاجة.

١٠-٢٩٢٩ (الكافي - ٦٧٣:٢) عنه، عن البنزنطي، عن أبي الحسن الرّضا (عليه السلام) إنّه كان يترب الكتاب وقال «لابأس به».

١١-٢٩٣٠ (الكلفي ٢٠٠٠) الستراد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام والبادي بالسلام أولى بالله ورسوله (صلى الله عليه وآله)».

الكافي - ٢: ١٥٦) أحمد بن محمد الكوفي، عن التيملي، عن التيملي، عن إبن أسباط، عن عمد، عن أبي بصير قال: سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الحياجة إلى الجوسي او الى اليهودي أو الى التصواني،

أو ان يكون عاملاً أو دهقاناً من عظاء أهل أرضه، فيكتب إليه الرّجل في الحاجة العظيمة يبدأ بالعلج ويسلّم عليه في كتابه وإنيّا يصنع ذلك لكي تقضى حاجته قال «أمّا ان تبدأ به فلا ولكن تسلّم عليه في كتابك فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد كان يكتب إلى كسرى وقيصر».

## بيان:

«الدّهقان» بالكسر والضمّ: الرئيس والقوي على التّصرّف مع حدة وزعيم فلاحي العجم و(العلج) الرجل من كفّار العجم. ا

الكافي - ١٣-٢٩٣٢ عن أبيه، عن أبيه، عن ابن مرّار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكتب الى رجل من عظاء عمّال المجموس فيبدأ باسمه قبل اسمه فقال «لابأس اذا فعل لاحتياز المنفعة».

#### بيان:

«الاحتياز» بالمهملة والزاي أي جلبها وجمعها.

ا. والعلج: بالكسر فالسكون وجيم في الاخر الرجل الضخم من كذار العجم وبعضهم يطلقه على
 الكافر مطلمة الجمع علوج واعلاج ... وفي حديث على (علميه السلام) «الناس ثلاثمة: عربي
 ومول وعلج، فنحن العرب وشيعتنا الموالى ومن لم يكن على مثل مانحن عليه فهو علج اي كافر
 كذا في مجمع البحرين «ض.ع».

(الفقيه - ٢: ٦١٨ رقم ٣٢١٤) الهاشمي، عن الشَّمالي، عن سيد العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب (عليهم السلام) قال «حق الله الأكبر عليك أن تعبده لاتشرك به شيئاً، فاذا فعلت ذلك باخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر التنيا والاخرة. وحتى نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله عزّوجلّ. وحق اللّسان إكرامه عن الخناء وتعويده الخير وترك الفضول التبي لافائدة لها والبربالناس وحسن القول فيهم. وحق السّمع تنزيه عن سماع الغيبة وسماع مالايحلّ سماعه. وحقّ البصر أن تخصُّه عمّا لايحـلّ لك وتعتبربالنظربه. وحقّ يدك أن لاتبسطها إلى ما لايحل لك . وحق رجليك أن لاتمشى بهما إلى ما لايحل لك فهما تقف على الصراط، فانظر أن لا تزل بك فتردى في النار. وحـقّ بـطنـك أن لاتجعلـه وعـاءً للحرام ولاتزيد على الشّبـع. وحقّ فرجك أن تحصّنه عن الزناء وتحـفظه من ان ينظر اليـه. وحـق الصّلاة ان تعلم أنها وفادة إلى الله تعالى وانت فيها قائم بين يديالله تعالى، فاذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذليل الحقير الراغب الرّاهب الرّاجي الخائف المستكين المتضرع المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها. وحق الحبّج أن تعلم أنّه وفادة الى ربك وفرار إليه من ذنوبك ، وفيه قبول توبتك ، وقضاء الـفـرض الذي اوجبه الله تعالى عليك .

وحق الصّوم ان تعلم أنه حجاب ضربه الله عزّوجل على لسائك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به من النّان، فان تركت الصوم خرقت سترالله عليك، وحقّ الصدقة أن تعلم أنّها ذخرك عند ربك ووديعتك التي لاتحتاج إلى الاشهاد عليها وكنت لما تستودعه سرّاً أوثق منك بما تستودعه علانية وتعلم أنّها تدفع عنك البلايا والأسقام في النيا وتدفع عنك النارفي الاخرة. وحقّ الهدى أن تريد به الله عزّوجل ولا تريد به خلقه ولا تريد به إلا التعرض لرحمة الله ونجاة روحك يوم تلقاه. وحق السلطان أن تعلم أنّك جعلت له فتنة و أنّه مبتلي فيك بما جعله الله عليك من السلطان. وإنّ عليك ان لا تتعرض لسخطه، فتلقى بيدك له عليك من سوء.

وحق سائسك بالعلم، التعظيم له والتوقير لجلسه وحسن الاستماع إليه والاقبال عليه وأن لاترفع عليه صوتك ولاتجيب أحداً يسأله عن شيً حتى يكون هو الذي يجيب، ولاتحتث في مجلسه أحداً ولاتغتاب عنده أحداً وان تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه ولاتجالس له عدوًا ولا تعادي له وليبًا، فاذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه لله جلّ اسمه لاللناس. وأمّا حقّ سأسك بالملك فأن تطيعه ولا تعصيه إلا فإ يسخط الله عزّوجل، فانه لاطاعة نحلوق في معصية الخالق.

وأمّا حق رَعيّتك بالسّلطان، فأن تعلم أنهم صاروا رعيّتك لضعفهم وقوّتك ، فيجب أن تعدل فيهم وتكون لهم كالوالد الرّحيم وتغفر لهم جهلهم ولاتعاجلهم بالعقوبة وتشكرالله عزّوجلّ على ما اتاك من القوّة عليهم. واما حق رعيّتك بالعلم فان تعلم انالله عزّوجلّ إنّا جعلك قيّماً لهم فيا أتاك من العلم وفتح لك من خزائنه، فان أحسنت في تعليم النّاس ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله. وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقاً على الله عزّوجل أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلّك . وأتما حق الزّوجة فأن تعلم أن الله تعالى جعلها لك سكنا وانساً، فتعلم أنّ ذلك نعمة من الله تعالى عليك فتكرمها وترفق بها وإن كان حقّك عليها أوجب، فانّ لها عليك أن ترهها لأنّها أسيرتك وتطعمها وتكسوها. وإذا جهلت عفوت عنها.

وأمّا حق تم لموكك ، فأن تعلم أنّه خلق ربّك وابن أبيك وأمّك ولحمك ودمك لم تملكه لأنّك صنعته دون الله ولاخلقت شيئاً من جوارحه ولا أخرجت له رزقاً. ولكنّ الله تعالى كفاك ذلك ، ثمّ سخّره لك وائتمنك عليه. واستودعك ايّاه ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه فأحسن إليه كما أحسن الله إليك وإن كرهته استبدلت به ولم تعذّب خلق الله تعالى ولا قوق إلى الله علم الله علمتك حيث لا يحتمل أحد احداً واعطتك من ثمرة قلها مالا يعطي أحد أحداً ووقتك بحميع جوارحها ولم تبال أن تجوع وتطعمك وتعطش وتسقيك وتعري وتكسوك وتضحي وتظلّك وتجر النوم لأجلك ووقتك الحرّ والبرد لتكون لها، فانّك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفية.

وأمّا حق أبيك فأن تعلم أنّه أصلك فانّك لولاه لم تكن، فيهما رأيت من نفسك مايعجبك ، فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمدالله واشكره على قدر ذلك ولاقوه إلّا بالله. وامّا حقّ ولدك فأن تعلم أنّه منك و مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشرّه وأنّك مسؤول عمّا وليّته من حسن الأدب واللّالة على ربّه عزّ وجلّ والمعونة له على طاعته، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنّه مثاب على الإحسان إليه، معاقبٌ على الإساءة إليه، وأمّا حقّ أخيك ، فأن تعلم أنّه يدك وعزّك وقوتك ، فلا تتخذه سِلاحاً على معصية الله ولاعدة للظّلم لخلق الله. ولا تدع نصوته

على عدَّوه والنصيحة له، فـان أطاعالله تعالى وإلّا فليكـنالله أكرم عليك منه ولا قوّة إلّا بالله .

وأما حق مولاك المنعم عليك ، فأن تعلم أنّه أنفق فيك ماله وأخرجك من ذلّ الرق ووحشته إلى عزّ الحرية وأنسها ، فاطلقك من أسر الملكة. وفك عنك عنك فيدالعبوديّة. وأخرجك من السّجن. وملّكك نفسك وفرغك لعبادة ربك. وتعلم أنّه أولى الخلق بك في حياتك وموتك. وأن نصرته عليك واجبة بنفسك وما احتاج إليه منك ولاقوة إلّا بالله. وأمّا حقّ مولاك الذي أنعمت عليه فأن تعلم أنّ الله عزّ وجلّ جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النّار. وأنّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما أنفقت من مالك ، وفي الأجل الجنّة.

وأتما حق ذى المعروف عليك ، فأن تشكره وتذكر معروفه وتكسبه المقالة الحسنة وتخلص له التعاء فيما بينك وبينالله تعالى، فاذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرّاً وعلانية ، ثم إن قدرت على مكافاته يوماً كافيته . وحق المؤذن أن تعلم أنّه مذكّر لك ربّك عزّ وجلّ وداع لك إلى حظّك وعونك على قضاء فرض الله عليك ، فاشكره على ذلك شكر الحسن إليك . وأمّا حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أن تقلّد السفارة فيما بينك وبين ربّك عزّ وجلّ وتكلّم عنك ولم تتكلّم عنه و دعا لك فيم تدع له، وكفاك هول المقام بين يدي الله عزّ وجلّ فإن كان نقص كان بعد دونك وإن كان تصماماً كنت شريكه ولم يكن له عليك فضل، فيق بفسك بنفسه وصلاتك بصلاته ، فتشكر له على قدر ذلك .

وامّا حق جليسك فأن تلين له جانبك وتنصفه في مجازاة اللفظ ولا تقوم من مجاسك إلّا باذنه ومن يجلس إليك يجوز له القيام عنك بغير إذنك وتنسى زلّاته وتحفظ خيراته ولا تُسمعه إلّا خيراً. وامّا حقّ جارك ، فحفظه غائباً وإكرامه شاهداً ونصرته إذا كان مظلوماً ولا تتبع له

عورة، فإن علمت عليه سوءً سترته عليه وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه ولا تسلمه عند شديدة وتقيل عثرته وتغفر ذنبه. وتعاشره معاشرة كريمة ولاقوة إلا بالله. وأمّا حق الصاحب فان تصحبه بالتفضّل والانصاف وتكرمه كما يكرمك ولا تدعه يسبق إلى مكرمة، فان سبق كافيته وتودّه كما يودّك ، وتزجره عمّا يهمّ به من معصمة وكن عليه رحمة ولا تكن عليه عذاباً ولاقوة إلّا بالله.

وأتما حقّ الشريك ، فان غاب كفيت، وإن حضر رعيته. ولاتحكم دون حكمه ، ولا تعمل برأيك دون مناظرته ، وتحفظ عليه ماله ولاتخنه فيما عزّ اوهان من أمره ، فانّ يدالله تعالى على الشريكين مالم يتخاونا ، ولا قوّة إلّا بالله . وأمّا حقّ مالك فان لا تأخذه إلّا من حلّه ولا تنفقه إلّا في وجهه ولا تؤثر على نفسك من لا يحمدك ، فاعمل به بطاعة ربّك ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والتدامة مع ( و ـ خ ل) التّبعه ولاقوة الّا بالله .

وأتما حقّ غريمك الذي يطالبك ، فان كنت موسراً أعطيته ، وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك رداً لطيفاً. وحق الخليط أن لا تغزه ولا تغشه ولاتخدعه وتتقي الله تعالى في أمره . وحق الخصم المذعي عليك ، فان كان مايدعي عليك حقّاً كنت شاهده على نفسك ولم تظلمه وأوفيته حقّه ، وإن كان مايدعي باطلاً رفقت به ولم تأت في أمره غير الرّفق ولم تسخط ربّك في أمره ولا قوّة إلّا بالله . وحق خصمك الذي تدعى عليه إن كنت محقاً في دعواك أجملت مقاولته ولم تجحد حقه ، وإن كنت مبطلاً في دعواك اتقيت الله جلّ وعز وتبت إليه وتركت الدّعوى . وحق المستشير إن علمت له رأياً حسناً أشرت عليه ، وإن لم تعلم له أرشدته إلى من يعلم .

وحقّ المشير عليك أن لاتتهمه فيما لايوافقك من رأيه، وإن وافقك حمدت الله تعالى. وحقّ المستنصح أن تؤدّي إليه التصيحة، وليكن مذهبك الرّحة له والرّفق به. وحقّ النّاصح أن تلين له جناحك وتصغي إليه بسمعك فان أنّ بالصواب حمدت الله تعالى وإن لم يوافق رحمته ولم تشهمه وعلمت أنه أخطأ ولم تؤاخذه بذلك إلّا أن يكون مستحقّا للتهمة فلا تعبأ بشيّ من أمره على حال، ولا قوّة إلّا بالله. وحق الكبير توقيره لسنّه وإجلاله لتقدّمه في الاسلام قبلك وترك مقابلته عند الخصام ولا تسبقه إلى طريق ولا تتقدّمه ولا تستجهله وإن جهل عليك احتملته واكرمته لحقّ الاسلام وحرمته. وحق الصغير رحمته في تعليمه والعفو عنه والستر عليه والرق به والمعونة له. وحق السائل اعطاؤه على قدر حاجته.

وحق المسؤول إن أعطى فاقبل منه بالشّكر والمعرفة بفضله وإن منع، فاقبل عذره. وحق من سرك لله تعالى أن تحمد الله تعالى أوّلاً، ثم تشكره. وحق من أساءك أن تعفوعنه وإن علمت أنّ العفويضر انتصرت قال الله تعالى وَلَمَن النّصرَ بَعْد ظُلْمِه فَاولنْكَ مَا عَلَيْهِم فِن سَبيلٍ وحق أهل ملّتك إضمار السّلامة والرحمة لهم والرّفق بمسيئهم وتألّفهم واستصلاحهم وشكر عسهم وكف الاذى عنهم، وتحت لهم ما تحب لنفسك . وتكره لهم ماتكره لنفسك وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك وشبابهم بمنزلة إخوتك ، وعجائزهم بمنزلة أمّك والصّغار بمنزلة اولادك . وحق أهل الدّمة أن تقبل منهم ولا تظلمهم وحق أهل الدّمة أن تقبل منهم ما قبل الله تعالى منهم ولا تظلمهم ماوولله عزّ وجلّ بعهده».

#### بيان:

« الوفادة» القدوم و « الخرق» بالضم ضد الرّفق « ليحفظ لك ماتأتيه من خير اليه» لعل المراد ليحفظ الله لك كلّ ماتفعله به من خير. ويحتمل أن يكون بصيغة الغيبة فيكون المعنى ليحفظ الله لك مايأتي العبد من خير ساقه الله إليه، وذلك لأنّ العبد الصّالح حسنة من حسنات سيّده لأنه الأصل في تربيته،

فغيراته محفوظة لسيده من دون أن ينقص منه شيّ «مولاك المنعم عليك» أي بالعتق وكذا مولاك الذي انعمت عليه «وتكسبه المقالة الحسنة» من الكسب يقال كسبت أهلي خيراً «وكسبتُ الرجل مالاً» أى اعنته عليه «والسفارة» الرسالة والإصلاح «ومن يجلس اليك» يعني من ورد عليك، فيجالسك «ولا توثير على نفسك من لا يحمدك » اى لايشكرك لأنّ من لم يشكر الناس لم يشكر الله ولاينافي هذا بذل الفضل لمن لايشكر، لأنّه مختص بالإيشار «ولا تستجهله» اى لا تستخفّه رحمته في تعليمه في اكثر النسخ رحمته من نوى تعليمه على ان يكون من فاعل الرحمة يعني أن يرحمه من نوى تعليمه.

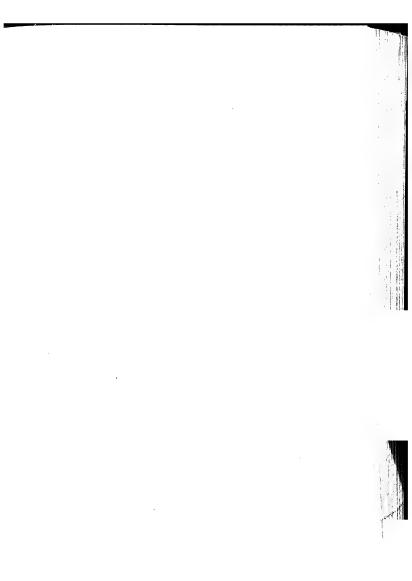

## ۱۰۹۔ باب النوادر

١-٢٩٣: (الكافي- ٢: ٢٢٣ رقم ٢٨٢) سهل، عن محمد بن عبد الحميد، عن عبد الألام): إنّ عبد الله (عليه السلام): إنّ شيعتك قد تباغضوا وشنأ بعضهم بعضاً، فلو نظرت جعلت فداك ؛ في أمرهم

فقال «لقد هممت أن أكتب كتاباً لا يختلف علي منم اثنان» قال فقلت: ماكتا قط أحوج إلي ذلك منّا اليوم قال: ثمّ قال أنى هذا ومروان وابن ذرّ قال فظننت أنه قدمنعني ذلك . قال، فقمت من عنده، فدخلت على اسماعيل فقلت يا اباعمد؛ إنّي ذكرت لأبيك اختلاف شيعته وتباغضهم، فقال لقد همت أن أكتب كتاباً لا يختلف عليّ منهم اثنان قال: فقال: ما قال مروان وابن ذرّ قال: قلت: بلي.

## بيان:

«شنأه» كمنعه و «سمعه» ابغضه وكأنّ الرجلين كانا بينعانه من الكتاب واريد بالأخر الذى لـم يبلغ السابق فانّه وإن سبق إلّا انّه لم يبلغ غايته بعد، أشار بذلك إلى أنّ الاختلاف والـتّباغض بمنعان من الترقّي في الكمـال الموجب للوصول.

٣٩٤-١ (الكافي - ٢٠٤٣ رقم ٢٢٥) محسمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « ياعمر؛ لاتحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم، فأنّ الناس لايحتملون ماتحملون».

٣-٢٩٣٦ (الكافي- ٨: ٢١٩ رقم ٢٧٢) القميّان، عن الحجّال قال: قلت لحميل بن درّاج قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) «إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه» قال «نعم» قلت له: وما الشريف؟ قال: قد سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال «الشريف من كان له ماك» قلت: فما الحسيب؟ قال «الذي يفعل الافعال الحسنة بماله وغيرماله» قلت: فما الكرم؟ قال «التقوى».

## [: اهذا

أخر أبواب مايجب على المؤمن من الحقوق في المعاشرات والحمدلله أوّلاً واخراً. the supplementary of the same and the same of the same

# أبواب خصائص المؤمن ومكارمه

# أبواب خصائص المؤمن ومكارمه

## الآمات:

قال الله سبحانه وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ١

وقال تعالى وَقَليلٌ مِنْ عِبْادِيَ الشَّكُورُ. ٢

وقال عز و جل إلا الذينَ امْنُوا وَعَيلُوا الصّالِحاتِ وَقليلٌ مَا هُمْ. "

وقال حل ذكره وليبلي المُؤْمِنينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً. ٢

وقال تبارك وتعالى وَلَنْبُلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. ٥

وقال عز ذكره الدينَ امتنوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أُولِيُكَ هُمُ الصّدَ يقونَ وَالشَّهداءُ عِنْدَ رَبِهِمْ لَهُمْ آجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ. \*

وقال جل جلالـه فَسَوْفَ يَاثِي اللّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ آذِلْتَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِلِ اللّهِ وَلاَيْحَافُونَ لَوْمَةَ لاَيْمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُمُونِيهِ قَدْ تَشَاءُ \* اللّهِ غَرِ ذَلِكَ مِن الاياتِ في كرامة المؤمن.

.١. المنافقون/ ٨. ه. محمّد/ ٣١.

۲. سبأ / ۱۳. مبأ / ۱۹.

٣. ص / ٢٤. ٧. المائدة / ٥٤.

٤. الانفال/ ١٧.

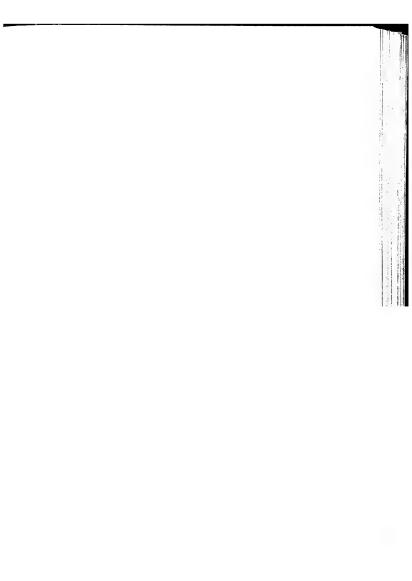

## -۱۱۰-باب قلّة عدد المؤمن

1. (الكافي- ٢: ٢) عمد عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن قتيبة الأعشى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول « المؤمنة اعزّ من المؤمن والمؤمن أعزّ من الكبريت الأحمر، فمن رائى منكم الكبريت الأحمر؟ ».

#### ىيان:

يعنسي: أنَّ المؤمنة اقـلّ وجـودًا من المؤمن وذلك لأنّ المـرأة الصّالحة في غـاية التدرة.

٢-٢٩٣٨ (الكافي- ٢: ٢٤٢) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن مثتى المتاط، عن كامل التمار قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول «التاس كلّهم بهاثم ثبلاثاً إلّا قليل من المؤمنين والمومن غريب ثلاث مرّات».

## بيان:

« ثلاثاً» أي قاله ثلاث مرات والمؤمن غريب في بعض النسخ عزيز.

٣-٢٩٣٩ (الكافي- ٢: ٢٤٢) على، عن ابيه، عن السرّاد، عن ابن رئاب

قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول لأبي بصير «أما والله لو اتبي أجد منكم ثلاثة مؤمنين يكتمون حديثي ما استحللت أن أكتمهم حديثاً».

الحاق، عن عبدالله بن حماد الأنصاري، عن سدير الصيرفي قال: دخلت السحاق، عن عبدالله بن حماد الأنصاري، عن سدير الصيرفي قال: دخلت على ابي عبدالله (عليه السلام) فقلت له: والله ما يسعك القعود فقال «ولم ياسدير» قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك والله لوكان لأميرالمؤمنين (عليه السلام) مالك من الشيعة والأنصار والموالي ماطمع فيه تم ولاعدي فقال «ياسدير؛ وكم عسى ان تكونوا» قلت: مائة الف قال «مائة الذ» قلت: نعم ومائي ألف، فقال «مائي الف؟» قلت: نعم، ونصف الدنيا قال، فسكت عني، ثم قال «يخت عليك أن تبلغ معنا إلى ينبم» قلت نعم؛

فامر بحمار وبغل أن يسرجا فبادرت فركبت الحسار فقال «يا سدير؛ ترى ان تؤثرني بالحمار؟» قلت: البغل ازين وانبل قال «الحمار ارفق بي» فنزلت فركب الحمار وركبت البغل، فضينا، فحانت الصلاة فقال «يا سدير؛ إنزل بنا تُصلّى، ثم قال هذه ارض سبخة لاتجوز الصلاة فها فسرنا حتى صرنا إلى أرض حراء ونظر إلى غلام يرعى جداء فقال «والله يا سدير؛ لوكان في شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود» ونزلنا وصلينا فلمّا فرغنا من الصلاة عطفت الى الجداء فعددتها فاذا هي سبعة عشر.

ا ٢٩ هـ (الكافي - ٢: ٣٤٣) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة قال: قال لي عبد صالح (صلوات الله

عليه) «يا سماعة أمنوا على فرشهم واخافوني آما والله لقد كانت الدنيا وما فيها إلّا واحد يعبدالله ولوكان معه غيره لاضافه الله تعالى اليه حيث يقبول إنَّ إِبْرَاهِمَ كَانَ أَمَّةً فَانِنَا لِلهِ عَنِهَا وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ افْبَر بذك ماشاء الله ثمّ أن الله أنسه باسماعيل واسحاق فصاروا ثلاثة أما والله إنّ المؤمن لقليل وإنّ اهل الكفر لكثير، أتدري لم ذاك ؟»فقلت لا أدري جعلت فداك ؛ فقال «صيروا انسا للمؤمنين يبثون إليهم ما في صدورهم فيستريحون إلى ذلك ويسكنون اليه».

#### سان:

امتنوا على فرشهم لعله (عليه السلام) أراد بذلك الذين يدعون ولايته وأنهم من شيعته، ثمّ خذلوه ولم يعينوه «فغر» بالمعجمة والموتحدة أي مكث و «انّ أهل الكفر لكثير» يعني بهم من كان في زيّ المؤمنين وفي عدادهم «لم ذاك » اي لم جعل أهل الكفرفي زيّ المؤمنين ومن عدادهم في الظاهر.

7. ٢٩ ٤٢ (الكافي- ٢: ٥٤) الاثنان، عن احمد بن محمد بن عبدالله، عن علي بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول «ليس كلّ من قال بولايتنا مؤمنًا ولكن مجعلوا أنساً للمؤمنين».

٣٧ ٢-٧ (الكافي- ٢: ٢٤٤) العدة، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن التضرين يحيى، عن أبي خالد القماط، عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) جعلت فداك ؟ ما اقلنا لو اجتمعنا على شاة ما

١. النحل/ ١٢٠.

٢. في الخطوطين والمطبوع من الكاني وشروحه كلها هكذا، عن النضر، عن يحيى بن أبي خالد
 القماط «ض.ع».

افنيناها، فقال «آلا أحدثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا » (واشاربيده ثلاثة) قال حران: فقلت: جعلت فداك؛ ما حال عمّار قال « رحم الله عمّاراً أبا اليقظان بايع وقتل شهيداً » فقلت في نفسي ما شئ أفضل من الشّهادة، فنظر إليّ فقال « لعلّك ترى أنّه مثل الثّلاثة ايهات إيهات ».

## بيان:

ايهات لغة في هيهات، أشار (عليه السلام) بالثلاثة إلى سلمان وأبي ذرّ والمقداد.

روى الكشي باسناده، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) أنّه قال « ارتد الناس إلّا ثلاثة نفر: سلمان وأبوذر والمقداد» قال الرّاوى، فقلت، فعمّار؟ قال « كان جاض جيضة ثمّ رجع» ثمّ قال « إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيّ، فالمقداد، فامّا سلمان فانّه عرض في قلبه أنّ عند أميرالمؤمنين (عليه السلام) اسم الله الأعظم، لوتكلّم به لأخذتهم الأرض وهو هكذا وأمّا أبوذر فأمره أميرالمؤمنين (عليه السلام) بالسّكوت ولم تأخذه في الله لومة لاثم، فأبى إلّا أن يتكلم قوله (عليه السلام) « جاض جيضة» بالجيم والمعجمة أي فأبى إلّا أن يتكلم قوله (عليه السلام) « جاض جيضة» بالجيم والمعجمة أي عدل عن الحق ومال وباسناده، عنه، عن أبيه، عن جده، عن علي منطرون: منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبوذر وعمّار وحذيفة رحهم الله وكان علي السلام) يقول: وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة عليا السلام)».

وباسناده، عن الحارث النصرى قال: سمعت عبدالملك بن أعين يسأل أباعبدالله (عليه السلام) حتى قال له فهلك الناس اذاً؟ قال (اى والله! يابن اعن؟ هلك التاس أجمون، قالت: مَن في الشّرق ومن في الغرب؟ قال: فقال

« إنّها فتحت على الضّلال اي والله ولكن إلّا ثلاثـة، ثمّ لحق أبوساســـان وعمّــار وشتيرة وأبوعمـروة، فصاروا سبعة».

وفي حديث أخر عن أمي جعفر (عليه السلام) « ارتد الناس إلاّ ثلاثة نفر: سلمان وأبوذر والمقداد، ثمّ أناب الناس بعد، كان اؤل من أناب أبوساسان الأنصاري وعمّار وابوعمروة وشتيرة وكان سبعة، فلم يعرف حقّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) إلّا هؤلاء السّبعة أقول:

أبو ساسان هذا هو الحصين بن المنذر الوقاشي صاحب راية على (عليه السلام).

4 ٢٩٤. (الكافي- ١٤٤٠ رقم ١١٢) على، عن أبيه والقاساني جمعاً، عن الجوهري، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال عيسى على نبينا وآله و عليه السلام اشتدت مؤنة الدنيا ومؤنة الاخرة أمّا مؤنة الدنيا فانّك لا تعد يدك إلى شئ منها إلّا وجدت فاجراً قد سبقك الها وأمّا مؤنة الأخرة فانك لاتجد أعواناً بعنونك علها».

٩-٢٩٤٥ (التهذيب - ٦: ٣٧٧ رقم ١١٠٣) الصفّار، عن القاساني، عن المؤوري، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبوالحسن الأوّل موسى بن جعفر (عليهما السلام) «اشتدت» الحديث.

#### سان:

لعلّ المراد أنّك كلّما أردت شيئاً من الدّنيا، فاذا مددت إليه يدك لتناوله وجدته في يدفاجر قدسبقك إليه. وكلّما أردت من أمر الاخرة وجدتك منفرداً فيه لايعينك عليه أحد ويصير ذلك سبب فتورك فيه ووهنك.

THE R. P. LEWIS CO., LANSING, And the second s

## - ۱۱۱ ـ باب عزّة المؤمن

١٦٠٤ (الكافي- ٨: ١٦٠ رقم ١٦١) عـمد، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أتدري يا رفاعة ليم سمّي المؤمن مؤمناً؟» قال قلت: لاادرى. قال «لآنه يؤمن على الله تعالى، فيجيز الله له أمانه».

#### سان:

يعني إنّ لـه منزلة عـندالله وقدراً بحـيث كلّمـا ضـمن على الله أمان أحـد من افـة أو عذاب أجاز الله له أمانه ودفع عن المضمون له تلك الأفة أو العذاب.

٢-٢٩ ٤٧ (الكافي- ٨: ٣٣٠ رقسم ٣١٠) السّرّاد، عن الخسرّان، عن عن عبد المؤمن الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إنّالله تعالى أعطى المؤمن ثلاث خصال: العزفي الدّنيا والأخرة والفلج في الدّنيا والأخرة والهابة في صدور الظّالمن».

## سان:

« الفلج» الظفر.

٣- ٢٩ ٤٨ (الكافي- ٢: ٣٥٣) العدّة، عن البرقي، عن اسماعيل بن

مهران، عن أبي سعيد القمّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «لمّا أسري بالنّبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال: ياربّ ما حال المؤمن عندك ؟ قال: يا محمّد؛ من أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة وأنا أسرع شئي إلى نصرة أوليائي وماتردّدت عن شئ أنا فاعله كتردّدي عن وفاة المؤمن يكره الموت وأكره مساءته.

وإنّ من عبادي المؤمنين من لايصلحه إلّا الغنى ولوصرفته إلى غير ذلك لهلك . وإنّ من عبادي المؤمنين من لايصلحه إلّا الفقر ولوصرفته إلى غيرذلك لهلك وما يتقرّب إلى عبدي بشي أحبّ إلى مما افترضت عليه وإنّه ليتقرّب إلى بالنافلة حتى أُحبّه فاذا آخببته كنت اذن سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصربه. ولسانه الذي ينطق به. ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته. وإن سألني أعطيته».

١٩٤ - (الكافي - ٢: ٢٥٣) محمد، عن ابن عيسى، والقيميّان، عن ابن فضال، عن عليّ بن عقبة، عن حمّادبن بشير قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): قال الله تعالى: من أهان لي وليّاً فقد ارصد محاربتي وما تقرب إلي عبدي بشي أحبّ إلي مما افترضت عليه وإنّه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتى أحبّه فاذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصربه. ولسانه الذي ينطق به. ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته. وإن سألني أعطيته وما تردّدت عن شيّ أنا فاعله كتردّدي عن موت المؤمن يكره الموت وأكره مساءته».

٠٩-٢٩ (الكافي- ٢: ٣٥٤) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن إبن مسكان، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

«قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): قال الله تعالى: من استذلّ عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة وما تردّدت في شئي أنا فاعله كتردّدى\ في عبدي المؤمن أنـا احبّ لقاءه فيكره الموت، فاصرفه عنه و إنّه ليدعونـي في الأمر فاستجيب له بمـا هو خبر له».

٩ ٦- (الكافي- ٢: ٣٥٣) علي، عن أبيه عن العبيدي، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): لقد أسرى الله تعالى بي وأوحى إليّ من وراء الحجاب ما أوحى وشافهني تعالى إلى أن قال لي: يا محمد؛ من أذل لي وليّاً، فقد ارصدلي بالحاربة. ومن حاربني حاربته. قلت: يارب؛ ومن وليّك هذا؟ فقد علمت أنّ من حاربك حاربته قال: ذلك من أخذت ميشاقه لك ولوصيّك وذريتكما بالولاية».

### سان:

« الإرصاد» الترقب والاعداد « والتافلة» كل ما يفعل لوجه الله مما لم يفترض وتخصيصها بالقسلوات المندوبة عرف طار. ومعنى نسبة التردد إلى الله سبحانه قدمضى تحقيقه في أبواب معرفة المخلموقات والأفعال من الجزء الأول وكراهة الموت لا تنافي حبّ لقاءالله مع أنه قد ورد أنّ حال الاحتضار يحبب الله إلى المؤمن لقاءه حتى يشتاق إلى الموت.

وأمّا معنى التقرّب إلى الله ومحبة الله للعبد وكون الله سمع المؤمن وبصره ولسانه ويده ففيه غموض لايناله أفهام الجسهور وقد أودعناه في كتابنا الموسوم

١. ترددي مكان كترددي في الاصل والصحيح ما اثبتناه كما في المصادر.

 <sup>.</sup> في الكتب التي بابدينا من الطبوع والخطوط والشروح هكذا: على، عن المبيدي، عن يونس، عن
 مماويه، عن ابى عبدالله (عليه السلام) فيحتمل أن الزيادة من النشاخ «ض. ع».

بالكلمات المكنونة وإنّما يرزق فهمه من كان من أهله.

قال شيخنا الههائي رهمه الله في اربعينه معنى محبة الله سبحانه للعبد هو كشف الحجاب عن قلبه وتمكينة من أن يطأ على بساط قربه فانّ مايوصف به سبحانه إنّما يؤخذ باعتبار الغايات لاباعتبار المبادئ وعلامة حبّه سبحانه للعبد توفيقه للتّجافي عن دارالغرور والترقيي إلى عالم النور والأنس بالله والوحشة ممّا سواه وصيرورة جميم الهموم همّاً واحداً.

قال بعض العارفين: إذا أردت أن تبعرف مقامك فانظرفها أقامك.

قال رحمه الله ولأصحاب القلوب في هذا المقام كلمات سنية وإشارات سرية وتلويحات ذوقية تعظر مشام الأرواح وتحيى رميم الأشباح لايهتدي إلى معناها ولايطلع على مغزاها إلآمن أتعب بدنه في الرياضات وعني نفسه بالمجاهدات حتى ذاق مشربهم وعرف مطلهم.

وامّا من لم يفهم تلك الرموز ولم يهتد الى هاتيك بالكنوز لمكوفه على الخطوط الدنيّة وانهماكه في اللّذات البدنيّة فهوعند سماع تلك الكلمات على خطر عظيم من التردّي في غياهب الالحاد والوقوع في مهاوى الحلول و الاتحاد تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً قال ونحن نتكلم في هذا المقام بما يسهل تناوله على الافهام فنقول هذا مبالغة في القرب وبيان لاستيلاء سلطان الحبّة على ظاهر العبد وباطنه وسرّه وعلانيته، فالمراد والله اعلم إنّي إذا احببت عبدي جذبته إلى محلّ الأنس وصيّرت فكره مستغرقاً في أسرار الملكوت وحواسه مقصورة على اجتلاء أنوار الجبروت فيثبت حينشذ في مقام القرب قدمه ويمتزج بالحبّة لحمه ودمه إلى أن يغيب عن نفسه ويذهل عن حسّه فيتلاشي الاغيار في نظره حتى اكون له بمنزلة سمعه وبصره كما قال من قال:

ي . جــنـونِي فــيك لايخــفــيٰ ونــاري مــنك لاتخــبــو فــأنــت الســمــع والأبصـار والاركــان والـــقـــلــب the first control of the second control of t

انتهى كلامه ولعل المراد بالمأخوذ ميثاقه في الحديث الأخير الذي أقربه وثبت على اقراره حتّى وفى به وذلك لأنّ منهم من كذب وأنكرو منهم من أقر ولم يثبت عليه ولم يف به.

## -۱۱۲-باب اصطفاء المؤمن

ه ١- ٢٩ (الكافي - ٢: ١٥) الاثنان، عن الوشاء، عن عبدالكريم بن عمرو الخثممي، عن عمربن حنظلة و عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفو (عليه السلام) قال «إنّ هذه الذنيا يعطها الله البرّ والفاجر ولا يعطى الأيان إلاّ صفوته من خلقه».

ره ٢-٢٥ (الكافي- ٢: ١٥٥) محمد، عن احمد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي سليمان، عن ميسر قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) « إنّ الدنيا يعطيها الله تعالى من أحبّ ومن أبغض وإنّ الايمان لا يعطيه إلّا من أحبّ».

و ٢٩٥٩ (الكافي- ٢: ٢١٥) الاثنان، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن مالك بن أعين الجهني قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول «يا مالك؛ إنّالله يعطي الذنيا من يحبّ ويبغض ولا يعطي دينه إلّا من يحبّ من يحبّ».

ه ٢٠٥-٤ (الكافي- ٢: ٢١٤) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكي، عن هزة بن حمران، عن عمر بن حنظلة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) « يا ابا الصّخران الله تعالى يعطي الدنيا من يحبّ ويبغض

ولا يعطي هذا الأمر إلا صفوته من خلقه أنتم والله على ديني ودين أبائي إبراهيم وإسماعيل لاأعني علي بن الحسين ولامحمدبن علي وإن كان هؤلاء على دين هؤلاء».

## -١١٣٠ باب أنس المؤمن با يمانه وسكونه إلى المؤمن

٥ ٢- ١ (الكافي - ٢: ٢٤٥) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن مسكان، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قال الله تعالى: لولم يكن في الأرض إلّا مؤمن واحد لاستغنيت به عن جميع خلقي ولجعلت له من ايمانه أنساً لا يحتاج إلى أحد».

٢-٢٩٥٧ (الكافي - ٢: ٢٤٥١) العدّة، عن احمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن عبدالواحد بن الختار الأنصاري قال: قال ابوجعفر (عليه السلام) «يا عبدالواحد؛ ما يضرّ رجلاً إذا كان على ذا الرّأى ما قال الناس له ولو قالوا مجنون. وما يضرّه ولوكان على رأس جبل بعدالله حتى يجيئه الموت».

٨٩ ٢-٩٥ (الكافي - ٢: ٥٤) عمد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن المجروبية السلام) قال الحسين بن موسى، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال « مايبالي من عرفه الله هذا الأمر أن يكون على قُلة جبل يأكل من نبات الأرض حتى يأتيه الموت».

٥٩ ٢-٤ (الكافي- ٢٤٦:٢) محمّد، عن احمد، عن محمّدبن خالد، عن

فضالة بن أيوب، عن عمربن أبان وسيف بن عميرة، عن الفضيل بن يسار قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) في مرضة مرضها لم يبق منه إلاّ رأسه فقال «يا فضيل؛ إنّ ني كثيراً ما أقول ما على رجل عرّفه الله هذا الأمر لوكان في رأس جبل حتى يأتيه الموت، يا فضيل بن يسار؛ إنّ النّاس اخذوا يميناً وشمالاً وإنّا وشيعتنا لهدينا القراط المستقيم.

يا فضيل بن يسار؛ إنّ المؤمن لو أصبح له ما بين المُشرق والمغرب كان ذلك خيراً له ولو أصبح مقطّعاً اعضاؤه كان ذلك خيراً له. يا فضيل بن يسار؛ إنّ الله لا يغعل بالمؤمن إلّا ما هو خير له. يا فضيل بن يسار؛ لو عدلت الدنيا عندالله جناح بعوضة ماسقى عدوه منها شربة ماء. يا فضيل بن يسار؛ إنّه مَن كان همّه همّاً واحداً كفى الله همّه. ومن كان همّه في كل واد لم يبال الله بأيّ وادهلك ».

- ٢٩٠٥ (الكافي- ٢٤٦١) عمد، عن احمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور الصيقل والمعلى بن خنيس قالا: سمعنا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال الله تعالى ما ترددت عن شئ أنا فاعله كترددي في موت عبدي المؤمن، إنّني لأحبّ لقاءه ويكره الموت، فاصرفه عنه. وإنّه ليدعوني فأجيبه وإنّه ليسألني فأعطيه ولولم يكن في الدنيا إلّا واحد من عبيدي مؤمن لاستغنيت به عن جميع خلقي ولجعلت له من ايمانه أنساً لايستوحش إلى أحد».

7-۲۹٦۱ (الكافي- ٢، ٥١٥ رقم ٢٦١) محمّد، عن ابن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بزرج، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول «أشكو إلىالله تعالى وحدتي وتقلقلي بين أهل المدينة حتى تقدموا وأراكم وانس بكم، فليت هذه الطّاغية أذن لي فاتّخذ قصراً في الطائف، فسكنته واسكنتكم معي وأضمن له أن لايجئ من ناحيتنا مكروه أبداً».

## ىيان:

«التقلقل» التحرك وأريد بالطاغية الدوانيقي.

٧-٢٩٦١ (الكافي - ٢: ٧٢ ٢) علي، عن العبيدي، عن يونس عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنَّ المؤمن ليسكن إلى المؤمن كما يسكن الظَمَّان إلى الماء البارد».

٦٩ ٢٩ ٨ (الكافي ـ ٢: ٢٥) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن كليب بن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «ما ينبغي للمؤمن أن يستوحش إلى أخيه فمن دونه، المؤمن عزيزفي دينه».

## سان:

ضمن الاستيحاش معنى الاستيناس فعدّاه بإلى وإنّما لاينبغي له ذلك لأنّه ذلّ فلعلّ اخاه الّذي ليس في مرتبته لايرغب في صحبته.



# باب أنّ المؤمن لايفتن في دينه وأنّ الدين هوالغناء

١-٢٩٦. (الكافي- ٢: ٢٥) عقد، عن احمد، عن علي بن التعمان، عن أيوب بن الحرّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى قوقيله الله سَيّئاتِ ما مَكْرُوا ، فقال «أما لقد قسطوا عليه وقتلوه ولكن أتدرون ما وقاه وقاه أن يفتنوه في دينه».

## ىيان:

... الأية حكاية عن مؤمن أل فرعون حيث أراد فرعون أن يفتنه عن دينه بالمكر والعداب « قسطوا عليه» أى جاروا من القسوط بمعنى الجور والعدول عن الحق وفي بعض النسخ بسطوا: أي أيديهم. وفي بعضها سطوا من السطوبمعنى البطش بالقهر.

٢-٢٩٦٥ (الكافي - ٢١٦٦٢) على، عن العبيدي، عن أبي جميلة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «كان في وصية أميرالمؤمنين (عليه السلام) أصحابه: إعلموا أن القرآن هدى الليل والتهارونورالليل المظلم على ماكان من جهدوفاقة ، فاذا حضرت بليّة فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم واذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم. واعلموا أنّ المالك من هلك دينه

۲۲۶ الوافي ج۳

والخريب من حرب دينه. آلا و إنّه لافقر بعد الجنّة. آلا وانه لاغنى بعد النّار. لائفكَ أسيرها ولا يبرأ ضريرها».

## بيان:

«حريبة الرجل» ماله الذي يعيش به والحريب من اخذ ماله وترك بلاشئ والضرير من اصابه الضر.

٣-٢٩٦٦ (الكافي- ٢:٢١٦) على، عن أبيه، عن حمّاد.

(الكافى ـ ٢١٦:٢) النيسابوريان، عن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «سلامة الدين وصحة البدن خبر من المال والمال زينة من زينة الدنيا حسنة».

رالكا في - ٢١٦١) العدة، عن البرقي، عن ابن ففسال، عن يونس بن يعقوب، عن بعض أصحابه قال: كان رجل يدخل على يونس بن يعقوب، عن بعض أصحابه فغر زماناً لايحج، فدخل عليه بعض معارفه، فقال له فلان مافعل؟ قال فجعل يضجع الكلام يظن اتما يعني الميسرة والدنيا فقال ابوعبدالله (عليه السلام) « كيف دينه؟ » فقال: كما تحبّ فقال «هو والله النسي».

## بيان:

«غبى مكث «لايحج» يعني به أنه لايقدم مكّة حتى يلقى أباعبدالله (عليه السلام) فيتعرّف حاله «يضجع الكلام» امّا من الاضجاع أي يخفضه وإمّا من التضجيع اي يقصره ويختصره لمكان فقر الرجل وظن المسؤول، أنّه (عليه السلام) إنّما يسأل عن ماله وغناه وميسرته ودنياه، فلم يرد أن يكشف

عن فاقته كلّ الكشف فكان يمجمج في بيان حاله ويخفي فقد ماله.

٢٩٦٨- (الكما في - ٢٦٦٢) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط، عمّن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «الفقر الموت الأحمر» فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الفقر من الدينار والدّرهم؟ فقال «لاولكن من الدّين».

٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ١ (الكافي - ٢ ٢٦٢) عمّد، عن احمد، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عبدالله (عليه السلام) أو أبان بن عبدالله (عليه السلام) أو عين شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه دخل عليه واحد، فقال له اصلحك الله تعالى، إنّي رجل منقطع إليكم بورّتي وقد أصابتني حاجة شديدة وقد تقربت بذلك إلى أهل بيتي وقومي، فلم يزدني بذلك منهم إلّا بعداً قال «فيا اتاك الله خير عما اخذ منك » قال: جعلت فداك ادع الله أن يغنيني عن خلقه قال «إنّ الله قسم رزق من شاء على يدي من شاء ولكن سل الله أن يغنيك عن الحاجة التي تضطرك إلى لئام خلقه».

#### سان:

تقربت بذلك اي بانقطاعي إليكم بموذتي لكم «فما اتباك الله» يعني موذتك لنا ومعرفتك إيّانا اللّين هما الغني بالتين «ممّا اخذ منك» يعني الغنى بالمال. «إن الله قسم» أراد (عليه السلام) إنّه لا يمكن الغنى عن الخلق مطلقاً وإنّا يمكن الغنى عن لئامهم وهو الذي فقده يضرّ بالدّين.

to have an hear the test to the

## - ١١٥-باب أنّ الله لم يأذن للمؤمن أن يذل تنفسه

١-٢٩٧٠ (الكما في ٥: ٦٣) محمّد بن الحسين، عن ابراهيم بن اسحاق الأهر.

(التهذيب - ٦: ١٧٨ رقم ٣٦٧) محمد بن الحسن ، عن ابراهم بن إسحاق، عن عبدالله بن سنان، بن إسحاق، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «انّ الله عزّ وجلّ فوض إلى المؤمن أموره كلّها ولم يفوّض إليه أن يكون ذليلاً أما تسمع الله تعالى يقول وَلِلّهِ المِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِينَ ٢ فَالمُومِن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً أما منه ولا يكون ذليلاً أما عزيزاً عزيزاً عزيزاً عنها له المؤمن أمنه منه عنه المعاول والمؤمن لايستفل من دينه شئ».

بيان:

« الفل» بالفاء الثلم.

١. فى الكتابين اختلاف فى الحسن واشار الى هذا الاختلاف سيدنا الاستاذ دام بقائه الشريف فى رجاله جه ١ ص ١٨ ذيل ترجمة ابراهيم بن اسحاق ارجاله جه ١ ص ١٨ ذيل ترجمة ابراهيم بن اسحاق ابواسحاق الأحرى واستظهر ان الشواب الحسن مكتراً فانظر فى المواضع حتى يتضع لك الحال «ض.ع».

۲. المنافقون/ ۸.

٢-٢٩٧١ (الكافي - ٥: ٣٣) العدّة، عن احمد، عن عثمان، عن سماعة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «إنّ الله عزّ وجلّ قوض إلى المؤمن أموره كلّها ولم يفوض إليه أن يُذِلّ نفسه ألّم تسمع لقول الله عزّ وجلّ ولله المؤدّة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. المالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً يعزّه الله بالامان والاسلام».

٣-٢٩٧٢ (الكافي - ٦٤١) محمد بن احمد، عن عبدالله بن الصّلت، عن يونس، عن سَعْدان، ٢ عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله إلى قوله «ذليلاً».

٣٩٧٣-٤ (الكافي - ٥: ٦٣) علي، عن ابيه، عن عثمان، عن ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنَّ الله تبارك وتعالى فقض إلى المؤمن كلّ شئ إلّا إذلال نفسه».

٢٩٧٤ (الكافي ٥: ٦٣) محمد، عن ابن عيسى، عن

(التهذيب - ٢: ١٨٠ رقم ٣٦٨) السّرَاد، عن داود الرقّي قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «لاينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» قبل له كيف يذل نفسه؟ قال « يتعرّض لما لايطيق» .

٥ ٢٩٧٥ (الكافي ٥: ٢٤) العدة، عن

المنافقون / ۸.

 ما ترى في الكافي المطبوع من حذف «عن سعدان» سهو لان «عن سعدان» موجود في الكتب الخطوطة والمطبوعة وغيرها «ض. ع». (التهذيب - ٢ - ١٨٠ رقم ٣٦٩) البرقي، عن ابيه، عن عمد بن سنان، عن المنفضل بن عمر قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) « لاينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ؟ قال « يدخل فيما يعتذرا منه ».

الكافي المطبوع «يتعذّرمنه».

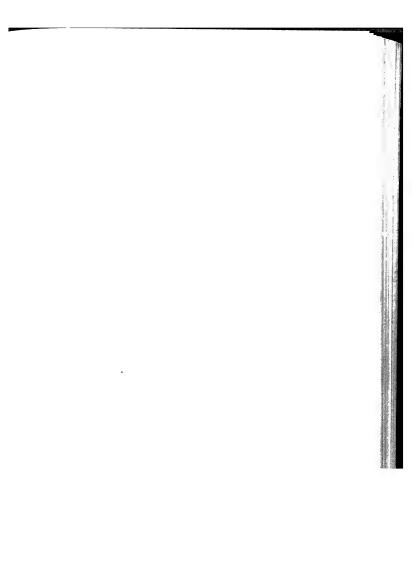

# - ١١٦-باب أنّ المؤمن مؤمنان شافع ومشفوع له

١-٢٩٧ (الكافي - ٢: ٤٨) عمد، عن أحد، عن محمد بن سنان، عن نصير أبي الحكم المختممي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «المؤمن مؤمنان، فؤمن صدق بعهدالله ووفي بشرطه وذلك قول الله تعالى رجائ صدقؤا ماعاعدوا الله قليه فذلك الذي لايصيبه أهوال التنيا ولا أهوال الاخرة وذلك ممن يشفع ولايشفع له ومؤمن كخامة الزّرع يعوج أحيانا ويقوم أحيانا، فذلك ممن تصيبه أهوال الذنيا وأهوال الاخرة وذلك ممن يُشفع له ولا يشفع له ولا يشفع له ولا يشفع له ولا شفع له ولا أهوال الأخرة وذلك ممن

## بيان:

« الخامة من الزّرع» أول ما نبت على ساق.

٢-٢٩٧٧ (الكافي- ٢: ٢٤٨) العدّة، عن سهل، عن محمّدبن عبدالله، عن خالد القمعيّ، عن خضربن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:

#### ١. الاحزاب/ ٢٣.

٧. ما ترى في بعض الكتب خالد العميّ مكان الغميّ تصحيف لأنّه ليس في كتب الرجال خالد العميّ والعميّ لقب نحمد بن الحسن بن جمهور وعبدالملك بن المنذر واسعاعيل بن علي واحمد بن ابراهم بن المعلّى كما في مجمع الرجال ج ٧ ص ١٤٢ وفي جامع الرواة ج ١ ص ٢٩١ في ترجمة خضرين عمروقال عنه خالد القميّ في [في] في باب ان المؤمن صنفان واشار الى هذا الحديث سمعته يقول «المؤمن مؤمنان: مؤمن وفى لله بشروطه التي اشترطها عليه، فذلك مع النبتين والصّديقين والشهدآء والصّالحين وحسن اوُلئك رفيهاً وذلك ممن يشفع ولايشفع له وذلك ممن لا تصيبه أهوال الذنيا ولا أهوال الاخرة ومؤمن زلّت به قدم، فذلك كخامة الزّرع كيف ماكفأته الرّيح انكفاً وذلك ممن تصيبه أهوال الدنيا وأهوال الأخرة ويشفع له وهوعلى خرى»

سان:

«كفأته» صرفته.

## -١١٧-باب مايدفع الله بالمؤمن

1-۲۹۷۸ (الكافي- ۲:۷۲) محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن الشّمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «انّ الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء». \

٢-٢٩٧٩ (الكافي- ٢: ٧٤٢) محمد، عن احمد عن السرّاد، عن عبدالله بن سنان، عن الثّمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «الايصيب قرية عذاب وفها سبعة من المؤمنن».

٣-٢٩٨ (الكافي- ٢: ٥١) عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن عبدالله بن القاسم، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الله تعالى يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمّن لايصلّي من شيعتنا فلو اجتمعوا على ترك الصّلاة لملكوا وإنّ الله ليدفع بمن يزكّي من شيعتنا عمّن لا يزكّي ولو اجتمعوا على ترك الزّكاة لملكوا وإنّ الله ليدفع بن يحتج من شيعتنا عمّن لا يحجّ ولو اجتمعوا على ترك الحجة لملكوا وهو قول الله تعلى وقول الله تعلى الهول الله تعلى الله تعلى وقول الله تعلى الهول اللهول اله

عَلَى الْعَالَمِينَ ' فُوالله ما نزلت إلَّا فيكم ولاعنسي بها غيركـم».

# -١١٨-باب اخذ ميثاق المؤمن على البلاء

١-٢٩٨١ (الكافي- ٢: ٤٩١) عـتمد، عن ابن عيسى، عن عليّ بن التعمان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا تصدق مقالتُهُ ولا يُنتَصَفّ من عدوه. وما من مؤمن يُشَفّى نفسه إلّا بفضيحتها، لأنّ كلّ مؤمن ملجم».

## بيان:

يعنبي اذا أراد المؤمن ان يُشَفّي غيظه بالانتقام من عدوه افتضح وذلك لأنّه ليس بمطلق السنان خليع العذار يقول مايشاء ويفعل مايريد إذ هومأمور بالتّقية والكتمان والحؤوف من العصيان. والخشية من الرحمن ولأنّ زمام أمره بيدالله سبحانه لانّه فوض أمره إليه، فيفعل به مايشاء متّا فيه مصلحته.

٣-٢٩٨٣ (الكافي- ٢: ٢٤٩) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن ابن

مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما افلت المؤمن من واحدة من ثلاث ولرَبَما اجتمعت الثلاث عليه: إمّا بغض من يكون معه في الدار يغلق عليه بابه، أوجار يؤذبه، أومّن في طريقه إلى حوائجه يؤذبه. ولو أنّ مؤمناً على قلّة جبل لبعث الله تعالى إليه شيطاناً يؤذبه. ويجعل الله له من المانه أنساً لايستوحش معه إلى أحدٍ».

٢٩٨٤ (الكافي - ٢: ٥٠ ٢) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود بن سرحان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «أربع لايخلومنهن المؤمن أو واحدة منهن، مؤمن يحسده وهو أشدهن عليه، و منافق يقفو أثره أو عدق يجاهده، أو شيطان يغويه».

٥٠٩٠٥ (الكافي-٢: ١٥١) الثلاثة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما من مؤمن إلا وقد وكل الله به أربعة: شيطاناً يغويه يريد أن يُضلّه وكافراً يغتاله ومؤمناً يحسده وهو أشدّهم عليه ومنافقاً يتبم عثراته».

٦-٢٩٨٠ (الكافي - ٢: ٥١) العدة، عن سهل، عن السرّاد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول « إذا مات المؤمن تُحلّي على جيرانه من الشّياطين عدد ربيعة ومضر كانوا مشتغلين به».

## بيان:

«خلّي» من التخلية ضمّن معنى الاستيلاء فغُرْتى بِعلى يعني يخلّى بين الشياطين المشتغلين به أتيام حياته وبين جيرانه «وربيعة ومضر» قبيلتان صارتا

مثلاً في الكثرة.

٧-٢٩٨٧ (الكافي-٢: ٢٥١) سهل، عن يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن إلاّ وله جاريؤذيه ولوأنَّ مؤمناً في جزيرة من جزائر البحر لانبعث له من يؤذيه».

۸-۲۹۸۸ (الكافي - ۲: ۲۰ ۲) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الخراز، عن اسحاق بن عمّان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما كان فيما مضى ولافيما بقي ولافيما أنتم فيه مؤمن إلّا وله جار يؤذيه».

٩-٢٩٨٩ (الكافي- ٢: ٢٥٢) الثلاثة، عن ابن عمار، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «ما كان ولا يكون إلى أن تقوم السّاعة مؤسن إلّا وله جاريؤذيه».

١٠-٢٩٩ (الكافي ٢: ٢٥٠) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الله تعالى جعل وليه في الدنيا غرضاً لعدوه».

11-791 (الكافي ـ ٢: ٥٠) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن محمد بن عجلان قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام)، فشكا إليه رجل الحاجة فقال « إصبر فان الله سيجعل لك فرجاً» ثم سكت ساعة، ثم اقبل على الرجل فقال « أخبرني عن سجن الكوفة كيف هو؟ » فقال:

أصلحك الله ضيق منسن واهله بأسوءحال قال «فانّما أنت في السجن، فتريد ان تكون فيه في سعة؟ أما علمت أنّ الدنيا سجن المؤمن».

الكافي - ١٢ ( ١ عن ابراهيم ١٢ - ٢٥ ) عنه، عن عسدبن علي ، عن ابراهيم المخدّاء عن محمد بن صغير، عن جدّه شعيب قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول « الذنيا سجن المؤمن فأتي سجن جاء منه خير» .

١٣-٢٩٩٣ (الكافي- ٢: ٢٥١) محمد، عن ابن عيسى، عن الحجّال، عن داودبن أبى يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « المؤمن مكفّر».

١٤-٢٩٩٤ (الكافي- ٢: ٢٥١) وفي رواية اخرى وذلك أنّ معروفه يصعد إلى الله فلاينتشرفي الناس والكافر مشكور.

#### ىيان:

«المكفّر» كمعظّم، المجمحود التّعمة مع احسانه وهوضد للمشكور

روى الشيخ الصدوق رحمالله في علل الشرائع باسناده، عن الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه عن جدّه علي بن الحسين (عليهم السلام) قال «كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) مكفراً لايشكر معروفه ولوكان معروفه على القرشيّ والعربيّ والعجميّ ومن كان أعظم معروفاً من رسول الله على هذا الخلق. وكذلك نحن أهل البيت مكفّرون لايشكر معروفهم.

١٩٩٥-٥١ (الكافي-٢:١٥٢) الثلاثة، عن الخراز، عن عمد قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «المؤمن الايفسى عليه أربعون ليله

إلّا عرض له أمريحزنه يذكّر به».

١٦-٢٩٩٠ (الكافي- ٢:٤٥٢) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن ابراهيم بن محمد الأشعري، عن عبيدبن زرارة قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ المؤمن من الله تعالى لبأفضل مكان، إنّ المؤمن من الله لبافضل مكان، ثلاثاً إنّه ليبتليه بالبلاء، ثمّ ينزع نفسه عضواً عضواً من جسده و هو يحمدالله تعالى على ذلك».

١٧-٢٩٩٧ (الكافي- ٢: ٥٥) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن يونس بن رباط قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول « إنّ الهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدة أما أنّ ذلك الى مدة قليلة وعافية طويلة».

1۸-۲۹۹ (الكافي- ١: ٧٤٧ رقم ٣٤٦) الحسين بن محمّد و محمد، عن عممّد بن سالم بن أبي سلمة، عن الحسين ابن شاذان الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) اشكو جفاء أهل واسط وحملهم علي وكانت عصابة من العشمانية تؤذيني، فوقع بخطّه (عليه السلام) «إن الله تعالى ذكره اخذ ميثاق أوليائنا على الصبرفي دولة الباطل، فاصبر لحكم ربّك فلو قد قام سيد الخلق لقالوا با وَثِلْنَا مَنْ بَعَنَنَا مِنْ مَرْقَدِنا لهٰذا ما وَقد الرَّحمٰنُ وَصَدَق المُرْتَلُونَ "».

الحسن بن شاذان ـ خ ل والخلاف في كتب الرجال «ض.ع» .

۲. یس / ۵۲.

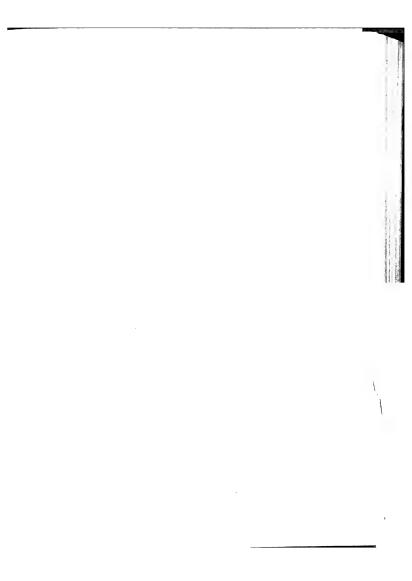

# -١١٩-باب أنّ ابتلاء المؤمن على قدر ايمانه

١-٢٩٩ (الكافي- ٢: ٢٥٢) الشلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ أشدّ الناس بلاءً (في الدنيا-خ) الأنبياء ثم الذين يلونهم، ثمّ الأمثل فالأمثل».

## ىيان:

« الأمثل» الافضل « والأدنى» الى الخير.

٢-٣٠٠٠ (الكافي- ٢: ٢٥٢) علي، عن أبيه والنيسابوريان جميعاً، عن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن إلي جعفر (عليه السلام) قال « اشد الناس بلاءً الأنبياء ثمّ الاوصياء ثمّ الأماثل فالأماثل».

٣-٣٠٠١ (الكافي- ٢: ٢٥٢) محمد، عن ابن عيسى عن السرّاد، عن البجلي قال ذكر عند أبي عبدالله (عليه السلام) البلاء وما يخصّ الله تعالى به المؤمن، فقال « سُئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم) من أشد الناس بلاءً في الدنيا، فقال: النبيّون، ثمّ الأمثل فالأمثل ويبتلي المؤمن بعد على قدر ايمانه وحسن أعماله، فن صحّ ايمانه وحسن عمله الشتد بلاؤه. ومن سخف ايمانه وضعف عمله قلّ بلاؤه».

.٠٠. (الكافي- ٢: ٥٥) علي، عن أبيه، عن السرّاد، عن سماعة، عن أبيي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ في كتاب علي (عليه السلام) إنّ أشد الناس بلاء التبيّون، ثمّ الوصيّون ثم الأمشل، فالأمشل، وإنّما يبتلي المؤمن على قدر أعماله الحسنة، فن صحّ دينه وحسن عمله اشتد بلاؤه وذلك أنّ الله تعالى لم يجعل الذنيا ثواباً لمؤمن ولاعقوبة لكافر ومن سخف دينه وضعف عمله قل بلاؤه. إنّ البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطرإلى قرار الأرض».

## بيان:

... قوله (عليه السلام) وذلك «إنّ الله تعالى» دفع لما يتوهم أنّ المؤمن لكرامته على الله تعالى كان ينبغي ان لا يبتلي او يكون بلاؤه اقلّ من غيره.

و توجيه أنّ المؤمن لمّا كان عل ثوابه الأخرة دون التنيا، فينبغي ان الايكون له في الدنيا إلاّ ما يوجب النّواب في الأخرة. وكلّما كان البلاء في الدنيا أعظم كان النّواب في الأخرة اعظم، فينبغي أن يكون بلاؤه في الدنيا أشد.

- ٣٠٠٣ (الكافي ٢: ٣٥٣) محمد، عن احمد، عن عليّ بن الحكم، عن زكريّا بن الحرّ، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إنّا يبتلي المؤمن في الدنيا على قدر دينه أو قال على حسب دينه».
- ٣٠٠٠٤ (الكافي- ٢: ٣٥٣) العدّة، عن البرقي، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن المئتى الحضرمي، عن محمد بن بهلول بن مسلم العبدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّما المؤمن بمنزلة كفّة الميزان، كلّما زيد في امانه زيد في بلائه».

# - ۱۲۰-باب أنّ من أحبّه الله ابتلاه

..... (الكافي - ٢: ٢٥٢) محمد، عن ابن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن الشّخام، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ عظيم الأجر لم عظيم البلاء وما احب الله قوماً إلاّ ابتلاهم».

٢.٣٠٠٦ (الكافي- ٢: ٣٥٦) محمد، عن ابن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن الوليد بن العلاء، عن حمّاد، عن أبيه، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال

« إِنَّ الله تعالى إِذَا أُحبَ عبداً غَتَه بالبلاء غَتَا وَثَجَّه بالبلاء تَجاً، فاذا دعاه قال: لبيك عبدي، لن عجلت لك ما سألت إنَّي على ذلك لقادر. ولن اذخرت لك فما اذخرت لك خيرٌ لك».

ىيان:

«غتّه بالبلاء» غمسه فيه «وتجه بالبلاء» صبّه عليه وأسال .

٣-٣٠٠٧ (الكافي - ٢: ٣٥ ٢) العدّة، عن البرقي، عن احمد بن عبيد، عن المسين بن علوان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال وعنده سدير «إنّ الله إذا أحبّ عبداً غتّه بالبلاء غتّاً وإنّا واياكم يا سدير لنصبح به ونمسى».

.٣٠. (الكافي- ٢: ٣٥ ٢) محمد، عن احمد، عن السّرّاد، عن زيد الرّزاد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه والله وسلّم): إنّ عظيم البلاء يكافي به عظيم الجزاء، فاذا أحبّ الله عبداً ابتلاه بعظيم البلاء، فمن رضي فله عندالله الرّضا ومن سخط البلاء فله السّخط».

٣٠٠٩ (الكافي - ٢: ٣٥ ٢) العدة، عن سهل، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أن لله تعالى عبداله أفي الارض من خالص عباده ما ينزل من السّماء تحفة إلى الأرض إلا صرفها عنهم إلى غيرهم ولا ينزل بلية إلا صرفها اليهم».

# -۱۲۱. باب انّه لاخرفيمن لايبتلي

1-٣٠١ (الكافي - ٢:٢٥٦) الثلاثة، عن الصّحَاف، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: إنّي لأكره للرّجل أن يعافى في الدنيا فلا يصيبه شيّ من المصائب».

٢٠٣٠١ (الكافي- ٢:٢٥٦) العدة، عن البرقي، عن نوح بن شعيب، عن أبي داود المسترق رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «دُعي النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) الى ظعام فلما دخل منزل الرّجل نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت فوقع البيضة على وتدفي حائط فخبتت عليه ولم تسقط ولم تنكسر فتعجب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) منها، فقال له الرجل: أعجبت من هذه البيضة فوالذي بعثك بالحق مارزئت شيئاً قطّ فنهض رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ولم يأكل من طعامه شيئاً وقال: من لم يرزه فحالله فيه من حاجة».

بيان:

«الرزء» بتقديم المهملة المصيبة.

٣-٣٠١٢ (الكافي- ٢٥٦:٢) عنه، عن على بن الحكم، عن أبان، عن

البصري وابسي بصير، عن ابسي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) لاحاجة لله فسمن ليس له في ماله وبدنه نصيب».

#### سان:

نصيب الله سبحانه في مال عبده وبدنه ما يأخذه منهما ليبلوه فيهما وهو زكاتهما كما يأتي بيانه قال الله تعالى تَتُبلُوْنَ في أَطْوَالِكُمْ وَٱنْفُيكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذينَ اوْتُوا الْكِينَاتِ مِنْ فَبلِيكُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ آشَرَكُوا أَذَى كَثِيراً وإِنْ تَضْبِروُا وَتَشَّفُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمَ الْأَمُورِدَ.

٣٠٠١ (الكافي- ٢: ٥٩) على، عن الاثنين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) يوماً لاصحابه ملعون كلّ مال لا يزكّى ملعون كلّ جسد لا يزكّى ولوفي كل اربيين يوماً مرة، فقيل يا رسول الله؛ أمّا زكاة المال فقد عرفناها فما زكاة الاجساد؟ فقال لهم، أن تصاب بأفة، قال: فتغيّرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه، فلما راهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم هل تدرون ما عنيت بقولي؟ قالوا لا إيا رسول الله؛ قال: بلى الرجل يُخدش المخدشة ويُنكب النكبة ويُعثر العثرة ويُحرض المرضة ويشاك الشّوكة وما أشبه هذا حتى ذكر في حديثة اختلام العن».

 الرجل هو المذكرولُعن «كش» و «ق» في ج؛ ص ٧١ مجسم الرجال وج ١ ص ١٤؟ جام الرواة.

بعنوان عبدالرحن بن أبي عبدالله البصري وفي «ق» اسم أبي عبدالله ميمون وفي الكافي المطبوع سقط اسم عبدالرحن وهو موجود في الكافين المخطوطين «ض.ع».

۲. أل عموان/ ۱۸٦.

# باب أنّ الكرامة على الله إنّما هي بالابتلاء

(الكافي- ٢: ٨٥٢) الثلاثة، عمن رواه، عن الحلبي، عن أبعى عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ المؤمن ليكرم على الله حتى لوسأله الجنّة بما فيها أعطاه ذلك من غير أن ينقص من ملك شيئاً وإنّ الكافر لهون على الله حتى لوسأله الدنيا بما فيها أعطاه ذلك من غير أن ينقص من ملكه شيئاً. وإنَّ الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الغائب أهله بالطير ف وإنه ليحميه الذنيا كما يحمى الطبيب المريض».

## سان:

« الطُّـرَف» جمع طُرفة وهي ما يستطرف اي يستملح.

(الكافي. ٢: ٥٥١) على، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الختار، عن الشَّحّام، عن حران، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال « إِنَّ الله تعالى ليتعاهد المؤمن بالبلاء. كما يتعاهد الرَّجل أهله بالهدية من الغيبة ويحميه الذنيا كما يحمى الطبيب المريض».

(الكافي- ٢: ٧٥ ٢) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن على بن عقبة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّه ليكون للعبد منزلة عندالله ، فما ينالها إلاّ باحدى خصلتين ، إمّا بذهاب ماله أو ببلية في جسده».

٣٠١٧ عن عليّ بن الكافي - ٢: ٥٥) محمد، عن إبن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن الفضيل بن عثمان، عن أبي عبدالله (إنّ الحكم، عن الفضيل بن عثمان، عن أبي عبدالله (إنّ الجبّد) في الجنّة منزلة لايبلغها عبد إلاّ بالابتلاء في جسده».

٣٠١٨ ( الكافي ـ ٢: ٥٥) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن ابراهيم بن محمّد الأشعري، عن أبي يحيى الحنّاط، عن ابن أبي يعفور قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) ما ألقى من الأوجاع وكان مسقاماً، فقال لي «يا عبدالله؛ لو يعلم المؤمن ما له من الأجرفي المصائب لتمنّى أنّه قُرض بالمقاريض».

7-۳۰۱۹ (الكافي- ٢: ٧٥ ٢) الثلاثة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): مثل المؤمن كمثل خامة الزّرع تكفأها الرّياح كذا وكذا وكذك المؤمن تكفأه الاوجاع والأمراض ومثل المنافق كمثل الارزبة المستقيمة التي لا يصيبها شئ حتى يأتيه الموت فيقصفة قصفاً».

#### سان:

«الأرزبة» بتقديم المهملة وتشديد الباء الموحدة العصية من حديد و «القصف» الكسر.

٧-٣٠٢٠ (الكافي- ٢: ٧٥٧) محمّد، عن ابن عيسى، عن إبن فضّال، عن مبشتى الحنّاط، عن الشّخام، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال

«قال الله تعالى لولا أن يجد عبدي المؤمن في قلبه لعصبت رأس الكافر بعصابة حديد لا يصدّع رأسه أبدأ».

## ىيان:

يعنني لولا غمافة انكسار قلب المؤمن بوجده على مايراه على الكافر من العافية المستمرة لقويت رأس الكافر حتى لايصدع أبداً».

# -1 ۲۳ -باب المعافين من البلاء

١-٣٠٢ (الكافي - ٢: ٤٦٢) عليّ، عن أبيه و العدّة، عن سهل جميعاً، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ لله ضنائن من خلقه يغذوهم بنعمته. ويحيهم أفي عافيته. ويدخلهم الجنّة برحمته، تمرّهم البلايا والفتن، لاتضرهم شيئاً».

## ىيان:

(«الضنائن» الخصائص واحدها ضنينة فعيلة بمعني مفعولة من الضنّ وهو ما تختصة وتضنّ به اي تبخل به لمكانه منك وموقعه عندك ، يقال ضنّي من بين إخواني وضنيني اي اختصّ به وأضنّ بمودّته ورواه الجوهري ان الله ضنا من خلقه مفردة و احياؤهم في عافيته يشمل عدم تأذّيهم بالبلاء لفرط محبتهم الله وكونهم بحيث يلتذون بنعمائه فيعدونه عافية وفي اخر الحدث إشارة إلى ذلك .

١. في نسخ الكافي من المطبوع والخطوط «ابن القدام» فان كان الابن فهوعبدالرجم بن ميدون يروي عن أبي عبدالله (عليه السلام) وهوالمذكور في ج اص ٤٤٦ جامع الرواة وكذلك في ج٤ ص ٧١ جمع الرجال بعنوان عبدالرحن بن أبي عبدالله وأبي عبدالله كنيه ميدون وهو يروي عن الصادقين (عليهما السلام) وقد يقال القداح ويراد به الابن وقد يقال ويراد به الأب وقد يكنون عن الاب بأبي عبدالله الشبباني لانه كان مول لبني شببان وقد يكنون عنه بميمون البصري وقد مرّفي وقم (٢٠١٣) بعنوان البصري «ض. ٤».

الكافي الخطوط «خ» ويحبوهم مكان يحييهم

٢-٣٠٢٢ (الكافي- ٢: ٤٦٢) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن اسحاق بن عمّار قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) قال «إن الله تعالى خلق خلقاً ضنّ بهم عن البلاء خلقهم في عافية وأحياهم في عافية وأماتهم في عافية وأدخلهم الجنة في عافية».

٣-٣٠٢١ (الكافي- ٢: ٤٦٢) العدة، عن سهل وعلي، عن أبيه، عن السرّاد وغيره، عن أبي حزة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال «ان ش تعلى ضنائن يضن بهم عن البلاء فيحيهم في عافية ويرزقهم في عافية ويعتهم في عافية ويعتهم في عافية ويعتهم في عافية ويسكنهم الجنّة في عافية».

بيان:

صدر الحديث في بعض النسخ هكذا: إنّ لله عباداً بعدهم عن البلاء.

# ـ ۲۲۴ -باب ما يبتلـى به المؤمن وما لايبتلـى به

1-٣٠٢ (الكافي- ٢: ٤٥١) محمد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن عمّان عن الجية قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إنّ المغيرة يقول إنّ المؤمن لا يبتلي بالجذام ولا بالبرص ولا بكذا ولا بكذا فقال «إن كان لغافلاً عن صاحب ياسين إنّه كان مكتما ثمّ رُدّ أصابعه فقال: كأني أنظر إلى تكنيعه أتاهم، فانذرهم. ثمّ عاد الهم من الغد فقتلوه ثم قال: إنّ المؤمن يبتلي بكلّ بلية ويموت بكلّ ميتة إلاّ أنّه لا يقتل نفسه».

## سان:

"(صاحب ياسين) هو حبيب بن اسرائيل التجار رضي الله عنه وهو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وكان ممن أمن بنبيتنا (صلّى الله عليه وآله وسلم). وبينهما ستمائة سنة، وعن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) «سُبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين علي بن ابي طالب وصاحب ياسين ومؤمن أل فوعون»

وفي رواية هم الصّدَيقون وعليّ أفضلهم والمكتّع بتشديد النون المفتوحة أشلّ اليد أو مقطوعها وفي بعض النسخ بالتاء المثناة من فوق وهومّن رجعت اصابعه إلى كفه وظهرت مفاصل اصول الأصابع وردّ اصابعه (عليه السلام) يؤيد النسخة الثانية اذ لاردّ في الأشلّ والأقطع. ٢-٣٠٢ (الكافي- ٢: ٥٩ ٢) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن المحكم، عن مالك بن عظية، عن يونس بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّ هذا الّذي ظهر بوجهي يزعم الناس أنّ الله لم يبتل به عبداً له فيه حاجة قال: فقال لي «لقد كان مؤمن ال فرعون مكتع الأصابع، فكان يقول هكذا ويمدّ يده ويقول يا قوم اتّبعوا المرسلين».

## ىيان:

مؤمن ال فرعون اسمه شمعان أو حبيب أو خربيل بتقديم المعجمة أو حزبيل بتقديم المهجمة ولامنافاة بين هذا الحديث والحديث السابق لجواز كونهما معاً مكتمين أو كان أحدهما مكتما إلا أن قوله في أحر الحديث ياقوم اتبعوا المرسلين يفيد أن المكتم أو المكتمع صاحب ياسين لأن هذا القول من كلماته على ما حكى الله عنه وكان المرسلون يومئذ ثلاثة كها قال الله عزوجل إذ أرستنا إليهم النين فكذ يوهنا فعر ونا المرسلون عامد كلماته على ما حكى الله عنه وكان المرسلون عومئذ ثلاثة كها قال الله عزوجل

وأمّا مؤمن ال فرعون، فانما كان قوله ياقوم اتبعنى أهدكم سبيل الرّشاد في جلة كلمات أخر وفي تفسير على بن ابراهيم انه كان مجذوماً مكتماً وهو الذي قد عُقفت أصابعه وكان يشير بيديه المعقونتين ويقول يا قوم اتبعيني أهدكم سبيل الرشاد والعقف بالمهملة والقاف العطف ولهذا الحديث ذيل يأتي في أبواب الكروالذعاء من كتاب الصّلاة انشاء الله تعالى.

٣-٣٠٢٦ (الكافي- ٢: ٥٥٠) على، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن محمّد بن يحيى الخشعمي، عن محمّد بن بهلول العبدي قال: سمعت أباعبدالله

(عليه السلام) يقول «لم يؤمن الله المؤمن من هزاهز الدنيا ولكته أمنه من العمى فيها والشقاء في الأخرة».

#### سان:

الهزاهز تحريك البلايا والحروب الناس والمراد باليمى عِمى القلب قال الله عزوجل إِنَّهَا لا تَعْمَى الآنِصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورِ وأما عمى البصرفهي مكرمة.

روي الصدوق رحمه الله في الخصال باسناده، عن أبي جعفر (عليه السلام) الله قال «إذا أحبّ الله عبداً نظر إليه فاذا نظر اليه أتحفه بواحدة من ثلاث إمّا صداع وإمّا عممي وإمّا رمد».

٣٠٠٧٠] (الكافي - ٢٠٥٦) محمد، عن احمد، عن محمد بن سنان، عن عثمان النّوّاء عمّن ذكره، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الله تعالى يبتلي المؤمن بكلّ بليّة ويميته بكلّ ميتة ولايبتليه بذهاب عقله. أما ترى أيّوب كيف سلّط ابليس على ماله وعلى ولده وعلى أهله وعلى كلّ شيْ منه ولم يسلّط على عقله ترك له يوحد الله به».

٣٠٢٨. (الكافي - ٢: ٥٨ ٢) القميّان، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) أيبتلي المؤمن بالجذام والبرص واشاه هذا؟ قال فقال « وهل كُتب البلاء إلاّ على المؤمن».

٦٣٠٢٩ (الكافي- ٢: ٧٤٧) الثلاثة، عن غير واحد، عن أبي عبدالله

١. الحج/ ٤٦ والاية فانّها... الخ.

(عليه السلام) قال: قبل له في العذاب إذا نزل بقوم يصيب المؤمنين؟ قال

«نعم ولكن يخلصون بعده».

# ـ 1 ۲٥ -باب ابتلاء المؤمن بابليس

1.٣٠٣ (الكافي- ١: ١٤٥ رقم ١١٨) محمد، عن احمد، عن السرّاد، عن السرّاد، عن حتان وابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له قوله تعالى لآفئة ثَ لَهُمْ صِراطك المُسْتَقَيمَ +ثمَّ لاَنتَهُمْ مِنْ تَيْنِ اَلدِيمَ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ آيُمانِهِمْ وَعَنْ شَمَاتِلِهِمْ وَعَنْ آيُمانِهِمْ وَعَنْ شَمَاتِلِهِمْ وَعَنْ آيُمانِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيمَ وَلاَنتَهُمْ شَاكِرِينَ اقال: فقال أبوجعفر (عليه السلام) «يازرارة؛ انّه إنّما صمد لك ولأصحابك فأمّا الأخرون فقد فرخ منهم».

## بيان:

«الصمد» القصد يعني ليس مقصود ابليس إلاّ اغواءك واغواء أصحابك يعني الشيعة وأمّا الاخرون فقد فرغ منهم حيث أغواهم في أصل الذين وحملهم على اعتقاد الباطل فلا عليه لوعملوا الصالحات وتركوا المعاصي إذ لا تقبل منهم،

۲-۳۰۳۱ (الكافي- ١٠ ١٤١ رقم ١٠٠٥) القميان، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «مَن أشدَ التّاس عليكم؟» قال قلت: جعلت فداك ؟ كلّ قال «أتدري مما ذاك يا يعقوب»؛ قال قلت: لأأدري جعلت فداك . قال «إنّ إبليس دعاهم

فأجابوه وأمرهم فأطاعوه ودعاكم فلم تجيبوه وأمركم فلم تطيعوه، فاغرى بكم التاس».

٣-٣٠٣١ (الكافي - ٨: ٢٨٨ رقم ٣٤٣) على بن محمد، عن على بن العباس ، عن بزرج، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له فإذا قرّات القرّان قاستيذ بالله من الشّيطان الرَّجم + إنَّه أَيْسَ لَهُ سُلطان عَلَى النَّبطان الرَّجم + إنَّه أَيْسَ لَهُ سُلطان عَلَى النَّبن المَوْا وَعلى رَبِّهم بَتِوَكَّلُونَ افقال « يا با محمد تسلّطه والله من المؤمن على بدنه ولايسلّط على دينه وقد سلّط على أيوب (عليه السلام) فشوّه خلقه ولم يسلّط على دينه وقد يسلّط من المؤمنين على أبدانهم ولا يسلَّط على دينهم قلت: قوله تعالى إنَّما سُلطانه على البدان بيتولونه والدين هُمْ بِه مُمْ بِه مُشْرِكُونَ وَقال « الذين هم بالله مشركون يسلط على أبدانهم وعلى أديانهم».

٣٠٣٣-٤ (الكافي- ٨: ٣٣٢ رقم ٤ ٣٠) عنه، عن صالح، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إن لابليس عوناً يقال له تمريح إذا جاء الليل ملاً ما بن الخافقين».

#### سان:

لعلّ التمريج من المرج وهو الفساد والاختلاط والاضطراب ومنه الهرج والمرج ومنه قوله سبحانه وَخَلَقَ الجانَّ مِن مارج مِن نارٍ أي لهيهما المختلط بالسواد وإنّما خصّ الليل بالتمريج لأنّ ظلمته ساترة للقبائح ولهذا يكون أكثر المعاصي

١. الحسن مكان العباس في الكافي الطبوع.

٢. النحل/ ٩٨ \_ ٩٩.

٣. النحل/ ٢٠٠.

٤. الرحمن/ ٥٠.

باللّيل إذ بالنهار يستحيي بعضهم من بعض و«في ملاً ما بين الخافقين» اشارة إلى الخيالات الموّهة المستولية على الانسان في اللّيل المالئة ما بين مطلعها من القلب ومغربها.

# - ١٢٦ -باب ابتلاء المؤمن بالحدّة والشّخ وغيرهما

1.٣٠٢ (الفقيه - ٣٠٠١ وقم ؟ ٤٩١) مسعدة بن صدقة الربعي ، عن جعفربن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قيل له ما بال المؤمنين احد شي؟ فقال لأنّ عزّ القران في قلبه وعض الايمان في صدره وهو بعد مطيعلله ولرسوله مصدق قيل له فما بال المؤمن قد يكون أشخ شي قال لأنّه يكسب الرزق من حلّه ومطلب الحلال عزيز فلا يحبّ أن يفارقه شيئه لما يعلم من عسر مطلبه وان هو سخت نفسه لم يضعه إلاّ في موضعه قيل: فما بال المؤمن قد يكون أنكح شي قال لحفظه فرجه عن فروج لاتحلّ له ولكيلا تميل به شهوته هكذا ولا هكذا فاذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى به عن غيره».

وقال عليه السلام «إنّ قوة المؤمن في قلبه ألا ترون أنكم تجدونه ضعيف البدن نحيف الجسم وهويقوم الليل ويصوم التهار».

# -177 -باب ابتلاء المؤمن بالفقر

١-٣٠٣ (الكافي- ٢: ٢٦١) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن داود الحدّاء، عن محمد بن ضغير، عن جدة شعيب، عن مفضل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «كلّما ازداد العبد ايماناً ازداد ضيفاً في معيشته».

٢-٣٠٣٦ (الكافي- ٢: ٢٦١) باسناده قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «لولا الحاح المؤمنين على الله في طلب الرزق لنقلهم من الحال التي هم فها الى حال أضيق منها».

٣-٣٠٣٧ (الكافي - ٢٦٤٦٢) عمد، عن ابن عيسى، عن ابراهيم المذَّاء، عن عمد بن صغير مثله إلاّ أنّه قال «لولا إلحاح هذه الشيعة».

٣٠٣٨.) (الكافي - ٢: ٢٦١) العدّة، عن البرقي، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «ما أعطي عبد من الدنيا الآ اعتباراً ولا زُوى عنه إلا العتباراً».

سحاق (الكافي- ٢: ٢٦١) عنه، عن نوح بن شعيب و أبي إسحاق الحقاف، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ليس المصاص

شيعتنا في دولة الباطل إلاّ القوت شرّقوا إن شئتم أو غرّبوا لن ترزقوا إلاّ القوت».

# بيان:

«المصاص» خالص كل شئ.

- ١٤ ٣٠٠. (الكافي ٢: ٢٦٢) العدة، عن سهل، عن ابراهيم بن عقبة، عن اسماعيل بن سهل و اسماعيل بن عباد جميعاً يرفعانه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال «(ما كان من ولد ادم مؤمن إلا فقيراً ولا كافر إلا غنياً حتى جاء ابراهيم (عليه السلام)، فقال: ربّنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا، فصير الله في هؤلاء أموالاً وخاجة وفي هؤلاء أموالاً وحاجةً».
- ٤٠٣-٧ (الكافي ٢: ٦٥٠) العدة، عن سهل، عن السرّاد، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب قال: سألت علي بن الحسين (عليه عن سعيد بن المسيّب قال: سألت علي بن الحسين (عليه عما السلام) عن قول الله تعالى لولا أذ يُكُونَ النّاسُ أمّة واحِدةً قال «عنى بذلك امّة محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) أن يكونوا على دين واحد كفّاراً كلّهم لجعلنا لمن يكفر بالرّمن لبيوتهم شُقْفاً من فضة و لو فعل الله ذلك بامّة محمد لحزن المؤمنون وغمّهم ذلك ولم يناكحوهم ولم يوارثوهم».

#### سان:

معنى الاية لولا كراهة أن ينجتمع الناس على الكفر لجعلنا للكفار سقوفاً

۱. الزخرف/ ۳۳.

من فضّة إلى اخرها.

و معنى الحديث إنها نزلت في هذه الاتمة خاصة يعني لولا كراهة أن تجتمع هذه الأتمة يعني عامتهم وجمهورهم على الكفر فيلحقوا بسائر الكفار و ويكونوا جمعاً اتمة واحدة ولا يمقى إلا قليل ممن محض الايمان محضاً فعبر بالناس عن الأكثرين لقلة المؤمنين، فكأنهم ليسوا منهم.

- ٢٩٠٤، (الكافي ٨: ٢٢١ رقم ٢٧٧) العدة، عن سهل، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن عبيد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحسن، عن أبيه، عن جدّه قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) « وُكُل الرق بالحُمِّق و وُكِل الحرمانُ بالعقل و وُكِل البلاء بالصّب».
- 9-- (الكافي- ١٠٠٤ ترقم ٢٧٣) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): ما أشد حزن التساء وأبعد فراق الموت واشد من ذلك كلّه فقريتملّق صاحبه، ثمّ لايُعطى شيئًا».

# -177. باب فضل الفقر وستره

1-٣٠٤ (الكافي- ٢: ٢٦٠) على، عن العبيدي، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء، عن إبن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « إنّ فقراء المؤمنين يتقلبون في رياض الجنّة قبل أغنيا ثهم بأربعين خريفاً» قال «سأضرب لك مثل ذلك إنّما مثل ذلك مثل سفينتين مرّ بهما على عاشر فنظر في إحداهما، فلم يرفيها شيئاً، فقال اسربوها ونظر في الاخرى فاذا هي موقرة فقال إحبسوها».

# بيان:

«الخريف» الزمان المعروف من فصول السّنة ما بين الصّيف والشّتاء.

قال في النهاية: يريد به أربعين سنة لأنّ الخريف لايكون في السنّة إلاّ مرّة واحدة فاذا انقضى أربعون خريفاً، فقد مضى أربعون سنة. انتهى.

وفي بعض الاخبار: إنّ الخريف ألف عام والعام ألف سنة «اسربوها» يعنى خلوها تذهب من السِّرب بمعنى التوجّه للأمر والذهاب إليه.

ه ٢-٣٠٤ (الكافي ٢: ٢٠) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن سعدان
 قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «المصائب منح من الله والفقر مخزون
 عندالله».

٣٦٠٤٦ (الكافي-٣٦٠:٢) عنه رفعه ،عن ابي عبدالله (عليه السلام) مثله.

#### سان:

لعلّ المراد أنّ المصائب عطايا من الله عزّوجلّ يعطيها من يشاء من عباده والفقر من جملتها «مخزون عنده» عزيز لايعطيه إلاّ من خصّه بمزيد العناية ولا يعترض أحد بكثرة الفقراء وذلك لأنّ الفقير هنا من لايجد إلاّ القوت من التعفف ولا يوجد من هذه صفته في ألف ألف واحد.

٣٠ ٤٠- (الكافي- ٢: ٢٦٠) عنه رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يا علي؛ انّ الله جعل الفقر أمانة عند خلقه فن ستره أعطاه الله مثل أجر الصائم القائم ومن أفشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله. أما انّه ما قتله بسيف ولا رمح ولكته قتله عا نكى من قلبه».

#### ىيان:

«نكى» جرح ويأتي ما يناسب هذا المعنى في باب كراهية السؤال من كتاب الزكاة إنشاءالله تعالى.

٨٠٠٥ (الكافي- ٢: ٢٦١) عمد، عن أحمد، عن محمد بن الحسن الأشعري، عن بعض مشايخه، عن ادريس بن عبدالله، عن أببي عبدالله (عليه السلام) قال «قال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) يا علي؛ الحاجة أمانة الله عند خلقه فن كتمها على نفسه أعطاه الله ثواب من صلّى ومن كشفها إلى من يقدر أن يفرج عنه ولم يفعل، فقد قتله. أما انّه لم يقتله بسيف ولاسنان ولاسهم ولكن قتله بما نكى من قلبه».

الوافي ج٣

3 ٣٠٠٤ (الكافي- ٢: ٢٦١) عنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سعدان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «إنّ الله تعالى يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبهاً بالمعتقر إليهم فيقول: وعزّتي ما أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم عليّ ولتروُنّ ما أصنع بكم اليوم، فن زوّد منكم في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه الجنّة قال: فيقول رجل منهم يارب؛ إنّ أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم فنكحوا التساء ولبسوا الثياب اللّينة وأكلوا القعام وسكنوا الدور وركبوا المشهور من الدواب، فاعطني مثل ما أعطيتهم فيقول الله تبارك وتعالى لك ولكلّ عبد منكم مثل ما اعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدنيا سبعون ضعفاً».

٧-٣٠٥ (الكافي ٢٠٤٢) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن علي بن عفّان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الله تعالى ليعتذر الى عبده المؤمن المحوج في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه، فيقول: وعزّتي ما أحوجتك في الدنيا من هوان كان بك علي فارفع هذا السّجف، فانظر إلى ما عوضتك من الدنيا قال: فيرفع فيقول ما ضرّني ما منعتى مع ما عوضتى».

سان:

«السجف» بالمهملة والجيم الستر.

٨-٣٠٥١ (الكافي- ٢: ٣٣ ٢) العدة، عن أحمد ، عن البزنطي، عن

١. يعنني احمد بن محمد، عن احمد بن محمدبن ابي نصر البزنطي كما في نسخ الخطوطة وما ترى في

عيسى الفرّاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إذا كان يوم القيامة أمرالله تعالى منادياً ينادي بين يديه آين الفقراء فيقوم عنق من الناس كثير، فيقول؛ عبادي، فيقولون: لبيك ربنا، فيقول؛ إنّي لم أفقركم لموان بكم علي ولكني إنّما اخترتكم لمثل هذا اليوم تصفّحوا وجوه الناس، فن صنع إليكم معروفاً لم يصنعه إلاّ فيّ فكافوه عتي بالجنة».

م ٩٠٠٠ (الكافي- ٢: ٢٦٢) العدة، عن البرقي، عن عشمان، عمن ذكره، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «جاء رجل موسر الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) تي التّوب، فجلس إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس الى جنب الموسر، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، فقبال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) اخفت ان يمسّك من فقره شيّ؟» قال لاقال «فخفت أن يصيبه من غناك شيّ قال لاقال فخفت ان توسخ ثيابك؟» قال لاقال فا ملك على ما صنعت، فقال يا رسول الله إنّ في قريناً يزيّن في كلّ قبيح ويقيّح في كل حسن وقد جعلت له نصف مالي، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) للمعسر أتقبل؟ قال لا فقال له الرّجل ولمّ قال اخاف ان يدخلني ما دخلك ».

#### بيان:

إنّ لي قريناً أي شيطاناً يغويني ويجعل القبيع حسناً في نظري والحسن قبيحاً وهذا الصادرمني من جملة إغوائه.

هــــ بعض الكتب عدة من اصحابنا، عن احمدبن عمدبن ابي نصر سهومن النساخ «ض.ع».

۱۰-۳۰۰۳ (الكافي- ٢: ٣٦ ٢) علي، عن القاساني، عن القاسم بن عمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «في مناجاة موسى (عليه السلام) يا موسى؛ إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصّالحين. وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عُجّلت عقوبته».

- ١١-٣٠ (الكافي- ٢: ٣٢ ٦) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
   قال «قال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) طوبى للمساكين بالصّبر
   وهم الذين يرون ملكوت السماوات والارض».
- ه ٢-٣٠٥ (الكافي- ٢: ٣٦٣) باسناده قال «قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) يا معشر المساكين؛ طيبوا نفساً واعطوا الله الرضا من قلوبكم يشكم الله تعالى على فقركم فان لم تفعلوا فلا ثواب لكم».
- ٢٠ ٥٠٦٠ (الكافي ٢٦٤:٢) القميان، عن ابن فقسال، عن محمد بن الحسين بن كثير الخرازا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي «أما تدخل السوق أماترى الفاكهة تباع والشي مما تشتهيه فقلت بلى، فقال «اما إنّ لك بكل ماتراه فلاتقدر على شرائة حسنة».
- ٧٠ -٣٠ (الكافي ٢: ٢٦٤) الشلاثة، عن هشام بن الحكم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «إذا كان يوم القيامة قام عنق من الناس
- . قي الكافي الفنطوط «خ» ايضاً الحراز بالرآء والزاى مثل ما في المتن وفي الخطوط «م» والمطبوع المتزاز واختلفت النسخ في ضبطه «ض.ع».

حتى يأتوا باب الجنة فيضربوا باب الجنة، فيقال من أنتم؟ فيقولون: نحن الفقراء فيقال لهم أقبل الحساب؟ فيقولون ما اعطيتمونا شيئا تحاسبونا عليه، فيقول الله تعالى صدقوا ادخلوا الجنة» . \

١٥٠-٥٠٨ (الكافي- ٢: ٢٥٥) الشلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الفقر أزين للمؤمن من العذار على خذ الفرس».

### بيان:

«العدار» من اللجام ماسال على خد الفرس.

17.۳۰ (الكافي- ٢: ٢٥) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن مباك غلام شعيب قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول «إِنَّ اللهِ تعلى يقول: إني لم اغن الغني لكرامة به على ولم افقر الفقر لموان به على وهو مما ابتليت به الاغنياء بالفقراء ولولا الفقراء لم يستوجب الاغنياء الجنة».

١٧-٣٠٦٠ (الكافي- ٢: ٢٥٥) على، عن العبيدي، عن يونس، عن اسحاق بن عيسى، عن اسحاق بن عمّار والمفضّل بن عمر قالا: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «مياسير شيعتنا امناؤنا على محاويجهم فاحفظونا فيهم يحفظكم الله تعالى».

الكاني الخطوط «خ» ادخلوهم الجنّة وفي «م» والكاني المطبوع مثل ما في المتن.

# - ١٢٩ -باب البشارات للمؤمن

1-٣٠ (الكافي - ٢ ٣٣ رقم ٦) العدة، عن سهل، عن عمد بن سليمان، عن أبيه قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه أبوبصبر وقد حفزه النفش، فلما أخذ بجلسه قال له أبوعبدالله (عليه السلام) «يا با محمد؛ ما هذا النفس العالي» فقال: جعلت فداك ؛ يابن رسول الله . كبرسني ودق عظمي واقترب أجلي مع أتني لست أدري ما ارد عليه من أمر أخرتي . فقال أبوعبدالله (عليه السلام) «يا با محمد وانك لتقول هذا» قال: جعلت فداك ؛ وكيف لا أقول؟ فقال «يا با يا حمد أما علمت أن الله عزوجل يكرم الشباب ويستحيي من الكهول؟» .

قال: قلت جعلت فداك فكيف يكرم القباب ويستحيي من الكهول؟ فقال «يكرم والله الشباب أن يعنبهم ويستحيي من الكهول أن يحاسبهم» قال: قلت جعلت فداك ؛ هذا لنا خاصة أم لأهل التوحيد؟ قال: فقال «لا والله إلاّ لكم خاصة دون العالم» قال: قلت جعلت فداك فاناً قد نُبزنا بنز انكسرت له ظهورنا وماتت له افلاتنا واستحلّت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم قال: فقال أبوعبدالله (عليه السلام) «الرّافضة؟» قال: قلت: نعم قال «لا والله ما هم سمّوكم بل الله سمّاكم به.

آما علمت يا با عمد؛ إنّ سبعين رجلاً من بني اسرائيل رفضوا

فرعون وقومه لمّا استبان لهم ضلالهم، فلحقوا بموسى (عليه السلام) لمّا استبان لهم هداه، فسمّوا في عسكر موسى الرافضة لأنّهم رفضوا فرعون وكانوا أشد أهل ذلك العسكرعبادة وأشدهم حبّاً لموسى وهارون وذرّيتهما (عليهما السلام) فأوحى الله تعالى إلى موسى (عليه السلام) أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة، فأنّي قد سميتهم به ونحلتهم إيّاه فاثبت موسى (عليه السلام) الاسم لهم، ثمّ ذخرالله تعالى لكم هذا الاسم حتّى نحلكوه.

يا با محمد؛ رفضوا المغيرورفضتم الشرّ افترق النّاس كلّ فرقة وتشعّبوا كل شعبة، فانشعبتم مع أهل بيت نبيّكم (عليم السلام) وذهبتم حيث ذهبوا واخترتم من اختارالله لكم واردتم من ارادالله فابشروا ثم ابشروا فانتم والله المرحومون المنقبل من محسنكم والمتجاوز عن مسيئكم من لم يأت الله تعالى بما أنتم عليه يوم القيامة لم يتقبّل منه حسنة و لم يتجاوز له عن سئة.

۱. غافر/ ۷.

٢. الاحزاب/ ٢٣.

ذكره وَمَا وَجَدْنَا لِأَ كُنْرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِفينَ ١ .

يا با محمد؛ فهل سررتك؟» قال: قلت: جعلت فداك زدني، فقال «يا با محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال إلحواناً على مُرُومَتقابِلِينَ والله ما أراد بهذا غيركم.

يا با عمد؛ فهل سررتك؟» قال: قلت جعلت فداك زيني، فقال «يا بالمحمدا لآخِلاً عُرَقِي، فقال «يا بالمحمدا لآخِلاً عُرَقَوْ فَيْ الْمُتَفِينَ وَالله ما أراد بهذا غيركم يا بالمحمد فهل سررتك؟» قال: قلت: جعلت فداك ؛ زدني، فقال «يا بالمحمد؛ لقد ذكرنا الله تعالى وشيعتنا وعدونا في أية من كتابه فقال تعالى قل يشتوي اللبن يَعلَمُونَ وَاللَّبِنَ لا يَعلَمُونَ إِلّهُ النَّذَ كُرُ أُولُوا الآلْبُ بِافتُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ فنحن الذين يعلمون وشيعتنا أولُوا الألباب.

يا با عمد؛ فهل سررتك ؟» قال: قلت جعلت فداك زدني، فقال «يا با عمد والله ما استثنى الله عز ذكره بأحدٍ من أوصياء الانبياء ولا الباعهم ما خلا أميرالمؤمنين وشيعته، فقال في كتابه وقوله الحق يَوْمَ لا يُمْني مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَبْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ + الا مَنْ رَحِمَ الله عني بذلك عليه السلام) وشيعته.

يا با محمد؛ فَهل سررتك؟» قال: قلت جعلت فداك زدنسي قال «يا با محمّد لقد ذكركم الله تعالى في كتابه إذ يقول يا عِبادِيَ الّذِينَ آ سُرُفوًا عَلَىٰ أنْشَيهِمْ لا تَقْنَظُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّا للْمَيْفِرُ اللَّمُونَ جَمِها إِنَّهُ هُوَاللَّفُوزُ الرَّحِيمُ ﴿ واللهِ

١. الاعراف/ ١٠٢.

٢. الحجر/ ٤٧ .

٣. الزّخرف/ ٦٧.

٤ . الزمر/ ٩.

ه. الدخان/٤١ ــ ٤٢ .

٦. الزمر/ ٥٣.

ما أراد بهذا غيركم، فهل سررتك يا بامحمد؟» قال: قلت: جعلت فداك ؛ زدني فقال «يا بامحمد لقد ذكركم الله في كتابه، فقال إنَّ عِبادي تَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا والله ما أراد بهذا إلاّ الاسْمة (عليهم السلام) وشِعتهم.

فهل سررتك يا با محمد؟» قال: قلت جعلت فداك زدني، قال «يا با محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال .. أولئيكَ مَعَ الذينَ آنَعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ والصَّدَيقينَ والشُهَداء والصَّالِحينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقًا وسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) في الأية النبيون ونحن في هذا الموضع الصديقون والشهداء. وأنتم الصالحون فتسموا بالصلاح كما سمّاكم الله تعالى.

يا با محمد فهل سررتك ؟» قال: قلت: جعلت فداك ؛ زدني قال 
«يا با محمد فهل سررتك ؟» قال: عن عدوكم في النار بقوله وقالوا ما 
لنا لاترى رِجالاً كُتَا نَمُلُ هُمْ مِنَ الاَ شُرارِ + أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِياً أَمْ رَاغَتْ عَنْهُمْ 
الاَ الْاَبْضارُ الله ما عنى الله ولا اراد بهذا غيركم صرتم عند هذا العالم أشرار 
الناس وانتم والله في الجنة تحبرون وفي النار تطلبون. يا با محمد ما من أية 
سررتك ؟» قال: قلت جعلت فداك ؛ زدني. قال «يا با محمد ما من أية 
نزلت تقود إلى الجتة ولا تذكر أهلها بخير إلا وهي فينا وفي شيعتنا وما من 
أية والله نزلت تذكر أهلها بشر ولا تسوق إلى النار إلا وهي في عدونا ومن 
خالفنا فهل سررتك يا با محمد؟»

قال: قلت: جعلت فداك زدني قال «يا با محمد ليس على ملة ابراهيم إلا نحن وشيعتنا وسائر الناس من ذلك براء يا با محمد فهل

الحجر/ ٤٢.
 النساء/ ٦٩.

۳. ص / ۱۲ ــ ۱۳.

سررتك ».

٢-٣٠٦٢ (الكافي- ٨: ٣٦ ذيل رقم ٦) وفي رواية اخرى فقال حسبي.

### سان:

«حفزه النفس» بالمهملة والفاء والزاى أي حثّه وأعجله قال في النهاية؛ الحفز: الحثّ والاعجال ومنه حديث أبي بكرة إنّه دبّ إلى الصف راكعاً وقد حفزه النفس وقد تكررفي الحديث «والشباب» بالفتح جمع شاب كها أنّه بمعنى الحداثة «والنبز» اللقب السوء.

«قضى نحبه» اي مات على الوفاء بالعهد والتحب جاء بمعنى النذر أيضاً وبمعنى الأدر أيضاً وبمعنى الأدر أيضاً وبمعنى الأجل والمكل محتمل هنا «ومنهم من ينتظر» يعني ينتظر الموت على الوفاء بالميشاق «تحبرون» اي تسرّون سروراً يظهر حباره اي أثره في وجوهكم كقولة تقرف في وجُوهِم تضرّة الشيم .

٣٠٠٣ (الكافي - ٢٦٠ رقم ٣٠) عمد، عن ابن عيسى، عن عمد بن سنان، عن اسحاق بن عمّار قال: حدّثني رجل من أصحابنا، عن الحكم بن عتيبة قال بينا أنا مع أبي جعفر (عليه السلام) والبيت غاص باهله إذ أقبل شيخ يتوكّأ على عنزة له حتى وقف على باب البيت فقال السّلام عليك يابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثمّ سكت فقال أبوجعفر (عليه السلام) وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال السلام عليكم، ثم سكت حتى اجابه القوم جميعاً وردوا عليه السلام.

ثم اقبل بوجهه على أبي جعفر (عليه السلام) ثم قال: يابن رسول الله ، ادنني منك جعلني الله فداك فوالله إنّي لاحتكم وأحبّ من يحبّكم ووالله ما احبّكم وما احبّ من يحبّكم لطمع في دنياً وإنّي لا بغض عدوكم وأبرأ منه ووالله ما ابغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه والله إنّي لاحلّ حلالكم وأحرم حرامكم وانتظر أمركم، فهل ترجولى جعلني الله فداك ؛ فقال ابوجعفر (عليه السلام) الى الى حتى اقعده إلى جنبه،

ثم قال «إيها الشّيخ؛ إنّ أبي على بن الحسين (عليهما السلام) أتاه رجل، فسأله عن مثل الذي سألتني عنه، فقال له أبي إن تمت ترد على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وعلى على (عليه السلام) والحسن والحسن وعلى بن الحسين (عليهم السلام) ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقرّ عينك وتستقبل بالروح والريجان مع الكرام الكاتبين لوقد بلغت نفسك هاهنا وأهوى بيده إلى حلقه وإن تعش ترما يقرالله به عينك وتكون معنا في السّنام الأعلى» فقال الشيخ: كيف قلت يا باجعفر؛ فاعاد عليه الكلام.

فقال الشيخ الله اكبريا باجعفر؛ إن أنا مت أرد على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وعلى على والحسن والحسين وعلى بن الحسين وتقرّ عيني ويشلج قلبي ويبرد فؤادي واستقبل بالرّوح والريحان مع الكرام الكاتين لوقد بلغت نفسي هاهنا وأن أعش ارمايقرالله به عيني فاكون معكم في السنام الاعلى ثم اقبل الشيخ ينتحب بنشج ها ها ها حتى لصق بالأرض. فأقبل أهل البيت ينتحبون وينشجون لما يرون من حال الشيخ، وأقبل أبوجمفر (عليه السلام) يمسح باصبعه اللموع من حاليق عينيه وينضها.

ثمّ رفع الشيخ رأسه فقال لأبي جعفر (عليه السلام) يابن رسول الله؛

ناولتي يدك جملتي الله فداك ؛ فناوله يده، فقبّلها ووضعها على عيته وخدة، ثم حسر على بطنه وصدره، ثم قام، وخدة، ثم حسر على بطنه وصدره، ثوقام، فقال السلام عليكم وأقبل أبوجعفر (عليه السلام) ينظر في قفاه وهو مدبر ثم آقبل بوجهه على القوم فقال «من أحبّ ان ينظر إلى رجل من أهل المجدّة، فلينظر إلى هذا الحكم بن عتيبة لم أرماتماً قط يشبه ذلك المجلس.

### ىيان:

«العنزة» بالمهمله والنون والزاى العصافي اسفله حديد و «ثلج القلب» اطمينانه «والانتحاب» البكاء بصوت طويل ومدّ والتشج بالنون والمعجمة والجيم صوت معه توجع وبكاء كمما يردّد الصبي بكاء في صدره و «حملاق العين» بالكسر والضم باطن اجفانها الذي يسود بالكحل و «الحسر» الكشف.

3. ٦٠٠٠ (الكافي ٨: ٨١ رقم ٣٨) العدة، عن سهل، عن ابن فضال، عن عبدالله بن الوليد الكندى قال: دخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) في زمن مروان فقال «من أنتم؟» قلنا من أهل الكوفة فقال «ما من بلدة من البلدان اكثر مُعبباً لنا من اهل الكوفة ولا سيّا هذه العصابة إنّ الله تعالى هداكم لأمر جهله الناس واحببتمونا وابغضنا النّاس واتبعتمونا وخالفنا النّاس وصدّقتمونا وكذّبنا الناس، فاحياكم الله عيانا وأماتكم مماتنا، فاشهد على أبي أنّه كان يقول ما بين أحدكم وبين أن يرى ما يقرّ الله عينه وأن يغتبط إلاّ أن تبلغ نفسه هذه وأهري بيده إلى حلقه وقد قال تعالى في كتابه وَلَقَدُ أَرْ اللهُ عَنْ فَنْ لِكَ قَمْ اللهُ عَنْ فَنْ اللهُ وسلم)».

٣٠٦٥ (الكافي - ٨: ١٤٥ رقم ١١٩) عمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد والحسين جميعاً، عن النقص، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن بدر بن الوليد الخشعمي قال: دخل يحيى بن سابورعلى أبي عبدالله (عليه السلام) ليودّعه، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام) «أما والله إنكم لعلي الحقق وإنّ من خالفكم لعلى غير الحق والله ما أشك لكم في الجنّة وإنّى لأرجوأن يقرالله بأعينكم الى قريب».

٦-٣٠٦ (الكافي - ١٩٦٨ رقم ١٢٠) يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال قلت له جعلت فداك ؛ أرأيت الرّادعليَّ هذا الأمر فهو كالرّاد على كالرّاد عليكم فقال «يابا محمد من رد عليك هذا الأمر فهو كالرّاد على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وعلى الله تعالى يابا محمد؛ إن الميّت منكم على هذا الأمر شهيد، قال قلت: وإن مات على فراشه؟ فقال «إي والله على فراشه حيّ عند ربه يُرزق».

### ىيان:

تصديق ذلك قوله تعالى والَّذينَ أمَنوًا بِاللهِّ وَرُسُلِهِ أُولِيْكَ هُمُ الصَّنَيْقُونَ وَالشَّهِداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَقُورُهُمْ ٢٠

روى البرقي في محاسنه باسناده، عن زيد بن أرقم، عن الحسين بن علي (عليمما السلام) قال «ما من شيعتنا إلاّ صديق شهيد» قال: جعلت فداك ؟ أنّى يكون ذلك وعامتهم يموتون على فرشهم، فقال «أما تتلوكتاب الله في الحديد وَالدَّينَ أَمْثُوا بِاللهِ وَرُمُيُهُ الوَيْكُ هُمُّ الصّدَيْقُونَ وَالشَّهِدَاءُ".

الأعينكم. الكافي المطبوع.
 و ٣. الحديد/ ١٩.

قال: فقلت كأني لم أقرأهذه الآية من كتاب الله عزّوجل قطّ قال «لوكان الشهداء ليس إلا كما تقول كان الشهداء فليلاً».

أقول: كان الوجه في ذلك أنّ المؤمن إنّما تُقبض روحه على حضور من قلبه وتهيئ منه للموت كسما أنّ الشّهيد متهيؤ كلشهادة محضرٌ قلبه للرّحيل ولذا سمّي شهيداً ووجه أخر وهو انّ الأعمال إنّما هي بالنيات والمؤمن يودّ دائماً أن لوكان مع إمامه الظاهر في دولة يجاهد مع عدوّه ويستشهد في سبيلالله ، فيعامل معه على حسب نيّته ويُثاب ثواب الشّهيد ويأتي في باب النوادر ما يؤيّد هذا.

و وجه ثالث وهو ان مَن رضي أمراً، فقد دخل فيه ومن سخط، فقد خرج منه كما رُوى عن أميرالئومنين(عليه السلام) والمؤمن قد رضي وسلم لامامه الحق الجهاد مع عدوّه فهو كأنّه معه.

روى هذا المعنى بعينه البرقي في محاسنه باسناده، عن الحكم بن عتيبة قال لمنا أميرالمؤمنين (عليه السلام) الخوارج يوم المنهروان قام إليه رجل، فقال يا أميرالمؤمنين؛ طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء المخوارج فقال اميرالمؤمنين (عليه السلام) والذي فلق الحبّة, وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله أباءهم ولا أجدادهم بعد، فقال الرجل وكيف شهدنا قوم لم يخلقوا قال بل قوم يكونون في أخر الزمان يشركوننا في نحن فيه وسلمون لنا فاولئك شركاؤنا فيه حقاً .

٧-٣٠٦٧ (الكافي- ١٤٦١، رقم ١٢٢) عنه، عن إبن مسكان، عن مالك الجهني قال: قال في أبوعبدالله (عليه السلام) «يامالك؛ أما ترضون أن تقيموا الصّلاة وتؤتوا الزكاة وتكفّوا وتدخلوا الجنّة؟ يا مالك؛ إنّه ليس من قوم ائتموا بامام في الدنيا إلّاجاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلاّ أنتم ومن كان على مثل حالكم يا مالك إنّ الميت والله منكم على هذا الأمر لشهيد بمنزلة الضّارب بسيفه في سبيل الله».

ىيان:

«وتكفّوا» يحتمل معان: احدها الكفّ عن المعاصي والشّاني كفّ اللسان عن الناس بترك مجادلتهم ودعوتهم إلى الحق والثالث الكفّ عن إظهار الدين الحق ومراعاة التقبة فيه واوسطها أقربها.

٨-٣٠٧ (الكافي- ١٥٦١ رقم ١٤٦) علي، عن أبيه، عن السرّاد، عن المسرّاد، عن الحارث بن محمّد بن النعمان، عن العجلي قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن قول الله تعالى وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالنَّينَ لَمْ يَلْعَقُوا بِهِمْ مِن خَلْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شيعتنا حين صارت الآخوث عليهم في الجنّة واستقبلوا الكرامة من الله تعالى علموا واستيقنوا أنهم كانوا على الحق وعلى دين الله تعالى فاستبشروا بمن لم يلحق بهم من إخوانهم من خلفهم من المؤمنين ألا خوث عَلَهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ».

٩-٣٠٦٩ (الكافي - ١٤٦٠ رقم ١٢١) محمد، عن احمد، عن محمد بن خالد والحسين جميعاً، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن حبيب الحلبي، عن ابن مسكان، عن حبيب الخنثعمي قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «أما والله ما أحد من الناس أحبّ إلى منكم وانّ الناس سلك وا سبلا شتى فنهم من أخذ برأيه ومنهم من اتبع هواه ومنهم من اتبع الرواية وإنكم أخذتم بامر له اصل فعليكم بالورع والاجتهاد» الحديث.

بيان:

قد مضىي.

1. آل عمران/ ١٧٠. (و) ليستفي الأية الشريفة في المصحف «ض.ع».

۱۰۰۳۰۷ (الكافي - ۲۰۳۵ رقم ۱۶) علي، عن أبيه، عن السرّاد، عن الخراز، عن الحلبي قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى فنهيز خَرْاتُ حِلْن قال هن صوالح المؤمنات العارفات. قال: قلت: حورٌ مُقْصُوراتُ في الجِيام فن ال «الحور: هُن البيض المضمرات الخدرات في خيام الدرّ والياقوت والمرجان. لكلّ خيمة أربعة أبواب على كلّ باب سبعون كاعباً حجاباً لهنّ وياتيهن في كلّ يوم كرامة من الله تعالى يبشّر الله تعالى بهشر المؤمنين » .

### ىيان:

« الكاعب» الجارية حين تبدو ثَدْيُها للهود .

11-7.١ (الكافي- ٢٠١٨ رقم ٢٥) الثلاثة، عن عمروبن أبي المقدام قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «خرجت أنا وأبي حتى إذا كتا بين القبر والمنبر إذا هر باناس من الشيعة، فسلم عليهم، ثم قال إني والله لأحب رياحكم وأرواحكم فاعينوا على ذلك بورع واجهاد. واعلموا أنّ ولايتنا لاتنال إلاّ بالورع والاجهاد. ومن ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله، أنتم شيعة الله. وأنتم أنصارالله. وانتم السابقون في اللا ولايتنا والسابقون في اللانيا إلى ولايتنا والسابقون في اللانيا إلى ولايتنا والسابقون في الأخرة إلى الجنة. قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله وضمان رسول الله والله ما على درجة الجنة أكثر ارواحاً منكم فتنا فسوا في فضائل الترجات. أنتم الطيبون ونساؤكم الظيبات، كلّ مؤمنه حوراء عيناء وكل مؤون صديق.

ولقد قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) لقنبريا قنبر؛ ابشر وبشر واستبشر، فوالله لقد مات رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وهو على امّته ساخط. إلا الشّيعة آلا وإنّ لكلّ شيء عزاً وعزّ الاسلام الشّيعة. ألا وإنّ لكلّ شيء دروة وذروة الاسلام الشّيعة. ألا وإنّ لكل شيء ذروة وذروة الاسلام الشّيعة. ألا وإنّ لكل شيء ألا وإنّ لكل شيء ألا وإنّ لكل شيء ألا وإنّ لكل شيء ألماماً للرض مسيد المجالس بجالس الشّيعة ألا وإنّ لكل شيء إماماً الرض أرض تسكنها الشيعة.

والله لولا ما في الأرض منكم ما رابت بعين عشباً ابداً. والله لولا ما في الأرض منكم ما انعم الله على أهل خلافكم ولا أصابوا الطببات. مالهم في الدنيا ولا لهم في الأخرة من نصيب. كلّ ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية غامِلة ناصبة بُ تَضلىٰ ناراً خامِية لا كل ناصب عبّد، فعمله هباء، شيعتنا ينطقون بنورالله تعالى ومن خالفهم ينطق بتفله. والله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصعد الله روحه إلى السماء فيبارك عليها، فان كان قد أتى عليها أجلها جعلها في كنوز رحته وفي رياض جنته وفي ظل عرشه وإن كان أجلها متأخراً بعث بها مع امنته من الملائكة ليردوها إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه. والله إن حاجكم وعماركم لخاصة الله تعالى، وإنّ فقراء كم لأهل الغنى وإنّ أغنياء كم لاهل الغناعة وإنّكم كلكم لأهل دعوته وأهل الجابته».

# بيان:

وانتم السّابقون الأولون أشار بدلك إلى قوله سبحانه والسّابِقُونَ الآوَلُونَ مِنَ الشّهاجِرينَ وَالْاَنْصَارِ وَالّذِينَ النَّبُومُمْ بِإِحْسَارٍ رَضِيَ اللّاعَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ اللّاية قيل

١. الغاشية / ٣ ــ ٤.

٢. التوبة/ ١٠٠.

هم من المهاجرين من صلّى إلى القبلتين أو شهد بدرا ومن الأنصار أهل بيعة المقبتين الأولى والنّانية ولعلّ السّابقين الاخرين من تأخرَ عنهم من أهل السبق نبّه (عليه السلام) على انّ شيعته بمنزلة كلى السابقين وإن لهم السّبق في الدنيا والسّبق في الاخرة ومعناه ما مرّفي تفسير حديث من مات على هذا الأمر مات شهيداً وفي عرض المجالس: السّابقون في الدنيا بدون الواو وعلى هذا تكون المحلتان الأخيرتان تفسيراً للاولين على الأظهر و«العشب» الكلاء و«التفل» شبيه بالبزق وهواقل منه أوله التفل ثم البزق ثم النفث ثم النفخ.

ابن المحافي - ١٠ ٢١ رقم ٢١ العدة، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصم، عن عبدالله بن القاسم، عن عمروبن أبي المقدام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله وزاد فيه ألا وإنّ لكل شي جوهراً وجوهر ولد أدم عد ونحن وشيعتنا بعدنا حبّدا شيعتنا ما اقربهم من عرش الله تعالى واحسن صنع الله إليهم يوم القيامة. والله لولا أن يتعاظم الناس ذلك أو يدخلهم زهو لسلمت عليهم الملائكة قبلاً. والله ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائماً إلاّ وله بكل حرف مائة حسنة ولا في غير صلاته جالسا إلاّ وله بكل حرف خسون حسنة ولا في غير صلاة إلى ولم ولا مرف عشرون حسنة ولا في غير صلاة المراد.

وإنّ للصّامت من شيعتنا لأجر من قرأ القرآن ممّن خالفه انتم والله على فرشكم نيام لكم اجر المجاهدين، وانتم والله في صلا تكم لكم أجر الصّافين في سبيله، أنتم والله الذين قال الله تعالى وَنَزَعْنَا ما في صُدوُرِهِمْ مِنْ غِلْ إِخْوَاناً عَلَىٰ شُرُرِمُتَقابِلِينَ النّ الله تعالى أصحاب الأربعة الأعين: عينان في الرّأس وعينان في القلب، ألا والخلائق كلّهم كذلك إلاّ أنّ الله تعالى فتح

أبصاركم وأعمى أبصارهم».

### سان:

«الزهو» الكبر والفخريعني لولا كراهة استعظام الناس ذلك أو كراهة أن يدخل الشيعة كبر وفخر لسلّمت الملائكة على الشيعة مقابلةً وعياناً.

١٣-٣٠١ (الكافي - ٢: ٣٦٥ رقم ٥٥١) احمد بن محمد بن أحمد، عن على بن الحسن التيمي، عن محمد بن عبدالله، عن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمرة قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول ((اذا قال المؤمن لاخيه أفّ خرج من ولايته، وإذا قال أنت عدوّي كفر أخدهما لأنه لا يقبل الله تعالى من أحمد عملاً في تثريب على مؤمن فضيحة (نصيحة خل ولا يقبل من مؤمن عملاً وهو يضمر في قلبه على المؤمن سوء ولو كشف الغطاء عن التاس فنظروا إلى وصل ما بين الله وبين المؤمن نظروا الى مردود الأعمال من الله تعالى من أحد عملاً والميتون ونساؤكم الطيبات عملاً. وسمعته يقول لرجل من الشيعة أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات كل مؤمنة حوراء عيناء وكل مؤمن صديق.

قال وسمعته يقول: شيعتنا اقرب الخلق من عرض الله يوم القيامة بعدنا وما من شيعتنا أحد يقوم إلى الصلاة إلاّ اكتنفه فيها عدد من خالفه من الملائكة يصلّون عليه جماعة حتى يفرغ من صلاته وانّ الصائم منكم ليرتع في رياض الجنة تدعوله الملائكة حتى يفطر وسمعته يقول انتم اهل تحيه الله بسلامه وأهل اثرة الله برحمته. واهل توفيق الله بعصمته. واهل دعوة الله بطاعته لاحساب عليكم ولاخوف ولاحزن انتم للجنة والجنة لكم أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون وأنتم أهل الرّضا عن الله تعالى

برضاه عنكم والملائكة إخوانكم في الخير فاذا اجتهدتم ادعوا واذا غفلتم اجتهدوا وانتم خير البريه دياركم لكم جنة وقبوركم لكم جنة للمجنة خلقتم وفي الجنة نعيمكم وإلى الجنه نصيرون».

### سان:

اسناد هذا الخبر في نسخ الكافي التي رأيناها هكذا والظاهر ان فيه اغلاطا نشأت من عدم ضبط النساخ والصحيح على وفق اصطلاحاتنا في ذكر الرّواة هكذاء احمد، عن محمّد بن أحمد، عن التيمي، عن إبن زرارة، فان لفظة بن بدلت بعن في الاخير وبالعكس في الأول.

«والتثريب» التوبيخ يعني لايقبل الله من أحد عملا اشتمل على تعيير مؤمن وتـفضيحه، أو لايقبـل الله طاعة من مُشـُرب كها يقال لايقـبل الله طاعة في الكفر يعنـى من الكافر و هذا أوفق بما بعده من نظيره.

١٤٠٠٤ (الكافي- ١: ١٤ ١ رقم ١٠٤) عدد، عن احمد، عن علي بن المحكم، عن بزرج، عن علي بن المحكم، عن بزرج، عن عنبسة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إذا استقر أهل النارفي التاريفقدونكم فلايرون منكم أحداً، فيقول بعضهم لبعض ما تنا لاترئ رلجالاً كُنا نَمُدُ هُمْ مِنَ الآشُوارِ - أَنَّ خَذْناهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الآبضارُ قال وذلك قول الله تعالى إذَّ ذَلِكَ لَحَق تُخَاصُمُ أهل النارِ عناصون فيكم كما كانوا يقولون في الذنيا».

ه ٣٠٧.ه ١ (الكافي ـ ٨: ٧٨ رقم ٣٣) عليّ بن محمد، عن البرقي، عن عثمان، عن مبسر قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال

۱. ص/ ۱۲ ــ ۱۳ .

۲. ص/ ۲۶.

«كيف أصحابك؟» فقلت: جعلت فداك لنحن عندهم شرّمن البهود والـتصاري والمجـوس قال وكـان متكناً فاسـتوى جـالساً، ثم قـال «كيف قلت؟» قلـت: والله لنـحن عندهم شرّمن البهود والـتصـارى والمجـوس والـذين اشركوا، فـقـال«أماوالله لايدخل النارمنكم إثـنان. لاوالله ولا واحدٌ والله إنّكم الذين قال الله تعـالىوقالؤاما لنّا لازى رِجالاً كُتُنا نَكلُهُ لهمْ مِنَ الاَشْرارِ-اَتّخذ فَالهمْ سِخْرِنا آمْ راغَت عَنهُمُ الآبضارُ + إنّ ذليك لَـحق تـخاصُمُ آهل النّارِ ثمّ قال «طلبوكم والله في النار والله فما وجدوا منكم أحداً».

17-۳۰۷٦ (الكافي - ٢٠٤ رقم ٤٧٠) محمد بن احمد، عن عبدالله بن القصلت، عن يبدالله بن القصلت، عن يونس عمن ذكره، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «يا با محمد؛ إنّ لله تعالى ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما يسقط الريح الورق من الشّجر في أوان سقوطه وذلك قوله تعالى يُسْتِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ... وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلنَّذِينَ اَمْتَوَا اللهُ ما اراد بهذا غيركم ».

١٧-٣٠٧٧ (الكافي - ٨: ٢٧٥ رقم ٥ ١٤) القميّان، عن عليّ بن حديد، عن بزرج ، عن فضيل الصائغ قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام)

١٠ ص / ٦٢ \_ ٦٢ .
 ٢٠ ص / ٦٢ \_ ٦٢ .

ق الكافي اللطبوع على بن حديد، عن منصورين روح، عن فضيل الصائغ وكذلك في شرح المول
 صالح ج ١٢ ص ٣٧٣ والمرآة (الطبعة الحجرية ج) ع س ٣٧١).

هذا ولكن في جامع الرواة ج ٢ ص ٦ في ترجة فضيل الصائغ هكذا: على بن حديد، عن منصور،
عن روح عنه، عن ابي عبدالله (عليه السلام) في [في] في كتاب الروضة بعد حديث نوح
(عليه السلام) ثم قال في ج ١ ص ٣٣٧ في ترجة روح بن عبدالرحيم على بن حديد، عن منصون عن
روح بعد حديث نوح (عليه السلام) بناء على هذا سقط عن السند لفظة (عن روح) والله اعلم
بالصواب «ض.».

يقول «أنتم والله نورفي ظلمات الأرض والله إنّ أهل السّماء لينظرون إليكم في ظلمات الأرض كما تنظرون أنتم إلى الكوكب الدّري في السباء وإنّ بعضهم ليقول لبعض يا فلان؛ عجباً لفلان كيف أصاب هذا الأمر وهو قول أبي (عليه السلام)، والله ما أعجب ممن هلك كيف هلك ولكن أعجب ممّن نجا كيف نجا».

١٨-٣٠٧ (الكافي- ١٠ ١٥١ رقم ١٣٣) على، عن أبيه، عن ابن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن محمد قال: قال ابوجعفر (عليه السلام) «يابن مسلم الـتاس اهل رياء غيركم وذلك أنّـكم أخفيتم ما يحبّ الله وأظهرتم ما يحبّ الناس والنّاس اظهروا ما يسخط الله تعالى وأخفوا ما يحبد الله . يابن مسلم؛ إن الله رؤوف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم من الأسرية» .

# بیان:۱

" (إنّا كان النّاس أهل رياء» لأنهم كانوايراؤون النّاس بدينهم حيث كانوا يدينون بما دان به النّاس ولا يدينون دين الحق كمن يصلّي للناس ولا يصلّي شه (إنّكم اخفيتم ما يحب الله» يعني الاعتقاد بامامتنا وافتراض طاعتنا سمعاً وطاعة لله (واظهرتم ما يحب الناس) يعني الاعتقاد بائمتهم الزّور تقية وخوفاً منهم (والنّاس أظهروا ما يسخط الله» يعني الاعتقاد بامامة أنمة الزور سمعاً وطاعةً لهم.

«واخفوا ما يحبّه الله» يعنى الاعتقاد بامامتنا وفضلنا حسداً إيّانا و مداهنةً مع النّـاس و «الاسرية» جمع السرية وهي الأمة النفيسة المتخذة للتّكاح

1. في الأصل كتب رمز «كا» مكان بيان سهواً.

أراد (عليه السلام) إنكم وإن كنتم محرومين عن الإماء النفائس لان الغنائم إنّها هي بيد أعدائكم إلاّ أنّ الله سبحانه لرأفته بكم أحلّ لكم المتعة عوضا عنهنّ وهم محرومون عنها لتحريم عمرهم عليهم وربما يوجد في بعض النسخ الاشربة بالشين المعجمة والباء الموتحدة فان صتح فالمراد بها الأنبذه التي أحلّوها وجهة الاشتراك التلذذ ويؤيّده ما يأتي في كتاب النكاح في باب اثبات المتعة وثوابها من الفقيه.

۱۹-۳۰۷۹ (الكافي - ۱۰۷۱ رقم ۸۳) العدة، عن احمد، عن التيمي، عن محمد بن القاسم، عن علي بن المغيرة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول « اذا بلغ المؤمن أربعين سنة أمنه الله تمال حسابه فاذا بلغ البرص والجذام والجنون فاذا بلغ الخمسين خفف الله تعالى حسابه فاذا بلغ السّتين سنة رزقه الله الانابة إليه فاذا بلغ السبعين أحبه اهل السّاء فاذا بلغ الشّمانين امرالله تعالى باثبات حسناته وإلقاء سيثاته فاذا بلغ التسعين غفرالله تعالى باثبات حسناته وإلقاء سيثاته فاذا بلغ غفرالله تعالى له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وكتب أسرالله في أرضه».

٢٠-٣٠٨ (الكافي- ٨: ١٠٨ ذيل رقم ٨٣) وفي رواية اخرى فاذا بلغ الماثة فذلك أرذل العمر.

٢١-٣٠٨١ (الكافي - ٣٠٦:٨ رقم ٥٧٤) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يا عليّ؛ من أحبّك ، ثمّ مات فقد قضى نحبه ومن أحبّك ولم يمت فهوينتظر وما طلعت شمس ولاغربت ١٠ كذا في الأصل والظاهرانه تصحيف يظهرمن سياق الكلام والظاهر انه كان لتحريم عمر، هنّ عليم «ض.ع».

إلاّ طلعت عليه برزق وايمان». (الكافى) وفى نسخة نور.

#### ىيان:

في هذا الحديث اشارة الى قوله عزوجل مِنَ المُؤمِنينَ رِجَالَ صَدَّفُوا ما عَاهَلُوا اللهَّ عَلَيْهِ فَهِنَهُمْ مَنْ فَضَىٰ تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُونَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا وفيه تنبيه على أنّ المهد المشار إليه في الأية الكريمة هوحبّ عليّ (عليه السلام) أو ما يقتضيه وقد مضى تأويلها به في الحديث الأوّل من هذا الباب.

۲۲-۳۰۸۲ (الكافي- ۱۷۶،۱۷ رقم ۱۹۵) الاثنان، عن الوشّاء، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حزة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول «لكلّ مؤمن حافظ وسائب» قلت: وما الحافظ و ماالسائب ياابا جعفر؛ قال «الحافظ من الله تعالى حافظه من الولاية يحفظ به المؤمن أينا كان. وأمّا السائب فبشارة محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) يبشرالله تعالى بها المؤمن اينا كان وحيثا كان».

### ىيان:

«السّبب» العطاء يعني لم يزل للمؤمن حافظ من الله سبحانه يحفظه وهو ولايته لأهل البيت (عليهم السلام) ولم يزل له عطية من محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهي بشارته له بنعيم الأخرة يبشرهالله بتلك البشارة قال الله تعالى آلَّينَ أَمْتِوْا وَكَانُوا يَمْقُونَ + لَهُمُ البُّشُرَى فِي الحَيْوة اللَّذِيَّ وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْدِيل لِكَلِمَاتِ اللهِ ذلك هوالْقُوزُ العَظِيمِ .

# باب أنّه لا يتقبل الله إلاّ من المؤمن

١-٣٠٨٣ (الكافي- ٨: ٢٣٦ رقم ٣١٦) القميّان، عن ابن فضّال

(الكافي- ٨: ٢٣٧ رقم ٣١٧) العدّة، عن سهل، عن ابن فضّال، عن ابراهيم بن اخي أبي شبل، عن أبي شبل قال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام) ابتداء منه احببتمونا وابغضنا النّاس وصدّقتمونا وكذّبنا الناس ووصلتمونا وجفانا الناس فجعل الله محياكم محيانا ومماتكم مماتناء أما والله مابين الرّجل وبين أن يقرّالله عينه إلاّ أن تبلغ نفسه هذا المكان وأومى بيده إلى حلقه، فمدّ الجلدة ثم اعاد ذلك ، فوالله ما رضى حتى حلف لى فقال والله الذي لآ إله إلا هولحدثني أبي محمد بن على (عليهماالسلام) بذلك يابا الشَّبل أما ترضون أن تصلُّوا ويصلُّوا فتقبل منكم ولا تقبل منهم. أما ترضون أن تزكوا ويزكوا فتقبل منكم ولا تقبل منهم. أما ترضون أن تحجّوا ويحجّوا فيقبل الله تعالى منكم ولايقبل منهم. والله ما يقبل الصلاه إلا منكم ولاالزَّكاه إلا منكم ولا الحج إلا منكم، فاتقواالله تعالى، فانكم في هدنة وادّوا الأمانة، فاذا تميز الناس فعند ذلك ذهب كل قوم بهواهم وذهبتم بالحنق ما أطعتمونا أليس القضاة والأمراء واصحاب المسائل منهم؟ قـلت: بلي قال «فاتقوا الله تعالى فانكـم لاتطيقون الناس كلهم إنّ الناس اخذوا هاهنا وهاهنا وإنكم اخذتم حبث أخذالله إنّ الله تعالى اختار من عباده محمداً (صلّى الله عليه وآله). فاخترتم خيرةالله فاتقوا الله واذوا الامانات الى الأسود والأبيض وإن كان

حروريّاً وإن كان شاميّاً».

### سان:

«فانكم في هدنة» أي مسالة ومصالحة معهم لاحرب بينكم وبينهم ولاقتال، وعند التميز يظهر انهم عبدة الهوى وانتم عبيد الحق «أليس القضاة والأمراء واصحاب المسائل» يعني الفقهاء والمفتين منهم. هذا تمهيد لبيان أنهم لا يطيقونهم ولا يقاومونهم «اخذوا هاهنا وهاهنا» يعني خرجوا عن أهل بيت التبق والرسالة.حيث أخذالله. يعني أهل بيت النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) فإنهم خيرةالله من عباده.

٢-٣٠٨ (الكافي - ٨: ٢٣٧ رقم ٣١٨) العدّة، عن سهل، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن أبي طلحة، عن معاذ بن كثير قال: نظرت إلى الموقف والناس فيه كثير، فدنوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) فقلت له:
إنّ أهل الموقف لكثير قال: فصرف ببصره فأداره فيهم، ثمّ قال «ادن متي يا با عبدالله، غثاء يأتي به الموج من كل مكان. لأوالله ما الحجّ إلا لكم، لاوالله ما يتقبل الله إلا منكم، لاوالله ما يتقبل الله إلا منكم، .

م٠٩٠٣ (الكافي- ٢: ٣٢٤) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن يعقوب
 بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): هل لأحد على ما عمل
 ثواب على الله تعالى موجوب إلاّ المؤمنين قال «لا».

٢٠٨٦ عن عبيد بن الكافي - ٢: ٢٦٤) احمد، عن الحسين عمّن ذكره، عن عبيد بن زرارة، عن محمد بن مارد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) حديث روي لنا إنّك قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت قال «قد قلت ذلك

«قال: قلت وإن زنوا أو سرقوا او شربوا الخمر ؟ فقال لي «انّا لله وإنّا إليه راجعون، والله ما انصفونا ان نكون أخذنا بالعمل ووضعنا عنهم. إنّما قلت إذّا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير أو كثيره فانه يقبل منك».

٣٠٨٧ه (الكافي- ٢: ٤٦٤) على عن عمد بن الرّيّان بن الصّلت رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) كثيراً ما يقول في خطبته «يا أيّها النّاس دينكم دينكم فانّ السيّئة فيه خر من الحسنة في غيره والسيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل».

١. في الكافي المطبوع والمرآة وشرح المولى صالح على، عن ابيه، عن محمد بن الريان بن الصلت، لكن
 في الخطوطين من الكافي على، عن محمد بن الريان كما في المتن «ض.ع».

# -١٣١-باب صلابة المؤمن في دينه

١-٣٠٨٨ (الكافي- ٢: ٢١) ٢) عمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن إبن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام) قال «المؤمن أصلب من الجبل، الجبل يستغل منه والمؤمن لا يستغل من دينه شئ».

### ىيان:

«الفـلّ» بالفاء الشلـم وقد مضى هذا الحديث بعبارة اخرى مع صدر له في باب انّ المؤمن لايذلّ نفسه.

ر.٣٠٠ (الكافي - ١٠ ٢٠ رقم ٣٩٣) عدة، عن احمد، والمدة، عن سهل جميعاً، عن السّرّاد، عن أبي يحيى كوكب اللم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ حواري عيسى (عليه السلام) كانوا شيعته وإنّ شيعتنا حواريونا وما كان حواري عيسى باطوع له من حوارينا لنا. وإنّما قال عيسى للحواريين: من انصاري إلى الله قال الحواريون نحن انصارالله، فلا والله ما نصروه من اليهود ولاقاتلوهم دونه وشيعتنا والله لم يزالوا منذ قبض الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ينصرونا ويقاتلون دوننا ويُحرقون ويُعذّبون ويُشردون في البلدان جزاهم الله عتا خيراً وقد قال امياللؤمنين (عليه السلام): والله لوضربت خيشوم عبينا بالسيف ما ابغضؤنا والله لو ادنيت الى مبغضينا وحثوت لهم من المال ما أحبونا».

بيان:

«الخيشوم» أقصى الانف «حثوت لهم» اي اعطيتهم.

٣٠٩٠ (الكافي - ٨: ٣٣٣ رقم ٥١٩) محمد، عن الحمد، عن علي بن المحكم، عن قتيبه الأعشى قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «عاديتم فينا الأباء والابناء والأزواج وثوابكم على الله تعالى. أما إن أحرج ما تكونون إذا بلغت الأنفس الى هذه» و أومى بيده إلى حلقه.

ىيان:

«أحوج ما تكونون» يعني إلى ذلك الثواب.

1. (الكافي- ١٠ ٣٥ رقم ٢٥٣) محمد، عن محمد بن الحسين، عن السحاق بن يزيد، عن مهران، عن أبان بن تغلب وعدة قالوا: كمّا عند أبي عبدالله (عليه السلام) جلوساً، فقال (لايستحق عبد حقيقة الإيان حتى يكون الموت أحبّ إليه من الخياة ويكون المرض أحبّ إليه من القسحة ويكون الفقر أحبّ إليه من الغنى، فأنتم كذا؟) فقالوا لا والله جعلنا الله فداك ؛ وسقط في أييهم ووقع اليأس في قلويهم، فلمّا راى ما دخلهم من ذلك قال (ايسر أحدكم أنّه عُمر ما عُمر ثم يوت على غير هذا الأمر أويوت على ما هوعليه السّاعة قال (فارى الموت على ما هوعليه السّاعة قال (فارى الموت على ما هوعليه السّاعة قال (فارى الموت أحبّ إليكم من الحياء) ثمّ قال (أيسر احدكم إن بقي ما بقي اللوت أحبّ إليكم من القسحة) ثم قال (أيسر احدكم من القسحة) ثم قال (أيسر احدكم انّ له ما طلعت عليه الشمس وهوعلى غير هذا الامر؟) قالوا لا، يابن رسول الله قال (فارى الفقر أحبّ اليكم من القسحة) الامر؟) قالوا لا، يابن رسول الله قال (فارى الفقر أحبّ اليكم من التحمة من الامر؟)

الغني» .

# ىيان:

«سقط في اينيهم» اي ندموا لأنّ من شأن من اشتدت حسرته أن يعضّ على يده غمّاً فنصر يده مسقوطاً فيها لان فاه قد وقع فيها.

# باب انّ المؤمن هو الانسان وانه ناج على ما كان

1-٣٠٩ (الكافي- ١٠٠٨ رقم ٣٦) العدة، عن سهل، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة وابن بكير، عن سعيد بن يسار قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «الحمدلله صارت فرقة مرجئة وصارت فرقة حرورية وصارت فرقة قدرية وسميتم الترابية شيعة علي، أما والله ما هو إلاّ الله وحده لا شريك له ورسوله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وشيعة ال رسول الله (صلّى الله عليه وعليم) و ما الناس إلا هم، كان علي افضل الناس بعد رسول الله (صلّى الله (صلّى الله عليه واله وسلم) وأولى الناس، حتى قالها ثلاثاً.

# بيان:

قد مضى تفسير المرجئة والحرورية والترابية منسوبة إلى أبي تراب وهو كنية أمير المؤمنين (عليه السلام) كتاه به رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) حين رأه نائماً لاصِقا بالتراب فنفض عنه الثراب وقال له «قم، قم، أباتراب» فصار كنية له (عليه السلام) وكان (عليه السلام) يحبّ ان يكنى به.

٣٠٠٩٣ (الكافي - ٨: ٣٣٣ رقم ٥٢٠) عمد، عن الحمد، عن الحسن بن علي المتأذنا على علي ، عن داود بن سليمان الحمّار، عن سعيد بن يسار، قال استأذنا على أبى عبدالله (عليه السلام) أنا والحارث بن المغيرة النصري ومنصور

القيقل، فواعدنا دار طاهر مولاه فصلينا العصر، ثم رحنا إليه، فوجدناه متكثاً على سرير قريب من الأرض فجلسنا حوله ثم استوى جالساً، ثمّ أرسل رجليه حتى وضع قدميه على الأرض، ثمّ قال «الحمدلله ذهب الناس يميناً وشمالاً فرقة مرجئة وفرقة خوارج وفرقة قدرية وسُميتم أنتم الترابية» ثم قال بيمين منه «أما والله ما هو الا الله وحده لاشريك له و رسوله و آل رسوله (صلى الله عليهم) وشيعتهم كرّم الله وجوههم وما كان سوى ذلك، فلا كان. علي والله أولى التاس بالناس بعد رسول الله (صلى الله الله عليه وآله وسلم)» يقولها ثلاثاً.

سبح (الكافي - ١٠ ٣٣٠٩ رقم ١٩٥) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سلام أبي عمرة ، عن أبي مريم الثقفي، عن عمّار بن الحكم، عن سلام أبي عمرة ، عن أبي مريم الثقفي، عن عمّار بن ياسر قال: بينا أنا عند رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) «إنّ الشيعة الخاصة الخالصة متّا أهل البيت» فقال عمر: يا رسول الله؛ عرّفناهم حتّى نعوفهم فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) «أنا أخبركم» قال ثم قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) «أنا النيل على الله تعالى وعمل ومناره أهل البيت وهم المصابيح الليل على الله تعالى وعلي نصر الدين ومناره أهل البيت وهم المصابيح النين يستضاء بهم» فقال عمر: يا رسول الله؛ فن لم يكن قلبه موافقاً لمذا فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) «ما وضع القلب في ذلك الموضع إلاّ ليوافق او ليخالف، فن كان قلبه موافقاً لنا أهل البيت كان خاجياً. ومن كان قلبه غالفاً لنا أهل البيت كان هالكاً».

 ١. في الكافي والمرآة وشرح المولى صالح السند هكذا: محمدبن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى،
 عن على بن سلار الى عمرة، عن (ابسي مر(يم) الشقني وفي المرآة (أبي مرّ)، عن عماربن ياسر وما عثرنا على على بن سلار عجالة «رض. ع». (الكافي- ٨: ٧٧ رقم ٣١) محمد، عن ابن عيسى، عن على بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «كان رجل يبيع الزّيت وكان يحبّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم) حبًّا شديداً كان إذا أراد ان يذهب في حاجة لم يذهب حتى ينظر إلى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم) قد عرف ذلك منه، فاذا جاء تطاول له حتى ينظر إليه حتى إذا كان ذات يوم دخل فتطاول له رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) حتى نظر اليه، ثمّ مضى في حاجته، فلم يكن باسرع من أن رجع، فلما راه رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم) قد فعل ذلك أشار إليه بيده اجلس، فجلس بين يديه فقال مالك فعلت اليوم شيئاً لم تكن تفعله قبل ذلك؟ فقال يا رسول الله؛ والَّذي بعثك بالحقّ نبيّاً لغشي قلبي شئ من ذكرك حتى ما استطعت أن أمضي في حاجتي حتى رجعت إليك فدعا له وقال له خيراً، ثم مكث رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ايّاماً لايراه فلمّا فقده سأل عنه فقيل له يا رسول الله؛ ما رأيناه منذ أيّام فانتعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وانتعل معه أصحابه، فانطلق حتى أتى سوق الزّيت فاذا دكان الرجل ليس فيه أحد، فسأل عنه جيرته فقالوا يا رسول الله؛ مات ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً إلا أنه قد كان فيه خصلة قال وماهى قالوا كان يرهـق يعنون يتبع النّساء، فقـال رسول الله (صلّـى الله عليه وآله وسلم) رحمه الله والله لقدكان يحبّني حبّاً لوكان بخّاساً لغفرالله له».

# بيان:

«فتطاول له» أي مدّ عنـقه لينظر إليه «والرهق» غشيان الخمارم «والبخس» النقص في المكيال والميزان.

١. لم يمض - خ ل.

.٣٠٥ (الكافي- ٨: ٧٩ رقم ٥٩) العدة، عن سهل، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة وثعلبة بن ميمون وغالب بن عثمان وهارون بن مسلم، عن علي بن عقبة وثعلبة بن ميمون وغالب بن عثمان وهارون بن مسلم، عن العجلي قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) في فسطاط له بحنى فنظر إلى زياد الأسود منقلع الرّجلين فرثى له، فقال له «ما لرجليك هكذا؟» قال جئت على بكرلي نضو فكنت امشي عنه عامة الطريق، فرثي له وقال له عند ذلك زياد: إنّي ألمّ بالذوب حتى اذا ظننت أنّي قد هلكت ذكرت حبّكم فرجوت النّجاة وتمبلّى عني، فقال أبوجعفر (عليه السلام) «وهل الدين الآ الحبّ وهل الدين إلا الحبّ؟ قال الله تعالى حبّ المِنكم الإيمان وَزَيّته في قلوبكم الذي الأ كيثبون الله تعلى عني، أيثبون الله تعلى وأحب القوامين ولا أصوم، فقال له رسول الله إصلى الله عليه واله وسلم) انت مع من أحببت ولك ما اكتسبت وقال ما تبغون وما ويدون، أما إنّها لو كانت فزعة من الساء فزع كلّ قوم إلى مأمهم وفزعنا إلى نبيتنا وفزعم إليا».

### ىيان:

«منقلع الرجلين» اي لم تثبت قدماه على الارض «فرثي له» اي رحمه ورقّ له «والبكر» الفتى من الإبل «والنضو» المهزول و«الالمام» بـالشئي النزول إليه «ولااصلي» يعني زيادة على الفرائض وكذا قوله لاأصوم والفُـرَعة بالضّم مايخاف منه «فزع كل قوم» استغاث ولجأ فان الفزع جاء بمعنى الحزوف ويعدّى

١. الحجرات/ ٧.

۲. العمران/ ۳۱.

٣. الحشر/ ٩.

مِن وبمعنى الاستغاثة ويعدَّى بإلى.

(الكافي ـ ١٠٦:٨ رقم ٨٠) القميان، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي اميّة يوسف بن ثابت بن أبي سعيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنّهم قالوا حين دخلوا عليه: إنّا أحببناكم لقرابتكم من رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم) ولما أوجب الله تعالى من حقَّكم ما احببـناكـم لدُنيـا نصيبهـا منكـم إلآ لوجهالله والدّار الاخرة وليصلح امرؤ منا دينه فقال ابوعبدالله (عليه السلام) «صدقتم، صدقتم» ثمّ قال «من أحبّنا كان معنا\_ اوجاء معنا\_ يوم القيامة هكذا. ثمّ جمع بين السبّابتين، ثم قال ﴿ وَاللَّهُ لَوَ أَنَّ رَجِلاً صَامَ النَّهَارِ وَقَامَ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَقِي الله بغيرِ ولايتنا أهل البيت للقيـه وهوعنه غبر راض أو ساخط عليـه» ثمّ قال «وذلك قول الله تعالى وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَيُّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلْوةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَّالَىٰ وَلا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ + فَلا تُعْجِبْكَ آمُوالُهُمْ وَلا آؤلادُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُاللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَافِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ آنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافيرُون اثم قـال «وكذلك الايمان لايضرّ معه العـمل وكذا الكفر لاينفع معه العمل» ثم قال «ان تكونوا وحدانيين فقد كان رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم) وحدانياً يدعو الناس فلايستجيبون له وكان اوّل من استجاب له على بن ابي طالب (عليه السلام) وقد قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم): أنت منَّى بمنزلة هارون من موسى إلاَّ أنَّه لانبتي بعدي».

٧-٣٠٩٨ (الكافي- ٢:٤٦٤) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن

بكير، عن ابي اميّة يوسف بن ثمابت قال: سمعت ابساعبدالله (عليه السلام) يقول «لايضرمع الإيمان عمل ولاينفع مع الكفر عمل الاترى انه قال وَمَا مَتَمَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَائُهُمْ اِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِا شَرِوَرَسُوله٬ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ٢».

٨٣٠٩٩ (الكافي- ٢:٤٦٤) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أبي أميّة يوسف بن ثابت بن أبي سعيد"، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال «الايمان لايضرّ معه عمل وكذلك الكفر لا ينفع معه عمل».

9-٣٠٠٠ (الكافي- ٢: ٦: ٤) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال موسى للخضر (عليهما السلام) قد تحرمت بصحبتك فاوصني، فقال له الزم ما لايضرك مع شئ كا لاينفعك مع غيره شئ».

### سان:

«الحرمة» ما لايحل انتهاكه «تحرمت بصحبتك» اي صرت بها ذا حرمة.

١. التوبة/ ١٥.

٢. التوبة/ ١٢٥.

أي الكاني المطبع والفطوطين والشروح كلها يوسف بن ثابت بن ابني سعدة قال في جامع الرواة:
 ح ٢ ص ٣٥١ يوسف بن ثابت بن أبني سعدة. ونقل عن بعض نسخ الكاني سعيده واشار الى هذا المديث عن يوسف هذا «ض. ع».

## باب انّ المؤمن لايقاس بالناس

١-٣١٠١ (الكافي - ١٦٣١٠ رقىم ١٨٣) العدّة، عن سهل، عن يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلـة، عن اسحاق بن عمّار أوغيره قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «نحن بنوهاشم وشيعتنا العرب وسائر الناس الأعراب».

### بيان:

«العرب» يقال لاهل الامصار والأعراب لسكّان البادية والمراد بالعرب هاهنا العارف بمراسم الشرع والدين لأنّ الغالب على أهل الأمصار ذلك وبالاعراب الجاهل بها لأنّ الغالب في سكّان البوادي ذلك .

۲-۳۱۰۲ (الكافي- ١٦٦:٨ رقم ١٨٤) سهل، عن السرّاد، عن حنان، عن زرارة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «نحن قريش وشيعتنا العرب وسائر الناس علوج».

٣-٣٠٠ (الكافي- ٢٢٦:٨ رقم ٢٨٧) محمد، عن احمد، عن السّرّاد، عن جمم بن أبي جهيمة، عن بعض موالي أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان عند أبي الحسن موسى (عليه السلام) رجل من قريش، فجعل يذكر قريشاً والعرب، فقال له ابوالحسن (عليه السلام) عندذلك « دَع هذا، الناس ثلاثة؛ عربي و مولى وعلج فنحن العرب وشيعتنا الموالي ومن لم

الوافي ج٣٠

يكن على مثل ما نحن عليه فهو علج» فقال القرشسي: تقول هذا يا أبالخسن فاين افخاذ قريش والعرب؟ فقال ابوالحسن (عليه السلام) «هو ما قلت لك».

٤-٣٠٠٤ (الكافي- ٨: ٨٤ ١ رقم ١٢٦) العدة، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن عبد ربّه بن رافع، عن الخياب بن موسى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «من ولد في الاسلام حرّاً فهو عربي. ومن كان له عهد فخفر في عهده فهو مولى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) و من دخل في الاسلام طوعاً، فهو مهاجر».

#### سان:

«خُفرفي عهده» أي أجير وصار مأموناً.

بالناس وأمّا قولك أشباه الناس فهم شيعتنا وهم موالينا وهم منّا ولذلك قال ابراهيم (عليه السلام) فمن تبغي فانّه منّي. وأمّا قولك النسناس فهم السّواد الأعظم وأشار بيده الى جماعة النّاس، ثمّ قال: إنْ هُمُ إلاّ كالأنعام بل هم أضلّ سبيلا».

٦-٣١٠٠ (الكافي - ٣٦: ٣١ رقم ٤٩٧) علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «والله لا يحبّنا من العرب والعجم إلا أهل البيوتات والشّرف والمعدن ولا يبغضنا من هؤلاء وهؤلاء إلا كل ينس ملصق».

#### ىيان:

«الملصق» كمعظم المتهم في نسبه.

## - ۱۳۴ـ باب التوادر

٣-١ (الكافي- ٨٠ ٠٨ رقم ٣٧) العدة، عن سهل، عن إبن فضال، عن علي بن عقبة، عن عمر بن أبان الكلبي، عن عبد الحميد الواسطي، عن علي بن عقبة، عن عمر بن أبان الكلبي، عن عبد الحميد الواسطي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له أصلحك الله لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر حتى ليوشك الرّجل منا أن يسأل في يده، فقال «يا عبد الحميد أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له غرجاً بلى والله ليجعلن الله له غرجاً، رحم الله عبداً حبس نفسه علينا، رحم الله عبداً احبى أمرنا» قلت اصلحك الله؛ إنّ هؤلاء المرجئه يقولون ما علينا أن نكون على الذي نحن عليه حتى إذا جاء ما تقولون، كتا نحن وأنتم سواء، نكون على الذي نحن عليه حتى إذا جاء ما تقولون، كتا نحن وأنتم سواء، ومن أشر نفاقاً فلا يرغم الله إلا بانفه، ومن أظهر امراً اهراق الله لدمه يذبحهم الله على الاسلام كما يذبح القصاب شاته، قال: قلت فنحن يومند والناس فيه سواء قال «لا، أنتم يومند سنام الأرض وحكامها لا يسعنا في ديننا إلا ذلك» قال الأرق، مت قبل أن ادرك القائم قال «إنّ القائل منكم إذا قال إن ادركت

١. «ومن أظهر أمراً اهراق الله دمه، دعاء على من أظهر أمرهم من أهل التفاق عند أعدائهم للإضراريم وبشيعتم. وإهراق من باب الاضال أصله أراق يقال أراق الماء يريقه إراقة إذا صبّه، ثمّ أبدات للمرة هاء فقيل هراتج بفتح الهاء يهريقه هراقة، ثمّ جع بين البدل وللبدل منه فقيل اهراق... «صالح»

قلت فان مت (الكافي المطبوع).

قائم أل محمد نصرته كالمقارع معه بسيفه والشهادة معه شهادتان».

#### ىيان:

«حتى اذا جاء ما تقولون» يعني به ظهور دولة الحق وقيام القائم «صدقوا» يعني إذا كانوا طالبين للحق فاذا عرفوه اخذوا به وتابوا ممّا هم عليه تاب الله عليم «ومن اسر نفاقاً» يعني يومئذ فهو ممّن يرغم الله بانف ومن اظهر امراً يخالف الحق قتل على الاسلام «والشهادة معه شهادتان» يعني لهذا القائل احدامما لقوله هذا والأخرى لوقوعها.

اخر أبواب خصائص المؤمن ومكارمه والحمدللة أؤلاً وأخراً.

# أبواب جنود الكفر من الرذائل والمهلكات

## ابواب جنود الكفرمن الرذائل والمهلكات

الأمات:

قال الله تعالى يَلْكَ الدّارُ الاعِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا بُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الآرْضِ وَلا قَسَاداً وَالْمَاقِيّةُ لِلْمُتَّعِينَ ١ .

وقال سبحانه وَلا تَمْشِ فِي الآرْضِ مَرَحاً إِنَّـكَ لَنْ تَخْرِقَ الآرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الجِبَالَ ظُولًا ً .

وقال عزوجل أمْ يَخْشُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ لها أَتَبِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللَّى قُولُهُ وَكَفَلْ بِجَهَنَّـمَ سَعِيرًا ً".

وقال جل جلاله يُراؤنَ النّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ اِلاَ قَلْمَالاً قَالَمَا اللَّهَ اللَّهُ عَر ذلك من الايات من هذا القبيل وهي كثيرة جدًّا.

۱. القصص/ ۸۳.

٢. الاسراء / ٣٧.

٣. النساء / ٥٥ \_ ٥٥.

ع. النساء/ ١٤٢.

الوافي ج٣٨

#### بيان:

«المرح» الاختيال «لن تخرق الارض» لن تجعل فيها خرقاً بشدة وطأتك «ولن تبلغ الجبال طولاً» بتطاولك وهوتهكم بالمختال وتعليل للنهي بانّ الاختيال حاقة مجرّدة لاتعود بجدوى.

## باب جوامع الرذائل

1-٣١٠٨ (الكافي- ٢: ٢٨١) الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق، عن بكربن محمّد، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد...» الحديث.

بيان:

قد مضىي.

٢-٣١٠٩ (الكافي- ٢: ٣٣٠) على، عن ابيه، عن محمد بن حفص، عن اسماعيل بن حبيش عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « اذا خلق الله العبد في اصل الخلق كافراً لم يمت حتى يحبب الله تعالى إليه الشرّ فيقرب منه فابتلاه بالكر والجبروت فقسا قلبه وساء خلقه وغلظ وجهه وظهر فحشه وقل حياؤه وكشف الله تعالى ستره وركب المحارم ولم ينزع عنها، ثم ركب معاصي الله تعالى وأبغض طاعته ووثب على الناس لايشيم من الخصومات فسلوالله تعالى العافية واطلبوها منه».

٣١١٠ (الكافي- ٢: ٣٢٩) العدّة، عن احمد، عن عمروبن عثمان، عن

١. الكافي المطبوع دبيس وقال في الهامش في بعض النسخ خنيس.

۸۴۰ الوافي ج۳

عليّ بن عيسى رفعه قال«فيا ناجى الله تعالى به موسى يا موسى؛ لا تطول في الدنيا أملك فيقسوقلبك والقاسى القلب متى بعيد».

٣١١١ع: (الكافي- ٢: ٢٩٠) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): من علامة الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الذنيا والإصرار على الذنب».

٣١١١- (الكافي- ٢: ٢٩١) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ألا أخبركم بأبعدكم متي شَبّها، قالوا بلى يا رسول الله؛ قال الفاحش المتفخش البذيّ البخيل الخمتال الحقود الحسود، القاسي القلب، البعيد من كلّ خيريُرجا،غير المأمون من كلّ شريتقى».

#### سان:

«البذاء» الكلام القبيح والبذي فعيل منه.

7-۳۱۱۳ (الكافي- ٢: ٢٩١) الاثنان، عن منصور بن العباس، عن ابن اسباط رفعه إلى سلمان قال: اذا أرادالله تعالى هلاك عبد نزع منه الحياء، فاذا نزع منه الحياء لم تلقه إلاّ خائناً عُوناً، فاذا كان خائناً عُوناً نزعت منه الأمانة م تلقه إلاّ فظّاً غليظاً، فاذا كان فظأ غليظاً نزعت منه ربقة الايمان، فاذا نزعت منه ربقة الايمان، فاذا نزعت منه ربقة الايمان لم تلقه إلاّ شيطاناً ملعوناً».

#### بيان:

مخوِّزاً على صيغة الفاعل أو المفعول من خونه تخويناً اذا نسبه إلى الخيانه ونقصه.

٧-٣١١ (الكافي- ٢: ٢٩٢) العدة، عن سهل وعلى، عن أبيه جيعاً، عن السرّاد، عن أبيه جيعاً، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن أبي حزة، عن جابربن عبدالله قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) «آلا أخبركم بشرار رجالكم؟» فقالوا: بلى يا رسول الله؛ فقال «إنّ من شرار رجالكم البهات، الجريّ، الفكاش، الأكل وحده، المانع رفده والضارب عبده والملجئ عياله الى غيره».

#### ىيان:

«البّات» المفتري والـقائل على الرّجل مـا ليس فيه ويقـال للمجادل المحـيّر المسكت.

## - 1371. باب طلب الرئاسة

١-٣١١ (الكافي- ٢: ٢٩٧٧) عمد، عن ابن عيسى، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه ذكر رجلاً، فقال إنه يحبّ الرئاسة فقال «ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضرفي دين المسلم من الرئاسة».

#### ىيان:

الضِراوة شدة الحرص وفي الكلام تقديم وتأخير والمعنى ليسا باضر في الغنم من الرئاسة في دين المسلم.

٢-٣١٦٦ (الكافي - ٢: ٢٩٧) عنه، عن احمد، عن سعيد بن جناح، عن أخيه أبي عامر، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من طلب الرئاسة هلك».

٣-٣١١٧ (الكافي- ٢: ٢٩٨) العدّة، عن سهل، عن منصور بن العبّاس، عن ابن ميّاح، عن أبيه قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «من أراد الرئاسة هلك».

٤-٣١١٨ (الكافي- ٢: ٢٩٧) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن إبن

المغيرة، عن ابن مسكمان قال: سمعت أباعبـدالله (علميه السلام) يقول «إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يـترأسـون فـوالله ما خفقت النـعال خلف رجل إلاّ هلك وأهلك».

٣١١٩- (الكافي- ٢: ٢٩٨) عنه، عن ابن بزيع وغيره رفعوه قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «ملعون من ترأس ملعون من هم بها ملعون من منحتث بهانفسه».

- (الكافي- ٢٩١٢) عدد، عن ابن عيسى، عن الحسن بن أتوب، عن (ابن- خل) أبي عقيل (عقيلة خل) الصيرفي قال: حدثنا كرّام، عن النّحمالي قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) «اتاك والرئاسة واتاك وأن تطأ أعقاب الرّجال» قال: قلت جعلت فداك ؛ أتا الرئاسة فقد عرفتها. وأمّا أن اطأ أعقاب الرجال فيا ثلثا (نلت خل) ما في يدي إلاّ ممّا وطئت اعتاب الرجال فقال في «ليس حيث تذهب اياك أن تنصب رجلاً دون الحجّة فتصدّقه في كل ما قال ».

١. وقع الخلاف في الموضعين: الاول الحسن بن أتيوب (عن-بن) والثاني (ابي عقبيل عقبل) كها
 ترى في المتن الما النسخ:

في الكا في العلجوع و المنطوط وع» و شرح المولى صالح و العواة هكذا : العسن بن ايوب من ابى مقبلة الصير فى .

و في المخطوط ﴿خُ الْحَسْنِ بِنَ ابْوِبِ بِنَ ابْنِي طَيْلَةُ الْصِيرِ فِي .

وقال في جامع الرواة ج٢ ص٣٩٤ في باب الكنى: ابن ابي عقيل الحسن بن أيوب في نسخة واخرى أبي عقيله مع الهاء واخرى أبي غفيلة بالفين المعجمة والفاء روى احمدين بشيرعنه... الغ وفي المرأة ربخ ايوب بن أبي غفيلة مستنداً الى ذكر الشيخ في فهرسته الحسن بن أبيوب بن أبي غفيلة بالمغين المجمة والفاء «ض.۶» الوافي ج٣

ىيان:

وطوء العقب كناية عن الاتباع في الفعال وتصديق المقال واكتفى في تفسيره باحدهما لاستلزامه الاخرغالباً.

٧-٣١٢ (الكافي- ٢: ٢٩٨) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن أبي الرّبيع الشّاميّ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي «ويحك يا أبا الريع؛ لا تطلبنّ الرئاسة ولا تكن ذئباً ولا تأكل بنا النّاس فيفقرك الله ولا تقل فينا مالا نقول في أنفسنا فانّك موقوف ومسؤول لامحالة، فان كنت صادقاً صادقاً صادقاً حالاً وإن كنت كاذباً كذبناك ».

#### ىيان:

«ولا تكن ذِئباً» أي لاتأكل أموال النّاس بسبب رئاستك عليهم وتعليمك إيّاهم العلم الذي استفدته منّا كما يفسّره ما بعده

«فيفقرك الله» أي يعاملك بضد مرادك عقوبةً لك.

و في بعض النسخ ـ ولاتك ذنباً بالمنون والموحّدة أي للمترأسين ، فتكون عوناً لهم على باطلهم ، فيكون موافقاً للحديث السّابق، ويكون ما بعده مستأنفاً يراد به ماذكرناه ويأتي ما يؤيّد هذا في باب الكذب .

«ولا تقل فينا» نهي عن الغلوفهم.فانّك موقوف ومسؤول.ناظر إلى قوله عزّوجل ... وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسُولُونَ١٠.

٨-٣١٢٢ (الكافي- ٢: ٢٩٩) بهذا الاسناد، عن يونس، عن العلاء، عن عيمة قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «أتراني لاأعوف

#### ١ . الصافات /٢٤.

## أبواب جنود الكفرمن الرذائل والمهلكات

ATP

خياركم من شراركم؟ بلى والله وإنّ شراركم مَن أحبّ أن يوطا عقبه إنه لا بدّ من كذّاب أو عاجز الرأي».

#### ىيان:

أخر الحديث يحتمل معنيين أحدهما أنّ من احبّ أن يوطأ عقبه لابد أن يكون كذّاباً أو عاجز الرّأي لأنّه لايعلم جميع ما يسأل عنه، فان أجاب عن كلّ ما يُسأل فلابد من الكذب وإن لم يجب عمّا لايعلم، فهو عاجز الرّأي والثّاني إنّه لابدّ في الأرض من كذّاب يطلب الرئاسة ومن عاجز الرّأي يتبعه.

## -١٣٧-باب طلب الدّنيا بالدّين

1-11 (الفقيه - ٣: ٧٧٥ رقم ٥٨ ٤٤) هشام بن الحكم وأبوبصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كان رجل في الزمن الاوّل طلب الدّنيا من حلال، فلم يقدر عليها وطلبها من حرام، فلم يقدر عليها، فأتاه الشّيطان، فقال له: يا هذا؛ إنّك قد طلبت الدّنيا من حلال فلم تقدر عليها أفلا أدلّك على شيّ تكثر به دنياك وتكثر به تَبَعَثُكَ ؟ فقال: بلى، فقال: تبتدع ديناً وتدعو إليه النّاس، ففعل، فاستجاب له الناس فأطاعوه، فأصاب من الدنيا، ثمّ آنه فكر، فقال ما صنعت ابتدعت ديناً ودعوت النّاس إليه وما أرى لي توبة إلاّ أن اتي من دعوته فارده عنه، فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه، فيقول: إنّ الذي دعوتكم إليه باطل وإنّا ابتدعته، فجعلوا يقولون كذبت فيقول: إنّ الذي دعوتكم إليه باطل وإنّا ابتدعته، فجعلوا يقولون كذبت الى سلسلة فوتد لها وتداً ثمّ جعلها في عنقه وقال لااحلها حتى يتوب الله علي، فاوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لفلان وعزّتي وجلالي لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى ترد من مات على ما دعوته و وجرجع عنه».

إ. في الأصل أعربها كذلك وفي الفقيه تبعك وقال علىم الهدى بهامش الاصل في بعض النسخ تكثربه تبعك
 مكان تكثربه بيعتك بالباء المفردة والياء المثناة من تحت بعدها انتهى «ض.ع».

٧. فيرجع ـخ ل.

٢-٣١٢ (الكافي ٢: ٢٩٩) محمد، عن احد، عن محمد بن سنان، عن اسماعيل بن جابر، عن يونس بن ظبيان قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) انّ الله تعالى يقول: ويل للذين يختلون الذيب باللين وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من التاس. وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقيّة آبي يغترون أم علي يجترؤون فبي حلفت لاتيحن لهم فتنة تترك الحليم،منهم حيراناً».

#### بيان:

«الختل» بالخاء المعجمة والتاء الفوقانية.

قال في النهاية: فيه من اشــراط السّاعة أن تعطّل السّيـوف من الجهاد وان يختّل الدّنيا بالدّين أي تطلب الدنيا بعمل الاخرة.

يقال خَــتَّلَةُ بختله إذا خدعه وراوغه والاتاحة بـالمثناة الفوقانيـة والمهمـلة التقدير والانزال والحليم يقال للعاقل ولذي الاناة.

وإنّا خصّ بالذكر لأنّه بكلي معنييه أبعد من الحيرة وذلك الأنّه أصبر على الفتن والزلازل\.

## -١٣٨-باب وصف العدل والعمل بغيره

١-٣١٢ (الكافي- ٢: ٢٩١١) الثلاثة، عن يوسف البرّاز، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ عمل بغيره».

#### بيان:

( العدل) الوسط الغير الماثل إلى إفراط أو تفريط يعني من علّم غيره طريقاً وسطاً في الأخلاق والأعمال. ثمّ لم يعمل به ولم يحمل نفسه عليه تكون حسرته يوم القيامة أشدّ من كلّ حسرة وذلك لأنّه يرى ذلك الغيرقد سعد بما تعلمه منه وبعلمه شقيّاً قال الله تعالى يا أيّنها الدِّينَ أمَنوًا لِمَ تَقُولُونَ مَالا تَقَعَلُونَ + كَبُرْ مَقْتاً يؤلُونَ اللهِ وَتَقُولُونَ مَالا تَقَعَلُونَ + كَبُرْ مَقْتاً يؤلُونَ اللهِ وَتَقَالَونَ مَالا تَقَعَلُونَ اللهِ وَاللهِ عَنْ تَقُولُونَ اللهِ وَتَسْؤَلُونَ الْمُعَمَّلُونَ اللهِ عَنْ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهَ وَاللّهِ وَلَا الللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَالْعَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٢-٣١٢٦ (الكافي- ٢: ٣٠٠) محمد، عن إبن عيسى، عن محمد بن سنان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال «من أشد الناس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلاً وعمل بغيره».

٣-٣١٢٧ (الكافي- ٢: ٣٠٠) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن إبن ١. الصف /٢-٣. ٢. البقرة ٤٤٠. أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ من أعظم النّاس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً، ثمّ خالفه إلى غيره».

٣١٢٨. (الكافي ـ ٣٠٠١) عمد، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن عبدالله بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي بعدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى فَكْبُكِبُوا فيها هُمْ وَالمَّاوِنَ ا قال «يا أبا بصير؛ هم قوم وصفوا عدلاً بألسنهم، ثم خالفوه إلى غيره».

٣١٢٠ه (الكافي ـ ٢٠٠٢) محمد، عن إبن عيسى، عن إبن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن خيشمة قال: قال لي أبوجعفر (عليه السلام) «البلغ شيمتنا أنه لن ينال ما عندالله إلا بعمل لل . وأبلغ شيمتنا إنّ أعظم النّاس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم يخالفه إلى غيره».

٦٠٣٣ (الكافي ١٠ ٢٢٧٠ رقم ٢٨٩) الحسين بن محمّد، عن علي بن محمّد بن سعيد، عن عممّد بن اسلم ، عن أبي سلمة، عن محمّد بن سعيدبن غزوان، عن محمّد بن بنان (سنان ، خ ل)، عن أبي مرم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال أبي يوماً وعنده أصحابه من فيكم تطيب نفسه أن يأخذ جرة في كفّه فيمسكها حتى تطفأ. قال فكاع الناس كلّهم ونكلوا فقمت، فقلت يا آبه؛ أتامر أن افعل؟ فقال ليس إيّاك عنيت إنّا أنت متى وأنا منك ، بل إيّاهم اردت، قال وكرّرها ثلاثاً،

١ . الشعراء /٩٤.

۲ . بالعمل ـ خ ل. ۳ . بد مسلم خ ل

٣ . بن مسلم .خ ل. 2 . بن ابي سلمة ـخ ل.

الوافي ج٣

ثم قال ما أكثر الوصف واقل الفعل ان أهل الفعل قليل إن أهل الفعل قليل. آلا وإنّا لنعرف أهل الفعل والوصف معاً وما كان هذا منا تعاميا عليكم بل لنبلو أخباركم ونكتب أثاركم، فقال: والله لكأتما مادت بهم الأرض حياء منا قال حتى انّي لأنظر إلى الرّجل منهم يرفض عرقاً لا يرفع عينيه من الأرض فلمّا رأى ذلك منهم قال، رحمكم الله، فما اردت إلا خيراً إنّ الجنّة درجات فدرجة أهل الفعل لا يدركها أحد من أهل القول ودرجة أهل القول لا يدركها غيرهم قال فوالله لكانما نشطوا من عقال».

#### ىيان:

«كاع الناس» هابوا وجبنوا ونكلوا بالنون ضعفوا «وما كان هذا» يعني هذا التكليف «متا تعامياً عليكم» اظهاراً للعمى عن أحوالكم «بل لنبلو اخباركم» لنختبر ما يخبر به عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبيحها معتلها وصحيحها أو اخباركم عن موالا تكم لنا أصادقة ام كاذبة «ونكتب أثاركم» اي فها نكتب «مادت» تزلزلت «ونشطوا من عقال» انحلوا من قيد.

٧-٣٠٣ (الكافي- ٨: ٢٢٨ وقم ٢٩٠) بهذا الاستاد، عن محمد بن سليمان، عن ابراهيم بن عبدالله القوفي، عن موسى بن بكر الواسطي قال: قال في ابوالحسن (عليه السلام) «لوميزت شيعتي ما وجدتهم إلا واصفه ولو امتحتهم لما وجدتهم الا مرتدين ولو تمحصهم لما خلص من الالف واحد ولوغربلهم غربلة لم يبق منهم إلا ماكان في انهم طال ما اتكواعلى الأرائك، فقالوا نحن شيعة علي إنّا شيعة عليّ من صدّق قوله فعله».

٨-٣١٣١ (الكافي- ٨: ٥٣ ٢ رقم ٣٥٨) محمد، عن احمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد اللّحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّ اباه قال «يا بني إنّك إن خالفتني في العمل لم تنزل معي غداً في المنزل. ثمّ قال أبى الله تعالى أن يتولّى قوم قوماً يخالفونهم في اعمالهم ينزلون معهم يوم القيامة كلاً ورب الكعبة».

## باب الرياء

العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن الأشعري، عن الشعري، عن الشعري، عن القدام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال لعباد بن كثير البصري في المسحد

«ويلك يا عباد؛ آياك والرياء فانّه من عمل لغيرالله وكله الله الى من عمل له».

٢-٣١٣ (الكافي- ٢: ٣٦٣) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن على بن عقبة، عن أبيه قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إجعلوا أمركم هذالله ولاتجعلوه للنّاس، فانّه ما كان لله فهولله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله».

ه ٣٠٣٠ (الكافي - ٢: ٣٢٣) الثلاثة، عن ابي المغراء، عن يزيد بن خليفة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «كل رياء شرك ، إنّه من عمل للناس كان ثوابه على النّاس ومن عمل لله كان ثوابه على النّاس

الكافي- ٢: ٣٩٣) عمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن العسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدانتي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى فَتَن كان يَرْجُوا لِفَاءً رَبِّهُ فَلَيْعُمُلُ عَمَادُ صَالِحاً (عليه السلام)

وَلاُ يُشْرِكُ بِعِبادَةِ رَبِّه اَحَداً قال ( الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إنّا يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه، ثمّ قال ما من عبدٍ أسرّ خيراً فذهبت الايام أبداً حتى يظهرالله له خيراً وما من عبد يسرّ شراً فذهبت الايام حتى يظهرالله له شراً ».

- (الكافي- ٢٦٦٦) على، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن على بعن جعفر بن بشير، عن على ، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «ما من عبد يسر عبد يسر عبد أإلا لم تذهب الأيام حتى يظهرالله له خيراً، وما من عبد يسر شراً إلاّ لم تذهب الأيام حتى يظهرالله له شرّاً».

٦-٣١٣٨ (الكافي- ٢٤:٢) على، عن العبيدي، عن محمّد بن عرفة قال: قال لي الرضا (عليه السلام) «ويحك يا ابن عرفة؛ اعملوا لغير رياء ولاسمعة فانّه من عمل لغيرالله وكمله الله إلى ما عمل ويحك ما عمل أحد عملاً إلاّ ردّاه الله به إن خيراً فخر وان شراً فشر».

#### سان:

«السّمعة» بالفتح وبالضّم وبالتحريك ما نوّه بذكره «ردّاه الله» اي جعله الله في عنقه كالرّداء.

٧-٣١٣٩ (الكافي- ٢: ٢٩٤) عمد، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن عمربن يزيد قال إنّي لأتعشّى مع أبي عبدالله (عليه السلام) إذ تلاهذه الأيه بَل الأنسانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيرَةً \* وَلَوْا لَفَىٰ مَعٰاذِيرَهُ ٢ يَا ابا حفص؛ ما يصنع ١٠٠ الكعف ١٠٠٠.

٧ . القيامة /18 ـ 10.

الإنسان أن يتقرّب الى الله تعالى بخلاف ما يعلم الله تعالى إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) كان يقول من أسرّ سريرة ردّاه الله رداء ها إن خيراً فخير وإن شرّاً فشرًى.

#### سان:

«أن يتقرب الى الله» يعني يفعل ما يفعله المتقرّب ويأتي بما يتنقرّب به وإن كان ينوي به أمراً اخر وهمذا الحنبر اورده مرّة اخـرى بهذا السّند إلاّ أنّ فيها مايصـنع الانسان أن يعتـذر إلى الناس بخلاف ما يعـلـم الله منه وقال: البسه الله رداءها وهو أوضح.

## ٨-٣١٤٠ (الكافي- ٢: ٢٥٠) القميّان، عن صفوان، عن البقباق

(الكافى - ١: ١٥) الاثنان، عن بحسد بن جمهور، عن فضالة، عن معاوية، عن البقياق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسرّسيّناً أليس يرجع إلى نفسه، فيعلم انّ ذلك ليس كذلك والله تعالى يقول بمل الإنسانُ على نفيه بَصيرة الآل السريرة اذا صحّت قوبت العلانية».

اع ٩-٣١ (الكافي - ٢٦ ٩٦) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط، عن ابن أسباط، عن يحيى بن بشير، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أراد الله تمالى بالقليل من عمله أظهرالله له أكثرمما أرادومن ارادالناس بالكثيمن عمله في تعب من بدنه وسهر من ليله أبى الله تعالى إلا أن يقلله في عين من سمعه».

- ١٠-٣١٤ (الكافي- ٢: ٢٩٥) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن علي بن سالم قال سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «قال الله تعالى أنا خير شريك من اشرك معي غيري في عممل عمله لم أقبله إلاّ ما كان لي خالصاً».
- ٣٩ ٣١- ١١ (الكافي- ٢: ٢٥) علي، عن أبيه، عن السّرّاد، عن داود، عن داود، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أظهر للنّاس ما يحب الله وبارزالله بما كرهه لتى الله وهوماقت له».
- ۱۲-۳۱ (الكافي ۲: ۲۹ ) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): سيأتي على النّاس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعاً في الدنيا لايريدون به ما عند ربهم يكون دينهم رياء لايخالطهم خوف يعمّهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق، فلايستجيب لهم».
- ه ٢٩ ٣٤ (الكافي ٢: ٢٩ ٤) بهذا الاسناد قال: قال النبي (صلّى الله عليه واله) «إنّ الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به فاذا مهد بحسناته يقول الله تعالى اجعلوها في ستجن ، إنه ليس إيّاي أراد بها ».
- ۱۶-۳۱۶ (الكافي- ۲: ۲۹) باسنده قبال قبال اميرالمـؤمـنين (عليه السلام) «ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى القباس ويكسل إذا كان وحده ويحبّ أن يحمد في جميع اموره».
- ١٥-٣١٤٧ (الكافي- ٢٩٦:٢) العدّة، عن سهل، عن ابن اسباط، عن

٨٥٧

بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال «الابقاء على العمل أشدّ من العمل» قال: وما الابقاء على العمل؟ قال «يصل الرّجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، فيكتب له سرّاً، ثم يذكرها فتمحى وتُكتب له سرّاً، ثم يذكرها فتمحى وتُكتب له رياء».

1 ٦-٣١ ( (الكافي - ٢: ٢٩٧) العدّة، عن سهل، عن الاشعري، عن التقدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اخشوالله خشيةً ليست بتعذير واعملوالله في غير دياء ولاسمعة، فاتّه من عمل لفيرالله وكله الله إلى عمله».

#### سان:

«بتعذير» بحذف المضاف: اي ذات تعذير وهوبالعين المهملة والذال المحمة معنى التقصر.

٩٩ ١٧-٣١ (الفقية ٤٠٤: ١٤ رقم ٥٨٧٠) ابن ابي عمير، عن عيسى الفرّاء، عن إبن أبي يعفور قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «قال أبوجعفر (عليه السلام) من كان ظاهره ارجع من باطنه خت ميزانه».

١٨-٥١ (الكافي- ٢: ٢٩٧) الثلاثة، عن جيل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يعمل الشي من الخير، فيراه إنسان فيسرّه ذلك فقال «لابأس ما من أحد إلا وهو يحبّ أن يظهر الله له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك».

## -14 ٠-باب الحسد

١-٣١٥١ (الكافي - ٣٠٦:٢) عمة د، عن أحمد، عن محمة د بن خالد والحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المداندي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «انّ الحسد يأكل الايمان كما تأكل التار الحطب».

٧٩ ٢-٣١ (الكافي ٢٠٣٦) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن العلاء، عن محمد قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «إنّ الرجل ليأتي بأي بادرة فيكفر وإنّ الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النّار الحطب».

#### سان:

البادرة ما يبدو من حدّتك في الغضب من قول أو فعل.

٣- ٣- (الكا في - ٢: ٣٠٧) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن إبن وهب قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «أفق الدّين الحسد والعجب والفخر».

١٤٥ ١٣.٤ (الكما في ٢٠: ٣٠٧) يونس، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله
 (عليه السلام) قال «قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم) قال الله

. ۱۹۸ الوافي ج۳

تعالى لموسى بن عمران يا ابن عمران لاتحسدن الناس على ما أتيتهم من فضلي ولاتمدن عينيك الى ذلك ولاتتبعه نفسك فان الحاسد ساخط لنعمي صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي ومن يك كذلك ، فلست منه وليس منى».

ه ٣١٥. (الكافي - ٢: ٣٠٧) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الحسد أن يغلب القدر».

#### سان:

لعلّ المراد بغلبة القدر منعه ما قدّر للحاسد او الحسود من الخير.

و ٦-٣٠ (الكافي - ٣٠٦:٢) العدة، عن البرقي، عن السراد، عن داود الرقي قال سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «اتقوالله ولا يجسد بعضكم بعضكم بعضاً إنّ عيسى بن مرم كان من شرائعه السيح في البلاد، فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير وكان كثير اللّزوم لعيسى (عليه السلام)، فلما انهى عيسى إلى البحر قال بسم الله بصحة يقين منه، فشى على ظهر الماء فقال الرّجل القصير حين نظر الى عيسى جازه بسم الله بصحة يقين منه فشى على الماء ولحق ببعيسى جازه بسم الله بصحة يقين منه فشى على الماء ولحق ببعيسى (عليه السلام) فدخله العجب بنفسه، فقال هذا عيسى روح الله يشي على الماء، وانا أمشي على الماء فا فضله عليً قال فرمس في الماء، فاستغاث بعيسى، فتناوله من الماء، فاحرجه ثمّ قال له ما قلت يا قصير؛ قال قلت: هذا روح الله يشي على الماء وأنا أمشي، فدخلني من ذلك عجب فقال له عيسى لقد وضعت نفسك في غير الموضم الذي وضعك الله فيه فقتك

الله على ما قلت، فتب الى الله تعـالى ممّا قلت قال، فتاب الرجل وعاد إلى مرتبته الّـتـي وضعه الله فيها فاتقوا الله ولايحسدنّ بعضكم بعضاً».

٥ ٧-٣١ (الكافي- ٢: ٣٠٧) على، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن فضيل بن عياض، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ المؤمن يغبط ولايحسد والمنافق يحسد ولايغبط».

## ىيان:

الفرق بين الحسد والاغتباط أنّ الحاسد يريد زوال النعمة عن المحسود والمغتبط إنّما يريد لنفسه مثلها من دون أن يزول عن المحسود.

١-٣١٥ (الكافي- ٢: ٣٠٢) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلل العسل».

٣٠٣٠٩ (الكا في- ٣٠٣٠) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن داود بن فرقد قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «الغضب مفتاح كل شرً».

٣-٣٦٦ (الكافي- ٢: ٣٠٣) العدة، عن البرقي، عن ابيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «سمعت أبي (عليه السلام) يقول: أتى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) رجل بدوي، فقال إنّي أسكن البادية فعلّمني جوامع الكلم (الكلام - ج ل)، فقال آمرك أن لا تغضب فاعاد الاعرابي عليه المسأله ثلاث مرّات حتى رجع الرّجل إلى نفسه فقال لا أسال عن شيّ بعد هذا ما أمرني رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)، إلاّ بلذي قال وكان أبي يقول ايّ شيّ اشد من الغضب إن الرجل يغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقدف الحصنة».

٣١٦٦ ( الكافي- ٢: ٣٠٣) عنه، عن ابن فضّال، عن ابراهم بن محمّد

الأشعري، عن عبدالأعلى قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) علّمني عظة أتعظ بها، فقال «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أتاه رجل فقال يا رسول الله؛ علّمني عظة أتّعظ بها، فقال له: انطلق، فلاتغضب، ثم عاد إليه فقال له انطلق فلاتغضب ثلاث مرّات».

٣١ ٣٠٢ (الكافي - ٣٠٣:٢) عنه، عن اسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عمّن سمع اباعبدالله (عليه السلام) يقول «من كق غضبه سترالله عورته».

#### ىيان:

وذلك لأنَّ عند الغضب تبدو المساوئ وتظهر العيوب.

٦-٣١ ٦٢ (الكافي ٢: ٣٠٣) عنه، عن السّرّاد، عن هشام بن سالم، عن حبيب السّجستاني، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «مكتوب في التوراة فيا ناجى الله تعالى به موسى يا موسى؛ أمسك غضبك عمّن ملكتك عليه اكت عنك غضبي».

٧-٣١٦٤ (الكافي- ٣٠٣:٢) العدة، عن سهل، عن محمد بن عبدالحميد، عن يحيى بن عمرو، عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «أوحى الله تعالى إلى بعض انبيائه: ابن ادم اذكرني في غضبي لا المحقك فيمن المحق وارض بي منتصراً فان انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك ».

٥٠ ٨-٣١ (الكافي- ٢: ٤٠٣) القميّان، عن ابن فضّال، عن عليّ بن

٨٥٥ النوافي ج٣

عقبة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله وزاد فيه واذا ظلمت بطلمة فارض بانتصاري لك خير من انتصارك لنفسك.

٩-٣١٦٠ (الكافي- ٢: ٤٠٣) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن اسحاق بن عمّار قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ في التوراة مكتوباً: ابن أدم؛ أذكرني حين تفضب أذكرك عند غضبي فلا المحقك فيمن الحق واذا ظلمت مظلمة فارض بانتصاري لك فانّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك».

١٠-٣١٦٧ (الكافي ٢٠ ٤٠٣) الاثنان وعلي بن عمد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن احمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رجل للتبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يا رسول الله؛ علّمني «قال اذهب ولا تفضب» فقال الرجل قد اكتفيت بذلك فضي إلى أهله فاذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفا ولبسوا السّلاح، فلمّاراى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم، ثم ذكر قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تفضب فرمي السّلاح ثم جاء يشي إلى القوم الّذين هم عدة قومه فقال يا هؤلاء، ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعليّ في مالي أنا أو فيكُوهُ، فقال القوم، فاكان فهو لكم نحن أولى بذلك منكم قال فاصطلح القوم وذهب الغضب».

١١ـ٣١٦ (الكافي - ٢: ٥٠٥) العدّة، عن البرقي ، عن بعض اصحابه رفعه قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «الغضب ممحقة لقلب الحكيم» وقال «من لم يملك غضبه لم يملك عقله». ١٢-٣١٦ (الكافي- ٢: ٣٠٥) الاثنان، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن الشّمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من كفّ نفسه عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة ومن كفّ غضبه عن الناس كفّ الله تعالى عنه عذاب يوم القيامة».

۱۳-۳۱۷ (الكافي- ۲: ۳۰ ) المدة، عن سهل، عن السّرّاد، عن التّمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «من كفّ غضبه عن النّاس كفّ الله تعالى عنه عذاب يوم القيامة ».

١٤-٣١٧ (الكافي- ٢: ٣٠٤) العدة، عن سهل وعلى، عن أبيه جميعاً، عن السّراد، عن إبن رئاب، عن الشّمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ هذا النفس جمرة من الشيطان توقد في قلب (جوف خ ل) ابن ادم وانّ أحدكم إذا غضب احمرّت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشّيطان فيه، فاذا خاف أحدكم ذلك من نفسه، فليلزم الأرض، فانّ رجز الشيطان يذهب عنه عند ذلك».

١٩- ١٥ (الكافي - ٢٠ ٣٠٢) القميّان، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن ميسر قال: ذكر الغضب عند أبي جعفر (عليه السلام)، فقال «إنّ الرجل ليغضب في يرضى أبداً حتى يدخل النار، فأيّا رجل غضب على قوم وهوقائم، فليجلس من فوره ذلك فانّه سيذهب عنه رجز الشيطان وأيّا رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسّه فانّ الرحم إذا مسّت سكنت».

۱-۳۱۷۳ (الكافي- ۲: ۳۰۷) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن التعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من تعصب أو تُعصب له فقد خلع ربق الايمان من عقه».

٢-٣١٧٤ (الكافي- ٢: ٣٠٨) الثلاثة، عن هشام بن سالم و درست، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مثله.

٣-٣١٥ (الكافي- ٣٠٨:٢) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): من كان في قلبه حبّة من خردل من عصبيّة بعثه الله تعالى يوم القيامة مع أعراب الجاهليّة».

٣١٧٦ع. (الكافي - ٢: ٣٠٨) القميّان، عن صفوان، عن خضر، عن عضر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من تعصّب عصّبه الله بعصابة من نار».

٣١٧٧\_ه (الكافي ٢: ٣٠٨) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن فضالة، عن

داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (علميه السلام) قال «انّ الملائكة كانوا يحسبون أنّ إبليس منهم وكان في علم الله أنه ليس منهم، فاستخرج ما في نفسه بالحمية والغضب، فقال، خلقتني من نار وخلقته من طين».

٦-٣١٧. (الكافي- ٢: ٣٠٨) علي، عن أبيه والقاساني، عن القاسم بن عمد، عن المنقري، عن عبدالرّزاق، عن معمر، عن الزّهري قال: سئل علي بن الحسين (عليمما السلام) عن العصبيّة فقال «العصبيّة الّتي يأثم عليما صاحبها أن يري الرّجل شرار قومه خيراً من خيار قوم أخرين وليس من العصبيّة أن يحبّ (يعين - خل) الرجل قومه ولكن من العصبيّة أن يعين قومه على الظلم».

٧-٣١٧ (الكافي - ٢: ٣٠٨) العدّة، عن البرقي، عن البرنطي، عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط، عن حبيب بن أبي ثابت، عن على بن الحسين (عليهما السلام) قال «لم يدخل الجنّة حمية غير حمية حمزة بن عبدالطلب وذلك حين أسلم غضباً للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) في حديث السّلا الّذي ألقي على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم)».

## بيان:

«السّلا» مقصورا الجلدة التي فيها الولد ألقاها المشركون لعنهم الله على رأسه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حين وجدوه في السّجود، فاخذت حمزة الحبمية له فأسلم.

# -12۳. باب الكبر

١-٣٨٠ (الكافي- ٢: ٣٠٩) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن العلاء
 بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال ابوجعفر (عليه السلام): العزرداء الله والكبرياء (والكبر-خ ل) أزاره فمن تناول شيئاً منه أكبه الله في جهني».

### بيان:

«الرداء والازار» مثلان في انفراده بصفتي العزّوالكبراي ليستا كسائر المفات التي قد يتصف بها لخلق مجازاً كالرّحة والكرم شبّههما بالرّداء والازار لانّ المتصف بهما يشملانه كما يشمل الرداء الانسان ولأنه لايشاركه في ردائه وازاره أحد، فكذلك الله لا ينبغي أن يشركه فيهما أحد كذا في النّهاية الاثرية.

٢-٣١٨١ (الكافي- ٢: ٣٠٩) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «الكبر رداء الله فن نازع (نازعد خ ل) الله شيئا من ذلك أكبه الله في التار».

٣-٣١٨٢ (الكافي - ٢: ٣٠٩) القميّان، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن محتربن عمر بن عطاء، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «الكبر رداء الله

والمتكبّرينازع الله رداءه».

٣١٨٦-٤ (الكافي- ٢: ٣٠٩) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن المحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رداء الله ، فن نازع الله تعالى رداءه لم يزده الله تعالى إلا سفالاً إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) مرّ في بعض طرق المدينة وسوداء تلقط السرقين فقيل لها تنتي عن طريق رسول الله فقالت إنّ الطريق لمعرّض فهم بها بعض القوم أن يتناولها، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) دعوها فانها جبّارة».

#### ىيان:

«المعرّض» لعله من التعريض وهو جعل الشيّ عريضًا.

١١٨عـه (الكافي - ٢: ٣٠٩) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابان،
 عن حكيم قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن أدنى الالحاد قال
 «انّ الكبر ادناه».

م١٣١٨ (الكافي- ٢: ٣١٠) الثلاثة، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله
 (عليه السلام) قال«انفي جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له سقر شكا المالله
 شدة حرّه وسأله أن ياذن له أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم».

٧-٣١٨٦ (الكافي- ٢: ٣١١) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن المحمد بن سنان، عن داود بن فرقد، عن أخيه قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول

الوافي ج٣

 (إنّ المتكبرين يجعلون في صور الذّريتوطأهم النّاس حتى يفرغ الله من الحساب».

٣١٨٧ - (الكافي- ٢٠٠٣) على (البرقي - خ ل)، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن إبن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليما السلام) قالا «لايدخل الجنة من في قليه مثقال ذرة من كيرى.

٩١٠.١٨ (الكافي- ٢٠٠١) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن الخراز، عن حمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال «لا يدخل الجنة من كان في قلبه منقبال حبة من خردل من الكري، قال، فاسترجعت فقبال مالك تسترجم؟ قلت: لما سمعت منك ، فقال «ليس حيث تذهب إنّما أعني الجحود إنّما هو الجحود» .

١٠-٣١٨٩ (الكافي - ٢: ٣١٠) القميّان، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أيوب بن الحرّ، عن عبدالاعلى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «الكر أن تغمص الناس وتسفه الحق».

## بيان:

«الغمص» بالمعجمة ثم المهملة الاحتقار والاستصغار و«السّفه» الجهل وأصله الحقّة والطيش ومعنى سفه الحق الاستخفاف به وأن لايراه على ما هو عليه من الرّجحان والرزانة .

الكافي ـ ٢: ٣١٠) عمد، عن ابن عيسى، عن علي بن المحم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالأعلى بن أعين قال: قال

أبوعبدالله (عليه السلام) «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) إنّ أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق» قال: قلت ما غمص الخلق وسفه الحق؟ قال «يجهل الحق ويطعن على اهله فمن فعل ذلك فقد نازع الله تعالى رداء».

١٢-٣١٩ (الكافي ـ ٢: ٣١١) العدة، عن البرقي، عن غير واحد، عن ابر البرقي، عن غير واحد، عن ابن أسباط، عن عدد عدد عن عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الكبر؟ فقال «أعظم الكبر أن تسفه الحسق وتغمص الناس» قلت: وما تسفه الحق قال «تجهل الحق وتطعن على أهله».

17- 191 (الكافي - ٢: ٣١١) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن عمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن الله عمد بن يزيد، عن البيه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إنّي أكل الطمام الطّيّب و أشمّ الرّبِع الطّيّبة و أركب الدّابة الفارهة ويتبعني الغلام، فترى في هذا شيئاً من التّبجر؟ فلا أفعله، فاطرق أبوعبدالله (عليه السلام) ثم قال «إنّما الجبار الملمون من غمص النّاس وجهل الحقيّة بقال عمر. فقلت: أمّا الحق فلا أجهله والغمص لا أدرى ماهوقال «من حقرّ الناس وتجبّر عليه فذلك الجبّار».

۱۶-۳۱۹ (الكافي ـ ۸: ۳۹۱ رقم ۳۰۷) على بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من خصف نعله ورقع ثوبه وحمل سلمته فقد برئ من الكرى».

١٩١٨-٥١ (الكافي- ٢: ٣١١) عمدين جعفر، عن محمدين عبدالحميد،

الوافي ج٣

عن عاصم، عن النَّمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ثلاثة لا يكلّمهم الله ولاينظر البهم يوم القيامة ولايزكّيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك جبّار ومقل مختال».

#### سان:

«القل» الفقير.

١٦٣١ (الكافي ٢: ٣١١) السدة، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عــمن حدثه، عـن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ان يوسف (عليه السلام) لما قدم عليه الشيخ يعقوب (عليه السلام) دخله عرّالمك، فلم ينزل إليه، فهبط عليه جبرئيل، فقال يا يوسف؛ ابسط راحتك فخرج منها نور ساطع، فصارفي جوّ السّاء، فقال يوسف يا جبرئيل ماهذا النور الذي خرج من راحتى؟ فقال نزعت النبوة من عقبك عقوبة لما لم تنزل إلى الشيخ يعقوب، فلا يكون من عقبك نبتى».

## بيان:

المراد بالتزول النزول عن السرير أوالمركب وكلاهما مرويان.

1\2011 (الكافي - ٢: ٣١٢) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما من عبد إلاّ وفي رأسه حكمة وملك يسكها، فاذا تكبّر قال له إتضع وضعك الله، فلا يزال اعظم الناس في نفسه وهو أصغر الناس في أعين القاس. وإذا تواضع رفعها الله ثم قال له انتعش نعشك الله فلايزال أصغر الناس في نفسه وأرفع الناس في أعين

الناس».

### بيان:

الحكمة محرَّكة ما احاط بحنكـي الفرس من لجـامه وفيها الـعذاران «انتعش نعشك الله» ارتفع رفعك الله .

۱۸-۳۱۹۷ (الكافي- ۲: ۳۱۲) محمد، عن محمدبن احمد، عن بعض أصحابه، عن النهدى، عن شعر، عن عبدالله بن المنذر، عن إبن بكير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «ما من أحد يتيه إلاّ من ذلة يجدها في نفسه».

## بيان:

يتيه يتكبر.

19- 191 (الكافي- ٢: ٣١٢ ذيل رقم ١٧) وفي حديث أخر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «مامن رجل تكبّر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه».

## - 1 2 1 -باب الافتخار

الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ٣٢٨) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: («قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) آفة الحسب: الافتخار والعجب».

## بيان:

-حسب الرجل مأثر أبائه لأنه بحسب من المناقب والفضائل له وأمّا النسب فهو مجرد النسبة إلى الأباء سواء كان لهم مأثرة تُعدّ أولا وهذا الحديث اورده في الكافى مرّة اخرى في هذا الباب أيضاً بهذا السند بدون قوله والعجب.

٣٢٠ (الكافي - ٢: ٣٢٩) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن المحتال الضّحاك قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «عجباً للمختال الفخور وإنّا خلق من نطفة ثم يعود جيفة وهوفيما بين ذلك الايدري مايصنع به».

### بيان:

«الختال» ذو الخيلاء: أي الكبر.

٣٢٠١ (الكافي- ٢: ٣٢٨) محمد، عن ابن عيسى، عن السّرّاد، عن همّام بن سالم، عن الشّمالي قال: قال علي بن الحسين (عليما السلام)

«عجباً للمتكبّر الفخور الذي كان بالأمس نطفة، ثمّ هوغداً جيفة».

2-٣٠٠٤ (الكافي- ٢: ٣٢٨) القميان، عن محمدبن اسماعيل، عن حمدبن اسماعيل، عن حنّان، عن عقبة بن بشير الأسدي قال: انا عقبة بن بشير الأسدى وانا في الحسب الضّخم عزيز في قومي قال: فقال

«ماتممن علينا بحسبك إنّ الله تعالى رفع بالايمان من كان الناس يسمّونه وضيعاً اذا كان مؤمناً ووضع بالكفر من كان الناس يسمّونه شريفاً إذا كان كافراً، فليس لأحد فضل على أحد إلاّ بتقوى الله».

٣٢٠٣ـه (الكافي- ٢: ٣٢٩) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « أتى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) رجل، فقال يا رسول الله؛ أنا فلان بن فلان حتى عدّ تسعة، فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): أما إنّك عاشرهم في النّار».

7.77 (الكافي- ٢٤٦:٨ رقم ٣٤٧) علي، عن ابيه، عن حنان وحمّد، عن احد، عن عمد عن الله وحمّد، عن احد، عن محمّد بن اسماعيل، عن حنان، عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «صعدرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المنبر يوم فتح مكة، فقال أيها الناس انّ الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهليّة وتفاخرها بأبائها، ألا إنكم من أدم (عليه السلام) وأدم من طين ألا إنّ خبر عبادالله عبد اتقاه إنّ العربيّة ليست باب والد ولكنها لسان ناطق، فمن قصر به علمه لم يبلغه حسبه. ألا إنّ كلّ دم كان في الجاهلية أو احتة والاحتّة الشحناء فهي تحت قلمي هذه إلى يوم القيامة».

### سان:

اريد بالعربيّة التبالة والعلم بالاداب «ليست باب والـد» يعني ليست بنسبة إلى اب بل إنّا هوبمعني في نفس الرجل ينطق عنه لسانه وفي هذا المعني قيل.

إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس المفتى مسن يـقــول كـان أبى والإحنـة بالكسر الحقـد والغضبُ والمواحنة المعاداة و«الشّحـناءُ» العداوة وجعلها والذم تحت القدم كناية عن إبطالها وعدم المؤاخذة عليها.

## باب العجب

١-٣٢٠٠ (الكافي ٢: ٣١٣) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن اسباط، عن رجل من أصحابنا من أهل خراسان من ولد ابراهيم بن سيّار رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الله تعالى علم انّ اللذب خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلى مؤمناً بذنب أبدا».

٢-٣٢٠ (الكافي- ٣١٣:٢) عنه، عن سعيدبن جناح، عن أخيه أبي عامر، عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من دخله العجب هلك».

٣-٣٢٠٧ (الكافي - ٣: ٣١٣) علي، عن أبيه، عن ابن اسباط، عن احدبن عمر الحلال، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المجب الذي يفسد العمل فقال (المجب درجات: منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسناً، فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعاً ومنها أن يؤمن العبد بربّه فيمن على الله ولله عليه فيه المنّه.

٣٢٠٨ ( الكافي - ٢: ٣١٣) الثلاثة، عن البجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « الله الرجل ليننب الننب فيندم عليه ويعمل العمل فيسرّه ذلك فيتراخى عن حاله تلك فلأن يكون على حاله تلك خير له ممّا دخل فيه».

. ٣٠٠. (الكافي - ٢: ٣٦٣) محمد، عن احمد، عن محمد بن سنان، عن التضربن قرواش، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أتى عالم عابداً، فقال له كيف صلاتك؟ فقال مثلي يُسأل عن صلاته وأنا أعبدالله تعالى منذ كذا وكذا قال فكيف بكاؤك؟ قال أبكي حتى تجري دموعي فقال له العالم، فان ضحكك وانت خائف خير (افضل خل) من بكائك وانت مدلاً إن المدل لا يصعد من عمله شيً».

### ىيان:

« الادلال» الغنج والانبساط.

• ١٣٢١، (الكافي - ٢: ٣١٤) عنه، عن أحمد، عن أحمد بن أبي داود، عن بعض أصحابه، عن أحدها (عليهما السلام) قال «دخل رجلان المسجد أحدها عابد والاخر فاسق فخرجا من المسجد والفاسق صليق والعابد فاسق وذلك إنّه يدخل العابد المسجد مدلاً بعبادته يُدل بها، فتكون فكرته في ذلك وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه ويستغفرالله تعالى لما ذكر (صنم - خل) من الذنوب».

٧-٣٢١ (الكافي ٢: ٢) على، عن العبيدي، عن يونس، عن البجلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، ثم يعمل شيئاً من البرّفيدخله شبه العجب به فقال «هوفي حاله الاولى وهو خائف أحسن حالاً منه في حال عجب».

٨٣٠٨ (الكافي- ٢: ١٣) بهذا الاسناد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله برنس ذو ألوان، فلمّا دنى من موسى خلع البرنس وقام إلى موسى برنس ذو ألوان، فلمّا دنى من موسى خلع البرنس وقام إلى موسى (عليه السلام)، فسلّم عليه، فقال له موسى (عليه السلام) من أنت؟ فقال أنا إبليس قال أنت فلا قررب الله دارك قال: إنّي إما جئت لاسلّم عليك لمكانك من الله تعالى قال: فقال له موسى، فما هذا البرنس قال به اختطف قلوب بني أدم، فقال له موسى فاخبرني بالذنب الذي اذا أذنبه ابن أدم استحوذت عليه، فقال: أذا اعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينيه ذنبه، وقال «قال الله تعالى لداود (عليه السلام) يا داود بشر المنذين وانذر الصّديقين قال يا داود؛ بشر المنذين أنّي أقبل التوبة واعفو: عن المننب وانذر الصّديقين دائم يعجبوا بأعماهم، فإنّه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك».

## ىيان:

« البُرنس» قلنسوة طويلة واستحواذ الشيطان غلبته واستمالته الانسان إلى مايريد منه وقد مرّ حديث أخر من هذا الباب في باب للحسد.

# -127. باب البغي

1\_٣٢١٣ (الكافي- ٢: ٣٢٧) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّ أعجل الشرّعقوبة البغي».

ىيان:

«البغى» العلووالاستطالة.

٢-٣٢١ (الكافي- ٢: ٣٢٧) الأربعة، عن مسمع انّ أبا عبدالله (عليه السلام) كتب إليه في كتاب (انظر أن لا تكلمن بكلمة بغي أبداً وإن اعجبتك نفسك وعشيرتك ».

سير (الكافي- ٢: ٣٢٧) عليّ، عن ابيه، عن السرّاد، عن ابن رئاب ويعقوب السرّاج جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): أيها الناس؛ إنّ البغي يقود أصحابه إلى التّار وإنّ أوّل من بغي على الله تعالى عناق بنت أدم واوّل قتيل قتله الله تعالى عناق (وكان عملسها جريباً في جريباً وكان لها عشرون إصبعاً في كل عذا بظاهره غير قابل المقبول ولذا قال الول صالح رحمه الله في شرحه «في المنرب الجريب بالفتح سنون ذراعاً... النه»

اصبع ظفران مثل المنجلين، فسلّط الله عليها أسداً كالفيل وذئباً كالبعير ونسراً مثل البغل فـقـتلنهـا) وقد قتل الله تعـالى الجـبابرة على افضل احوالهم وامن ماكانوا».

٣٢١٦.٤ (الكافي- ٢: ٣٢٧) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «يقول ابليس لجنوده القوا بينهم الحسد والبغي فاتها يعدلان عندالله تعالى الشرك ».

٣٢١١.٥ (الفقيه ٤: ٥٠ ذيل رقم ٤٠٠٥ و رقم ٥٩٠٥) قد سابق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أسامة بن زيد وأجرى الخيل فروي أنّ ناقة النبيّ سبقت فقال (عليه السلام) «إنّها بغت وقالت فوق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحقّ على الله عزّوجلّ أن لا يبغي شيّ على شيّ على شيء إلا أذله الله ولوأنّ جبلاً بغى عليه جبل لهذالله الباغى منها».

٦-٣٢١/ (الكافي- ٢: ٤٦٠) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن أبي عبدالرحمن الأعرج وعمربن أبان، عن الثمالي، عن أبي جعفر وعلي بن الخسين (عليهم السلام) قالا إنّ أسرع الخير ثواباً البرّ وأسرع الشرّ عقوبة البغي وكفى بالمرء عيباً أن ينظر في عيوب غيره مايعمى عليه من

وقال الشعراني رحمه الله جريب في جريب كأنه تعبير بعض الرواة ولايليق بان يكون كلام الميرالمؤمنين (عليه السلام) إذ لامعني له مع أنّ في اصل الاسناد كملاماً انتهى. اقول وليس الحديث كالقرآن مضبوطاً عفوظاً فاذا كان مجلسها جريباً في جريب لا بدان تكون قامتها فلان ومأكولها ومشروبها وملبوسها ومنامها على حسبه وهو كما قاله الشعراني رحمه الله مما لايليق بان يكون كلاماً لاميرالمؤمنين (عليه السلام) وكأنّه من وكان مجلسها إلى مثل البغل فقتلنها ما جعلناها في القوسين من زيادات الرواة والله اعلم «ض.ع».

۸۸۵ الوافي ج۳

عيوب نفسه او يؤذي جليسه بما لايعنيه اوينهي الناس عمالا يستطيع تركه».

٧-٣٢١ (الكافي- ٢: ٥٥١) علي، عن أبيه والعدّة، عن سهل، عن التيمي، عن عاصم، عن الشّمالي، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ أسرع للخير ثواباً البرّوإنّ أسرع الشّرعقوبة البغي وكفى بالمراعيباً أن يبصر من الناس ما يعمي عنه من نفسه، أو يعير الناس بما لايستطيع تركه اويؤذي جليسه بما لا يعنيه».

مهزيار، عن حمّادبن عيسى، عن الحسين بن اسحاق، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّادبن عيسى، عن الحسين بن الختار، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «كفي بالمرءعيباً أن يتعرّف من عيوب الناس ما يعمى عليه من امر نفسه أو يعيب على الناس أمراً هوفيه لايستطيع التحوّل عنه إلى غيره، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه».

مر (الكافي - ٢: ٤٦٠) عمد، عن ابن عيسى، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان عن الثمالي، قال: سمعت علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كفي بالمرءعيماً أن يبصر من الناس مايعمي عليه من نفسه وأن يؤذي حليسه عا لا يعنيه».

### سان:

في هذه الاخبار تفسير وبيان لمعنى البغي وجزئياته وفروعه فـانّ كل واحد من هذه الامور فرد من افراد البغي او فرع من فروعه.

# -١٤٧. باب الخرق وسوء الخلق

١-٣٢٢١ (الكافي- ٢: ٣٢١) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عمن حدثه، عن عمدته، عن عدته، عن عدته، عن عدته، عن عدمة عن عدمة عن عدمة البيان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «من قسم له الخرق حجب عنه الايمان».

### ىيان:

«الخرق» بالضم وبالتحريك ضدّ الرفق.

۲-۳۲۲۳ (الکافی- ۲: ۳۲۱) عمقد، عن ابن عیسی، عن علی بن النعمان، عن عمروبن شمر عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال «قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لوکان الحرق خلقا یری ماکان شئ مما خلق الله تعالى أقبح منه».

ي ٣-٣٢٢ (الكافي ٢: ٣٢١) الثلاثمة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «انّ سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل».

٢-٣٢٠ (الكافي- ٢: ٣٢١) العدّة، عن البرقي، عن اسماعيل بن
 مهران، عن سيف بن عميرة عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

«انّ سوء الخلق ليفسد الايمان كما يفسد الخلّ العسل».

444

٣٢٢-٥ (الكافي ٢: ٣٢٢) العدة عن سهل، عن محمد بن عبد الحميد، عن يحيى بن عمرو، عن عبد الله بن سنان قال: قال ابوعبد الله (عليه السلام) «أوحى الله تعالى إلى بعض انبيانه الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد لخلل العسل».

٦-٣٢٢٧ (الكافي- ٢: ٣٢١) العدة، عن البرقي، عن ابن بزيع، عن عبدالله بن عمر (عشمان-خل)، عن الحسين بن مهران، عن اسحاق بن غالب، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال «من ساء خلقه عذّب نفسه».

٧-٣٢٢٨ (الكافي- ٢: ٣٢١) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم): أبى الله لصاحب الخلق السيّ ء بالتوبة قيل فكيف ذلك يا رسول الله؟ قال لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه».

## -١٤٨-باب حب الدنيا والحرص علها

١-٣٢٧٩ (الكافي- ٢: ٣١٥) الثلاثة، عن درست، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال عبدالله (عليه السلام) قال «رأس كل خطيئة حب الدنيا».

٢-٣٢٣ (الكافي- ٢: ٣١٥) علني، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكر، عن حمّادبن بشير (بشر-خل) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «ما ذئبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها احدها في أوضا والأخرفي اخرها بافسد فيها من حب الدنيا (المال-خل) والشّرف في دين المسلم (الاسلام-خل)».

٣-٣٢٣١ (الكافي - ٢: ٣١٨) محمد، عن احمد، عن ابن فضّال، عن أبي جيلة، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

٣٣٣٢ع (الكافي- ٢: ٣١٥) علي، عن ابيه، عن عثمان، عن الخراز، عن عمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع هذا في أولها وهذا في أخرها باسرع فيها من حب التنبا والشرف في دين المؤن».

الوافي ج٣

٣٣٣-٥ (الكافي- ٢: ٣١٥) عمّد، عن ابن عيسى، عن محمدبن يحيى الخنزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «إن الشيطان يدير ابن آدم في كل شئي فاذا أعياه جثم له عند المال، فاخذ برقبت».

## بيان:

ربما يوجد في بعض النسخ تكرار اسناد هذا الحديث مع مالايتم معناه إلا بتكلف بعيد من الحديث السابق ويشبه أن يكون من زيادات النساخ.

«فاذا اعياه» اى اعجزه عن كل شهوة وللّة وذلك بان يشيب كما ورد في حديث آخريشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل «جثم له» جثم جثوما لزم مكانه ولم يبرح.

٦-٣٢٣ (الكافي- ٢: ٣١٥) عنه، عن احمد، عن علي بن النعمان، عن الشخام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): من لم يتعزّ بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات على اللنيا ومن اتبع بصره ما في ايدي الناس كثر همّه ولم يشف غيظه. ومن لم ير [أن] لله تعالى عليه نعمة إلاّ في مطعم أو مشرب أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه».

## بيان:

«العزاء» الصبر والسّلوة او حسن الصبر يقال عزّيته تعزية فتعزّى ومعنى الحديث أنّ من لم يصبر ولم يسل اولم يحسن الصبر والسلوة على ما رزقه الله من الدنيا بل اراد الزّيادة في المال أو الجاه ممّا لم يرزقه إيّاه تقطعت نفسه متحسّراً حسرة بعد حسرة على ما يراه في يدي غيره ممّن فاق عليه في العيش،

فهو لم يزل يتبع بصره ما في ايدي الناس ومن اتبع بصره ما في ايدي الناس كثر همّه ولم يشف غيظه، فهو لم ير انّلله عليه نعمة إلاّ نعم الدنيا وإنّها يكون كذلك من لا يوقن بالاخرة قصر عمله وإذ ليس له من الدنيا بزعمه إلاّ قليل مع شدة طمعه في الدنيا وزينتها فقد دنا عذابه نعوذبالله من ذلك ومنشأ ذلك كله الجهل وضعف الايمان وأيضاً لمّا كان عمل أكثر الناس على قدرما يرون من نعم الله عليهم عاجلا أو اجلاً لا جرم من لم يرمن النعم عليه إلاّ اقليل وهذا يوجب قصور العمل ودنو العمل إلاّ قليل وهذا يوجب قصور العمل ودنو العداب.

٥-٣٢٣٥ (الكما في- ٢٦:٦١) العدة، عن البرقي، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن أبي وكيع، عن أبي اسحاق السّبيعي، عن الحارث الأعور، عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال«قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): إنّ الدينار والدّرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم».

٨-٣٢٣٦ (الكافي - ٣١٦:٢) علي ، عن العبيدي، عن يحيى بن عقبة الأزدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال ابوجعفر (عليه السلام): مثل الخريص على الدنيا مثل دودة القرّ كلّما ازدادت من القرّ على نفسها لقاً كان أبعد لها من الخروج حتّى تموت عمّاً» وقال ابوعبدالله (عليه السلام) «اغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيراً وقال لا تشعروا قلوبكم الاشتغال عما قد فات فتشغلوا اذهانكم من الاستعداد لما لم يات».

### أو الخطوطين والمطبوع من الكافي مكان عن يعقوب (ويعقوب).

الوافي ج٣

ىيان:

قد انشد بعضهم في هذا التمثيل: الم تـر ان المرء طـول حـيـاتـه كـدود كـدود الـقـز يـنسـج دائماً

حريص على ما لايزال يناسجه فهلك غمّاً وسط ماهوناسجه

٩-٣٢٣٠ (الكافي- ٢: ٢٨٩) العدة، عن البرقي، عن نوج بن شعيب. عن الدهقان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّ اوّل ما عُصي الله به تعالى ستّ خصال: حبّ الدنيا. وحبّ الرئاسة. وحب الطّعام وحبّ النوم. وحب الرّاحه. وحب التساء».

١٠٠٣٣٣ (الكافي- ٣١٦:٢) علي، عن أبيه وعلي بن محمد جيعاً، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن عبدالرزاق بن همام عن معمربن راشد، عن الرّهري محمد بن مسلم بن عبيدالله قال: شمل علي بن الحسين (عليهما السلام) أيّ الأعمال أفضل عندالله تعالى قال «مامن عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أفضل من بغض الدنيا، فانّ لذلك لشعباً كثيرة وللمعاصى شعبا، فاقل ماعصى الله تعالى به الكبر معصية ابليس حين أبي واستكبر وكان من الكافرين، ثمّ الحرص وهي معصية أدم وحواء حين قال الله تعالى لهما فكلا من خيث شنهًا والله تقرابا لهذه الملاحاجة بهما إليه، شنهًا ولا الله تقرابا لهذه اللاحاجة بهما إليه،

البترة / ٣٥ والاية في نسخ الكافي من المطبوع والفطوط والمرأة وشرحي المول صالح والمولى
 خليل: فكلا من حيث شثا الخ وفي المصحف هكذا: وكُملاً مِثْها رَفداً حيث شِئتُما ولا تقربا
 الخ «ض. ع».

فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة، فلذلك إنّ أكثر ما يطلب ابن أدم ما لا حاجة به إليه، ثمّ الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله فتشعّب من ذلك حبّ النساء وحبّ الدنيا وحبّ الرئاسة وحبّ الرئاحة وحبّ الكلام وحبّ العلق والثروة فصرن سبع خصال، فاجتمعن كلّهن في حبّ الدنيا فقالت الانبياء والعلماء بعد معرفة ذلك حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة والدنيا دنياء ان بلاغ ودنيا ملمونة».

### ىيان:

المشار إليه في قوله عليه السلام فان لذلك لشعباً العمل يعني ان للأعمال الصالحة لشعباً يرجع كلّها إلى الصالحة لشعباً يرجع كلّها إلى حبّ اللتنيا، ثم اكتفي ببيان احدهما عن الأخر و أراد بحبّ الدنيا اوّلاً حب المال وثانياً حبّ كل مالا حاجة به في تحصيل الاخرة والبلاغ بالفتح الكفاية.

11- (الكافي- ٢: ٣١٧) بهذا الاسناد، عن المنقري، عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «في مناجاة موسى يا موسى إن الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها أدم عند خطيئته وجعلتها ملعونة ملعون مافيها إلا ما كان فيها لي يا موسى؛ إنّ عبادى الصالحين زهدوا في الدنيا بقدر علمهم وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم وما من أحد عظمها فقرت عيناه فها ولم يحقرها أحد إلا أنتفع بها».

١٢-٣٢ (الكافي- ٢٠٨١) العدة، عن البرقي، عن منصورين العباس، عن سعيدبن جناح، عن عمر (عثمان خل) بن سعيد، عن عبدالحميدبن علي الكوفي عن مهاجر الأسدي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «مرّعيسى بن مريم (عليه السلام) على قرية قلمات

أهلها وطيرها ودواتبها فقال أمأ أنَّهُمْ لَم يموتوا إلاَّ بسخطه ولو ماتوا متفرقين لتدافنوا فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته ادع الله تعالى ان يحييهم لنا فيخبرونا ماكان اعمالهم فنتجنها فدعا عيسي ربه فنودي من الجؤأن نادهم، فقام عيسى (عليه السلام) بالليل على شرف من الارض فقال: يا أهل هذه القرية، فاجمابه منهم مجيب لبيك يا روح الله وكلمته فقال: ويحكم ما كانت أعمالكم قال: عبادة الطاغوت وحبّ الدنيا مع خوف قليل وأمل بعيـد وغفلة فـي لهو و لعب. فـقال كيف كان حبّكـم للدنيا، قال كحبّ الصبى لأمّه إذا أقبلت علينا فرحنا وسررنا واذا أدبرت عنّا بكينا وحزنًا. قال: فكيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال: الطّاعة لأهل المعاصى. قال كيف كان عاقبة أمركم قال بتنا ليلة في عافية واصبحنا في الهاوية. فقال: وما الهاوية؟ قال: سجّن. قال: وما سجين؟ قال: جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة. قال: فما قلتم وما قيل لكم؟ قال: قلنا ردّنا إلى الدّنيا فنزهد فيها قيل لنا كذبتم؟ قال ويحك كيف لم يكلمني غيرك من بينهم؟ قال: يا روح الله وكلمته بقدس الله أنهم ملجمون بلجم من نار بايدي ملائكة غلاظ شداد وانا كنت فيهم ولم اكن منهم، فلمّا نزل العذاب عمنى معهم فانا معلق بشعرة على شفير جهنم لا ادرى اكبكب فيها ام انجومنها فالتفت عيسى (عليه السلام) إلى الحوارين. فقال يا اولياءالله اكـل الخبز اليابس بالملح الجريش والنّوم على التراب (المزابل. خل) خير كثير مع عافية الدنيا والاخرة».

## بيان:

« الجدي بالتشديد مابين الساء والأرض و «الشّرف» المكان العالي و « الطاغوت» الشّيطان وكلّ رئيس في الضّلال وكلّ من يصد عن عبادة الله او عُبد من دون الله إنّا سُمّي الطّاعة لأهل المعاصي عبادة لهم لأنّ العبادة

عبارة عن الخضوع والتذلّل والانقياد كما تضمى تحقيقه في باب وجوه الكفر والشّرك وما ذكره الرجل في وصف اصحاب تلك القرية هو بعينه حالنا وحال ابناء زماننا بل أكشرنا خال عن ذلك الخوف القليل أيضاً نعوذبالله من الغفلة وسوء النقلب.

حكى الشيخ الصدوق طاب ثراه في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة عن بعض الحكاء أنّه شبّه حال الانسان واغتراره بالدنيا وغفلته عن الموت وما بعده من الأهوال وانهماكه في اللّذات العاجلة الفانية المتزجة بالكدورات بشخص مدلي في بر مشدود وسطه بحبل وفي اسفل ذلك البرر ثعبان عظيم متوجه اليه منتظر سقوطه فاتح فاه لالتقامه وفي اعلا ذلك البرر جرذان ابيض واسود لايزال يقرضان ذلك الحبل شيئاً فشيئاً ولا يفتران عن قرضه أنا من الانات وذلك الشخص مع أنّه برى ذلك الثعبان ويشاهد انقراض الحيل أنا فأناً قد اقبل على قليل عسل قد ألطخ به جدار ذلك البرر وامتزج بترابه واجتمع عليه زنابير كثيرة وهو مشغول بلطعه منهمك فيه ملتذ بما أصاب منه مخاصم لتلك الزباير عليه قد صرف باله بأجمه إلى ذلك غير ملتفت إلى ما فوقه وإلى ما تحته فالبرر هوالدنيا والحبل هوالعمر والثعبان الفاتح فاه هو الموت والجرذان الليل والنهار القارضان للاعمار والعسل الختلط بالتراب هولذات الدنيا الممتزجة بالكدورات والألام والزنابر هم ابناء الدنيا المتزاجون علها.

«بقدس الله» متعلق بروح الله وكلمته يعنى أثِّها الذي صار روح الله وكلمته بقدس الله «اكبكب» على صيغة الجهول اى اطرح فيها على وجهبي والملح الجريش الذي لم ينعم دقّه.

١٤ ٢٣.٣١ (الكافي - ٢: ٣١٩) علي، عن أبيه عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال عيسى بن مرج (عليها السلام) تعملون للدنيا وانتم ترزقون فيها بغير عمل ولا

الوافي ج٣

تعملون للاخرة وانتم لا ترزقون فيها إلاّ بالعمل. ويلكم علماء سوء، الأجر تأخذون والعمل تضيّمون يوشك رب العمل أن يقبل عمله ويوشك ان تخرجوا من ضيق الدنيا إلى ظلمة القبر كيف يكون من أهل العلم من هو في مسيره إلى أخرته وهومقبل على دنياه وما يضرّه أحبّ إليه ممّا ينفعه».

#### بيان:

اريد بربّ العمل العابد الذي يقلّد أهل العلم في عبادته أعني يعمل بما يأخذعنهم وفيه توبيخ لأهل العلم الغير العامل.

١٤ - (الكافي- ٢: ٣١٩) علي، عن ابيه، عن محمد بن عمرو فيما أعلم - عن أبي علي الحدّاء، عن حريز، عن زرارة وعمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أبعد ما يكون العبد من الله تعالى إذا لم يهمه إلا بطنه وفرجه».

٢٤ ٣٠. ١ (الكما في - ٢: ٣١٩) الشلائة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما فتحالله على عبد باباً من الدنيا الآ فتح عليه من الحرص مثله».

1 ٦-٣٢ ١ (الكافي- ٢: ٣١٩) محسمه، عن احمد، عن السراد، عن عبدالله بن سنان وعبدالعزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشقت أمره ولم ينل من الدنيا الا ما قسم له ومن أصبح وأمسى والاخرة أكبر همه جعل الله تعالى الغناء في قلبه وجع له أمره».

ه ٢٠- ١٧ (الكافي- ٢: ٣٢٠) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن سنان، عن حفص بن قرط، عن ابي عبدالله عليه السلام قال «من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشد لحسرته عند فراقها».

#### ىيان:

« الاشتباك » الاختلاط يقال شبكه فاشتبك اي اعلق بعضه في بعض.

۲۹ ۳۲ ۱۸ (الكافي- ۲: ۳۲) علي، عن ابيه، عن السراد، عن عبد العزيز العبدي، عن إبن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «من نعلق قلبه بالدنيا تعلق قلبه بثلاث خصال: هم لايفني. وامل لايدرك ، ورجاء لاينال»

٧٤ ١٩-٣٠ (الفقيه ٤ ٤١٨: وقم ٩٩١٢) ابن فضال، عن ميسرقال: قال الصادق جعفربن عمة (عليها السلام) «انّ فيا نزل به الوحي من السهاء لو أنّ لابن أدم وادين يسيلان ذهباً وفضة لابتغى لهما ثالثاً يابن أدم، إنّا بطنك بحر من البحور وواد من الأودية لايملأه شي إلاّ التراب».

# -189 -باب الطمع

٨٤ ١-٣٠ (الكافي - ٢: ٣٢٠) العدة، عن البرقي، عن علي بن حتان، عمن حدّثه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلّه».

٩٤ ٢-٣٠٢ (الكافي- ٢٠ ٣٢٠) عنه، عن أبيه، عنن ذكره بلغ به أباجعفر (عليه السلام) قال «بئس العبد عبد له طمع يقوده. وبئس العبد عبدله رغبة تذلّه».

(الكافي ٢: ٣٠٠) على ،عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري،
 عن عبدالرزاق، عن معمّر عن الزهري قال: قال علي بن الحسين
 (عليما السلام) «رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عمّا في
 ايدى الناس».

٥ ٢٠٠٤ (الكافي- ٢: ٣٢٠) محمد، عن محمدبن أحمد، عن بعض أصحابه، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن موسى بن سلام، عن سعدان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له الذي يثبت الايمان في العبد؟ قال «الوع» والذي يخرجه منه؟ قال «الطمع».

# باب اتباع ا لهوى

١-٣٢ (الكافي- ٢: ٣٣٥) عقد، عن ابن عيسى، عن السّرّاد، عن أبي عحمد الوابشي قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول «احذروا أهواء كم كما تحذرون أعداء كم فليس شيّ أعدى للرجال من اتباع الموى (اهوائهم خل) وحصائد ألسنهم».

### ىيان:

الدليل على ذلك من كتاب الله عنو وجل قوله سبحانه أفرَايَتَ مَن أَخَذَ اللّهَهُ هَوْلِهُ ١ وقوله تعالى وَامّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبّهِ وَلَهَى النّفْسَ عَنِ الهَوْلَى + فَايَّا الجَنّة هِيَ النّاولى ٢ إلى غير ذلك وحصد الزرع قطعه وحصائد ألسنتهم مايقطعونه من الكلام الذي لاخروفيه.

وم ٢-٣٧ (الكافي-٢: ٣٥٠) السعدة، عن البسرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن الشّمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (رقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقول الله تعالى وعزّتي وجلالي وكبريائي ونوري وعظمتي وعلوّي وارتفاع مكاني لايؤثر عبد هواه على هواي إلاّ شتّت عليه أمره ولبّست عليه دنياه وشغلت قلبه

١. الجاثية/ ٢٣.

۲. النازعات/ ٤٠ ــ ٤١.

الوافي ج٣.

بها ولم أعطه منها إلاّ ماقدرت له وعزنيّ وجلالي وعظمتي ونوري وعلقي وارتفاع مكاني لايؤثر عبد هواي على هواه إلاّ استحفظته ملائكتي وكفّلت السماوات والأرضين رزقه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر وأتته الدنيا وهي راغمة».

۳-۳۲ (الكافي- ٢: ١٣٧) الاثنان، عن الوشاء، عن، عاصم بن حميد، عن الحذّاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ان الله تعالى يقول: وعزّتي وعظمتي وعلوّي وارتفاع مكاني لايؤثر عبدٌ هواى على هوى نفسه إلاّ كففت عليه ضيعته وضمّنت السماوات والأرض رزقه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر».

### ىيان:

«الضيعة» العقار والأرض المغلّة وحرفة الرجل «كففت عليه ضيعته» اى جعلتها عليه كفافاً وقد مضى حديث اخرفي هذا المعنى في باب الزّهد وذمّ التنيا.

ه ٣٥ - ١ (الكافي- ٢: ٣٥٠) بهذا الاسناد، عن عاصم، عن أبي حزة، عن يحيى بن عقيل قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) «إنّي أخاف عليكم اثنتين: اتّباع الهوى وطول الأمل. أمّا اتباع الهوى فائه يصد عن الحق. وامّا طول الأمل فانّه ينسى الاخرى».

٣٠٥٦- (الكافي - ٣٣٦:١) العدّة عن سهل، عن ابن شمون، عن البحلي قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام) «اتّق المرتق السهل إذا كان منحدره وعراً» قال وكان أبوعبدالله (عليه السلام) يقول

«لاتدع النفس وهو اها فانّ هواها في رداها وترك النفس وما تهوى داؤها وكث النفس عمّا تهوى دواؤها» .

# ىيان:

« الوعر» ضد السهل ولعل المراد بصدر الحديث النهبي عن طلب الجاه والرئاسة وسائر شهوات الدنيا ومرتفعاتها، فانّها وإن كانت مواتيةً على اليسر ولخفض إلا أنّ عاقبتها عاقبة سوء والتخلّص من غوائلها وتبعاتها في غاية الصعوبة أعاذنا الله وسائر الؤمنين من شرور الدنيا وغرورها.

# -101. باب النوادر

1-۳۱ (الكافي- ۸: ۱۲۲ رقم ۱۷۰) العدة، عن سهل، عن ابراهيم بن عقبة، عن سيّابة بن أيوب وعدمدبن الوليد وإبن اسباط يرفعونه إلى أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال «إنّالله تعالى يعذّب السّتة بالسّتة: العرب بالعصبيّة. والدّهاقين بالكبر. والأمراء بالجور. والفقهاء بالحسد. والتجار بالخيانة واهل الرساتيق بالجهل».

### بيان:

وذلك لان هذه الأخلاق إنّا توجد في الأغلب في هذه الأقوام كما نراه والدهقان بـالكسر والفسم يقـال للقوي على التقصرف مع حدّة وللتاجر ولزعم فلاحي العجم ولرئيس الاقليم معرب وأكثر ما يستعمل في زعماء الفلاّحين ولعلّهم المرادون هاهنا أو رؤساء الأقاليم لاتهما اللّذان فيهما الكبر.

أخر أبواب جنود الكفر من الرذائل والمهلكات والحمد لله أوّلاً وأخراً.

# أبواب مايجب على المؤمن اجتنابه في المعاشرات

## الآمات:

قال الله تعالى فَلا تَقُل لَهُما أَثِي ا

ُ وقال عـزوجل وَالّـذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْـذَا اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِه وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَا اللّهِ أَنْ

يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولِنْكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ شُوءُاللَّارِ ؟

وقال جل وعز وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ فَمَرْقُوا " وقال سبحان فَاعَفَتِهُمْ فِضَافاً فِي فَكُوبِهِمْ إِلىٰ يَوْمِ بَلْفَرْقَهُ بِما أَخْلَفُوا اللهُ ما وَعَدُوهُ

رياد كائوا يَكْذِبُونَ ؟ وَبِما كَانُوا يَكْذِبُونَ ؟

وقال جل اسمه بَقُولُونَ بِٱلْسِنْيَهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ \*

وقال عزَّ وجلَّ إنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ في آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ آنيَهُمْ إنْ في صُدُورِ هِمْ

اِلاَّ كِبْرُما هم ببالغيهِ ٢

١. الاسراء/ ٢٣.

۲. الرعد/ ۲۰.

٣. العمران/ ١٠٣.

٤ . التوبة / ٧٧.

ه. الفتح/ ١١.

٥. الفتح / ١١. ٦. غافر / ٥٦. وقال تعالى وَإِذَا جَاءَهُمْ آهُرُّمِنَ ٱلآمْنِ أَوِ الْخَوْفِ آذَاعُوا بِهِ `

وقال سبحانه إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْعَافِلَاتِ الْمُوْمِناتِ لَيُتُوا فِي اللَّنَيا وَ الاَّجِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ '

وقال عزّ اسَمه وَالَـذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْـمُؤْمِناتِ بِغَيْرِمَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ اخْتَمَلُوا بُهْنَانَا وَ إِنَّمَا مُنِينًا \*

وقال سبحانه إنَّمَا السَّبيلُ عَلَى الَّذِينَ يَطُلِمُونَ النَّاسَ وَبِبْمُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحَق أُولِيْكَ لَهُمْ عَذَابُ البَّمِّ }

وقـال تبـارك وتعـالى إنَّ الّـذين يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الفاحشةُ فِي الّـذينَ أَمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ البَمِّ فِي النّتِيا وَالْاخِرة \*

وقال تعالى ذكره با أيَّها الذين أعثوا لا يَسْخَرْفَوْمُ مِنْ قَوْم عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا تَلْمِؤُوا أَنْهُمْ وَلا تَلْمِؤُوا أَنْهُ سَكُمْ وَلا تَنابَلُوا مِنْهُمْ وَلا يَنابَلُوا اللهِ اللهِ يَشْبُ فَاوَلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونُ مِنا أَيُّهَا اللهِ المُعْرَفِينَ لَمْ يَشْبُ فَأُولِيْكَ هُمُ الظَّالِمُونُ مِنا أَيُّهَا اللهِ المُعْرَفِينَ لَمْ يَشْبُ فَأُولِينَ هُمُ الظَّالِمُونُ مِنا أَيُّهَا اللهِ وَقَالَ مَعْمَ الطَّينِ إِنْ مَعْمَ الطَّينِ إِنْهُ وَلا تَجَسُّمُوا وَلا يَغْتَبُ بَعْمَى المَّينِ إِنْهُ وَلا تَجَسُّمُوا وَلا اللهِ إِنَّا اللهُ إِنَّ اللهُ وَلَا اللهُ إِنَّ اللهُ وَلَا اللهُ إِنْ اللهُ وَلَا اللهُ إِنْ اللهُ وَلا اللهُ إِنْ اللهُ وَلا اللهُ إِنْ اللهُ وَلَا اللهُ إِنْ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْكُمُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْكُ مُمْ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُواللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

# بيان:

«من بعد ميثاقه» من بعد ما أوثقوه به من الاعتراف والقبول بحبل الله

۱. النساء/ ۱۳.

٢. النور/ ٢٣.

٣. الاحزاب/ ٥٨.

٤ . الشورى / ٤٢ .

ه . النور/ ١٩.

٦. الحجرات/ ١١ ــ ١٢.

الايمان والطاعة كما قيل أو القران وأهل البيت (عليهم السلام) كما ورد.

«ولا تفرقوا» لا تتفرقوا عن الحق بالاختلاف بينكم «فاعقبهـم» اى الله تعالى

«نفاقاً» اي فخلفـم حتى نافـقوا وتمكن النفاق فـي قلوبهم فلا ينفـكّ عنهـا حتى يموتوا بسبب إخلافهم الوعد وبكونهم كاذبين

« إلاكبر» أي تكبر وهو ارادة التقدم والرئاسة «ماهم ببالغيه» اي بالغي موجب الكبر ومقتضيه وهو متعلق ارادتهم من الرئاسة «جاءهم أمرمن الامن ولحب الكبر ومقتضيه وهو متعلق ارادتهم من الرئاسة «جاءهم أمرمن الامن ولخوف وضرر « أذاعوا به» وكانت اذاعتهم مفسدة «يرمون الحصنات» يقذفون العفائف من النساء بالزنا والفجور «قوم من قوم» القوم الرجال خاصة لأنهم القوام بامور النساء «ولا تلمزوا انفسكم» لا يطعن بعضكم على بعض واللمز الطعن والعيب في المشهد والهمز في المنيب .

و قيل إنّ اللمز مايكون باللسان وبالعين وبالاشارة والممز لايكون إلا اللسان «ولا تنابزوا بالالقاب» اي لا تداعوا بها والتلقيب المنهي عنه هوما يدخل المدعوبه كراهة لكونه ذمّاً له وشيئاً «بئس الاسم» أي الذكريعني بئس الاسم المرتفع للمؤمنين بسب ارتكاب هذه الجراير ان يذكروا بالفسق بعد الهانهم «كثيراً من الظن» وهو ان يظن بأهل الخير سوء والاغتياب ذكر السوء في الغيبة وفسر في الحديث بان تذكر أخاك بما يكره «أيحب احدكم» تمثيل وتصوير كما يناله المغتاب من عرض المغتاب على افظع وجه.

# باب العقوق

٨ه ٢٦-١ (الكافي- ٢: ٣٤٨) عليّ، عن أبيه، عن ابن المفيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): كُن بازاً واقتصر على الجنة، وإنْ كنت عاقاً فَظاً فاقتصر على النار».

٢-٣٢٥٩ (الكافي- ٢: ٢٩ ٣) العدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله تعالى له صلا،

٣-٣٣٦ (الكافي- ٢: ٣٤٩) عنه، عن محمدبن عليّ، عن محمدبن فرات، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في كلام له إيّاكم وعقوق الوالدين فان ريح الجنّة توجد من مسيرة ألف عام ولايجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جارًّ إزاره خُيلاء إنّا الكبر رداء الله رب العالمين».

٣٢٦) (الكا في - ٢: ٣٤٨) القميّ، عن الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن صالح الحذّاء، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إذا كان يوم القيامة كُشف غطاء من أغطية الجنّة فوجد ربحها من كانت له روح من مسيرة خسائة عام إلاَّ صنفاً واحداً»

قلت من هم؟ قال «العاق لوالديه».

٣٢٦- (الكافي- ٢: ٨٤٣) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله (صلى الله دي برّبر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فاذا قُتل في سبيل الله فليس فوقه برّ. وإنّ فوق كل عقوق عقوقاً حتى يقتل الرجل أحد والليه، فاذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق».

٦-٣٢٦٣ (الكافي- ٢: ٣٤٨) محمد، عن ابن عيسى، عن محمدبن سنان، عن حديدبن حكيم

(الكافي ـ ٢: ٣٤٩) القمي، عن أحمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن حديد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أدنى المقوق أفِّ ولو علم الله تعالى شيئاً هو أهون منه لنهى عنه».

٧-٣٢٦ (الكافي- ٢: ٣٤٩) البرقيّ، عن يحيي بن ابراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «لو علم الله شيئاً هو أدنى من أفّي لهى عنه وهومن أدنى العقوق. ومن المقوق أن ينظر الرّجل إلى والديه فيحدّ النظر الهما».

۸-۳۲٦٥ (الكافي- ٢: ٩٤٩) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن هاروذبن للجهم، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ أبي (عليه السلام) نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكيّ على ذراع الأب قال: فما كلّمه أبي (عليه السلام) مقتاً له حتى فارق الذنا».

٦-٣٢٦ (الفقيه - ١٠٨١ رقم ٥٦٤) سُئل أبوالحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرّجل يقول لابنه أو لابنته بأبي أنت وأمّي آو بأبوي أنت أترى بذلك بأساً؟ فقال «إن كان أبواه حين، فأرى ذلك عقوقاً، و ان كان قد ماتا فلا بأس».

### ىيان:

بأبي أنت و أمّي يعني أفديك بابويّ وإنّها كان عقوقاً لأنّه اساءة ادب معهما وقلّة مبالاة بحياتهما.

# -١٥٣ـ باب قطيعه الرحم

١-٣٢٦٨ (الكما في ٢٠: ٣٤٦) العدّة، عن البرقي، عن محمّدبن علي، عن محمدبن الفضيل، عن حذيفة بن منصورقال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «اتقوا الحالقة، فانها تميت الرّجال» قلت: وما الحالقة قال «قطيعة الرّحم».

٣٢ ٢٨ (الكافي ـ ٢ .٣٤٦) الثلاثة، عن ابن اذينة، عن مسمع؛ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): في حديث آلا وانَّ في التباغض الحالقه لا أعني حالقه الشّعر ولكن حالقة اللهزي».

#### سان:

قال في النهاية وفيه دبّ إليكم داء الأمم البغضاء وهي الحالقة الحالقة المغصلة التي من شأنها ان تحلق اي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشّعر وقيل هي قطيعة الرّحم والتظالم انتهى.

٣-٣٦٦ (الكافي- ٢: ٢٨٩) محمّد، عن أحمد، عن محمدبن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «إنّ رجلاً من خثمم جاء إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال: أيّ الأعمال أبغض إلى الله تمالى؟ فقال «الشّرك بالله» قال: ثمّ ماذا؟ قال «قطيعة الرّحم» قال: ثمّ ماذا؟ قال «الامر بالمنكر والنهي عن المعروف».

. (الكافي ـ ٢: ٣٤٧) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): لا تقطع رحمك وإن قطعتك ».

سهرين السندي، عن جعفرين بشري، عن عنبسة العابد قال: جاء رجل، فشكى إلى أبي عبدالله (عليه السلام) اقاربه فقال له (اكظم غيظك وافعل فقال: إنّهم يفعلون ويفعلون، فقال (الربع فقال له تركز مثلهم فلا ينظرالله تعالى إليكم».

٦-٣٢٧ (الكافي- ٣٤٦:٢) محمد، عن ابن عيسى، عن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له إنّ إخوتي وبني عمّي قد ضيّةوا عليّ الدار وأجاً وفي منها إلى بيت ولو تكلمت اخذت ما في أييهم قال: فقال لي «اصبر فانّ الله تعالى سيجمل لك فرجا» قال: فانصرفت ووقع الوباء في سنة احدى وثلاثين فاتوا والله كلّهم، فا بقي منهم أحد قال: فخرجت فلمّا دخلت عليه قال «ما حال اهل بيتك؟» قال: قلت قد ماتوا والله كلّهم، فما بقي منهم احد فقال «هو مما صنعوابك ولعقوقهم إيّاك وقطع رحمهم بُحروا أتجب أنهم بقوا

٩. اختلفت النسخ في ضبط لفظة غيظك في شرح المولى خليل والكافي للخطوط «م» و«خ» هكذا: «اكظم وافعل» وفي الاخير جعل اكظم غيظك على نسخة وقال في المرآة «وافعل» اي كظم الفيظ دائماً وإن أصروا على الاساءة. أو افعل كل ما امكنك من البرّ فيكون حذف المفعول للتمعيم «انهم يفعلون» اي الاضرار وانواع الإساءة ولا يرجعون عنها..«ضن.ع». وأنَّهم ضيقوا عليك؟» قال: قلت اي والله.

### ىيان:

أحدى وثلاثين يعني بعد الماثة والبتر بتقديم الموحّدة وتأخيرها القطع والاستيصال.

٧-٣٧٧١ (الكافي - ٢: ٣٤ ٣) عنه، عن احمد، عن السرّاد، عن مالك بن عطية عن الحدّاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «في كتاب علي (عليه السلام) ثلاث خصال لايموت صاحبين أبداً حتى يرى وبالمرّز: البغي وقطيعة الرّحم واليمن الكاذبة يبارزالله بها وانّ أعجل الطّاعات ثواباً لصلة الرّحم وإنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواضلون فتنمو أموالمم ويثرون وإنّ اليمن الكاذبة وقطيعة الرّحم لتذران الليار بلاقع من أهلها وتنقل الرّحم وإنّ نقل الرحم انقطاع النسل».

#### ىيان:

يأتي تفسير البلاقع في باب جمل المعاصمي والمناهمي انشاءالله ومضاد هذه الكلمة تفريق الشمل وتغير القعمة.

٨-٣٧٧ (الكافي - ٢: ٣٤٧) العدة، عن البرقي، عن أبيه رفعه، عن التمالي قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) في خطبة «اعوذ بالله من الننوب التي تعجل الفناء فقام إليه عبدالله بن الكوّاء اليشكري فقال: يا اميرالمؤمنين، أو تكون ذنوب تعجل الفناء فقال: نعم ويلك قطيعة الرّحم إن اهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله جل وعزّ وإنّ أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضاً، فيحرمهم الله وهم أتقياء».

٩-٣٢٧ (الكافي- ٢: ٣٤٨) عنه، عن السّراد، عن مالك بن عَطيّة، عن الشّمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قبال «قبال اميرالمؤمنين عليه السلام: إذا قطعوا الأرحام جعلت الاموال في أيدي الاشرار».

# ـ **١٥٤**ـ باب الهجرة

۱-۳۲۷ (الكافي - ٢:٤٤٣) الحسين بن محمد، عن جعفربن محمد، عن القاسم بن الربيع والعدة عن البرقي رفعه قال: في وصية المفضّل سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقنول «لايفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللّعنة وريّا استوجب ذلك كلاهما» فقال له معتّب: جعلني الله فداك ؛ هذا الظّالم فيا بال المظلوم قال «لأنه لايدعو أخاه إلى صلته ولا يتعامس له عن كلامه سمعت أبي (عليه السلام) يقول: اذا تنازع اثنان فعاز أحدهما الأخر فلرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه أي أخي أنا الظّالم حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، يقول لصاحبه أي أخي أنا الظّالم حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، فانّ الله تعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظّالم».

#### سان:

«التعامس» بالمهملتين التغافل «عازّه» بالعين المهملة والزاي المشدّدة غالبه.

٣٢٧٧ ( الكافي - ٣:٥) عمد، عن احمد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القمة اط، عن داود بن كثير قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) قال رسول الله (صلّى الله عليه السلام) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): أيما مسلمين تهاجرا، فمكنا ثلاثاً لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الاسلام ولم تكن بينهما ولاية فأتيهما سبق إلى كلام صاحبه

كان السّابق إلى الجنة يوم الحساب».

٣-٣٧٧ (الكافي- ٢:٤٤٣) للخمسة، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): لا هجرة فوق ثلاث».

٣٢٧٩.) (الكافي- ٣٤٤٢) حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرّجل يصرم ذا قرابته ممّن لا يعرف الحقّ قال «لا ينبغي له أن يصرمه».

# بيان:

« الصرم» القطع.

٣٢٨. (الكافي ٢٤:٢) العدة، عن احمد، عن عليّ بن حديد، عن عمّه مرازم بن حكيم قال: كان عند أبي عبدالله (عليه السلام) رجل من أصحابنا يلقّب شلقان وكان قد صيّره في نفقته وكان سيّئ الخلق، فهجره، فقال لي يوماً يا مرازم؛ تكلّم عيسى فقلت «نعم» قال «اصبت لاخر في المهاجرة».

# بيان:

«شلقان» اسمه عيسى «قد صيره في نفقته» اي جعله قيّماً علها متصرّفاً فيها أوجعله من جملة عياله «فهجره» اي فهجر عيسى أباعبدالله (عليه السلام) وخرج من عنده بسبب سوء خلقه مع أصحاب ابي عبدالله (عليه السلام) الذين كان مرازم منهم. ٦-٣٢٨ (الكافي- ٢: ٣٤٥) الشلاثة، عن إبن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ان الشيطان يغري بين المؤمنين مالم يرجع أحدهم عن دينه، فاذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتمدد، ثمّ قال فزت فرحم الله امرء الف بين وليّين لنا يا معاشر المؤمنين تألفوا وتعاطفوا».

٧-٣٧٨ (الكافي- ٣٤٦:٢) الحسين بن محمد، عن عليّ بن محمد بن سعيد، عن عملي بن التعمان، سعيد، عن محمد بن مسلم، عن محمّد بن محفوظ، عن علي بن التعمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال « لايزال إبليس فرحاً ما تهاجر المسلمان، فاذا التقيا اصطكت ركبتاه وتخلّمت اوصاله ونادى ياويله مالقى من الثيور».

### ىيان:

اصطكاك الركبتين اضطرابهما والأوصال: المفاصل أومجتمع العظام وانما النفت في حكاية قول البليس عن التكلّم الى الغيبة في قوله ويله ولقى تنزيهاً لنفسه المقدّسة عن نسبة الشرّ إليه في اللّفظ وإن كان في المعنى منسوباً إلى غيره ونظيره شائع في الكلام والثبور: الهلاك .

١-٣٢٨٣ (الكافي ٢٦:٢٣٦) الثلاثة، عن هشام بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) «لولا أنّ المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس».

٢-٣٢٨ (الكافي - ٢: ٣٣٨) على، عن أبيه، عن إبن أسباط، عن عمّه، عن أبي الحسن العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة «يا أيّها النّاس لولا كراهية الغدر لكنت من ادهى الناس الا انّ لكل غدرة فحرة ولكلّ فجرة كفرة آلا وإنّ الغدر والفجور والخيانة في النار».

### سان:

«الغدر» ضدّ الوفاء و «الدهاء» جودة الرأي و«الفجر» بالفتح الانبعاث في المعاصمي والزّنا و«الكفر» بالفتح الكُفر والتاء في الالفاظ الثلاثة للوحدة.

ه ٣٢٨ - ٣ (الكافي - ٢: ٣٣٧) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال

«قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): ليس منّا من ماكر مسلماً». - ٣٢٨- إلكا في - ٢: ٣٣٧) العدة، عن البرقي، عن ابن شمّون، عن عبدالله بن عمروبن الأشعث، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يجي كلّ غادر بامام يوم القيامة ماثلاً شدقه حتى يدخل النار».

٣٢٨٠ـ (الكافي - ٢: ٣٣٧) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يجيئ كلّ غادريوم القيامة بامام مائل شدقه حتى يدخل النار ويجيئ كل ناكث بيعة امام أجذم حتى يدخل النار».

### سان:

يجيّ كل غادريعني مِن أصناف الغادرين على اختلافهم في أنواع الغدر «بامام» يعني مع امام يكون تجت لوائه كها قال الله تعالى يَوْمَ نَدْ عُوا كلّ أناسٍ بِإِمَامِهِمْ اوامام كلّ صنف من الغادرين من كان كاملاً في ذلك الصنف من الغدر أو باداً به.

ويحتمل أن يكون المراد بالغادر بامام من غدر ببيعة امام في الحديث الأوّل خاصة وأمّا الثاني فلا، لاقتضائه التكرار وللفصل فيه بيوم القيامة والأوّل أظهر لانهما في الحقيقة حديث واحد يبيّن أحدهما الاخرفينبغي أن يكون معناهما واحداً والشِدق بالكسر جانب الفم والاجذم المقطوع اليد أوالذاهب الأنامل.

٦-٣٢٨٨ (الكافي- ٢: ٣٦٣) الثلاثة، عن هشام بن سالم قال: سمعت

الوافي ج٣

أباعبدالله (عليه السلام) يقول «عدة المؤمن أخاه نذر لاكفارة له، فمن اخلف فبخلف الله تعالى بدأ ولمقته تعرض وذلك فوله تعالى يا أَيُّهَا الّذينَ أمتوا لِمَ تَقُولُونَ مَالاً تَقَمَّلُونَ + كَبُرُ تَعْتًا عِنْدا للهَ أَنْ تَقُولُونَ مَالاً تَقْمَلُونَ \».

٧-٣٨٩ (الكافي- ٢٠٤) الثلاثة، عن العقرقوفي، عن أبيلي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): من كان يؤمن بالله واليوم الإخر فليف إذا وعد».

١-٣٢٩ (الكافي- ٢: ٣٤٠) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن الاصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) «لا يجد عبد طعم الايان حتى يترك الكذب هزله وجده».

٢-٣٢٩ (الكافي- ٢: ٣٣٨) عنه، عن اسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عمن حدّثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جدّ وهزل، فان الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير أما علمتم أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صدّيقاً ولا يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذاباً،

٣-٣٢٩٢ (الكافي- ٢: ٣٣٨) عنه، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ الله تعالى جعل للشرّ أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشّراب والكذب شرّ من الشّراب».

٣٢٩٣ عن محمّد بن ٣٣٩) عنه، عن أبيه عمّن ذكره، عن محمّد بن

الوافي ج٣ الوافي ج٣

عبدالرحن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (إنّ الكذب هو خراب الامان».

٣٢٩. (الكافي- ٢ ٣٣٩) محمّد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبن الأحر، عن الفضيل بن يسار، عن أبني جعفر (عليه السلام) قال «إِنَّ أَوِل من يكذّب الكذّاب الله، ثمّ الملكان اللذان معه، ثم هويعلم أنه كذاب».

٦-٣٢٩ (الكافي- ٢: ٣٣٩) على بن الحكم، عن ابان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ الكذّاب يهلك بالبينات وملك اتباعه بالشيات».

### سان:

أريد بالكذّاب في هذا الحديث مدّعي الرئاسة وسبب هلاكه بالبينات افتاؤه بغير علم مع علمه بجهله و سبب هلاك اتباعه بالشّبهات تجويزهم كونه عالماً وعدم قطعهم بجهله، فهم في شبهة من أمره.

٧-٣٢٩ (الكافي - ٢: ٣٤٠) محمّد، عن إبن عيسى، عن التميمي، عن التميمي، عن ابن وهب قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ أية الكذّاب بان يخبرك خبر السّاء والأرض والمشرق والمغرب، فاذا سألت عن حرام الله تعالى وحلاله لم يكن عنده شئ».

### بيان:

وذلك لانّ العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه لا يحصل لأحد إلاّ

بالتقوى وتهذيب السرّ عن رذائل الأخلاق قال الله تعالى وَأَهُوا الله وَمُعِيّكُمُ الله والإيتيسر ولا يحصل التقوى، إلاّ بالاقتصار على الحلال والاجتناب عن الحرام ولا يتيسر ذلك إلاّ بالعلم بالحدال والحرام، فمن أخبر عن شيّ من حقائق الأشياء ولم يكن عنده معرفة بالحلال والحرام، فهولامحالة كذّاب يتعي ماليس له.

مه ٣٢٩٧ ( الكافي - ٢: ٣٤٠) الشلاثة، عن بزرج، عن أبي بصير قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ الكذبة لتفطّر الصائم» قلت: وأتينا لا يكون ذلك منه؟ قال «ليس حيث تذهب لله أذلك الكذب على الله تعمل وعلى رسوله (صلّى الله عليه وآله) وعلى الاثمّة (عليه السلام)».

9.74/ (الكافي ٢: ٣٣٩) الاثنان وعلي بن محمد، عن صالح بن أبي حمد، عن صالح بن أبي حمد حمد أبي خليجة، عن أبي خليجة، عن أبي حمد الوقداء، عن أمد بن عائلة عن أبي خليجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «الكذب على الله تعالى وعلى رسوله من الكبائر».

١٠-٣٢٩٩ (الكافي - ٢: ٣٤٠) عمد ، عن ابن عيسى، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكر الحاثك لأبي عبدالله (عليه السلام) أنه ملمون، فقال «ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)».

. ١٨\_٣٣٠ (الكافي-٢: ٣٣٨). عمقد، عن ابن عيسى، عن علي بن · ١. البَرَةُ/ ٢٨٢. ٢. ذهبت (خ-ل). ۹۳۰ الوافي ج٣

للحكم، عن اسحاق بن عمّان عن أبي النعمان قال: قال ابوجعفر (عليه السلام) «يا أبا النعمان؛ لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية ولا تطلبن أن تكون راساً فتكون ذنباً ولا تستأكل الناس بنا فتفتقر فانلك موقوف لاعمالة مسؤول وان صدقمت صدّقه ناك وان كذبت كذبنك ».

١٢-٣٠ (الكافي- ٢: ٣٤٣) العدّة، عن سهل، عن ابن أسباط، عن أبي اسحاق الخراساني قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول «إيّاكم والكذب، فان كل راج طالب وكل خاثف هارب».

#### سان:

اراد (عليه السلام) لا تكذبوا في ادعائكم الرّجاء والخوف من الله سبحانه وذلك لان كل راج طالب لما يرجوساع في أسبابه وانتم لستم كذلك وكلّ خائف هارب منا يخاف منه مجتنب ما يقربه منه وانتم لستم كذلك . وهذا مثل قوله (عليه السلام) كذب والله العظيم ما باله لا يتبيّن رجاؤه في عمله وكلّ من رجا عرف رجاؤه في عمله إلاّ رجاء الله فانّه مدخول وكل خوف محقّق إلاّ خوف الله فانّه معلول الحديث بطوله وقد مضى ذكر بعضه.

۱۳-۳۰۰۲ (الكافي- ۲: ۳٤۰) الثلاثة، عن البجلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) الكذّاب هو الذي يكذب في الشيّ قال «لا مامن أحداً إلاّ يكون ذلك منه ولكن المطبوع على الكذب».

١٤-٣٠٠ (الكافي- ٢: ٣٤١) العدة، عن البرقى، عن الحسن بن

ظريف عن ابيه عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال عيسى بن مريم (عليه السلام): من كثر كذبه ذهب بهاؤه».

١٥٤٠٨ (الكافي ١٥٤٠٨ رقم ٣٦٢) الثلاثة، عن هشام بن سالم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «ان ممّن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى أن الشيطان ليحتاج إلى كذب».

ه ،٦-٣٣٠ (الكافي - ٢: ٣٤١) العدّة، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن ابراهيم بن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ ممّا اعان الله به على الكذّابين النّسيان».

## بيان:

يعني انّ النسيان يصير سبب فضيحتهم وذلك لأنهم ربما قالوا شيئاً فنسوا أنّهم قالوه فيقولون خلاف ما قالوه اوّلاً فيفتضحون.

١٧-٣٣٠ (الكافي - ٢: ٩٤١) محمد، عن ابن عيسى، عن أبي يحيى المواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «الكلام ثلاثة: صدق وكذب واصلاح بين الناس، قال: قيل له جعلت فداك ما الاصلاح بين الناس، قال «تسمع من الرّجل كلاماً يبلغه

١. للمسن بن ظريف بالظاء المعجمة ابن ناصح كوفي يكتى أباعث. ثقة سكن بغداد «عهل» وفي نسخة معتمدة من «جش» بخظ عمد علي بن ولتي الحسيني الاصفهاني (ويظهر من حواشي الكتاب إنه عالم فاضل) صرح بهامشه أنه وفتى بقابلته مع الاصل الذي عليه خط ابن ادريس بالظاء المحجمة وفي الخطوطين من الكافي ايضاً بالظاء المعجمة فما ترى في بعض كتب الرجال بالظاء المهملة كأنه سهو والرجل هو المذكرو في جامع الرواة ج ١ ص ٢٠٤ «ض ع».

الوافي ج٣

فتخبث نفسه فتلقاه فتقول قد سمعت من فلان فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت منه».

### ىيان:

من الرجل اي فيه فان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض والخبث خلاف الطّيبه والمراد من الحديث أنّ الكذب في الاصلاح بين الناس جائز وانه ليس بكذب محرم ولاصدق بل هوقسم ثالث من الكلام.

١٨-٣٠١ (الكافي ٢: ٣٤٣) القميّان، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معمّر بن عمرو، عن عطاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسل الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): لاكذب على مصلح ثمّ تلا أيّئها الميرُ إِنَّكُمْ لَسَا وَفُونَا قال والله ما سرقوا وما كذب ثمّ تلا بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ لَمَانًا فَعَنْهُ كَبِيرُهُمْ لَمَانًا لَعَنْهُ فَعَنْهُ كَبِيرُهُمْ لَمَانًا لَهُ عَنْهُ لَعَنْهُ كَبِيرُهُمْ لَمَانًا لَعَنْهُ لَعَنْهُ كَبِيرُهُمْ لَمَانًا لَعَنْهُ لَعَنْهُ كَبِيرُهُمْ لَمَانًا لِللهُ مَا فعلوه وما كذب» .

19. (الكافي - ١٠٠ رقم ٧٠) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي بصير قال: قبل لأبي جعفر (عليه السلام) وأنا عنده الن سالم بن أبي حفصة واصحابه يروون عنك اتك تكلم على سبمين وجها لك منها الخرج فقال «ما يريد سالم متي أيريد ان أجي بالملائكة والله ما جاءت بها النبيون ولقد قال ابراهيم (عليه السلام) إتي سقيم وما كان سقيماً وما كذب ولقد قال ابراهيم (عليه السلام) بل فعله كبيرهم هذا وما كذب ولقد قال ابراهيم (عليه السلام) بكنها المير إلكمة وما فعله وما كذب ولقد قال يوسف (عليه السلام) بكنها المير إلكثمة

۱. يوسف/ ۷۰.

٢. الانبياء / ٦٣.

لَسْارِقُونَ\ والله ما كانوا سارقين وما كذب».

ىيان:

كأن سالماً عاب الامام (عليه السلام) بانه ربا يتكلم بكلام فيبلغ من لم يرتض بلوغه إليه فيأخذ في انكاره فيتأوّله على معنى أخرغير ما أراد به أوّلاً وهذا كنب منه فأجاب (عليه السلام) بأنّ اقتداره على ذلك دليل على وفورعلمه وكونه حبّة من الله سبحانه وأنه لايمتاج في ذلك إلى أن يجيّ بالملائكة كيف والأنبياء لم يأتوا بذلك ثم بيّن (عليه السلام) أنّ المصلحة إذا اقتضت تأويل الكلام على خلاف ما يستفاد من ظاهره جاز ذلك وليس بكذب وقد صدر مثله عن الانبياء (عليم السلام).

روي في الاحتجاج أنه شُشل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عرّوجلّ في قصة ابراهيم (عليه السلام) قال بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرِهُمْ هَذَا فَسَلُوهُمْ إِنَّ كَانُوا بِمُعْلُونًا الله عرّوجلّ قال ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. قبل وكيف ذلك؟ فقال «إنّما قال ابراهيم فاستلوهم إن كانوا ينطقون إن نطقوا فلم يعلم كبيرهم شيئاً، فيا نطقوا وما كذب ابراهيم وسئل عن قوله في يوسف يفعل كبيرهم شيئاً، فيا نطقوا وما كذب ابراهيم وسئل عن قوله في يوسف قالوا ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولم يقل سرقتم صواع الملك اتما سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى أنه قال لهم حين سرقوا يوسف من ابيه وسُسل عن قول ابراهيم فَقَطُونُ فَي النُّجُوم + فَقَالُو إِنْي سَقِيم قال ما كان ابراهيم سقيماً وما كذب إنسا عنى سقيماً في دينه أي ميناداً.

۱. يوسف/ ۷۰.

٢. الانبياء / ٦٣.

۳. يوسف/ ۷۰.

٤. الضافات/ ٨٨. ٨٩.

الوافي ج٣

٢٠٠٣٠٩ (الكافي ـ ٢: ٣٤١) على، عن ابيه، عن البزنطي، عن حاد بن عثمان، عن الصّيقل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إنّا قد روينا، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول يوسف (عليه السلام) آبّتُها العيرُ إِنَّاكُمْ السَّارِهُ وَثَانًا الْعَيْرُ الْمَائِدُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ ا

قال « ولله ما سرقوا وما كنب» وقال ابراهيم (عليه السلام) بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم ان كانوا ينطقون فقال «والله ما فعلوا وما كذب» قال: فقال ابوعبدالله (عليه السلام) «ما عندكم فيها يا صيقل؟» قال قلت ما عندنا فيه إلاّ التسليم قال: فقال «إنّ الله تعالى أحبّ اثنتين وأبغض اثنتين احبّ الخطر فيا بين الصقين واحبّ الكذب في الاصلاح وابغض الخطر في الطرقات وابغض الكذب في غير اصلاح. إنّ ابراهيم (عليه السلام) إنّا قال: بل فعله كبيرهم هذا ارادة الاصلاح ودلالة على انهم لا يفعلون. وقال يوسف (عليه السلام) ارادة الاصلاح».

### ىيان:

«الخطر» بالعجمة ثم المهملتين التبختر في المشي.

۲۱-۳۳۱ (الكافي- ۲: ۳:۲۲) عنه، عن ابيه، عن صفوان، عن أبي خلّد (محمّد، خل) السّرّاج، عن عيسى بن حسّان قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «كلّ كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً إلاّ في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الاصلاح فيا بينهما. أو رجل وعد أهله

۱. يوسف / ۷۰.

شيئاً وهو لا يريد أن يتم لهم».

٢٢\_٣٣١٦ (الكافي ٢: ٢٤ ٣) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «المصلح ليس بكذاب».

٢٣-٣٣١٢ (الكافي- ٢: ٣٤٢) محمد، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن محمد بن مالك ، عن عبدالأعلى مولى أل سام قال: حدّثني أبوعبدالله (عليه السلام) بحديث، فقلت له: جعلت فداك ؟ أليس زعمت لي الساعة كذا وكذا فقال (لا) فعظم ذلك علي فقلت: بلى والله زعمت قال (لا والله ما زعمته) قال: فعظم علي فقلت: بلى والله قد قلته قال (نعم قد قلته أما علمت أنّ كلّ زعم في القران كذب».

### سان:

« الزعم» مثلثة القول الحق والباطل واكثرما يقال فيما يشك فيه لمّاعبّر عبدالأعلى عمّا قال له الامام (عليه السلام) بالزّعم أنكره ثم لمّا عبرعنه بالقول صدّقه ثم ذكر ان الوجه في ذلك ان كلّ زعم جاء في القرآن جاء في الكذب.

٣٩٦٣ ) ٢ (التهذيب - ٤: ٣١٩ رقم ٩٧٣) أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي بدر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «الرجل يكون صائماً فيقال له أصائم انت فيقول: لا، فقال ابوعبدالله (عليه السلام): هذا كذب».

## -۱۵۷۔ باب مخالفة السّروالعلن

١-٣٣١ (الكافي- ٢٣١) عقد، عن ابن عيسى، عن عمد بن سنان، عن عون القلانسي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من لقى المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نان».

٢-٣٣١ (الكافي- ٢: ٣٩٣) العدة، عن البرقي، عن عشمان، عن ابن مسكان ، عن أبي شببة، عن الزهري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال « بئس العبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه شاهداً وياكله غائباً إن أعطى حسده وان ابتلى خذله».

### بيان:

«يطري اخاه» يحسن الثناء عليه.

٣-٣٦١ (الكافي ٢: ٣٤٣) على، عن أبيه، عن ابن اسباط، عن صبدالرحن بن حدّاد رفعه قال «قال الله تعالى لعيسى بن مريم ليكن لسائك في الشر والملاتية لسائل واحداً وكذلك قلبك إنّي احدَّرك نفسك وكنى بي خبيراً لا يصلح لسائان في فم واحد ولاسيفان في غمد واحد ولاقلبان في صدر واحد وكذلك الأذهان».

### سان:

إنّما حذره نفسه لانّ هوى النفس وخدعها مردية لولا عصمة الله وكذلك الاذهان يعني كما ان الظاهر من هذه الأجسام لايصلح تعددها في محل واحد كذلك باطن الانسان الذي هو ذهنه وحقيقته لايصلح أن يكون ذا قولين مختلفين او عقيدتين متضادتين.

#### -101-

## باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال

١-٣٣١٧ (الكافي - ٢: ٣٠٠) علي، عن الاثنين، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): إيّا كم والمراء والخصومة، فانّهما يرضان القلوب على الاخوان وينبت عليهما النفاق».

### ىيان:

« المراء» الجدال والاعتراض على كلام الغير من غير غرض ديني.

٢-٣٣١٨ (الكافي- ٢: ٣٠٠) باسناده قال: قال النّبي (صلّى الله عليه وسلّم) «ثلاث من لقى الله تعالى بهن دخل الجنّة من أيّ باب شاء من حسن خلقه وخشي الله في المغيب والمحضر وترك المراءوان كان محقّلًا».

٣-٣٣١٩ (الكا في- ٣٠١:٢) باسناده قال: من نصب الله غرضاً للخصومات اوشك أن يكثر الانتقال [من الحق الى الباطل] .

 ١. ما بين المعقوفين ليست في نسخ الكافي وشروحه التي بايدينا فليست من الرواية بل هوبيان وتفسير للمصنف رحمه الله كما قبلها وكانت العبارة هكذا:

بيان :

من الحق الى الباطل وذلك لأنَّ الجدال... الخ «ض.ع».

### ىيان:

وذلك لأنّ الجدال في الله والخنوض في أيات الله يورثان الشكوك والشبه كما نرى متن يرتكبها من ابناء زماننا متن يزعم أنه من طلبة العلم قال الله تعالى وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِكُ فِي اللهِ مِنْشِرِعِلْمٍ وَلا هُدَى وَلا كِنَابٍ مَنهِدْ وقال جل شأنه وَإذًا رَآئِتَ اللّذِينَ يَتُوضُونَ فِي أَبَاتِنا فَمَا عُرِضْ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِ حَديثٍ غَيْره ۖ إِلّنَكَ إذاً مِنْلَهُمْ الى غير ذلك من الأيات في ذم الجدال وهي كثيرة.

. (الكافي ـ ٢: ٣٠١) على، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمّار بن مروان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) (الا تمارين حليماً ولاسفهاً فانّ الحلم يقليك والسفيه يؤذيك».

### سان:

«القلا» البغض.

٣٣٧- (الكافي ٢: ٣٠١) الشلائة، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ما كان(ماكادخل) جبرئيل يأتيني إلا قال يا محمد؛ اتق شحناء الرجال وعداوتهم».

١. الحج/ ٨ و لقمان/ ٢٠.

٧. الانعام/ ٧٨.

جملة إنّك إذا مثلهم ليست من تتمة الآية نحم في سورة النساء بهذا المضمون آيه ١٤٠ هكذا: وقد نزّل عليكم في الكتاب... فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم... الآية «ض.ع».

### سان:

«الشحناء» البغضاء.

٦-٣٣٢٠ (الكافي- ٢: ٣٠٢) الخمسة، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ما عهد إليّ جبرئيل قط في شيً ما عهد إلى عماداة الرجال».

٧-٣٣٢١ (الكافي- ٢: ٣٠١) العدّة، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن المجسن بن الحسين الكندي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال جبرئيل (عليه السلام) للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) اياك وملاحاة الرجال».

### ىيان:

«الملاحاة» المنازعة.

٩ ٣٣٣٠ (الكافي- ٢: ٣٠١) عنه، عن عشمان، عن عبدالرّحن بن سيّابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إيّاكم والمماراة، فانها تورث المرة و وظهر العورة».

### بيان:

في بعض النسخ إيّاكم والمشارة وهي بـتشديد الراء بمعنى الخماصمة والمعرّة الاثم. ه ٩-٣٣٢ (الكافي - ٢: ٣٠١) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن عنبسة العابد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إيّاكم والخصومة، فانّها تشغل القلب وتورث النفاق وتكسب الضغائن».

#### ىيان:

«الضغينة» الحقد.

۱۰-۳۳۲ (الكافي - ۲: ۳۰۲) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن مهران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ما أتاني جبرئيل قط إلا وعظني فأخر قوله لي إيّاك ومشارة الناس، فانها تكشف العورة وتذهب بالعزّ».

العدة، عن البرقي، عن بعض اصحابه (۱۱\_۳۲۷) العدة، عن البرقي، عن بعض اصحابه رفعه قال قال أبوعبدالله (عليه السلام) « من زرع العداوة حصد ما بذر».

۱۲-۳۲۱۸ (الكافي ـ ١٠ ، ٣٩١ رقم ٥٨٧) العدة، عن سهل، عن عمر بن على عن عمر بن على عن عمر عن على بن الحسين (عليهما السلام) الله كان يقول «ويل أمّة فاجراً من لا يزال مخارساً. ويل أمّة فاجراً من لا يزال مخاصماً ويل أمّة الله من كثر كلامه في غر ذات الله تعالى».

### بيان:

«ويل امة» بالاضافة ونصب فاسقاً على التمييز لرفع ابهام النسبة وكذا في

الوافي ج٣

اختبها في غير ذات الله اي في غيرالله فان لفظة الذات في مثله مقحمة ولا بدّ من تقدير مضاف سواء قيـل في الله أوفي ذات الله فانّ المعنى في حق الله او طاعة الله أو عبادة الله وهـذا كقـوله سبحانـه على الحكاية با حَسْرَتي على مَا فَرَّطْتُ في جَنْبِ الله! .

## -901 باب الاذاعة

١-٣٣٢٠ (الكافي ٢: ٣٧٠) على، عن العبيدي، عن يونس، عن محمد المحذّاء ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أذاع علينا حديثنا فهو عنزلة من جحدنا حقنا» قال: وقال للمعلّى بن خنيس «المذيع حديثنا كالحاحد له» ٢.

٢\_٣٣٣٠ (الكا في - ٢: ٣٧٠) يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «من أذاع علينا حديثنا سلبه الله تعالى الايمان».

سهس (الكافي ٢٠ : ٣٥٠) يونس، عن يونس بن يعقوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما قتلنا من اذاع علينا حدثنا قتل خطأ ولكن قتلنا قتل عمد».

بسبه و الكافي ٢: ٣٧١) الثلاثة، عن حسين، عمّن أخبره، عن أب الثلاثة، عن حسين، عمّن أخبره، عن أبى عبدالله ( عليه السلام) قال ( من أذاع علينا شيئاً من أمرنا، فهو كمن

١. الخزاز/ خ ل.

 ٢. بل ضرر الاذاعة أقوى لأن ضرر الجحد يعود إلى الجاحد وضرر الاذاعة يعود الى اللديع وإلى المصوم والى المؤمنن «المرأة». ۹۲۶ الوافي ج٣

قتلنا عمداً ولم يقتلنا خطئاً ».

مهمهمية (الكافي - ٢: ٣٧١) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن اسحاق بن عسمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) وتلا هذه الله وتلك بأنه وتلك فأو وتلك فأون بايات الله وتفتلون النبين بغير المحق ولا توقي بأسيافهم عصوا وكاثوا يتندون قال والله ما قتلوهم بأبيهم ولا ضربوهم بأسيافهم ولكتهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا واعتداءً ومعصيةً».

٣٠٣٣ (الكا في - ٢: ٣٧١) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى وَيَقْتُلُونَ الآنبيآء بِينَيِّرِ حَقِيَّ عُلَى الله الله ما قتلوهم بالسّيوف ولكن أذاعوا سرّهم وأفشوا عليم فقتلوا».

مسمل الكافي - ٢: (٣٧١) عنه، عن عثمان، عن محمد بن عجلان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الله تمالى عير قوماً بالاذاعة فقال وَإذًا الله عَلَم قَمْ أَمْرُ مِنْ الآهن أو الْخَوْفِ أَدْاعُوا بِهِ فَايَاكُم والاذاعة».

٨-٣٣٦ (الكافي- ٢: ٣٧٢) القميّان، عن صفوان، عن البجلي، عن أبيء عن البجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من استفتح نهاره باذاعة سرّنا سلّط الله

أ. ف نسخ الكافي من المحطوط والمطبوع ابن سنان مكان ابن مسكان «ض.ع».

٢. البقره/ ٦١.

۳. أل عمران/ ۱۱۲.

٤. النّسآء / ٨٣.

تعالى عليه حرّ الحديد وضيق المحابس».

٩-٣٣٣٠ (الكافي- ٢: ٣٧٢) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن رجل من الكوفيين، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال «انّ الله تعالى جعل الدين دولتين دولة أدم وهي دولة الله تعالى ودولة أبليس فاذا أرادالله تعالى أن يعبد علانية كانت دولة ادم وإذا أراد الله أن يعبد على السّر كانت دولة إبليس والمذيع لما أرادالله تعالى ستره مارق من الدين».

### ىيان:

قد مضى هذا الحديث باسناد آخرفي كتاب للمنجّة مع أخبار أخرفي هذا المعنى.

۱۰-۳۳۳۸ (الكافي- ۲: ۳۷۱) الاثنان، عن احمد، عن نصربن صاهر (طاهر- خل) (صاعد- خل) مولى أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «مذيع السرشاك وقائله عند غير أهله كافر. ومن تمسك بالعروة الوثقى فهوناج» قلت: وما هو؟ قال «التسلم».

### بيان:

.. إنّها كمان المذيع شاكمًا لأنّه في الأغلب إنّها يذيع السّرّ ليستعلم حقّيته ويستفهم ولوكان صاحب يقين كما احتاج إلى الاذاعة.

## - ١٦٠-باب السفّه والسباب

1\_٣٣٣٩ (الكافي- ٢: ٣٢٢) العدّة، عن البرقي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ السفه خلق اللئيم يستطيل على من هو دونه ويخضم لمن هو فوقه».

## ىيان:

«السفه» ضدّ الحلم وأصله الخفة والحركة.

٩ ٣٣٠. (الكافي- ٢: ٣٣٢) محمد، عن ابن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي المغراء، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «لا تسفهوا فان أتمتكم ليسواسفهاء» وقال أبوعبدالله (عليه السلام) «من كافى السفيه بالسفه فقد رضي عا أتى اليه حيث احتذى مثاله».

٣-٣٣٤ (الكافي- ٢: ٣٦٠) العدة، عن ابن عيسى، عن الستراد، عن البجلي، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في رجلين يتسابان، فقال « البادي منها أظلم ووزره ووزرصاحبه عليه مالم يعتذر إلى المظلوم».

٣٣ ٤٢ (الكافي - ٢: ٣٢٢) على، عن أبيه، عن المّرَاد، عن البجلي، عن أبيه المراد، عن البجلي، عن أبي للمن موسى (عليه السلام) في رجلين يتسابان، فقال «البادي

منهما اظلم ووزره ووزرصاحبه عليه مالم يتعدّ المظلوم».

٣٣ ٣٣. ه (الكافي ٢٠ . ٣٦٠) العدة، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن هشام بن سالم، عن ابي بصير، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ رجلاً من يني تميم أتى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال له: أوصني فكان ممّا أوصاه أن قال: لا تسبّوا القاس فتكسبوا العداوة منهم».

إلى الكافي - ٢: ٣٦٠) القمتي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن التضر، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (ما شهد رجل على رجل بكفر قطّ إلاّ باء به أحدهما ان كان شهد به على كافر صدق وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه (اليه - خ ل) فاياكم والطعن على المؤمنن».

ه ٧-٣٣٤ (الكافي - ٢: ٣٦٠) الاثنان، عن الوشاء، عن عليّ بن أبي حزة، عن احدهما (عليهما السلام) قال: سمعته يقول «إنّ اللعنة إذا خرجت من في صاحبها تردّدت، فان وجدت مساغاً والا رجعت على صاحبها».

٨-٣٣٤٦ (الكافي- ٢: ٣٦٠) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن عبدالله بن سنان، عن الشمالي قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول «إنّ اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترددت بينما، فان وجدت مساغاً وإلاّ رجعت على صاحبها».

بيان:

«مساغاً» ای مدخلاً.

۱۵۱ الوافي ج٣

9-1.7 (الكافي- ٢: ٣٦١) محمد، عن احد، عن محمد بن سنان، عن حمد بن سنان، عن حمّاد، عبن ربعي، عن الفضيل، من أبي جعفر (عليه السلام) قال «ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلاّ مات بشرّ ميتة وكان قناً ألاّ يرجع إلى خير».

## بيان:

«في عين مؤمن» يعني حين ينظر إلنيه ويراعيه والقَمِن ككتف الخليق الجدير.

۱۰۰۳۲۸ (الكافي ـ ۲: ۲۰۵) العدة، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن الحسين، عن فضالة، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال (الفقيه ـ ٤: ٤١٨) رقم ٩٩١٣) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر واكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه».

الكافي- ٢: ٣٥٩) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال (الكافي- ٢: ٣٥٩) الأربعة، عن أبي عبدالله علي (هال رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبّاب المؤمن كالمشرف على الهلكة».

مسه ١-٣٣٠ (الكافي ٢: ٣٢٣) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن ابن أذينة، عن ابان بن أبي عياش، عن سلم بن قيس، عن امرالمؤمنين (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): إنّ الله تعلى حرّم الجنة على كل فخاش بذيّ قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، فاتّك إن فتشته لم تجده إلاّ لغيّةٍ أو شرك شيطان فقيل يا رسول الله؛ وفي الناس شرك شيطان؟ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): أما تقرأ قول الله تعالى قشارِكُهُمْ في الأموالوزالاً وَلا والله وسأل رجل فقيهاً هل في الناس من لا يبالي ما قيل له؟ قال من تعرّض ولا الناس يشتمهم وهو يعلم أنهم لا يتركونه فذلك الذي لا يبالي ما قال ولاما قيل له».

### ىيان:

« النِيّة» بكسر المعجمة وتشديد المثناة التحتانية: الزنا يقال فلان اِينيّة في مقابلة فلان لِينيّة في مقابلة فلان لِينيّة في مقابلة فلان لِينيّة في الأموالحمله اتّاء على تحصيلها من الحرام وانفاقها في الايجوزوعلى مالايجوز من الاسراف والتقتير والبخل والتبذير ومشاركته له في الأولاد ادخاله معه في المتكاح إذا لم يسمّ الله

١. الاسراء / ٦٤.

والنطفة واحدة كما يأتـي ذكره في كتاب النكاح انشاءالله تعالى.

٢-٣٣٥٢ (الكافي- ٢:٣٣٣) الشلاثة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): إذا رأيتم الرجل لايبالي ما قال ولاما قبل فيه فانه يغيّة أو شرك شيطان».

٣-٣-٣٠ (الكافي- ٢: ٣٣٣) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من علامة شرك الشيطان الذي لاشك فيه أن يكون فخاشاً لايبالي ما قال ولا ماقيل فيه».

٣٥٣٥٤ (الكافي- ٢: ٤ ٣٢) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي جملة يرفعه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إن الله يبغض الفاحش المتفحّش».

١٥٥٥ (الكافي- ٢: ٣٥٥) عمد، عن احمد، عن علي بن النعمان، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): انّ الله ليبغض الفاحش البذي والسّائل الملحف».

ه ٦-٣٣٥٥ (الكافي - ٢: ٣٢٥) محمد، عن احمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الصيقل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «إنّ الفحش والبذاء والسلاطة من النفاق».

ىيان:

السلاطة شدة اللسان.

٧-٣٣٥٦ (الكافي- ٢: ٣٥) العدّة، عن سهل، عن السّرّاد، عن ابن رئاب، عن الحدّاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «البذاء من الجفاء والجفاء في النار».

ىيان:

«الجفاء» الغلظ في العشرة والخرق في المعاملة وترك الرفق.

۸-۳۳۵ (الكافي- ٢: ٣٢٦) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة، عن ابي بعين، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بينا هوذات يوم عند عائشة إذ استاذن عليه رجل،

فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بنس أخو العشيرة فقامت عائشة فدخلت البيت، فاذن له رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فلمّ دخل أقبل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بوجهه وبشره إليه يحدثه حتى إذا فرغ وخرج من عنده قالت عائشه يا رسول الله؛ بينا أنت تذكر هذا الرجل بما ذكرته به إذ أقبلت عليه بوجهك وبشرك ؟ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عند ذلك: إنّ من شرار عبادالله تعالى من تكره مجالسته لفحشه».

ىيان:

يعنى انَّ هذا الرجل كان بمن تكره مجالسته لفحشه ولهذا قلت فيه ماقلت

الوافي ج٣

وإنَّمها فعلت معه ما فعلت لأنَّني لولم افعل معه ذلك لم أمن شره وفحشه.

٩-٣٣٥٨ (الكافي- ٢: ٣٥ ٣) بهذا الاسناد، عن سماعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّ من شرار عبادالله من تكره مجالسته لفحشه».

١٠-٣٥٥ (الكافي- ٢: ٣٢٧) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال «قال ابوعبدالله (عليه السلام): من خاف التاس من لسانه فهوفي النار».

١١-٣٦٠ (الكافي - ٢: ٣٢٢) العدّة، عن سهل، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ أبغض خلق الله تعالى عبد اتّقى القاس لسانه».

۱۲-۳۳۱۱ (الكافي- ۲: ۳۲ ۳) الاربعة، عن ابني عبدالله (عليه السلام) قال«قال رسول الله (صلّـــي الله عليــه وآله وسلّـم) شرّ الناس عـندالله تعالى يوم القيامة الذين يُكرَمون اتقاء شرهــم».

۱۳-۳۳۲۲ (الكافي- ۲: ۳۲۷) العدّة، عن سهل، عن السّرّاد، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الحديث.

١٤-٣٣٦٣ (الكافي- ٢: ٢٩٠) على، عن ابيه، عن إبن أسباط، عن داود بن التعمان، عن الثّمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «خطب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الناس، فقال: ألا اخبركم بشراركم قالوا: بلى يا رسول الله قال الذي يمنع رفده ويضرب عبده ويتزود وحده، فظنوا أنّ الله تعالى لم يخلق خلقاً هوشرّمن هذا، ثمّ قال ألا الحبركم بمن هوشرّ من ذلك ؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شرّه، فظتوا أن الله لم يخلق خلقاً هوشرّمن هذا، ثمّ قال: ألا اخبركم بمن هوشرّمن ذلك قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال المتفحش اللهان الذي إذإ ذكر عنده المؤمنون لعنم وإذا ذكروه لعنوه».

م ١٥٠٣٦٦ (الكافي ٢: ٣١٥) الاثنان، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله قال: قال من فحش على أخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه ووكله إلى نفسه وأفسد عليه معيشته،

١٦-٣٣٦ (الكافي - ٢: ٣٢) الاثنان، عن أحمد بن محمد بن حسّان اعن سماعة قال دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)، فقال لي مبتدئاً «يا سماعة؛ ما هذا الّذي كان بينك وبن جمّالك إياك أن تكون فحاشاً او سخّاباً أو لعاناً »فقلت: والله لقد كان ذلك إنه ظلمني فقال «إن كان ظلمك لقد اربيت عليه ان هذا ليس من فعالي ولا أمر به شيعتي استغفر ربّك ولا تعد » قلت: أستغفر الله ولا أعود.

١. في نسخ الكافي من المطبوع والمخطوط وشروحه (احمدبن غشان مكان احمدبن محمدبن حشان وقد
 اورده جامع الرواة ج ١ ص ٣٦٦ في ترجمة سماعة بن مهران هكذا: عنه احمدبن غشان في باب
 البداء في كتاب الكفر والايمان كما ذكوه سيدنا الاستاذ دام بقاؤه الشريف في رجاله برقم ٧٤٥ ج ٢ مع الاشارة بهذا الحديث عنه فالظاهر أنّ الصواب احمدبن غشان «ض. ٤».

سان:

«السخاب» بالسن والصاد الشديد الصوت, اربيت. زدت.

١٧-٣٣٦٠ (الكافي ٢٠ ٢٣) القمي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمروبن النعمان الجعفي قال: كان لأبي عبدالله (عليه السلام) صديق لا يكاد يفارقه اذا ذهب مكاناً فبيدا هويشي معه في الحذائين ومعه غلام له سندي يشي خلفهما اذا التفت الرجل يريد غلامه ثلاث مرّات، فلم يره، فلمّا نظر في الرابعة قال يابن الفاعلة اين كنت؟ قال: فرفع ابوعبدالله (عليه السلام) يده فصك بها جبهة نفسه، ثم قال «سبحان الله؛ تقذف أمّه قد كنت أريتني انّ لك ورعاً، فاذا ليس لك ورع» فقال: جعلت فداك إنّ المّه سنديّة مشركة، فقال «أما علمت أنّ لكل المّة نكاحاً تنت عتي» قال: فما رايته يشي معه حتى فرق بينهما الموت.

١٨-٣٣٦٧ (الكما في- ٢: ٤ ٣٢) وفي رواية اخرى إنّ لكـل المّـة نـكـاحاً يحتجبون (يحتجزون خ ل) به من الزنا.

۱۹-۳۳۷۸ (الكافي - ۲: ۳۲ و ۳۵) الثلاثة، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه واله وسلّم) لعائشة يا عائشة؛ إنّ الفحش لوكان مثالاً لكان مثال سوي».

### بيان:

هذا الخبر أورده مرّة أخرى في هذا الباب بهذا الاسناد بعينه بدون ذكر عائشة.

## -١٦٢-باب ايذاء المؤمن واحتقاره

١-٣٣٦٩ (الكافي ٢: ٣٥٠) محمد، عن احمد، عن السّرَاد، عن هشام بن سالم قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «قال الله تعالى ليأذن بحرب متي مّن أدى عبدي المؤمن وليأمن من غضبي من أكرم عبدي المؤمن، الحديث.

### ىيان:

قد مضى تمامه «ليأذن» ليعلم فانّ أذن بمعنى علم قاله الجوهري، قال: ومنه قوله سبحانه فأذّنوا بحَرْب من الله .

٢-٣٣٧ (الكافي - ٢: ٥١١) عنه، عن احمد، عن ابن سنان، عن منذر بن يزيد، عن الفضّل بن عمرقال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين المؤذون لأوليائي فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال هؤلاء الذين أذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعتقوهم في دينم فيؤمرهم إلى جهتم».

١. البقرة/ ٢٧٩.

### بيان:

إنّما سقط لحم وجوههم لأنّهم كاشفوهم بوجوههم الشديدة من غير استحياء من الله ومنهم ((ونصبوا لهم)) يعني العداوة و((التعنيف)) التعير واللؤم.

٣-٣٧ (الكافي- ٢: ٥١) القصيّان، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال الله تعالى من أهان في وليّاً فقد أرصد لمحاربتي».

#### سان:

«الارصاد» المراقبة والاعداد للشئي.

2-٣٧٧ (الكافي- ٢: ٥١١) محمد، عن احمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن معلّى بن خنيس قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول

«إنَّ الله تعالى يقول: من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي و أنا اسرع شئ الى نصرة اوليائـي».

٣٣٧٣-٥ (الكافي- ٢: ٣٥١) العدّة، عن سهل، عن السّرّاد، عن هشام بن سالم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال الله تعالى قد نابذني من اذل عبدى المؤمن».

### بيان:

« المنابذة» المعاداة جهاراً.

١-٣٧٧٤ (الكافي- ٢:٣٥٣) الشلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من استذل مؤمناً واحتقره لقلة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق».

### بيان:

«الشهرة» ظهور الشئ في شنعة يقال شهره كمنعه وشهّره واشتره شهرة وتشهيراً واشتهاراً.

٧-٣٣٧ (الكافي- ٢: ٣٥١) الشلاثة، عن حسين، عن محمد بن أبي حزة عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من حقر مؤمناً مسكيناً أوغير مسكين لم يزل الله تعالى له حاقراً ماقتاً حتى يرجع عن عقرته إيّاه».

### سان:

قد مضت أخبار أخر من هذا الباب في باب عزّة المؤمن.

## باب اخافـة المؤمن وضربه

١\_٣٣٧ (الكافي- ٢: ٣٦٨) العدة، عن البرقي، عن محمد بن عيسى، عن الأنصاري، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله».

٢-٣٣٧٧ (الكافي - ٢: ٣٦٨) عليّ ، عن ابيه ، عن أبي اسحاق الخفّاف ، عن بعض الكوفيين ، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «من روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه، فلم يصبه فهوفي النارومن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه، فأصابه فهومع فرعون وأل فرعون في النار» .

## ٣-٣٣٧٨ (الكافي- ٢: ٣٦٨) الثلاثة

(الفقيه ـ ؛ ؛ ؟ ٩ رقم ٥٧ ٥) إبن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من أعان على مؤمن بشطر كلمة لتى الله تعالى يوم القيامة مكتوباً بين عينيه أيس من رحمة الله تعالى».

### بيان:

«الشطر» النصف والجزء وفي الفقيه عن غير واحد بدل عن بعض أصحابه وجاء يوم القيامة مكان لقي الله. ٣٣٧٩. (الفقيه - ٤: ٩٣ رقم ٥٥ ٥٥) العلاء، عن الشّمالي، قال: لو أنّ رجلا ضرب رجلاً سوطاً لضربه الله سوطا من نار.

. ٣٨٨ من سنان، عن الفقيه عن ١٧٠ وقم ٥٣٩٠) عبد الله بن سنان، عن الثمالي، عن سعيد بن المسيّب، عن جابر بن عبد الله مثله.

## - 172. باب الظلم

1-٣٣, (الكافي- ٢: ٣٣٠) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن الفضّل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «الظلم ثلاثه: ظلم يغفره الله تعالى وظلم لا يعفره الله الذي لا يغفره الله فالشّرك وأمّا الظلم الذي ينفره الله تعالى وأمّا الظلم الذي ينفره الله تعالى وأمّا الظلم الذي ينفره الله تعالى وأمّا الظلم الذي لا يدعه فالمداينه بن العباد».

٢-٣٣٨٢ (الكافي- ٢: ٣٣١) عنه، عن الحبّحال، عن غالب بن محمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى إلهُ رَبَّكَ لَا المِرْضادا قال« قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة».

٣-٣٨٨ (الكافي - ٢: ٣٣١) الثلاثة، عن وهب بن عبد ربه وعبيدالله الطّويل، عن شيخ من النّخع قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنّي لم أزل والياً منذ زمن الحبّاج إلى يومي هذا فهل لي من توبة قال: فسكت ثم أعدت عليه فقال (لا، حتّى تؤدّي إلى كل ذي حق حقّه».

١. الفجر/ ١٤.

١٣٣٨.٤ (الكافي - ٢: ٣٣١) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن ابي عبدالله ابراهيم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح، عن ابي عبدالله (عليه السلام)

قال « ما من مظلمة أشد من مظلمة لايجد صاحبها عليها عوناً إلا الله تعالى».

٣٣٨ م (الكافي- ٢: ٣٣١) العدة، عن البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن درست، عن عيسى بن بشير، عن التّمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «لاّ حضرعلي بن الحسين (عليه ما السلام) الوفاة ضمّني الى صدره، ثم قال: يا بني؛ أوصيك بما أوصاني به أبي (عليه السلام) حين حضرته الوفاة وبما ذكر أنّ أباه (عليه السلام) أوصاهبه قال يا بني؛ إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلاّ الله تعالى».

٦-٣٣٨ (الكافي- ٢: ٣٣١) عنه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): من خاف القصاص كق عن ظلم الناس».

٧-٣٨٧ (الكافي ـ ٢: ٣٣٥) العدّة، عن سهل، عن ابن أسباط عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مثله.

۸-۳۳۸۸ (الكافي- ٢: ٣٣٢) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): من أصبح لايهم بظلم أحد غفرالله تعالى له ما اجترم».

الوافي ج٣

### ىيان:

في بعض النسخ لاينوي ظلم أحد ما اجترم أي في ذلك اليوم ما بينه وبين الله تعالى وفي بعض النسخ ما أجرم.

٩-٣٣٨٩ (الكافي- ٢: ٣٣٤) احمد بن محمد الكوفي، عن ابراهيم بن الحسين، عن محمد بن خلف، عن موسى بن ابراهيم المروزي، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه واله) مثله.

١٠.٣٣٩ (الكافي - ٢: ٣٣١) القميّان، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «من أصبح لاينوي ظلم أحد غفرالله له ذنب ذلك اليوم مالم يسفك دماً او يأكل مال يتيم حراماً».

۱۱ ـ ۱۱ ـ (الكافي ـ ۲: ۳۳۲) محمد، عن ابن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)

(الكافي - ٢: ٣٣٢) ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): اتقوا الظّلم، فانّه ظلمات يوم القيامة».

١٢-٣٩٦٢ (الكافي- ٢:٣٣٣) الاثنان، عن الوشّاء، عن علي، عن أبي بصير قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «من أكل مال أخيه ظلماً ولم يردّه إليه أكل جذوة من التاريوم القيامة».

١٣-٣٩٩ (الكافي ٢: ٣٣٢) الشلاثة، عن هشام بن سالم، عن

أبي عبدالله (عليه السلام) قـال « من ظلم مظـلمة أخـذ بها في نفسه أو ماله أو ولده».

١٤-٣٣٩ (الكافي- ٢: ٣٣٢) الشلاثة، عن ابن أذينه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ما من أحد يظلم بمظلمة إلا اخذه الله تعالى بها في نفسه أوماله وأماالظلم الذي بينه وبين الله جل وعرفاذاتاب غفرله».

ه ١٣٠٩ ٥ (الكافي - ٢ : ٣٣٢) العدّة، عن البرقي، عن التيمي، عن عن عن التيمي، عن عن عمد عن عن عن عن عبدالأعلى مولى أل سام قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) مبتدئاً «من ظلم سلّط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه؟ فقال فقال

« إِنَّ الله تعالى يقول وَلْمَبَخْسُ الدِّينَ لَـوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِـمْ دُرِّيَّةً ضِمَافاً لحافوًا عَلَيْهِـمُ فَلْمَبِّقُواْ اللهِ وَلِيُقُولُواْ قُولًا سَدِيداً » .

### سان:

الوجه في ذلك أنّ الدنيا دار مكافاة وانتقام وإن كان بعض ذلك ممّا يؤخّر إلى الاخرة وفائدة ذلك أمّا بالنسبة إلى الظّام، فانه يردعه عن الظّلم إذا سمع به وأمّا بالنسبة إلى المظلوم فانه يستبشر بنيل الانتقام في الدنيا مع نيله ثواب الظّلم الواقع عليه في الاخرة، فانه ما ظفر أحد بخير ممّا ظفر به المظلوم لأنه يأخذ من دين الظّالم اكثر مممّا اخذ الظّالم من ماله كما يأتي في حديث أخر الباب وهذا ممّا يصحّح الانتقام من عقب الظّالم أوعقب عقبه، فاته وإن كان في

وم ٩ الوافي ج٣

صورة الظّلم لأنه انتقام من غير أهله مع أنّه لا تزر وازرة وزر اخرى إلاّ أنه نعمة من الله عليه في المعنى من جهة ثوابه في الدارين فانّ ثواب المظلوم في الأخرة اكثر ممّا جرى عليه من الظلم في الدنيا.

١٦-٣٣٩ (الكافي- ٢: ٣٣٣) عنه. عن السرّاد، عن اسحاق بن عمّار، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «انّ الله تعالى أوحى إلى نبيّ من الأنبياء في مملكة جبّار من الجبابرة أن اثت هذا الجبار فقل له إني لم استعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال وإنما استعملتك لتكتّ عتي أصوات المظلومين وإنّي لن أدع ظلامتهم وان كانوا كقاراً».

۱۷-۳۳۹۷ (الكافي ـ ۲: ۳۳۳) محمد، عن احمد، عن مجمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «العامل بالظلم والمعن له والراضي به شركاء ثلاثته».

١٨-٣٣٩٨ (الكافي- ٢: ٣٣٣) عنه، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ العبد ليكون مظلوماً فما يزال يدعو حتى يكون ظالمًا».

### بيان:

في بعض النسخ العدّة عن احمدهٔا يزال يدعواي يدعوعلى ظالمه حتى يربو عليه ويزيد فيصير الظالم مظلوماً والمظلوم ظالماً.

العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن ابي ١٩ ٣٣٩) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن ابي نهشل، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عن

اعـان ظـالمـاً بظلمه سـلّط للله عـلـيه من يظلمـه فـان دعـا لم يستجب له ولم ياجره الله على ظلامته».

٢٠.٣٤٠ (الكافي ٢٠:٤٣٣) عنه، عن محمد بن عيسى، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ما انتصرالله تعالى من ظالم إلا بظالم وذلك قوله تعالى وكذليك تُوتي تغفى الظّالِمين بَعْضاً».

٩٠ - ٢١ (الكافي - ٢: ٣٣٤) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): من ظلم أحداً ففاته، فليستغفرالله له فائه كفارة له».

٢٠٣٤٠ (الكافي- ٢: ٣٣) عمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن على، عن أبي بصير قال: دخل رجلان على أبي عبدالله (عليه السلام) في مداراة بينهما ومعاملة فلما ان سمع كلامهما قال «أما انّه ما ظفر احد بغير من ظفر بالظلم أما إنّ المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر ممّا يأخذ الظالم من مال المظلوم »ثمّ قال «من يفعل الشر بالنّاس، فلاينكر الشّر إذا فعل به أما أنّه إنّا يحصد ابن أدم ما يزرع وليس يحصد أحد من المرّ حلواً ولا من الحلومرًا فاصطلح الرجلان قبل أن يقوما».

### بيان:

من ظفر على الجار والمجسرور متعلق بخير ليس بـالموصـول كها توهـم والمراد بالظلم المظلومية كها مرّ تفسيره.

### ١. الانعام/ ١٢٩.

# باب طلب عثرات المؤمن وعوراته وتعييره

1-٣٤٠٣ (الكافي- ٢:٥٤٣) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابراهيم والفضل ابني زيد الأشعري (يزيد الأشعرين - ل)، عن إبن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليما السلام) قالا «أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخي الرجل على الدين فيحصي عليه عشراته وزلاته ليعتقه بها يوما ما».

٢-٣٠٠٤ (الكافي- ٢:٥٥٥) العدّة، عن البرقي، عن على بن الحكم، عن إبن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.

٣-٣٠٠ (الكافي- ٢:٥٥٣) العدة، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «أقوب ما يكون العبد إلى الكفرأن يؤاخي الرّجل الرّجل على الدين فيحصي عليه زلاّته ليعيّره بها يوماً ماً».

3-3 سدة (الكافي- ٢: ٥٥ ٣) بهدا الاستناد، عن ابن بكير، عن ابي بكير، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «ابعد مايكون العبد من الله تعالى ان يكون الرجل يواخى الرجل وهو يحفظ عليه زلاته ليميّره بها يوماً ما».

٧٠٤ ٣.٥ (الكافي ٢: ٥٥) محمد، عن احمد، عن علي بن النعمان، عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الايمان إلى قلبه لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانّه من تتبع عوراتهم تبتع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولوفي بيته».

#### ىيان:

خلص اليه، وصل

٦-٣٤٠٨ (الكافي- ٢: ٣٥٤) عنه، عن علي بن النعمان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.

٧-٣٤٠٩ (الكافي - ٢:٥٥٣) العدة، عن البرقي، عن الحبّجال، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه

لاتتبعوا عشرات المسلمين، فانه من تتبّع عثرات المسلمين تتبتم الله عثراته ومن تتبتم الله عثراته يفضحه».

18 - 1 (الكافي - ٢: ٣٥٠) الثلاثة، عن علي بن اسماعيل، عن إبن مسكان، عن محمد أو الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): لا تطلبوا عثرات المؤمنين، فاتّه من تتبع عثرات المؤمنين (أخيه، خل) تتبّع الله تعالى عثرته ومن تتبع الله عثرته يفضحه ولوفي جوف بيته».

٩-٣٤١١ (التهذيب - ٢: ٣٧٥ رقم ١١٥) احمد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن حديفة بن منصور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) شي يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال «ليس حيث يذهبون إنّما عني عورة المؤمن أن يزل زلّة او يتكلم بشي يعاب عليه، ليحفظ عليه ليعيّره به يوماً ما».

١٠٣٣) (الكافي - ٢٠٦٣) الثلاثة، عن اسماعيل بن عمّان، عن اسحاق بن عمّان، عن اسحاق بن عمّان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّم) لله عليه وآله وسلّم): من أذاع فاحشة كان كمبتدئها ومن عيّر مؤمناً بشئ لم يمت حتى يركبه».

١١٣٤١٣ (الكافي- ٣٥٦١٣) الشلاثة، عن حسين، عن رجل، عن أبيء الله تعالى في الدنيا أبيء الله تعالى في الدنيا والأخرى.

١٢-٣٤١ (الكافي- ٢:٣٥٦) العدة، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن المسين بن عمر بن سلمان، عن ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من لقى أخاه بما يؤنّبه انّبهالله تعالى في الدنيا والاخرة».

### بيان:

التأنيب. والتعيير. والتعنيف. والتثريب. والتوبيخ. والملامة. والعذل متقاربات.

١. فيحفظ . خ ل.

۲. سليمان ـ خ ل ـ سالم خ ل.

# باب الرواية على المؤمن والشماتة به

ه ۲ ـ ۱ ـ (الكافي- ٢: ٥٩٨) محمد، عن احمد، عن السّرّاد، عن عبدالله بن سنان

(التهذيب ـ ١: ٣٧٥ رقم ١١٥) ابن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن على، عن عبدالله بن سنان

(التهذيب) عن ابى عبدالله (عليه السلام)

(ش) قال: قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال «نعم» قلت: يعنى سفليه قال «ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه».

#### سان:

«سفليه» يوجد في النسخ تارة بالفوقانية واخرى بالتّحتانيّـة.

٢-٣٤١٦ (الكافي- ٢: ٥٩٣) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن الحسين
 بن الختار

(التهذيب ـ ٣٧٥:١١) ابن مجبوب، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سيان، عن المسين بن الختار، عن الشخام، عن ابي عبدالله (عليه السلام) فيا جاء في الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام قال «ما هو ان يسكشف فيسرى منه شيئاً وإنّا هو ان يسروي عليه او يعيبه » .

٣-٣٤١٧ (الكافي- ٢: ٥٩٣) العدّة، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن ابراهيم بن محمد الأشعري، عن أبان بن عبداللك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال (لا تبد الشماتة لاخيك فيرحمه الله تعالى ويحلّها بك» وقال (من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتن».

١٣٤١ (الكافي - ١٤٧١) (قم ١٢٥) العدة، عن سهل، عن يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك ؛ الرّجل من إخواني يبلغني عنه الشي الذي أكرهه فأساله عن ذلك فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات فقال لي: يا عمد كلّب سمعك و بصرك عن أخيك فان شهد عندك خسون قسامة وقال لك قولاً فصلقه وكنّبهم لا تذيعن عليه شيئاً تشينه به وتهدم به مروته فتكون من الذين قال الله تعالى في كتابه إن اللّين يُعِينُونَ أَنْ تُشيع الفَاحِمة في الذين اعترا لهم عنااب ألم ١٨٠).

٣٤١٩ هـ (الكافي ٢: ٥ ٣٥) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمرقال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) «من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروّته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله تعالى من ولايته إلى ولاية الشيطان فلايقبله الشيطان».

# -17٧\_ باب الغيبة والبهت

1- 1- (الكافي- ٢: ٣٥٦) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه» قال «وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة مالم يحدث قيل: يا رسول الله؛ وما يحدث قال: الاغتياب».

#### سان:

الاكلة بالضّم: اللقمة وكفرحة داء في العضويأتكل منه وكلاهما محتملان إلاّ أنّ ذكر الجوف يؤيّد الأوّل وارادة الافناء والاذهاب يؤيّد النَّاني والأوّل أقرب وأصوب وتشبيه الغيبة باكل اللقمة أنسب لانّ الله سبحانه شبهها بأكل اللّحم.

بل كقارعة وفاعلة يظهر من اللّغة والعرف العام «ض.ع».

٢. النور/ ١٩.

٣-٣٤٢٢ (الكافي - ٢: ٥٥٧) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن مالك بن عطية، عن إبن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج ممنا قال » قلت: وماطينة خبال قال «صديد يخرج من فروج المومسات».

### ىيان:

«المومسة» الفاجرة.

الكافي - ٢: ١٥٨) عقد، عن احمد، عن عباس بن مروان عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلآ يحيى الأزرق قال: قال في ابوالحسن (عليه السلام) «من ذكر رجلاً من خلفه بما هوفيه ممّا عرفه الناس لم ينتبه ومن ذكره من خلفه بما هوفيه ممّا لا يعرفه الناس اغتابه ومن ذكره ما ليس فيه فقد بهته».

٢٤ ص (الكافي- ٢: ٣٥٨) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن عبدالرّمن بن سيّابة قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «الغيبة أن تقول في اخيك ما ستره الله تعالى عليه وأمّا الأمر الظّاهر فيه مثل الحدّة والمجلة فلا، والمجان أن تقول فيه ما ليس فيه».

ه ٢٩ ٣٠٠ (الكافي ٢: ٣٥٧) الاثنان، عن الوشّاء، عن داود بن سرحان قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الغيبة قال «هو أن تقول لاخيك في دينه مالم يفعل وتبتّ عليه أمراً قد سترهالله تعالى عليه لم يقم ١٠ بل عباس بن عامر كما في الطبوع والخطوطين من الكافي وشروحه وهو اللذكورفي ج ١ من ٢٦٥ جامع الرواة وسائر كتب الرجال واتا عباس بن مروان فلم نعرُ عليه والله العالم «ض.ع».

عليه فيه حدي».

٣ ٢٣ ٣.٣ (الكما في- ٢: ٣٥٧) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن

(الفقيه ـ ٣: ٣٧٧ رقم ٣٣٧) حفص بن عمر (عمرو- خ ل) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «سُئل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ما كفارة الاغتياب قال تستغفرالله لمن اغتبته كلّم ذكرته».

## بيان:

يأتي حديث أخرفي ذم الغيبة في باب فضل اللّحم من كتاب المطاعم سوى ما يأتي في أواخر هذا الكتاب انشاءالله.

### -178. باب النميمة

1- ٢٢ ٣-١ (الكافي- ٢: ٣٦ ) العدة، عن أحمد، عن السرّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) آلا أنبّنكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: المشّاؤون بالتميمة المفرّقون بين الأحبّة الباغوناللبرهاء العيب».

۲-۳ ۲۸ (الكافي - ۲: ۳٦۹) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن أبي الحسن الاصباني ذكره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّم الله عليه واله وسلّم) (أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ خ ل) شراركم المشّاؤ ون بالنمية المفرّون بن الأحبّة المبتغون للبواء العيب " .

#### سان:

نمّ الرجل الحديث سعى به ليوقع فتنة أو وحشةً والبغي والابتغاء الطلب وفي بعض النسخ المعايب بدل العيب في الحديثين.

١. في المراة وشرح المولى صالخ عمّن ذكره.

 عن ابسي عبدالله (عليه السلام) قال «قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) شراركم... المخ كذا في الكافي المطبوع والمخطوطين والمرآة وشرح المولمى صالح بلا ترديد والظاهر الترديد كان في نسخة المصنف والله العالم «ض.ع». ٣-٣٤٢ (الكافي- ٢: ٣٠٠) على، عن العبيدي، عن يونس، عن العلاء، عن عمد قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) (اباجعفر عن عمد قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام -خل) يقول «بحشر القتات يوم القيامة وما ندا دماً فيدفع اليه شبيه الحبجمة او فوق ذلك فيقال له هذا سهمك من دم فلان فيقول: يا ربّ إنّك لتعلم أنّك قبضتني وما سفكتُ دما فيقال: بلى سمعت من فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه فنقلت حتى صارت إلى فلان الجبّار فقتله علها وهذا سهمك من دمه».

#### ىيان:

«القت» بالقاف والتاء المشددة المشناة الفوقانية نمّ الحديث «ما ندا دما» اي ابتلّ بدم «شبيه الحجمة أو فوق ذلك» يعني بقدر الدّم الذي يكون في الحجمة أو أزيد من ذلك على وفق نميمته وسعيه بأخيه.

٣٩٠ ٣٠٤ (الكافي- ٢: ٣٦٩) عمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «محرّمة الجنة على الميّابن المشّائن بالنميمة» ٢.

#### سان:

في بعض النسخ القتّاتين بدل العيابين.

۱ و ۲. سمعت أباجفر(عليه السلام) يقول «ئيحشر العبد يوم القيامة الغ همكذا في الكافي المطبوع والخطوطين والمرآة وشرح المولى صالح وشرح المولى خليل بلا ترديد «ض.ع».

من يعض النسخ محمد، عن ابن عيسى، عن يوسف بن عقيل «عهد»

وفي الخطوط «خ» كما قاله «عهد» محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل وسائر النسخ والشروح مثل ماني المتن «ض. ع».

#### -179-

## باب التهمة وسوء الطّن

١-٣٤٣١ (الكافي ٦٠: ٣٦١) علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن اليماني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إذا اتهم المؤمن أخاه اتماث اللمرق الماء».

#### ىيان:

الهمة الشُّك والرِّيبة والانمياث بالنون والثاء المثلثه الذوبان.

٣٦٣ ٣-١ (الكافي - ٢: ٣٦١) العدّة، عن البرقي، عن بعض أصحابه، عن الحسن (الحسن ، خ ل) بن حازم، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «من أتّهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما ومن عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو بريً مما ينتحل».

### بيان:

«في دينه» إما متعلّق بانهم أو باخاه والتهمة في الدين تشمل تهمته بترك شيً من الـفرائض أو ارتكاب شيً من المحـــارم لأنّ الا تيـــان بــالفــرائض والاجتنــاب عن المحـارم من الــدين، كها أنّ القول الحقّ والتصديق به من الدّين و«الانتحال» ادعاء ما ليس له والمراد بما ينتحل هاهنا اما التشيّع أو الاخوّة. ٣- ٣-٣ (الكافي - ٢: ٣٦٢) عنه، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن الحسين بن الخسين بن الخسيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في كلام له: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى ياتيك ما يغلبك منه ولاتظتن بكلمة خرجت من أخيك سوءً وانت تجدلها في الخير عملاً».

ع ٣٤٣ عن أبي عبدالله (المكتافي - ٨: ٥٦ / رقسم ١٣٧) الأربعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : من عرّض نفسه للقهمة فلا يلومن من أساء به الظّن ومن كتم سرّه كانت الحيرة في يده» .

## -١٧٠-باب ترك مناصحة المؤمن

ه ١٠٣٥ (الكافي- ٢: ٣٦٧) محمّد، عن احمد، عن الحسن بن علي بن المعمان، عن أبي حفص الأعشى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من سعى في حاجة أخيه المؤمن ولم يناصحه فقد خان الله ورسوله».

### بيان:

قد مضى معنى المناصحة وأنّ مناصحة المؤمن ارشاده إلى ما فيه مصلحته وحفظ غبطته في اموره.

٣٩٣٠ (الكافي ٢ : ٣٦٣) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن سماعة قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «أتيا مؤمن مشى مع أخيه المؤمن في حاجة فلم يناصحه فقد خان الله تعالى ورسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)».

٣-٣ ٣-٣ (الكا في- ٢: ٣٦٢) العدّة، عن البرقي ، عن عثمان، عن سماعة قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول « أيّا مؤمن سعى في حاجة اخيه فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله» . ٣٣٢٨. (الكافي- ٢: ٣٦٣) العدة، عن البرقي والقمي، عن محمد بن حسان جميعاً، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «من مشى في حاجة اخيه، ثم لم يناصحه فيها كان كمن خان الله تعالى خصمه».

" عن الكافي - ٢ ( الكافي - ٢ : ٣١٣) العدة، عن البرق والقمي، عن عمد بن حسان جميعاً، عن ادريس بن الحسن، عن مصبح بن هلقام ، عن أبي بصير قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «أيما رجل من أحوانه في حاجة فلم يبالغ فيها بكل جهده، فحد خان الله ورسوله والمؤمنين، قال أبوبصير قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ما تعني بقولك والمؤمنين قال «من لدن اميرالمؤمنين (عليه السلام) إلى أخرهم».

٦.٣ ٤٤٠ (الكافي - ٢: ٣٦٣) العدة، عن البرقي، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن حازم، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من استشار أخاه، فلم يمحضه الرأي سلبه الله تعالى رأيه».

١٠ مصبح بن هِلقام بكسر الهاء، والقاف بعد اللام ابن علوان العجلي ومصبح يكنى ابالمحمد في المثلاث أنه قريب الأمر «عهد»

واورده في جامع الرواة بهذا العنوان ج ٢ ص ٢٣٢ واشار الى هذا الحديث عنه «ض.ع».

٩٤٤ (الكافي- ٢: ٣٥٥) العدة، عن البرقي، والقمي، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن سعدان، عن الحسين بن أمين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «من بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجته أبتلي بالقيام بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجري.

٢.٣٤٤ (الكافي- ٣٦٦:١) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أتما رجل من أبوانه، فاستعان به في حاجة، فلم يعنه وهويقدر ابتلاه الله تعالى بأن يقضي حوائج غيره من أعدائنا يعذبه الله عليها يوم القيامة».

٣٣٤ ٢٣ (الكافي - ٣٦٦ ٢٢) القستي ، عن محمّد بن حسّان ، عن محمّد بن أسلم ، عن الخطّاب بن مصعب ، عن سدير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «لم يدع رجل معونة أخيه السلم حتّى يسعى فيا ويؤاسيه إلاّ أبتلي بعونة من يأثم ولا يؤجر» .

الا ثنان، عن احمد بن محمد بن عبدالله، عن على الله عن عبدالله، عن على بن عبدالله عن على بن عبدالله عن على بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول «من

قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله، فلم يجره بعد أن يقدر عليه، فقد قطع ولاية الله تعالى».

39.4. (الكافي - ٢: ٣٦٧) العدة، عن احمد والقمتي، عن محمد بن حسان جيعاً، عن محمد بن حسان جيعاً، عن محمد بن سنان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أيما مؤمن منع مؤمناً شيئاً ممّا يحتاج اليه وهوقادر عليه من عنده أو من عند غيره أقامه الله تعالى يوم القيامة مسوداً وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه إلى عنقه، فيقال هذا المنائن الله عنه وآله وسلم) ثم يؤمر به إلى التارى.

٦٣٤٤ (الكافي - ١: ١٠ رقم ٧٧) محمد، عن عمد بن الحسين، عن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لنفر عنده وأنا حاضر «مالكم تستخفون بنا؟» قال: فقام إليه رجل من خراسان، فقال معاذ لوجه الله أن نستخت بك او بشئ من أمرك فقال «بلى إنّك أحد من استخف بي» فقال معاذ لوجه الله أن استخف بك، فقال له «ويحك ألم تسمع فلاناً ونحن بقرب الحرضة وهو يقول: الحملني قدر ميل فقد والله أعييت والله ما رفعت به رأساً لقد استخفف به ومن استخف بمؤمن فبنا استخف وضيع حرمة الله عزّوج "».

٧-٣٤٤١ (الكافي- ٢: ٣٦٧) محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمرقال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «من كانت له دار واحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إيّاها قال الله تعالى يا ملائكتي أبخل عبدي على عبدي

141

بسكنى الذنيا وعزتي وجلالي لايسكن حناني أبدا».

بيان:

لعلّ المراد بالدار، الدّار الزائدة على ضرورة سكناه وبالمنع ألاّ يسكنه إعارة ولا اجاره.

### -177. باب الاحتجاب عن الموّمن

1-٣٤٤/ (الكافي - ٣٦٤:٢) القمتي، عن محمد بن حسان والعدة، عن البرقي جميعاً، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن البرقي جميعاً، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «أيّا مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب ضرب الله تعالى بينه وبين الجنّة سبعين ألف سورمابين السّور الى السّور الى السّور مسيرة ألف عام».

١٤٣٤ (الكافي- ٢: ٣٦٥) العدة، عن سهل، عن بكربن صالح، عن عمد بن سنان، عن المفضّل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « أيسا مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب ضرب الله تعالى بينه وبين الجدّة سبعين ألف سور غلظ كلّ سور مسيرة ألف عام ما بين السّور إلى السّور مسيرة ألف عام».

٣-٣٤٥ (الكافي- ٣٦٥٢) علي، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن التّمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك ؛ ما تقول في مسلم أتى مسلماً زائراً وهوفي منزله فاستأذن عليه فلم يأذن له ولم يخرج إليه قال «يا اباحزة؛ أيّا مسلم أتى مسلماً زائراً اوطالب حاجة وهوفي منزله فاستاذن عليه، فلم يأذن له ولم يخرج إليه لم يزل في لعنة الله تعالى حتى يلتقيا»

فقلت: جعلت فداك ؛ في لعنــة الله حتى يلتقيا؟ قال «نعم يا اباحمزة».

(الكافي- ٢: ٣٦٤) على، عن ابن جمهور، عن احمد بن الحسين، عن أبيه، عن اسماعيل بن محمد، عن محمد بن سنان قال: كنت عند الرّضا (عليه السلام) فقال لي «يا عمد؛ إنّه كان في زمن بني اسرائيل أربعة نفر من المؤمنين فأتى واحد منهم البقلاثة وهم مجتمعون في منزل أحدهم في مناظرة بينهم فقرع الباب، فخرج إليه الغلام، فقال: أين مولاك ؟ فقال: ليس هـوفي البـيت فرجع الرجل ودخل الـغلام إلى مولاه فقال له: مَن كان الذي قرع الباب؟ فقال: كان فلان، فقلت له: لست في المنزل، فسكت ولم يكترث ولم يلم غلامه ولا اغتم أحد منهم لرجوعه عن الباب واقبلوا في حديثهم، فلمّا ان كان من الغد بكر اليهم الرّجل فأصابهم وقد خرجوا يريدون ضيعة لأحدهم فسلم عليهم وقال أنا معكمم فقالوا: نعم ولم يعتذروا إليه وكان الرّجل محتاجاً ضعيف الحال،فلمّا كانوا في بعض الطريق اذا غمامة قد اظلَّتهم، فظنوا أنَّه مطر، فبادروا فلمَّا استوت الغمامة على رؤسهم إذا مناد ينادي من جوف الغمامة ايتها النار خذيهم وانا جبرئيل رسول الله فاذا نارمن جوف الغمامة قد اختطفت الثلاثـة نفر وبقىي الرجل مرعوباً يعجب ممّا نزل بالقوم ولا يدري ما السبب فرجع إلى المدينة فلقى يوشع بن نون فأخبره الخبر وما راى وماسمع فقال: يوشع بن نون أما علمت انَّ الله تعالى سخط عليهم بعد ان كان منهم راضياً وذلك بفعلهم بك قالى: وما فعلهم بي فحدَّثه يوشع فقال الرجل: فأنا اجعلهم في حلّ وُاعفوعهم فـقال: لوكان هذا قبل لـنفعهـم وأمّا الساعه فلا وعسى أن ينفعهم من بعد».

 . في بعض نسخ الوافي عنهم راضياً وكذلك في شرح المول خليل والكافي الفنطوط «م» والمرآة ولكن في المطبوع وشرح المول صالح والكافى المخطوط «خ» عشهم راض.

#### -174-

## باب اطاعة المخلوق في معصية الخالق

٧٥ ٤ ٣- ١ (الكافي- ٢: ٣٧٢ وه: ٣٦) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله والله وسلّم): من طلب رضاء الناس بسخط الله تعالى جعل الله حامده من الناس ذامّاً».

# ٣٥ ٢ - ٢ ( الكافي - ٢: ٣٧٢ وه: ٦٢ ) العدة، عن

(التهذيب - : ١٧٩ رقم ٣٦٦) البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله تعالى كان حامده من الناس ذامًا. ومن أثر طاعة الله تعالى عادوة كل عدة وحسد كلّ حاسد وبغي كلّ باغ وكان الله تعالى له ناصراً وظهيراً».

وه ٣-٣ (الكافي - ٢: ٣٧٣) الأربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام)، عن جابر بن عبدالله قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) من أرضى سلطانا بسخط الله تعالى خرج من دن الله تعالى».

وه ٢٠٥٥ (الكافي - ٥: ٦٣) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

«قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): من ارضى سلطانا بسخط الله خرج من دين الاسلام».

وه ٣٠٥ (الكافي ٢: ٣٧٣) القميّان، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد قال: قال الوجعفر (عليه السلام) «لادين لمن دان بطاعة من عصبى الله تعالى ولادين لمن دان بجحود شيّ من ايات الله تعالى».

### سان:

وذلك مثل من دان بطاعة الاقلين اللذين عصياالله في نكثهما البيعة التي أخذ منهما رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في أميرالمؤمنين (عليه السلام) في غدير خم ومثل من دان بان الخلافة ثبتت باختيار الناس وهذا فرية باطل على الله عزّوجل لان الله تعالى يقول وَرَبُّكَ بَخْلُق مُما يَشاءً وَيَخْتُارُما كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبُّعانَ اللهُ وَتَعْرَفُ لَهُ مُعْتَمَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ مَبْعانَ اللهُ وَمَا لَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ اللهُ مَعْتَمَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْ أَنْ يَكُونُ لَهُمُ الْخِيرَةُ فِينَ آمْرِهِهُ ؟

ومشل من دان بمجحود الأيات الّـتي وردت في اميرالمؤمنين (عليه السلام) وفي خلافته وما قلناه امثلة في تنزيل الحديث للتوضيح وهوعام يشمل كل من دان لصاحب معصية او فرية او جحود.

7-٣٤٥٧ (الكافي- ٢: ٣٧٣) العدة، عن البرقي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كتب رجل إلى الحسين (عليه السلام) عظني بحرفين فكتب اليه: من حاول أمرا بمعصية الله تعالى كان افوت لما يرجو وأسرع لجميع ما يجذر».

١. القصص / ٦٨. ٢. الاحزاب / ٣٦.

# -۱۷۶۔ باب النوادر

اء ١-١ (الفقيه عن ابن عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) قال «إنّ احقّ الناس مسكان، عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) قال «إنّ احقّ الناس بان يتمنّى للناس إذا استغنوا كفّوا عن أموالهم. وإنّ أحقّ الناس بان يتمنّى للناس القاطح أهل العيوب لأن الناس اذا صلحوا كفوا عن تتبع عيوهم. وإنّ احقّ الناس بان يتمنى للناس الحلم أهل السفه الذين يحتاجون أن يعفى عن سفههم فاصبح أهل البخل يتمنون فقر الناس وأصبح أهل العيوب يتمنون معايب الناس وأصبح أهل السفه يتمنون سفه الناس وفي الفقر الحاجة الى البخيل وفي الفساد طلب عورة أهل العيوب وفي الشفه الكافاة بالذبوب».

٢-٣٤٥٩ (الكافي- ٨: ١٧٠رقم ١٩١) الاثنان رفعه، عن بسعف الحكماء قال: الله احق الناس، الحديث بأدني تفاوت.

٣- ٣- ٣- (الفقيه - ٤: ٤ ٣٩ رقم ٥٨٣٨) قال الصادق (عليه السلام) «خمس هن كها اقول ليست لبخيل راحة ولا لحسود لذّة ولا لملول وفاء ولا لكذوب مرقة ولا يسود سفيه».

أخر ابواب ما يجب على المؤمن اجتنابه في المعاشرات والحــمدلله أولاً وأخراً.

## ابواب الذنوب وتداركها

#### الامات:

قال الله تعالى فأن تَعالَمُوا أَنُّ مُا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَ تُفْرِكُوا بِه مَيْناً وَبِالْوَالِد يَنِ إخساناً وَلا تَفْشُلُوا اَ وَلا لا كُمْ مِن إِصْلاق نَحْنُ نَرْزُوكُمْ وَالِاهُمْ وَلا تَفْرِبُوا الْمُواحِنْ ما طَهْرَمِنْها وَمَا بَطَنْ وَلا تَفْشُلُوا النَّفْسَ الَّنِي حَرَّمَ اللَّهِ الْحَوْزِ وَلِكُمْ وَصَبِكُمْ بِهِ لَمَلكُمْ تَعْقِلُونَ + وَلا تَقْرُبُوا مَانَ الْبَسِمِ الاَ بِالنِّي هِيَ آخَتَنْ حَتَى يَتِلُمُ آشَدُهُ وَآوَفُوا الْكَيْلَ وَالْمَيْزَانَ بِالْفِسْطِ لا لَكَيْلَتُ فَسَالًا وَاللَّهِ اللَّهِ وَاذَا فَلْتُمْ فَاهُدِلُوا وَلَوْكَانَ وَافْرِيلُ وَمِعْهُو اللّهِ الله يَالْهُ وَلَا يَكْفِلُوا مَنْ وَصَبِكُمْ بِلاَ لَكُنِّلُ مَنْهُ وَإِذْ لا وَقَ سُورَةً فِي الرَّائِلُ ما يقرب من ذلك

وقال عزّوجل وَالنبين لا يَدهون مَعَ الله إنها عَرَولا يَعْلُونَ النّفسَ النّبي عرمً الله إلاّ المحقّ وَلا يَعْلُونَ النّفسَ النّبي عرمً الله إلاّ المحقّ وَلا يَعْرُونُ النّفاف يَرْمُ الله يُعَرِّمُ الله يَعْرُمُ الله يَعْرُمُ الله يَعْرُمُ الله يَعْرُمُ الله عَلَى اللّه الله الله يَعْرُمُ عَمَدات وَكَانَ الله تَعْلُوا الله يَعْرُمُ إلى الله يَعْرُمُ الله احر الامات

١: الانعام/ ١٥١ ـــ ١٥٢.

ي. الفرقان/ ٦٨ ــ ٧٣.

وقال جل ذكره فَاجْتَيْبُوا الرِّجْسَ مِنَ الآوَّاكِ وَاجْتَنِبُوا قُـُوْلَ الزَّورِا

وقال عزّ اسمـه وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْـتَرِي لَهُوَ الْحَـدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبـيلِ اللهِ يِغَيْرِ عِـلْم وَتَتَــنِذَهُا هُـرُواْ ٱولِيُّـكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ '

وقال سبحان إنْ تَجْتَيُهُوا كَبَائِرُهَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ لَكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّنَانِكُمْ وَتُدْخِلكُمْ مُذْخَلًا كَوْ يَأَ"

وقىال جلّ ذكره وَمَنْ يَعْمَلْ سُؤاْ اَوْيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهِ يَجِدِا للْمُغَفُوراً رَحِماً ؛

وقال جل جلاله إثمّا التَّوْتِهُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّومَ بِجَهَالَهُ ثُمَّ بَعُونُونَ مِنْ قريب فأولئِكَ يَتُوبُ اللهُ مُعَلِّهِمْ وَكَانَ اللهُ عَليماً حَكيماً وَلَيْسَتِ التَّوْتِهُ لِلنَّبِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ حَتى إذا حَصَرَآ حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي ثُبْتُ الْأَنْ وَلَا النَّبِينَ يَعُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أولئِكَ أَمْتَدُنْ لَهُمْ عَدَاباً آبِها " الى غير ذلك من الآيات الواردة في الذنوب والمعاصي والتوبة منها فانها كثيرة وفيا ذكرناه منها وما يذكر في الاخبار كفاية، انشاء الله تعالى.

## بيان:

قد مضى تفسير الآية الأولى في بيان حديث هشام من كتاب العقل

والاثام جزاء الاثم وفسر الرجس من الاوثان بـالشطرنـج وقول الزور ولهو الحديث بالغناء كما يـأتـي في ابواب وجوه المكاسب من كـتاب المعايش ويأتـي تفاسير سائر الألفاظ في حلال بيان احاديث هذه الأبواب انشاء الله تعالى.

١. الحج / ٣٠.

۲. لقماذ/ ٦.

٣. النّسآء / ٣١.

٤. النّسآء / ١١٠.

ه. النسآء / ١٧ ــ ١٨.

# -170-باب غوائل الذنوب وتبعاتها

١-٣ ٤٦١ (الكافي - ٢: ٢٦ ) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كان أبي يقول: ما من شئ أفسد للقلب من خطيئة، إنّ القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فتصير اعلاه أسفله».

### ىيان:

يعني فما تزال تفعل تلك الخطيئة بالقلب وتؤثّر فيه بحلاوتها حتى تجعل وجهه الذي الى جانب الحق والأخرة الى جانب الباطل والةنيا.

٣- ٣- (الكافي- ٢: ٣٦٧) العدّة، عن البرقي، عن عثمان، عن ابن مسكان عمّن ذكره، عن ابي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل فَما آضَبْرَهُمْ عَلَى النّارِا فقال ((ما أصبرهم على فعل ما يعلمون أنّه يصيرهم الى النار).

٣-٣٤٦٣ (الكافي- ٢: ٢٦٩) عنه، عن ابيه، عن النضربن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أما أنه ليس من عرق

١. البقرة/ ١٧٥.

يضرب ولانكبة ولاصداع ولامرض إلا بذنب وذلك قول الله عزّوجلّ في كتابه ما أضا بَكُمْ مِن مُصبيّة فَيِما كَسَبَتْ آبديكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَنبرٍ اقال ثمّ قال وم وما يعفوالله اكثر ممّا يؤاخذ به».

٣٤٦٤ع. (الكافي ٢: ٢٦٩) الاربعة، عن الفضيل بن يسان عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب وما يعفوالله عنه أكثر».

٣٤٦ هـ (الكافي ٢: ٢٦٩) الثلاثة، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن الشخام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «تعوّذوا بالله من سطوات الله بالليل والنهار» قال: قلت له وما سطوات الله؟ قال «الاخذ على المعاصى».

٦٣٤٦٦ (الكافي- ٢: ٢٧٠) الاثنان، عن الوشّاء، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ العبد ليذنب النّنب فيزوى عنه الرزق».

#### سان:

اي فيصرف عنه.

٧-٣٤٦٧ (الكافي - ٢: ٢٧١) القميّان، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن سيمان بن ظريف، عن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:

سمعته يقول «ان الذنب يحرم العبد الرزق».

٨-٣٤٦٨ (الكافي- ٢: ٢٧١) محمد، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابان، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «ان الرّجل ليذنب الذنب فيدراً عنه الرزق وتلاهذه الأبة إذ أفسَمُوا لَبَصْرِمُنَّهُا مُصْبِحينَ + وَلا يَسْتَثُونَ \* فَطَاكَ عَلَيْها طَائِشَ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِهُونَ \* ٨٠٠ مُصْبِحينَ + وَلا يَسْتَثُونَ \* فَطَاكَ عَلَيْها طَائِشَ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِهُونَ \* ٨٠٠ مُصْبِحينَ + وَلا يَسْتَثُونَ \* فَطَاكَ عَلَيْها طَائِشَ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِهُونَ \* ٨٠٠ مُصْبِحينَ + وَلا يَسْتَثُونَ \* مُطَاكَ عَلَيْها طَائِشَ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِهُونَ \* ٨٠٠ مُصْبِحينَ + وَلا يَسْتَثُونَ \* مُطْلِعا اللهُ عَلَيْها طَائِشَ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِهُونَ \* ٨٠٠ مُصْبِحينَ + وَلا يَسْتَثُونَ \* مُطْلِعا لَهُ عَلَيْها طَائِقَتْ مِنْ أَلْمَ اللّهِ وَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْها لَعْلَيْها لَعْلَيْها لِللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### سان:

الأيه نزلت في قوم كانت لأبيهم جنّة فكان يأخذ مها قوت سنته ويتصدق بالباقي، فلمّا مات قال بنوه إنْ فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر فحلفوا أن يقطعوها وقد بقي من الليل ظلمة داخلين في الصبح منكرين ولم يستثنوا في يمينهم اي لم يقولوا انشاء الله فطاف عليها بلاء أو هلاك ، طائف، اي محيط بها وهذا كقوله سبحانه وأحيط بشمره قيل أحترقت جنتهم فاسودت وقيل يبست وذهبت خضرتها ولم يبق منها شئ.

٩٦٩ ٣-١٥ (الكافي ٢٠: ٢٧١) عنه، عن احمد، عن السّرَاد، عن الحرّاز، عن الحرّاز، عن الحرّاز، عن الحرّاز، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطئ فيذنب العبد ذنباً فيقول الله تبارك وتعلى للملك لا تقض حاجته واحرمه إيّاها فانه تعرّض لسخطى واستوجب الحرمان منتى».

١٠٠٣٤٠ (الكافي- ٢: ٢٧٢) السرّاد، عن مالك بن عطية، عن

١. القلم / ١٧ ــ ١٩.

التّمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول «إنّه ما من سنة أقلّ مطراً من سنة ولكن الله يضعه حيث يشاء النالله عزّوجلّ إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قلّر لهم من المطرفي تلك السّنة إلى غيرهم وإلى الفيافي والبحار والجبال وإنّ الله ليحذّب الجُعل في حجرها بحبس المطر عن الأرض الّتي هي بمحلّها بخطايا من بحضرتها وقد جعل الله لها السبيل في مسلك سوى محلّة أهل المعاصي» قال: ثم قال أبوجعفر (عليه السلام) «فاعتبروا يا أولي الأبصار».

١١-٣٤٧ (الكافي- ٢٤٦١ رقم ٣٤٤) على، عن أبيه، عن حتان بن سدير، عن أبي الخطاب، عن غبد صالح (عليه السلام) قال «انّ الناس أصابهم قحط شديد على عهد سليمان بن داود (عليهما السلام) فشكوا ذلك إليه وطلبوا إليه أن يستسقي لهم» قال «فقال لهم إذا صليت الغداة مضيت، فلمّا صلى الغداة مضى ومضوا فلها أن كان في بعض الظريق اذا هم بنملة رافعة يدها إلى الساء واضعة قدمها في الارض وهي تقول اللهم إنّا خلق من خلقك ولاغنى بنا عن رزقك ، فلاتهلكنا بذنوب بني أدم، قال «فقال سليمان (عليه السلام) ارجعوا فقد سقيتم بغيركم، قال «فسقوا في ذلك العام مالم يسقوا مثله قطّ».

۱۲-۳٤۷۲ (الفقيه- ۱: ۲۵ رقم ۱۵۰۰) حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال «ان سليمان بن داود (عليهما السلام) خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقي، فوجد بملة قد رفعت قائمة من قوائهها الى الساء وهي تقول: اللهم إنّا خلق من خلقك لاغنى بنا عن رزقك فلاتهاكنا بذنوب بني أدم، فقال سليمان (عليه السلام) لاصحابه ارجعوا فقد سقيتم بغركم».

١٣٠٣ (الكا في - ٢: ٢٧٢) القميّان، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل وإنّ العمل السيّ اسرع في صاحبه من السكين في اللحم».

٧٤ ( (الكافي- ٢: ٢٧٢) عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من هم بسيّئة، فلا يعملها، فانه ربما عمل العبد السيئة فيراه الرّب تبارك وتعالى، فيقول وعزّتي لا اغفرلك بعد ذلك أبداً».

وه و الكافي - ٢: ٢٧٣) القمي، عن عيسى بن أيوب، عن علي بن مهزيار، عن القاسم بن عروة، عن ابن بخير، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «ما من عيد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فاذا أذنب ذنباً خرج في النكته نكتة سوداء فان تاب ذهب ذلك السواد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فاذا غطي البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً وهوقول الله تعالى كَلا بَلْ رأن على فلويهم ما كانوا بخيرؤنًا».

### سان:

«تمادي» لَجّ ودام على فعله.

١٦٣٤٧٦ (الكافي- ٢: ٢٧١) محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بخضّال، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «إذا أذنب الرّجل خرج في قلبه نكتة سوداء فان تاب المحت وإن زاد زادت ١٠ الطففين ١٤٠.

حتى تغلب على قلبه فلايفلح بعدها أبداً».

١٧٧ (الكافي- ٢: ٢٧٧) الحسين بن محمد، عن محمد بن احمد التهدي، عن عمروبن عثمان، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال «حقّ على الله أن لا يعصى في دار إلاّ اضحاها للشمس حتى تطهرها».

#### ىيان:

«أضحاها» اظهرها كناية عن تخريبها وهدمها.

١٨-٣٤٧ (الكافي- ٢: ٢٧٧) العدة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ العبد ليُحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام وإنّه لينظر الى أزواجه في الجنّة يتنعمن».

19-17 (الكافي - ٢: ٣٧٣) العدّة، عن سهل، عن ابن اسباط، عن أبي المجسن الرضا (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا تبديّن عن واضحه وقد عملت الأعمال الفاضحة ولا تأمنّن البيات وقد عملت السيئات».

٢٠-٣٤٨ (الكافي- ٢: ٢٦٩) الاربعة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «كان امير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا تبدين عن واضحة وقد

١. الواضحه: الاسنان.

٢. البيات الاغارة لبلاً.

عملت الأعمال الفاضحة ولا يأمن البيات من عمل السّيئات».

ىيان:

قد مضى تفسير هذا الحديث في باب الضحك.

۲۱-۳٤۸۱ (الكافي- ۲۲۳۷۲) عمقد والقميّ، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عمرو المدائني، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «كان أبي (عليه السلام) يقول إنّ الله قضى قضاء حمّاً الآينعم على العبد بنعمة فيسلبها آياه حتى يحدث العبد ذنباً يستحق بذلك النقمة».

٢٨٣ ٣٨٢ (الكافي ٢: ٢٠ ٢٧) علي، عن ابيه، عن السّرَاد، عن جميل بن صالح، عن سدير قال: سأل رجل اباعبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ قالوًا رَبّنا باعدْ بَيْنَ آسفارِهُ وَعَلَمُوا آنَهُ عَهْمُ اللّاية فقال « هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض وانهار جاريه وأموال ظاهرة فكفروا نعم الله عزّ وجلّ وغيّروا ما بأنفسهم من عافية الله، فغيرالله ما بهم من نعمة وإنّ الله لا يُغيّر ما يُغيّروا ما يأنفسهم من عافية الله، فغيرالله ما بهم العرم فغرق قراهم وخرب ديارهم وذهب بأموالهم وأبدلهم مكان جنّاتهم جنّاتين ذواتني أكل حَمْط وَآئل وَشَيء مِن سِدْوِقَليا عَمْ قال ذليكَ جَرَاهُمُ مِنْهُ مَهُ مَا لا كَفَوْوا وَعَلْ نُجَازِي إلاّ الكَفُورَا ».

١. سبأ/ ١٩.

٢. الرعد/ ١١.

۳. سبأ/١٦.

٤. سبأ/ ١٧.

سان:

فكفروا نعمالله عزّوجل حيث قالوا ربّنا باعد بين أسفارنا بطروا النعمة وملّوا العافية وطلبوا الكد والتعب.

أو شكوا بعد سفرهم إفراطاً منهم في الترفيه وعدم الاعتداد بما انعم الله عليهم على اختلاف القراء تين، سيل العَرم سيل الأمر الـعرم اي الصّعب أو المطر الشَّديد او الجرد اضاف اليه السَّيل لأنه نقب عليهم سدًّا حقن به الماء أو الحجارة المركومة التي عقد بها السدّ فيكون جمع عرمة وقيل اسم واد جاء السّيل من قِبله وكان ذلك بن عيسى ومحمد (عليهما وآله السلام)

«خمط» مرّبشع «والاثل» هو الطرفاء.

(الكافي- ٢: ٢٧٤) محمد، عن احمد، عن محمد بن سنان، عن سماعة قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «ما انعم الله على عبد نعمة فسلبها إيّاه حتى يذنب ذنباً يستحق بذلك السّلب».

(الكافي- ٢: ٢٧٤) محمد، عن احمد وعلى، عن أبيه جميعاً، عن Y 1-7 1 1 السرّاد، عن الميشم بن واقد الجزري قال: سمعت أباعدالله (عليه السلام) يقول «إنَّ الله جلّ وعزّ بعث نبيّاً من انبيائه إلى قومه وأوحى إليه أن قل لقومك إنَّه ليس من اهل قرية ولاناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سَرّاءَ فتحولوا عمّا احب إلى ما اكره إلاّ تحولت لهم عمّا يحبّون الى ما يكرهون وليس من اهل قرية ولا اهل بيت كانوا على معصيتي فاصابهم فيها ضرّاء فتحوّلوا عمّا اكره إلى ما أحبّ إلاّ تحولت لهم عمّا يكرهون إلى ما يحبّون وقـل لهـم إنّ رحمتـي سبقـت غضبـي فلاتقنطوا من رحمتي فانه لايتعاظم عندي ذنب اغفره. وقل لهم لايتعرّضوا معاندين لسخطى ولايستخفوا باوليائي فان لي سطوات عند غضبي

لايقوم لها شـئ من خلقـي».

٢٥.٣٤٨ (الكافي- ٢: ٢٥ ٢٧) على بن ابراهيم الهاشمي، عن جدة عمد بن عربة عمد بن عبيدالله، عن الجعفري، عن الرضا (عليه السلام) قال «أوحى الله عزّوجل الى نبيّ من الأنبياء إذا أطعتُ رُضيت واذا رُضيت باركتُ وليس لبركتي نهاية وإذا عُصيت غَضبت وإذا غضبت لعنتُ ولعنتى تبلغ السّابم من الولك».

٢٦-٣٤٨ (الكما في ٢٠٥٠) عمد، عن علي بن الحسن بن علي، عن عمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ أحدكم ليكثر به الخوف من السلطان وما ذلك إلا بالذنوب. فتوقّوها ما استطمتم ولاتمادوا فيها».

٢٧-٣٤٨٧ (الكافي ٢: ٢٥٥) علي، عن العبيدي، عن يونس رفعه قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) «لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب ولاخوف أشد من الموت وكفى بما سلف تفكراً وكفى بالموت واعظاً».

٢٨.٣ ٣.٨٨ (الكا في ٢: ٢٧٥) أحمد بن محمد الكوفي، عن التيمي، م عن العباس بن هلال الشامي مولى لأبي للسن موسى (عليه السلام) قال «سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: كلّما أحدث العباد من الذنوب مالم يكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء مالم يكونوا يعرفون».

 ١. في الكنفي الخطوط والطبوع والمرآة وشرح المول صناح احمدبن محمد الكوفي، عن على بن الحسن الميشمي وفي بعض نسخ الوافي ايضاً احمدبن محمد الكوفي، عن على بن الحسن الميشمي. ۱۰۰۸

٢٩.٣٤٩ (الكافي ٢٢٦:٢) على، عن أبيه، عن السّرَاد، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «يقول الله عزّوجل إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لا يعرفني».

٣٠ ـ ٣٠ (الكافي ـ ٢٠٦٢) السدة، عن سهل، عن ابن أسباط، عن ابن عرفة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال «إنّ لله عزّوجل في كلّ يوم وليلة منادياً ينادي مهلاً مهلاً عباد الله عن معاصي الله فلولا بهائم رتع وصبية رضع وشيوخ ركع لصُبّ عليكم العذاب صبّاً تُرضَون به رضّاً».

### باب استصغار الذنب والاصرار عليه

١-٣٤٩ (الكما في - ٢: ٤٥٦) محمد، عن احمد، عن محمد بن سنان، عن عمد بن حكيم، عمن حدقه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصغر ما ينفع يوم القيامة ولا يصغر ما يضرّ يوم القيامة، فكونوا في الخبركم الله عزّوجلّ كمن عاين».

٣٩٩ (الكافي- ٢: ٥٧) و ٢٨٧) العدة، عن احمد، عن عثمان، عن سماعة قال: سمعت اباللحسن (عليه السلام) يقول «لاتستكثروا كثير المنير ولاتستقلوا قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيراً وخافواالله عزّوجل في السّرّحى تعطوا من انفسكم اليصف وسارعوا الى طاعة الله واصدقوا الحديث وأدّوا الامانة، فانما ذلك لكم، ولاتدخلوا في لايحل لكم، فانما ذلك عليكم».

٣٩٣ - (الكافي- ٢: ٢٨٧) للخمسة، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن الشَّحام قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «اتقوا الحقرات من الذنوب فانها لا تغفر» قلت: وما الحقرات؟ قال «الرّجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لى لولم يكن لي غير ذلك ».

٤ ٣٤٩ عن ابن فضّال والحقي - ٢: ٢٨٨) القميّان، عن ابن فضّال والحبّال جيعاً،

۱۰۱۰

عن ثعلبة، عن زياد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) نزل بارض قرعاء فقال لاصحابه ائتونا بحطب، فقال لاصحابه ائتونا بعطب، فقالوا يا رسول الله؛ نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب، قال فليأت كلّ انسان بما قدر عليه، فجاء وابه حتى رموا بين يديه بعضه على بعض فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) هكذا يجتمع الذنوب، ثمّ قال اياكم والمحقّرات من الذنوب، فانّ لكلّ شي طالباً ألا وإنّ طالبا يكتب ما فتموا واثارة لم وكُلُّ شي واخصيناه في إمام مُبن ا».

### بيان:

القرعاء الصّلبة والتي رعتها الماشية والمطالب بالذّنوب هوالله سبحانه «ما قدّموا» أي اسلفوا في حياتهم «واثارهم» ما قي عنهم بعد مماتهم يصل إليهم ثمرته اتما حسنة كعلم علموه او حبيس وقفوه او سيئة كاشاعة باطل أو تأسيس ظلم اونحوذك «والامام المبن» اللوح المحفوظ.

و ٩٩ - ٥ (الكما في - ٢ : ٢٧٠) الاثنان، عن الوشاء، عن علي، عن أبي بصير، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول «اتقوا المقرات من الذنوب، فان ها طالباً يقول احدكم اذنب واستغفر إن الله عزّ وجلّ يقول ستكتُبُ ما قَدَّ مُوا وَالْارَهُمْ وَكُلُّ شَيءٍ آخصَيْناهُ في إمام مُبين وقال عزّوجلّ إلها إن أنك يثقال حبّة مِن خَرَد لو فتكن في صَخْرة آوفي السَّمُواتِ آفِي السَّمُواتِ اللَّر في اللَّر عَن اللَّر عَن عَرد لا قَدَّ عَيْراً».

۱. یس/ ۱۲.

۲. يس/ ۱۲.

۳. لقمان/۲۱.

بيان:

يستفاد من الحديث أن الجرأة على الذّنب إتكالاً على الاستغفار بعده تحقير له وهو كذلك كيف لا، وهذا محقّ معجّل نقد وذلك موهوم مؤجّل نسية «إنّها» أي الخصلة من الإساءة أو الاحسان «إن تك» مشلاً في الصغر كحبة الخردل «فتكن» في أخضى مكان واحرزه كجوف القسخرة أو أعلى مكان كمحذب السماوات أو أسفل مكان كمركز الأرض.

٣ ٩٤ - ٢ (الكافي - ٢: ٢٨٨) العدة، عن البرقي، عن عبدالله بن عمد الهيكي، عن عمار بن مروان القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (الاصغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار).

٧-٣ ٤٩٧ (الكافي- ٢: ٢٨٨) الشلائم، عن بزرج، عن أبي بصير قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «لا والله لا يقبل الله شيئاً من طاعته على الاصرار على شئى من معاصيه».

٨-٣ ٤٩٨ (الكافي- ٢: ٢٨٨) القسيّ، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعَلَمُونَا قال « الاصرارأن يذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبه فذلك الاصرارا».

٩-٣٤٩ (الكافي- ٢: ٢٧٩) العدّة، عن البرقي، عن محمد بن حبيب،

١. آل عمران/ ١٣٩.

عن الأصم، عن ابن مسكان

(الكافي) ابن فضال، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من عبد إلا وعليه ارسون مُجنَّة عنى يعمل أربعين كبيرة، فاذا عمل أربعين كبيرة انكشف عنه الجنن فيوحي الله إليهم أن استروا عبدي باجنحتكم فتستره الملائكة باجنحتها قال، في يدع شيئًا من القبيح إلا قارفه حتى يتمدّح إلى الناس بفعله القبيح، فتقول الملائكة يا رب؛ هذا عبدك ما يدع شيئًا إلا ركبه وأنا لنستحيى ممما يصنع، فيوحي الله عزوجل إليهم أن ارفعوا أجنحتكم عنه فاذا فعل ذلك أخذ في بغضنا أهل البيت، فعند ذلك ينهتك ستره في الشاء وستره في الأرض، فتقول الملائكة، يا رب؛ هذا عبدك قد بقي مهتوك الستر، فيوحي الله عزّوجل اليهم لوكانت لله فيه عبدك قد بقي مهتوك المتر، فيوحي الله عزّوجل اليهم لوكانت لله فيه حاجة ما أمركم ان ترفعوا أجنحتكم عنه».

### بيان:

«الجُنّة» بالضّم ما يستر ويقي وكأنّها هنا كناية عن نتائج أخلاقه الحسنة وشمرات أعماله الصّلاة التي تُخلق منها الملائكة. واجنحة الملائكة كناية عن معارفه الحقة التي بها يرتقي في الدرجات وذلك لأنّ العمل أسرع زوالاً من المعرفة وإنّا يأخذني بغض أهل البيت لأنّهم الحائلون بينه وبين الذّنوب التي صارت محبوبة له ومعشوقة لنفسه الخبيشة بمواعظهم ووصاياهم (عليم السلام).

# باب تأييد المؤمن بروح الايمان وأنه يفارقه عند الذنب

٥٣-١ (الكافي- ٢: ٣٠ ٢) عمد والحسين بن محمد جيعاً، عن علي بن محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن التميمي، عن محمد بن سنان، عن أبي خليجة، قال: دخلت على ابي الحسن (عليه السلام) فقال لي «إنّ الله تبارك وتعالى أيّد المؤمن بروح تحضره في كل وقت يحسن فيه ويتقى وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي في الثرى عند يذنب فيه ويعتدي في الثرى عند إساءته فتع اهدوا عبادالله نعمه باصلاحكم انفسكم تزدادوا يقينا وتريحوا نفيساً ثميناً، رحم الله امرءاً همم بخير فعمله اوهم بشرّ فارتدع عنه»، ثمّ قال «نحن نؤيد الرّوح بالطاعة لله والعمل له».

١٠٥٠ (الكافي- ٢: ٣١٧) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن المحم، عن سيف بن عميرة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما من مؤمن إلا ولقلبه اذنان في جوفه اذن ينفث فيها الوسواس الختاس وأذن ينفث فيها اللك فيؤيدالله المؤمن باللك فذلك قوله مؤمّة».

١. بل محمد بن مسلم عن أبى سلمة كما في الخطوطين والمطبوع من الكاني وشروحه وبعد التحقيق في
المواضع لم يبق لناشك في أنه لفظة «عن» صحف بلفظة «بن» «ض.ع».
 ٢. الحادلة / ٢٧.

٣-٣-٣ (الكافي ٢: ٧٢) الحسين بن محمد، عن احمد بن اسحاق، عن سعدان، عن ابي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ان للقلب أُذنين، فاذا همّ العبد بذنب قال له روح الايمان لا تفعل وقال له الشيطان افعل وإذا كان على بطنها نزع منه روح الايمان».

### سان:

المجرورفي بطنها يعود الى المزنـي بها كمـا وقع التصريح به في الاخبار الاتيه.

٣٠٠٣-٤ (الكافي- ٢٦٦٦٢) الشلاثة، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)

قال «ما من قلب الآوله اذنان على احديها ملك مرشد وعلى الاخرى شيطان مفتن هذا يأمره وهذا يرزجره الشيطان يأمره بالمعاصمي والملك يزجره عنها وهوقول الله عزوجل عَنِ اليمينِ وَعَنِ الشِمالِ قَعِيدٌ + ما يَنْهُطُ مِنْ قُول إِلاَ لَذَ يُو وَقِبُ عَنِيدٌ ».

### ىيان:

المستفاد من هذا الحديث أنّ صاحب الشّمال شيطان والمشهور أنهما جميعاً ملكان كما يأتي في باب الهم بالسيّئة أو الحسنة إلاّ أن يقاا، أن المرشد والمفتن غير الكاتين الرقيين.

٣٥٠٤ - (الكافي - ٢: ٢٨١) العدّة، عن البرقي، عن أبيه رفعه، عن الحمّد بن داود الغنويّ، عن الاصبغ بن نباته قال: جاء رجل إلى

### ۱. ق/ ۱۷ ــ ۱۸.

أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أميرالمؤمنين؛ إنّ ناساً زعموا أن العبد لايزني وهو مؤمن ولايسرق وهو مؤمن ولايشرب الخمر وهو مؤمن ولايشرك الخرام وهو مؤمن، فقد نقل علي هذا وحرج منه صدري حين أزعم أنّ هذا العبد يصلّي صلاتي ويدعو دعائى ويناكحه ويوارثني وأوارثه وقد خرج من الايمان من أجل ذنب يسيرأصابه، فقال: أميرالمؤمنين (عليه السلام) «صدقت سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يقول والدليل عليه كتاب الله خلق الله عزوجل الناس على ثلاث طبقات وانزلم ثلاث منازل وذلك خلق الله عزوجل الكاسا على ثلاث طبقات وانزلم ثلاث منازل وذلك

فأما ما ذكره من أمر التسابقين، فانهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين جعل الله فيهم خسة ارواح، روح القدس وروح الايان وروح القرة وروح الشهوة وروح البدن، فبروح القدس بُعثوا انبياء مرسلين وغير مرسلين وبها علموا الأشياء وبروح الايان عبدوالله ولم يشركوا به شيئا وبروح القرة جاهدوا عدقهم وعالجوا معاشهم وبروح الشهوة اصابوا لذيذ الطعام ونكحوا الحلال من شباب النساء وبروح البدن دبوا ودرجوا فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم، ثم قال قال الله عزّرجل يلك الرُسُلُ فَصَلْنا بَعْضَهُمْ قَالَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَن كَلُمُ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجال وَلَيْنَا عبسى بْنَ مَرْجال وَلَيْنَا عبسى بْنَ مَرْدَال فِي جاعتهم وأيدهم مصفوح عن يقول اكرمهم بها ففضلهم على من سواهم فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذوبهم.

ثُمَّ ذكر أصحاب الميمنة وهم المؤمنون حقّاً بأعيانهم جعل الله فيهم اربعة أرواح: روح الايمان وروح القرة وروح الشهوة وروح البدن، فلايزال العبد يستكل هذه الأرواح الأربعة حتى يأتي عليه حالات فقال الرجل: يا امرالمؤمنين ما هذه الحالات؟ فقال «اما اولهان فهو كما قال الله عزوجل ومِنكم من بُرَدُ إلى آزذَل المُمْرِ لكيلا يَعْلَم بَعْد عِلْم شَبْئاً ا فهذا ينتقص منه جميع الارواح وليس بالذي يخرج من دين الله لان الفاعل به ردّه الى ارذل العمر فهو لا يعرف للصلاه وقتا ولا يستطيع التهجد بالليل ولا بالنهار ولا القيام في الصف مع الناس فهذا نقصان من روح الايمان وليس يضره شيئا ومنهم من ينتقص منه روح القوة ولا يستطيع جهاد عدوه ولا يستطيع طلب الميشه ومنهم من ينتقص منه روح البدن فيه فهو فلو مرتب به اصبح بنات ادم لم يحن الها ولم يقم وتبقى روح البدن فيه فهو يدب ويدرج حتى يأتيه ملك الموت فهذا بحال خير لان الله عزوجل هو الفاعل به.

وقد يأتي عليه حالات في قوته و شبابه فيهم بالخطيشة فتشجعه روح القوة وتزين له روح الشهوة وتقوده روح البدن حتى توقعه في الخطيشة واذا لامسها نقص من الايمان وتفقى منه فليس تعود فيه حتى يتوب فاذا تاب تاب الله عليه وان عاد ادخله الله نارجهنم فاما اصحاب المشأمه فهم الهبود والنصارى يقول الله عزوجل الكنين اتينا هم الكيتاب بغرفؤية كما يغرفون ابناء هم أيما فرفون عمداً والولاية في التوراه والانجيل كما يعرفون ابناء هم في منازهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك انك الرسول الهم فلاتكونن من الممترين فلم جحدوا ما عرفوا ابتلاهم بذلك فسلهم روح الايمان واسكن ابدانهم ثلاثه ارواح روح القوه وروح السهوه وروح البدن ثم اضافهم الى الانعام فقال ان هم الا

١. النحل/ ٧٠.

٢. البقرة / ١٤٦.

بروح البدن» فقال السائل: احييت قلبيي باذن الله يا امير المؤمنين.

### بيان:

صُدِقَتَ على البناء للمفعول اي صدقوك فيا زعموا وليس بالذي يخرج من دين الله ان قبل قد ثبت ان الانسان انما يبعث على ما مات عليه فاذا مات الكبير على غير معرفة فكيف يبعث عارفا قلنا كما كان مانعه عن الالتفات الى معارفه امرا عارضا فلها زال ذلك بالموت برزت له معارفه التي كانت كامنة في ذاته بخلاف من لم يحصل المعرفه اصلا فانه ليس في ذاته شئ ليبرز له.

٣٠٥٠ (الكافي ٢٤٤٢) على، عن العبيدي، عن يونس، عن داود قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) اذا زنى الرجل فارقه روح الايمان قال فقال «هو مثل قول الله عزوجل وآئة هُم بُرُوح مِينُه هو الذي فارقه».

٧-٥٠٦ (الكافي ٢: ٢٠٠) عمد، عن احمد، عن ابن فضال، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) في قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) اذا زنى الرجل فارقه روح الايمان قال «هوقوله وَآيَّة هُمْ بُرُوم مِنْهُ ذَاكُ الذي يفارقه».

٨٠٥٧ (الكافي- ٢: ٢٧٨) على، عن العبيدي، عن يونس، عن محمد بن

لا تيتموا الخبيث منه تنفقون ثم قنال «غير هذا ابين منه ذلك قسول الله عزّوجل وايدهم الخ
 هذه الزيادة توجد في نسخة الكافي الخطوط «خ» وشرح المول خليل والمول صالح والمرأة والكافى المطبوع.
 المطبوع.
 ب للحادلة / ۲۷.

١٠١٨

عبده قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) لايزني الزاني وهومؤمن قال «لا اذا كان على بطنها سلب الايمان فاذا قام رد اليه فان عاد سلب» قلت: فانه يريد ان يعود فقال «ما اكثر من يريد ان يعود فلا يعود اليه ابداً».

۸۰۵۰۸ (الکافی - ۲: ۲۸۱) الثلاثة، عن ابن عمار، عن صباح بن سباح بن سباح قال: کنت عند ابي عبدالله (عليه السلام) فقال له محمد بن عبده يزني الزاني وهو مؤمن قال «لا اذا کان على بطنها سلب الايمان منه فاذا قام رد عليه» قلت: فانه اراد ان يعود قال «ما اکثر ما (من ـ خ ل) يهم ان يعود ثم لا يعود».

١٠-٣٥٠ (الكافي- ٢: ٢٨١) على، عن ابيه، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «يسلب منه روح الايمان مادام على بطنها فاذا نزل عاد الايمان» قال: قلت ارايت ان همّ قال: لا قال «أرأيت إن همّ أن يسرق أتقطع يده».

### سان:

قد مضى أخبار أخرفي هذا المعنى في باب مجمل القول في الايمان ومفصله من هذا الجزء من الكتاب.

# باب تأجيل المذنب الى ان يستغهر

(الكافي ٢: ٣٧٤) الثلاثة، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: سمعت أباعبـدالله (علـيه السلام) يقول «إنّ العبـد إذا أذنب ذنباً أجّل من غدوة الى الليل فان استغفرالله لم يكتب عليه».

(الكافى- ٢: ٣٨٤) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الخراز

(الكافي - ٢: ٤٣٧) الثلاثة والقميّان، عن صفوان، عن الخراز، عن ابي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من عمل سيئة أَجَلَ فيها سبع ساعات من النهار فــان قال استغفرالله الذي لا الـه اِلاّ هوالحــيّ القيوم وأتوب اليه ثلاث مرّات لم يكتب عليه».

(الكافي- ٢: ٢٩٩) القمي ومحمد جميعاً، عن الحسين بن اسحاق وعلى، عن أبيه جميعاً، عن على بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن حفص قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «ما من مؤمن يذنب ذنباً الأ أجّله الله عزّو جلّ سبع ساعات

١. في بعض نسخ الموثوق بها قال سمعت اباجعفر(عليه السلام) يقول ــ توجد هذه الجمله بخط علم الهدى رحمه الله بهامش الاصل لكن في الكتب التي بايدينا من الخطوط والمطبوع والشروح والمرآة كلها مثل ما في المتن سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «ض.ع».

من التهارفان هوتاب لم يكتب عليه شئ وان هولم يفعل تُتب عليه سيئة » فاتاه عباد البصري فقال له:بلغنا انك قلت ما من عبد يذنب ذنبا إلاّ آجلهالله سبع ساعات من النهار فقال «ليس هكذا قلت ولكتي قلت ما من مؤمن وكذلك كان قولي».

٣٠١ - (الكافي - ٢: ٣١٧) على، عن أبيه والقمتي ومحمد، عن الحسين بن اسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن عبدالقممد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «العبد المؤمن إذا اذنب ذنباً أتجله الله تعلى سبع ساعات، فان استففر لم يُكتب عليه شي وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له وإن الكافر لينساه من ساعته».

### -١٧٩-باب الهمّ بالسيّـئـة أو الحسنـة والاتيان بهمـا

١٥٠١ (الكافي- ٢: ٢٥١) محمد، عن احمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن احدها (عليه ما السلام) قال «إنّ الله تعالى جعل لأدم في ذرّيته من هم بحسنة ولم يعملها كُتبت له حسنة ومن همّ بحسنة ولم يعملها لم تكتب عليه ومن عمل بها كتبت عليه سيئة».

#### ىيان:

لعل السّرّ في كون الحسنة بعشر أمثالها والسّيثة بمثلها أنّ الجوهر الانساني بطبعه ماثل إلى العالم العلوي لأنه مقتبس منه وهبوطه إلى القالب الجسماني غريب من طبيعته والحسنة إنّ ما ترتقي الى ما يوافق طبيعة ذلك الجوهر لأنّها من جنسه والقرة التي تحريك الحجر مثلاً إلى مافوق ذراعاً واحداً هي بعينها إن استعملت في تحريكه الى اسفل حرّكته عشرة اذرع وزيادة فلذلك كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ومنها ما يوفّى أجرها بغير حساب والحسنة التي لا تدفع تأثيرها سمعة أو رياء أو عجب كالحجر الذي يدحرج من شاهق لا يصادفه دافع فائة لا يتقدّر مقدار هوته بحساب حتى يبلغ الغاية.

ه ٢-٣٥١ (الكافي-٢٢٨٢) العدّة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ المؤمن ليهم

بالحسنة ولايعمل بها فكتبت له حسنة، فان هوعملها كتبت له عشر حسنات وإنّ المؤمن ليهمّ بالسيئة، أن يعملها، فلايعملها فلاتكتب عليه».

٣٠٥١ (الكافي- ٢: ٢٩٩) عنه، عن علي بن حفص العوسي، عن علي بن السائح، عن عبدالله بن موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: سألته عن الملكين هل يعلمان بالذّنب إذا أراد العبد أن يعمله أو الحسنة فقال «ربح الكنيف وربح الطيب سواء» فقلت: لاقال «إنّ العبد إذا همّ بالحسنة خرج نفسه طيّب الربح، فقال صاحب اليمين لصاحب الشّمال: قف فانه قدهم بالحسنة، فاذا هو عملها كان لسانه قلمه وربقه مداده فاثبتها له وإذا همّ بالسّيئة خرج نفسه منتّن الربح، فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف فانة قدهم بالسّيئة فاذا هو فيقول صاحب السّمان للهاده و لسانه قلمه فائتها عله».

### بيان:

اتما جعل الريق واللسان آلة لا ثبات الحسنة والشيئة لأنّ بناء الأعمال إنّما هو على ما عقد في القلب من التكلّم بها وإليه إلاشارة بقوله سبحانه إلَيْهِ يَضِعُهُ الطّاهِ اللّهِ وَاللّهَ الطّاهِ مورة يُضِعُهُ السّان الطّاهِ مورة للذلك العنى كما قيل:

إن الكلام في السفواد وإنّا مجمل اللسان على الفواد دليلاً

١٥٩٧-٤ (الكافي- ٢: ٤٢٩) محمد، عن ابن عيسى، عن على بن

البحكم، عن الفضيل بن عثمان المرادي قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «قال رمول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) اربع من كنّ فيه لم يهلك على الله عزّ وجلّ بعدهن إلاّ هالك: يهم العبد بالحسنة فيعملها، فان هولم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته وإن هوعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته وإن هوعملها لم يكتب عليه وإن هوعملها أجّل سبع ساعات، وقال صاحب الحسنات يكتب عليه وإن هوعملها أجّل سبع ساعات، وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات وهوصاحب الشمال: لا تعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها فان الله تعالى يقول إلا المحتنات يله فين السيئات أو الاستغفار فان هوقال: استغفارالله الذي لا الله الا هوعالم الغيب والشهاده العزيز وان مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب المنتب عليه شي وان مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب المنتب علي الشقى الحروم».

### ىيان:

قد مضى تفسير الهلاك على الله وأمّا تعداد الخيصال الأربع للتوضيح فمبأن مقال:

اولها: أن يهم بالحسنة من دون عمل.

والثانية أن يعمل بها.

والثالثة ان يهم بالسيئة من دون عمل.

والرابعة ان يعمل بها ولكن يتبعها بحسنة تمحوها أويستغفر منها قبل مضى سبع ساعات.

# -۱۸۰ باب اللّمم

١-٣٥١ (الكما في- ٢: ١٤١) الشلاثة، عن للتران عن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له أرأيت قول الله تعالى اللهيئ يَجْتَبُونَ كَبَايْرَ الْإَلْمَ وَالْمَوْا عِثْنَ لِلاَ اللّهَمَ اقال «هو الذنب يُلم به الرجل فيمكث ماشاء الله تعالى ثم يلم به بعد».

### سان:

يلمّ به اي يقاربه وينزل إليه فيفعله.

٩١٥ ٣- ٢ (الكما في- ٢: ٤٤١) القميّان، عن صفوان، عن العلاء، عن عمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له ٱلذين يَغِيّبُونَ كَبايْرَ الأنْم وَالْقُواحِنُ إلاّ اللّهمَ قال «الهنة بعد الهنة: اي الذنب بعد الذنب يلم به العبد».

### بيان:

الهنة: كلمة كناية ومعناها الشي وفي الحديث هنيئة مصغره هنة اي شئ يسير وربما يقال هنهة بابدال الياء هاء.

١. النجم / ٣٢.

٣-٣٠٣ (الكافي- ٢: ٤٤) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن اسحاق بن عتمار قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «ما من مؤمن الا وله ذنب يهجره زماناً، ثم يُلم به وذلك قول الله تعالى (إلاّ اللمم)، وسألته عن قول الله تعالى الذينَ يَجْتَيْبُونَ كَبَايْرًا الْإِنْم وَالْقُواحِشَ إِلاّ اللَّمْمَ قال « الفواحش الزنا والسرقة واللَّمم الرجل يلمّ بالذنب فيستغفرالله تعالى منه».

٢٠٣٢ (الكافي - ٢: ٤٤٢) الأربعة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ما من ذنب إلا وقد طبع عليه عبد مؤمن يهجره الزّمان ثمّ يلمّ به وهوقول الله تعالى آلذبن يَجْتَنِبُونَ كَبايْرًا لاِنْهِ وَالفَوَاحِينَ إِلاَ اللَّمَمَ قال: اللّمم من العبد الّذي يُلمّ بالذنب بعد الذّنب ليس من سليقته اي من طبيعته».

### بيان:

«وقد طبع عليه» يعني لمارض عرض له يمكن زواله عنه ولهذا يمكنه الهجرة عنه ولو كان مطبوعاً عليه في أصل الحلقة وكان من سجيته وسليقته لما امكنه الهجرة عنه زماناً فلا تنافي بين أوّل الحديث واخره.

۲۲ه-۰ (الكافي- ۲: ٤٤٢) علي، عن ابيه والعدّة، عن سهل جميعاً، عن السّرّاد، عن ابن رئاب قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إن المؤمن لا يكون سبحيته الكذب والبخل والفجور ورعا ألم من ذلك شيئاً لا يدوم عليه قبل فيزنى قال نعم ولكن لا يولد له من تلك النطفة».

٦-٣٥٢٣ (الكافي- ٢: ٣٣٠) الاربعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) رود. النجم/ ٣٣٠.

قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) «لمتان لمة من اللك ولمة من الشيطان فلمة الملك الرّقة والفهم ولمّة الشيطان السهو والقسوة».

بيان:

اللمة من الملك والشّيطان بمعنى المسّ.

## باب ما يغفر من الذنوب وما لايغفر

٢٥ - ١ (الكافي - ٢: ٣٤٤) علي، عن ابيه، عن عبدالرّحن بن حمّاد، عن بعض أصحابه رفعه قال: صعد الميرالمؤمنين (عليه السلام) بالكوفة المنبر، فحمد الله واثنى عليه، ثمّ قال «أيها الناس إنّ الذنوب ثلاثه، ثمّ المسك فقال له حبة العرني يا الميرالمؤمنين؛ قلت الذنوب ثلاثه، ثم المسكت

فقال « ما ذكرتها إلا و أنا أريد أن افسرها و لكن عرض لي بهرحال بيني وبين الكلام نعم الننوب ثلاثه: فذنب مغفور وذنب غير مغفور: وذنب نرجو لصاحبه. ونخاف عليه» قال: يا امرالؤمنين فيبها لنا قال «نعم؛ أما الذنب الغفور فعبدعاقبه الله تمالى على ذنبه في التنيا والله تعلى احلم واكرم من أن يعاقب عبده مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفره الله ، فظلم العباد بعضهم لبعض إنّ الله تعالى إذا برز للخليقة ظلم ظالم ولو كفّاً بكت ولو مسحة بكت ولو نطحة ما بين القرناء إلى الجياء فيقتص للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لاحد على أحد مظلمة ، ثم يعشهم الله للحساب. وأمّا الذنب الشالث، فلنب ستره الله تعلى على خلقه ورزقه التوبة منه، فاصبح خانفاً من ذنبه راجياً لربّه فنحن تعلى على خلقه ورزقه التوبة منه، فاصبح خانفاً من ذنبه راجياً لربّه فنحن

### سان:

البُهر بضم الموحّدة انـقطاع النفس من الاعياء «ولـوكفاً بكقّي» اي ضربة كفّ بكفّ «والنطحة» الاصابه بالقرن «والجمّاء» مالا قرن له من الدّواب.

ه ٢-٣٥٢ (الكافي- ٢: ٤٤٣) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حران قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن رجل أقيم عليه الحدّ في الرّجل أيعاقب عليه في الأخرة؟ فقال «إنّ الله تعالى أكرم من ذلك».

٣-٣٥٢ (الكافي - ٢: ٤٤٨) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن العبّاس مولى الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول «المستر بالحسنة تعدل سبعين حسنة والمذيع بالسيئة مخذول.والمستر بالسيئة مغفور له».

٣٠٥ ٣-٤ (الكافي ٢: ٢٤ ) محمد، عن محمد بن صندل، عن ياسر، عن البسط بن حمزة، عن الرضا (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) مثله.

٨٥ ٣-٥ (الكافي ٢: ٢٠ ٢٨) على، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن بكر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ الله لا بَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ الكبائر فاسواها» قال: قلت دخلت الكبائر في الاستثناء قال «نعم».

بيان:

اراد بالاستثناء استثناء المشيئة يعني هل يغفر الكبائر لمن يشاء كما يغفر الصغائر وان ما قلت كما قلت.

٩-٣٥٢٩ (الكافي- ٢٠٤٢) يونس، عن اسحاق بن عمّارقال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الكبائر فيها استثناء أن يغفر لمن يشاء قال «نعم».

٧-٣٥٣ (الفقيه ٢٠٤١) ٥٧ وقم ٢٩ ٩٦) سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل إن الله الآيت في أن يُشرَك بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسْآء الله التدخل الكبائر في مشيئة الله تعالى؟ قال «نعم ذلك إليه عزوجل إن شاء عذب عليها و ان شاء عفا».

٣٥ ٣-٨ (الفقيه ـ ٣: ٥ ٧٥ رقم ١٩٦٧) قال الصادق (عليه السلام) من اجتنب الكبائر كفّرالله عنه جميع ذنوبه وذلك قوله عزّوجل إنْ تَختَيوًا كَبَائِرُهَا ثُنْهُونَ عَنْهُ لَكَفَرْ عَنْكُمْ سَيّتَائِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلاً كَرِعاً ٢.

النساء/ ٤٨ و١١٦.
 النساء/ ٣١.

#### -184 -

## باب تعجيل عقوبة الذنب بالمصائب وان مصائب الاولياء لزيادة الأجر

۱-۳۰ ۳۱ (الكافي - ۱۰ ٤٤٤) عده، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن عبدالله بن سنان، عن حمزة بن حران، عن ابيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال « ان الله تعالى إذا كان من أمره أن يكرم عبداً وله ذنب ابتلاه بالسقم، فان لم يفعل ذلك به ابتلاه بالحاجة، فان لم يفعل ذلك به شد عليه الموت ليكافئه بذلك اللنب، قال «وإذا كان من امره أن يهن عبداً وله عنده حسنة صحّح بدنه وإن لم يفعل ذلك به وسّع عليه في رزقه فان لم يفعل ذلك به هرّن عليه الموت ليكافيه بتلك الحسنة».

٣-٣ ٣٣ ( الكلا في - ٢: ٤٤٤) الثلاثة، عن اسماعيل بن ابراهيم، عن المحكم بن عتيبة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «إنّ العبد إذا كثرت ذوبه ولم يكن عنده من العمل ما يكفّرها ابتلاه بالحزن ليكفّرها».

٣-٣٠٣ (الكافي- ٢: ٤٤٤) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن المشعري، عن المتداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال الله تعالى وعزّتي وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا وأن أريد أن ارحمه حتى استوفي منه كل خطيئة عملها إمّا بسقم في حسده وإمّا بضيق في رزقه وإمّا بخوف في دنياه، فان بقيت عليه بقية

شدّدت عليه عند الموت وعزّتي وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن اعذّبه حتى أوفيه كل حسنة عملها إمّا بسعة في رزقه وإمّا بصحة في جسمه (جسده ـ خ ل) وإمّا بأمن في دنياه فان بقيت عليه بقية هونت بها عليه الموت».

ه ٣٥٣. (الكافي ٢: ٤٤٤) العدة، عن البرقي، عن السرّاد، عن هشام بن سالم، عن أبان بن تغلب قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «إنّ المؤمن لهوّل عليه في نومه فيغفر له ذنوبه وإنّه ليمتهن في بدنه فيغفر له ذنوبه».

٣٠٥٣-٥ (الكافي- ٢: ١٤٥٥) الثلاثة، عن السّري بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إذا أرادالله بعبد خيراً عجّل عقوبته في الدنيا وإذا أراد بعبد سوء أمسك عليه ذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة».

٦.٣٥٣٧ (الكافي- ٢: ١٤٥) العدة، عن سهل، عن الشلاثة، عن ابي عبدالله (عليه السلام) في ابي عبدالله (عليه السلام) قال ((قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول الله تعالى وَما آصابَكُم مِن مُصبِهَ فَيِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَتَعَفُوعَ، كَثَيرا ليس من التواء عِرق ولانكبة حجر ولاعثرة قدم ولا خدش عود إلا بذنب ولما يعفوالله تعالى اكثر، فن عجل الله تعالى عقوبة ذنبه في الدنيا فان الله تعالى أجل وأكرم وأعزمن أن يعود في عقوبته في الاخرة).

٧-٣٥٣٨ (الكافي- ٢: ٤٤٥) محمد، عن احمد، عن العبّاس بن موسى

۱. الشوري / ۳۰.

الورّاق، عن علي الأحمسي، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال « قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): ما يزال الغمّ والهمّ بالمؤمن حتى ما يدع له ذنباً».

٨-٣٥٣٩ (الكافي- ٤٤٦:٢) الشلاثة، عن علي الأهسي، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «لايزال الغتم والهمّم بالمؤمن حتّى لايدع له ذنباً».

١٩٥٠. (الكافي ٢٠٥١) الثلاثة وعمد، عن احد، عن ابن أبي عمير، عن الحارث بن بهرام، عن عمروبن جميع قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ العبد المؤمن ليهتم في الدنيا حتى يخرج منها ولاذنب عليه».

و ٣٠٠ (الكافي - ٢٤٦١) عمد، عن أهد، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول لله (صلّى الله عليه وآله وسلم): قال الله تعالى ما من عبد اربد أن أدخله الجنّة إلا ابتليته في جسده فان كان ذلك كفارة لذنوبه وإلاّ شددت عليه موته حتى يأتي ولاذنب له، ثم أدخله الجنّة، وما من عبد أربد أن أدخله النار إلاّ صححت له جسمه، فان كان ذلك تماماً لطلبته عندي والا وستعت أمنت خوفه من سلطانه فان كان ذلك تماماً لطلبته عندي وإلاّ وسّعت عليه موته حتى عليه رزقه، فان كان ذلك تماماً لطلبته عندي وإلاّ وسّعت عليه موته حتى ياتيني ولا حسنة عندي له، ثمّ ادخله النار».

١١-٥٤٢ (الكافي- ٢: ٤٤٦) العدة، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن

النضر بن سويد، عن درست، عن إبن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «مرّنبي من أنبياء بني اسرائيل برجل بعضه تحت حائط وبعضه خارج منه قد شقشته الطير ومزّقته الكلاب، ثم مضى فعرضت (فرفعت - خل) له مدينة، فدخلها، فاذا هو بعظيم من عظمائها ميّت على سرير مسجى بالديباج حوله الجامر، فقال يا رب أشهد أنّك حكم عدل لاتجور هذا عبدك لم يشرك بك طرفة عين أمتّه بتلك الميتة وهذا عبدك ، لم يؤمن بك طرفة عين امته بهذه الميتة، فقال عبدي أن كما قلت حكم عدل لا أجور ذلك عبدي كانت له عندي سيئة او ذنب أمته بتلك الميتة لكي يلقاني ولم يبق عليه شي وهذا عبدي كانت له حسنة فأمتة بهذه الميتة لكي يلقاني وليس له عندى حسنة».

### ىيان:

«التشعيث» التفريق «والتمزيق» التخريق.

۱۲-۳۰۶۳ (الكافي - ۲: ۱۶۶۷) العدة، عن احد، عن السّرّاد، عن السّرّاد، عن الكناني قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام)، فدخل عليه شيخ، فقال يا اباعبدالله؛ أشكو إليك ولدي وعقوقهم وإخواني رجفاهم عند كر سنى،

فقال ابو عبدالله (عليه السلام) «يا هذا ؛ إنّ للحق دولة وللباطل دولة وكل واحد منهما في دولة صاحبه ذليل وإنّ أدنى ما يصب المؤمن في دولة الباطل العقوق من ولده والجفاء من إخوانه وما من مؤمن يصيب شيئاً من الرفاهية في دولة الباطل إلا ابتلي قبل موته إمّا في بدنه وإمّا في ولده وإمّا في ماله حتى يخلصه الله تعالى بما اكتسب في دولة الباطل ويوفرله حظّه في دولة الحق فاصر وابشر».

١٠٣٧

۱۳۰۳-۳۰ (الكافي- ۲: ۱۶۹) عمد، عن ابن عيسى، عن السّراد، عن عبدالعزيز العبدي، عن ابن أبي يعفورقال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول

«قال الله تعالى إنّ العبد من عبيدي المؤمنين ليذنب الله تعالى المنومنين ليذنب النخب العظيم ممّا يستوجب عقوبتي في الدنيا والاخرة فانظر له بما فيه صلاحه في أخرته فاعجّل له العقوبة عليه في الدنيا لاجازية بذلك الذنب واقضيه واتركه عليه موقوفاً غير بمضيً ولي في المضائه المشيئة وما يعلم عبدي به فأتر قد لذلك مراراً على إمضائه، ثمّ امسك عليه فلا امضيه كراهة (كراهية - خل) لمساءته وحيداً عن ادخال المكروه عليه فاتطقل عليه بالعفو عنه والصّفح، عجة لمكافاته لكثير نوافله التي يتقرّب بها إلى في ليله ونهاره فاصرف ذلك البلاء عنه وقد قدرته وقضيته وتركته موقوفاً ولي في امضائه المشيئة، ثم اكتب له عظيم أجر نزول ذلك البلاء واذخره واوفر له أجره ولم يشعر به ولم يصل إليه أذاه وانا الله الكريم الرؤوف الرحي».

### بيان:

«واقدر عقومة ذلك الذنب» يعني ربما اعجّل وربما اقدر فالواو بمعنى أو و«للحيد» الميل عن الشيّ والعدول «مجبة لمكافاته» يعني إنّها اتطوّل عليه بالعفو والصّفح محبتي أن اكافي نوافله الكثيرة المتقرب بها إليّ ثم لااكتفي بذلك العفو والصفح في مكافاته تلك حتى اكتب له اجر ذلك البلاء مضافاً إلى العفو والصفح.

ه ٢ - ٣٠ (الكافي ـ ٢: ١٥٠) العدّة، عن سهل وعلي، عن أبيه جميعاً، عن السّرّاد، عن ابن رئاب قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى وما آصابَكُمْ مِنْ مُصِيتِه قَبِما كَسَبَتْ آيدبكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَدَيرٍ الله تعالى وما آصاب عليّا (عليه السلام) من هؤلاء من بعده أهوبما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون؟ فقال «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كان يتوب إلى الله تعالى ويستغفره في كلّ يوم وليلة مائة مرّة من غير ذنب إن الله تعالى يخصّ اولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب».

١٥-١٥ (الكافي ٢: ٥٠) على رفعه قال: لتماحل على بن للحسين (عليهماالسلام) إلى يزيد بن معاوية واوقف بين يديه، فقال يزيد: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصبِبةٍ فَهِمًا كَسَبَتْ البديكُمْ فَ فَقَال على بن الحسين (عليهماالسلام) «ليس هذه الاية فينا إنّ فينا قول الله عزّوجل ما أضاب مِنْ مُصبِبة في الآرض وَلا في أنْ فُسِكُمْ إلا في كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ آنْ تَبْرَاها إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله عَنَى الله عَنَى عَلَى الله عَنَى الله عَنَى عَلَى الله عَنَى عَلَى الله عَنَى عَلَى الله عَنَى عَلَى الله عَنَى الله تَعْلَى الله عَنَى عَلَى عَنَابٍ مِنْ قَبْلِ آنْ تَبْرَاها إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله تَعْلَى الله تَعْلَى الله تَعْلَى الله عَنَى الله تَعْلَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنْ عَنْ الله عَنْ ال

۱٦-٣٠٤٧ (الكافي - ٢: ٤٤٩) محمد، عن امد، عن ابن فضّال، عن إبن بكر قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن قوله تعالى وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِدِة قَبِمًا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وُ فقال هو ويعفو عن كثير قال: قلت ليس هذا اردت أرأيت ما اصاب علياً (عليه السلام) وأشباهه من أهل بيته (عليه م السلام) من ذلك فقال «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يتوب إلى الله تعالى في كل يوم سبعين مرّة من غير ذنب».

۱. الشوري/ ۳۰.

۲. الشوري / ۳۰.

٣. الحديد/ ٢٢.

الشورى / ۳۰.

### باب اصناف عقوبات الذنوب وتفسيرها

٨٩٥٣-١ (الكافي- ٢: ٤٤٧) الاثنان، عن اهد، عن العباس بن العلاء، عن جاهد، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «الذنوب التي تغيّر النعم: البغي، والذنوب الذي تورث الندم، القتل، والنّوب الّتي تنزل النّقم: الظلم، والّتي تمتك الستور: شرب للخمر، والّتي تحبس الرزق: الزّنا والتي تعجل الفناء: قطيعة الرحم والّتي تردّ الدعاء وتظلم المواء: عقوق الوالدين».

٢٠٣٥٤ (الكافي - ٢: ٤٤١) علي، عن أبيه، عن السرّاد، عن اسحاق بن عـمّار قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «كان أبي (عليه السلام) يتعوذ بالله من الننوب التي تعجّل الفناء وتقرّب الأجل وتخلّي الديار وهي قطيعة الرحم والعقوق وترك البرى.

٣-٣٥٥٠ (الكافي - ٢: ٤٤٨) علي، عن النخعي أو بعض أصحابه، عن النخمي، عن صفوان بن يحيى، عن بعض اصحابنا قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام)

« إذا فشا اربعة ظهرت اربعة : إذا فشا الزنا ظهرت الزائرة. واذا فشا الجور في الحكم أحتبس المطر واذا خفرت اللّمة أديل لأهل الشرك من اهل الايمان. واذا منعوا الزكاة ظهرت الحاجة».

سان:

خفر النّمة نقضها والإدالة لأهل الشّرك من اهل الايمان نصرة اهل الشرك وجعل الدولة لهم على أهل الايمان.

١٥٥٣-٤ (الفقيه- ١: ٤ ٢٥ رقم ١٤٨٨ - التهذيب- ٣: ١٤٧ رقم ١٣٨) عبدالرحن بن كثير، عن الصادق (عليه السلام) قال «اذا قشت أربعة ظهرت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزناء ظهرت الزلازل. وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية. وإذا جار الحكام في القضاء امسك القطر من السهاء. وإذا خفرت الدّمه نُصر المسركون على المسلمين».

٧٥٥-٥ (الكافي- ٢: ٣٧٣) علي، عن ابيه والعدة، عن الحدجيعاً، عن البرنطي، عن البان، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): خمس إن أدركتموهن فتعوذوا بالله منهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ حتى يعلنوها الأظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلاّ أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا الزكاة إلا مُنعوا القطر من الساء ولولا البهائم لم يُمطروا. ولم ينقضوا عهدالله وعهد رسوله إلاّ سلطالله تعالى علهم عدة هم واخذوا بعض ما في ايديهم، ولم يحكوا بغير ما انزل الله تعالى علهم عدة هم واخذوا بعض ما في ايديهم، ولم يحكوا بغير ما انزل الله تعالى إلاّ جعل الله تعالى بأسهم بينهم».

٦-٣٥٩١ (الكافي- ٢: ٣٧) بالاسنادين، عن السرّاد، عن مالك بن عطية، عن النّمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «وجدنا في كتاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا ظهر الزّنا من بعدي كثرموت الفجأة واذا طُفف المكيال والميزان اخذهم الله تعالى بالسنين

والنقص. وإذا مُنعوا الزكاة مُنعت الأرض بركتها من الزرع واثمار والمعادن كلّها. وإذا جاروا في الاحكام تعاونوا على الظلم والعمواان. وإذا نـقضوا العهد سلّط الله عليهم عدقهم. وإذا قطعوا الارحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من الهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم، فيدعو خيارهم فلايستجاب لهم».

٥٥ ٣-٧ (الكافي-٥: ٣١٧) القسي، عن الكوفي، عن العباس بن معروف، عن رجل، عن مندل بن علي العنزي، عن محمد بن مطرف، عن مسمم، عن الاصبغ بن نباته قال: قال امبرالمؤمنين (عليه السلام).

(الفقيد ١: ٤٢ رقم ٤٨٩ ١ التهديب ٣٠ ٤٨ رقم ٣١٩) قال رسل الله (صلى ١٤٨) والد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) «إذا غضب الله عزّوجل على أمّة ولم ينزل بها العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم يربح تنزر إنهارها ومحبس عنها المطارها ومُلقط عليها شرارها».

### سان:

«الزَّكْأَ» النُّمُووالازدياد و«الغزاره» الكثرة

وفي التهذيب «ولم تعذب أنهارها» ويأتمي تفسير عقوبات الذنوب بنحو أبسط في أبواب الذكر والدعاء من كتاب الصّلاة انشاءالله تعالى.

# - ۱۸٤-باب الاستدراج

١-٥٥٥ من الكافي ٢: ٢٥٤) العدة، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن ابن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «إذا أراد الله بعبد خيراً فاذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفار. وإذا اراد بعبد شرًا فاذنب ذنباً أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها وهو قول الله تعالى ستشقد رجمه في لا يتفلمون الله عند المعاصي».

٢٥٥ ٣- ٢ (الكافي - ٢: ٢٥٤) العدّة، عن سهل وعلي، عن أبيه جميعاً، عن السّرّاد، عن ابن رئاب، عن بعض أصحابه قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الاستدراج قال «هو العبد يننب الذنب فيملي له ويجدد له عندها النعم فتلهيه عن الاستغفار من الذنوب فهو مستدرج من حيث لا يعلم».

بيان:

«الاملاء» الامهال.

٧٥٥ ٣٣٥ (الكافي - ٢: ٢٥١) محمد، عن ابن عيسى، عن محمّد بن سنان،

١. الاعراف/ ١٨٢ و القلم/ ٤٤.

عن عمّار بن مروان، عن سماعة قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى ستستثنر بحهم من حيث لا يتلكون اقال «هو العبد يذنب اللنب فيجدد له النعمة معه تلهيه تلك النعمة عن الاستغفار من ذلك النب».

٨٥٥هـ (الكافي - ٢: ٢٥٤) علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كم من مغرور بما انعم الله تعالى عليه وكم من مستدرج يستر الله تعالى عليه وكم من مفتون بثناء الناس عليه».

الله عدد الكافي - ٢: ٩٧) الثلاثة، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) إني سألت الله تعالى أن يرزقني مالاً، فرزقني وإني سألت الله أن يرزقني ولداً، فرزقني وسألته أن يرزقني داراً فرزقني وقد خفت أن يكون استدراجاً فقال «أما والله مع الحمد فلا».

# ۔۱۸۵۔ باب مـجالسة اهل المعاصـي

٠٠ ٣-١ (الكا في - ٢: ٤ ٣٧) الثلاثة، عن أبي زياد النّهدي، عن عبدالله بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «لاينبغي للمؤمن أن يجلس مجلساً يُعصى الله تعالى فيه ولايقدر على تغيير».

٢٠٥٣ (الكافي ٢:٤٣٠) المدّة، عن احمد، عن بكربن محمد، عن الجعفري قال: سمعت أبا للجسن (عليه السلام) يقول «مالي رأيتك عند عبدالرحمن بن (أبي - غ) يعقوب» فقال: إنّه خالي فقال «إنّه يقول في الله قولاً عظيماً يصف الله تعالى ولا يوصف فإمّا جلست معه وتركتنا وإمّا جلست معنا وتركته» فقلت: هو يقول ماشاء اي شئ عليّ منه إذا لم أقل بقوله، فقال أبولحسن (عليه السلام) «أما تحناف آن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعاً أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى (عليه السلام) وكان أبوه من أصحاب فرعون، فلمّا لحقت غيل فرعون موسى تخلّف عنه ليعظ أباه فيلحقه بحوسى (عليه السلام)، فحضى أبوه وهو يراغمه حتى بلغا طرفاً من البحر فغرقا جميعاً فاتى موسى (عليه السلام) الخبر، فقال هوفي طرفاً من البحر فغرقا جميعاً فاتى موسى (عليه السلام) الخبر، فقال هوفي رحة الله ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّن قارب المذنب دفاع».

#### ىيان:

كأنَّ المراد بوصف الله تعالى وصفه بصفات زائدة على ذاته سبحانه كما

يقال إنّه عالم بعلم وقادر بقدرة إلى غير ذلك . أو وصفه بما لايليق به سبحانه كالمكان والرؤية ونحوهما «وهو يراغمه» أي يغاضبه ويهاجره ويتباعدمنه.

٣-٣-٥٦٢ (الكافي- ٢: ٣٧٧) العدّة، عن سهل، عن الأشعري، عن المقدري، عن المي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلايقومن مكان ريبة».

3-8-٣ (الكافي- ٢: ٣٥ ) القميّان، عن القميمي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال «لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم، فتصيروا عندالله (الناس-خل) كواحد منهم، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المرء على دين خليله وقرينه».

٢٥٥-٥ (الكافي - ٢٠٧٣) العدة، عن احمد، عن السرّاد، عن السرّاد، عن المقرقوفي قال سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن قوله تعالى وَقَدْ نَزَّلَ عَنَّكُمُ فِي الْكِتَابِ آَنَ إِذَا سَمِعْتُمُ إِنَاتِ اللهُ يُكْفَرُ بِهَا إِلَى انْجِر الآية فقال «إنّما عنى بهذا اذا سمعتم الرجل يجحد الحق ويكذّب به ويقع في الأثمّة (عليهم السلام) فقم من عنده ولا تقاعده كائبا من كان».

## بيان:

أمّا قوله: اذا سمعتم الى قوله في الائمة (عليهم السلام) فقم مفعول عنى. وامّا «اذا سمعتم» بدل هذا والرجل وما بعده مفعول «عَنى» وعلى التقديرين قوله «فقم» كلام مستأنف يعنى اذا كان ذلك كذلك فقم. ويحتمل أن

يكون اذا سمعتم الى اخر الحديث مفعول «عَنى» ويكون تفسيراً لتمام الآية.

م ٣٥٦ - (الكافي - ٢: ٣٧٨) الحسين بن محمد، عن عليّ بن محمد بن سعيد (سعد خل) ، عن محمد بن مسلم، عن اسحاق بن موسى قال: حدثني أخي وعمّي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ((ثلاثة مجالس محقتها الله تتالى فيرُوسل نقمته على اهلها فلا تقاعدوهم ولا تجالس همة بعلى في فيرساه. ومجلس ذكرُ اعداثنا فيه جديدٌ وذكرنا فيه من يصف لسانه كذباً في فتياه. ومجلس ذكرُ قال ثمّ تلا أبوعبدالله (عليه السلام) ثلاث أيات من كتاب الله تعالى، كأنما كنّ في فيه ، أوقال في كمة ولا تشرُوا الذين يَدُعُونُ مِن دَوْنِ اللهُ قِسَبُوا اللهَ عدواً بِغَيْرِ عِلْم وَ وَاذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَمُومُونَ في إياتِنا فَا عَرِض عَنْهُمْ حَتى يَمُومُونا في عدواً بِغَيْرِ عِلْم وَ وَاذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَمُومُونا في عدواً بِغَيْرِ عِلْم وَ وَاذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَمُومُونا في عدواً بِغَيْرِ عِلْم وَ وَاذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَمُومُونا في عدواً بِغَيْرِ عِلْم وَ وَاذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَمُومُونا في عدواً بِغَيْرِ عِلْم وَ وَاذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَمُومُونا في عدواً بِغَيْرِ عِلْم وَ وَاذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَمُومُونَ في إياتِنا فَا عَرِض عَنْهُمْ حَتَى يَمُومُونا في عَلَى اللهُ إلكَذِيبَ هٰذَا حَلُوا وَهٰذا حَرَامُ يَقْتَرُوا عَلَى اللهُ إلكَذِيبَ هٰذا حَلَالُ وَهٰذا حَرَامُ يَقْتَرَقً عَلَى اللهُ إلكَذِيبَ هٰذا عَلَالُ وَهٰذا حَرَامُ يَقْتَرَقًا عَلَى اللهُ إلكَذِيبَ هٰذا عَلَالَ وَهٰذا حَرَامُ يَقْتَرَقًا عَلَى اللهُ إلكَذِيبَ هٰذَا عَلَى اللهُ إلكَذِيبَ .

#### بيان:

الأية الأخيرة استشهاد لمقت المجلس الأول وهوظاهر. والأية التّانية استشهاد لمقت المجلس الأول وهوظاهر. والأية التّانية استشهاد لمقت النّاني. إنّ قيل رثّ الذّكر كناية عن الخوض فيم والثالثة استشهاد لمقت الثالث لاستلزام سبّ الصّاؤ سبّ الأثمه (علهم السلام) والسكوت عليه تعرّض للمقت ويحتمل تعاكس الاستشهاد يُن بأن يكون الصّدود عنهم والخوض فيهم كنايتين عن امر واحد وتجديد ذكر الاعداء يُنفضي إلى سبّ المستمع لهم وسبّهم يُفضي إلى سبّ الاثمة

۱. الانعام/ ۱۰۸.

۲. الانعام/ ۱۸.

٣. التحل/ ١١٦.

(عليهم السلام).

٣٦٥ - (الكافي- ٢: ٣٧٧) علي، عن أبيه، عن ابن اسباط، عن سيف بن عميرة، عن عبدالأعلى بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يجلس مجلساً ينتقص فيه امام أويعاب فيه مؤهن».

#### سان:

قد مضى هذا الخبر باسناد اخر مع اخبار أخر في معناه في كتاب الحسجة.

## -۱۸٦۔ باب تفسیر الکبائر

١-٣٠٦٧ (الكافي - ٢٠٦٢) العدة، عن احد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي جبيلة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى إن تَجْتَيُوا كَبَايُومُ اللهُ تَعْلَى وَمَدْعُمُ سَيِّا يَكُمُ وَنُدُخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا قال « الكبائر الّتي أوجب الله تعالى عليها النار».

٧٥ هـ ٢ (النكافي - ٢٧٦:١) عنه، عن السرّاد قال: كتب معي بعض اصحابنا اللي أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الكبائر كم هي؟ وما هي فكتب «الكبائر من اجتنب ما وعدالله عليه النار كفرعنه سيئاته إذا كان مؤمناً والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام. وعقوق الوالدين. وأكل الرّباء والسّع تب بعد الهجرة، وقدّف الحصنة. وأكل مال اليتم، والفرارمن الزحف».

### بيان:

«فكتب الكبائر» يعني هذا بيان الكبائرالمسؤول عنها المذكورة في الأية الكريمة «ومن اجتنب» ابتداء الكلام المُبَيِّن لها المفسر لأدية «الموجبات» بمتح الجميم. أي السي اوجب الله عليها النارويح تمنل كسرها أي التي توجب النار

#### ١. النساء/ ٣١.

(والتَّعرَب بعد الهجرة) هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرًا وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عـذريقُـدُّونَه كالمرتذ كذا قال ابن الاثير في نهايته ولايبعد تعميمه لكلّ من تعلّم أداب الشّرع وشتته. ثم تركها واعرض عنها ولم يعمل بها.

ويؤيده ما رواه الصدوق طاب ثمراه في معاني الأخبار باسناده إلى الصادق (عليه السلام) أنّه قال «المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته» والمُحْصَنَة بِفتح الصاد المعروفة بالعفّة. والزّحف المشي إلى العدوّ للمحاربة.

٣٠٥٣- (الكافي ٢: ٢٧٧) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن مسكان، عن محده عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمداً. وقلف الحصنة. والفرار من الزّحف. والتحرب بعد الهجرة. وأكل مال اليتم ظلماً. واكل الرّبا بعد البيّنة. وكارّ ما أوجب الله عليه النار».

### ىيان:

«بعد البيّنه» اي بعد ان يتبيّن له تحريمه كما يستفاد من بعض الاخبار ولما كان ما سوى هذه الستّ من الكبائر ليس في مرتبة هذه السّتّ في الكبر ولا في عدادها لم يعدّمعها مُفصّلاً كأنها بجموعها كواحدةٍ منها.

٩٥٥٠ (الكافي- ٢: ٧٧٧) يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «إنّ من الكبائر: عقوق الوالدين. واليأس من روح الله. والأمن لمكرالله».

٧١ه ٣-ه (الكافي - ٢: ٢٧٨) وقد روي أنّ «أكبر الكبائر الشرك بالله».

٧٠ ٣-٠ (الكافي ٢: ٧٧١) الثلاثة، عن البجلي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الكبائر، فقال «هنّ في كتاب علي (عليه السلام) سبع: الكفر بالله. وقتل النفس. وعقوق الوالدين. وأكل الرّبا بعد البيّنة. وأكل مال اليتيم ظلماً والفرار من الزّحف. والتعرّب بعد المجرة قال: قلت فهذا أكبر المعاصي؟ قال «نعم» قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة؟ قال «ترك الصلاة).

قلت: فما عَددت ترك الصلاة في الكبائر؟ فقال «اي شيّ اوّل ما قلت لك » قال: قلت: الكفر قال «فانّ تارك الصّلاة كافريعني من غرعلّة».

٧٥ ٣-٧ (الكافي - ٢: ٢٨٠) علي، عن الاثنين قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «الكبائر: القنوط من رحمة الله. واليأس من رقح الله. والأمن لمكرالله. وقتل التفس التي حرّم الله. وعقوق الوالدين. وأكل مال الربتم ظلماً. واكل الربا بعد البيّنة والتعرّب بعد الهجرة. وقنف الحصّنة والقرار من الزّحف».

#### سان:

لعلّ الثانية عطف بيان للأولى لعدم التّغاير بينهما في المعنى إذ لافرق بيّناً بين اليأس والقنوط ولابين الرَّوْح والرّحة، وربما يخص اليأس بالأمور الدّنيويّة والقنوط بالأمور الأخرويّة كما مضى بيانه في حديث جنود العقل والجهل.

٨-٣٥٧٤ (الكافي- ٢: ٢٨١) الاثنان، عن الوشاء، عن ابان، عن أبي بصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعة يقول «الكبائر سبعة:

منها قتل النفس متعمداً. والشرك بالله العظيم، وقذف المحصنة، وأكل الربا بعد المبيّنة، والفرار من الزحف والتمرب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين، واكل مال اليتم ظلماً قال: والتعرّب والشّرك واحد.

#### سان:

أخر الحديث اعتذار عمّـا يتراأى من الخالفة بين مقـامـي الاجمال والتقصيل في العدد.

مره ٣- ١ (الكافي - ٢: ٢٨١) أبان، عن زياد الكناسي قال: قال أبوعبدالله (عليه السّلام) (والذي إذا دعاه أبوه لَمّن آباه والذي إذا المتلام)

#### بيان:

لعلّ ابان روى الرّوايـة السابـقه تارة أخرى عن الكنـاسـي وزاد في اخرها هذه الزيـادة والأمران مـن افراد المقوق وفـيه تنبيـه على أنّ العقوق قد يكون من جانب الوالد أيضاً.

# ٧٠ ٣-٧٦ (الكافي- ٢: ٥ ٨٨) العدة، عن البرقي، عن

(الفقيه - ٣ : ٣٥ وقم ٤٩٣٢) عبدالعظيم بن عبدالله الحسني قال: حدثني ابوجعفر الشاني (عليه السلام) قال «سمعت أبي (عليه السلام) يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر (عليه السلام) يقول: دخل عمروبن عُبَيْد على أبي عبدالله (عليه السلام) ، فلمّا سلّم وجلس تلاهذه الأية اللّين يَبْحَيْدُونَ كَيْائِرَ الْإِنْم وَالْهَوْاحِيْنَ اثْمَ أَمسك فقال

#### ١. النجم / ٣٢.

ابوعبدالله (عليه السلام) «ما اسكتك ؟» قال: أُحبّ أن اعرف الكبائر من كتاب الله تعالى فقال «نعم يا عمرو اكبر الكبائر:

الإشراك بالله يقول الله وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فِفَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة ١٠.

وبعده الأياس من رَوْح الله لأنّ الله تعالى يقولبائـَهُ لاَ يَائِسُسُ مِنْ رَفِحِ اللهِ إِلاّ الشَّوْمُ الكَافِرُونَ".

ثمّ الأمن لمكرالله الأنّ الله تعالى يقول فَلايَأَمَنْ مَكْرَاللهِ الاَالْفَرُمُ الْخَاسِرُونَ " ومنها عقوق الوالدين ، لأن الله تعالى جعل العاق جَتاراً شَفَتاً \*

وقــتـل النفس الّــتـي حـرّم الله إلاّ بــالحق، لأن الله تعــالى يـقول فَجَزاؤهُ جَهَـنّمَ لمحالداً فيها الى آخر الايه "

وقذف المحصنة، لأنَّ الله تعالى يقول لُعِثُوا في الدُّنْيا وَالاَحِرَةِ وَلَهُمْ عذابٌ عظيمٌ ٦

و أكل مـال اليتيم ظلمـاً، لأنّ الله تعالى يقول إنَّما يَا كُلُونَ في بُلُئُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَـوْنَ سَميراً ٧

والفرار من النرّحف، لأنّ الله تعالى يقول وَمَنْ يُولَيِهِمْ يَوْمَدْيْ دُبُرُهُ اِلاّ مُتحرِّفاً لِهِتَالٍ ٱ وْمُتَحَيِّزاً اِلىٰ فِئْةِ فَقَدْ بَاءَ بِمَضَبٍ مِنَ اللهُ وَمَأْوِلهُ جَهَنَّمَ وَيِلْسَ المُصيرُ^

٨. المائدة / ٧٧ و الاية في نسخ الوافي والكافي المطبوع والخطوطين و شرحي المول خليل والمول صالح
 و كذلك في المرآة كلها ومن يشرك بالله لكن في المصحف إنّه من يشرك بالله الخ «ض.ع».

۲. يوسف/ ۸۷.

٣. الاعراف/ ٩٩.

إ . اشارة إلى سورة مريم / ٣٣ والاية هكذا «وَبرًا بوالدة يولَمْ يَجْعَلْني جَاراً شَقِيًا».

ه . النسآء / ٩٣.

٦. النور/ ٢٣.

٧. النسآء/ ١٠.

٨. الانفال/ ١٦.

وأكل الرّبا، لأنّ الله تعالى يقـول اَللَّـينَ يَـاْ كُـلُونَ الرِّبُوا لاَ يَقُومُونَ اِلاَ كَـمُـا يَقُومُ النَّـي يَتَخبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْعَسَ...١

والسّحر، لأنّ الله تعالى يقول .. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَايُهُ مَالَهُ فِي الْاخِرَةِ مِنْ خَلاق ..'

والـزنا لان الله تـعالى يـقــول .. وَمَـن يَفــعَـل ذٰلِـكَ يَـلُقَ ٱلْنَاماً + يُصُــاعَـف لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمُ القِيلَةُ وَيَحْلُلُهُ فِيهِ مُهَاناً "

واليمين الغموس الفاجرة، لأنّ الله تـعالى يقول .. اَلدَّينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِاللهِ وَالِمُانِهِمْ ثَمْنَا قَلِيدًا وَلئِشَكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الاَخِرَقِ.. '

وَالْغَلُولَ، لأَنَّ الله تعالى يقول .. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ القِيمَةِ.. \*

ومـنــع الزكــاة المفــروضــة، لأنّ الله تعــالى يقــول .. فَتُكُــُـولى بِهَـا جِـبَاهُهُــمْ وَجُئرَهُمُـمْ وَطُهُورُهُمْ...!

وشهادة الزّور وكتمان الشّهادة، لأنّ الله تعالى يقول وَمَنْ يَكَتُمُهَا فَالِّهُ إِيْهُ قَلْبُهُ.. ٧

وشرب الخمز، لأنّ الله تعالى نهى عنها كها نهى عن عبادة الاوثان م وترك الصلاة متعمداً أو شيئاً ممها فرض الله، لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وأله وسلّم) قال: من ترك الصّلاة متعمداً فقد برئ من

١. البقرة/ ٥٧٠.

٢. البقرة/ ١٠٢.

٣. الفرقان / ٦٨ ـــ ٦٩.

٤. آل عمران/ ٧٧.

٥. آل عمران/ ١٦١.

٦. التوبة/ ٣٥.

٧ . البقرة / ٢٨٣٠ .

٨. وهذا في سورة المائدة / ٩٠ وسيأتي في البيان.

ذمّة الله وذمة رسوله ( صلّى الله عليه واله وسلّم)

ونقض العهد وقطيعـة الرحم، لأن الله تعالى يقول .. اؤلئِكَ لَهُمُ اللُّعُنَّةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّادِا

قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهويقول: هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم».

#### سان:

«جعل العاق جباراً شقيا» حيث قال سبحانه عن عيسى على نبينا واله و عليه السلام وتراً يوالية بي وآلم يتجعلني جباراً شقيًا الى عاقباً لها «إلا متحرفاً لقتال» فسر بالكرّ بعد الفريخيل عدقه أنه منهزم، ثم ينعطف عليه وهونوع من مكائد الحرب «او متحيّزاً» أي مُنحازاً منضماً «إلى فشة» اي جماعة اخرى من المسلمين سوى الفشة التي هوفيها «لا يقومون» اذا بعشنوا من قبورهم «إلا كها يقوم الذي يتخبطه الشيطان» أي المصروع.

«من المسّ» وهو الجنون يقال رجل ممسوس اي مجنون يعني إنّهم يقومون يوم القيامة مخبّلن كالمصروعين يُعرّفون بتلك السياء عند اهل الموقف.

«والا ثام» جزاء الاثم كالوبال والنكال.

« الغموس الفاجرة» أي الكاذبة ستيت غموساً لان تغمس صاحبها في الأثم والغلول: الخيانة في المغنم والسوقة من الغنيمة قبل القسمة ستميت غلولاً لأنّ الإيدى فيها مغلولة اي ممنوعة كذا في النّهاية الأثيريّة.

« ومن يكتمها فاته أثم قلبه» أنما استشهد بها للأمرين. لأنه إذا كان الكتمان بهذه المشابة فشهادة الزور احرى لأنها أفيح «كما نهى عن عبادة الاوثان» أشار بذلك إلى قوله سبحانه إنما الفخة والمقير والأنشاث والآلام

۱. الرعد/ ۲۰. ۲. مريم/ ۳۲.

رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشيطانِ فَاجْتَنَبُوهُ ١٠

١١-٣٥٧٧ (الفقيه ـ ٣: ٥٦٥ رقم ٤٩٣٣) وفي خبر أخر «إنَّ الحيف في الوصيّة من الكبائر».

بيان:

«الحيف» بالمهملة الجور والظّلم.

۱۲-۳۰۷۸ (الفقيه ۳- ۱۲ ۵۰ ه رقم (۹۹۶) أب وخديجة سالم بن مكرم الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء (عليهم السلام) من الكبائر وقال رسول الله (صلّى الله على واله وسلّم): من قال على ما لم اقل فليتبوّأ مقعده من النار».

۱۳-۳۰۷۹ (الفقيه ـ ۳: ۹۱۹ رقم ٤٤ ٤٩) احمد بن النضر، عن عباد بن كثير التواء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الكبائر فقال «كلّ ما أوعدالله عليه النار».

١٤-٥٨. (الفقيه - ٣: ٥٦٩ رقم ٥٩٤) زرعة، عن سماعة قال: سمعته يقول إنّ الله تعالى أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: أمّا إحداهما فعقوبة الاخرة بالنار. وَ آمّا عقوبة الدنيا فهو قوله تعالى وَلْيَخْشَ الدّبنَ لَـوْتَرْكُوا مِنْ خَلْهِ هِمْ ذُرِيَّةٌ ضِعافاً لحافواً عَلَيْهِمْ فَلْيَتَكُوا اللهُ وَلَيْهُولُوا فَولاً سَديداً " يعني بذلك

١. المائدة/ ٩٠.

٢. وفي الفقيه جعل وقال رسول الله الخ حديثاً آخر وأورده تحت رقم ٤٢ ٤٩ فانتبه.

٣. النساء / ٩.

ليخش أَنْ أَخْلَفه في ذريته كها صنع بهؤلاء اليتامي.

#### سان:

« أخلفه» من الاخلاف اي اخلف الأكل الجور او اخلف الله الجور وفي بعض النسخ ، خلفه ، إمّا من التخليف بمعنى الاخلاف واما من الخَلْقُ لازمًا اي خَلَفَه الجور.

١٥ ٥-٥ ١ (التهذيب ؟: ١١ ١ رقم ٤١٧) ابن عقدة، عن عمد بن المفضّل، عن الوشّاء، عن عبدالكريم بن عمرو الخنعمي، عن إبن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس، عن أبي الصامت، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «أكبر الكبائر سبعّ: الشّرك بالله العظيم. وقتل النقس التي حرّم الله عزّوجل إلاّ بالحقّ. وأكل مال اليتيم. وعقوق الوالدين. وقذف الحصّنات. والفرار من الزّحف، وانكار ما انزل الله عزّوجل"».

البيت، وقد مضى تمامه في باب ابتلاء أهل البيت (عليهم السلام) بالناس من الأبواب الأوّل من كتاب الحجة.

17.0 من أبكا في - ٢ : ٢٦ ٢) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن الجعفري، عن إبن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال « الننوب كلّها شديدة وأشدها مانبت عليه اللحم والذم، لأنّه إمّا مرحومٌ وإما معذّب والجدّة لا يدخلها إلاّ طبّب».

#### بيان:

يعني إنّ صاحب الذنب الذي نبت عليه اللحم والدّم امره في مشيئة الله لانه ليس بطيّب ولا يدخل الجنّة قطعاً وحتماً إلاّ طيب. ۱۰۵۸

٨٥ ٣-١٥ (الكا في ـ ٢: ٤ ٢٨) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله ( عليه السلام) قال: سمعته يقول وَمَنْ يُؤْتَ الْعِكْمَةَ فَقَدْ اوُتِيَ خَيْراً كَثِيراً قال « معرفة الامام واجتناب الكبائر التي الوجب الله عليها النار».

#### ىيان:

يعني إنّ المكمة عبارة عن اعتقاد وعمل، والظّاهرُ إن الوصف بالّتي أوجب الله عليها النار وصف تفسيري ولهذا اوردنا الحديث في هذا الباب اذ لو كان تقييديا لكانت الكبائر صنفين وليست كذلك إلاّ أن يقال انّ الذنوب كلها كبار.

وقد مضى بيان السرّ في هذا الحديث في باب معرفة الامام من الأبواب الأوّلِ من كتاب الحجّة.

# -١٨٧-باب علل تحريم الكبائر

١٠٣٥) (الفقيه - ٣: ٥٦٥ رقم ٤٩٣٤) كتب علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) إلى محمد بن سنان فها كتب من جواب مسائله

«حرّم الله قـتل التفنس لعلّـة فساد الخلق في تحليله لو أحلّ وفنائهم وفساد القدير.

وحرّم الله تعـالى عقوق الوالـدين لما فيه من الخروج من التوقير لله تعالى والتوقير للوالـدين وكفر التـعمة وابطال الشّكـر وما يدعومن ذلك الى قـلة التسل وانقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين والعرفان بحقهمـا.

وقطع الارحام والزهـد من الوالـدين في الولد وتـرك التربية لـعلّة ترك الولد مرّهــا

وحرم الله الزّنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس وذهاب الأنساب وترك التربية للاطفال وفساد المواريث وما اشبه ذلك من وجوه الفساد. وحرّم الله عزّوجل قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ونفي

الولد وابطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من الكبائر والعلل التمى تؤدّي إلى فساد الخلق.

وحرم الله اكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد، أقل ذلك إذا اكل الانسان مال اليتيم ظلماً فقد اعان على قتله اذ اليتيم غير مستغن ولامتحمل لنفسه ولا قائم بشأنه ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه، فاذا أكل ماله، فكأنّه قد قتله وصيّره إلى الفقر والفاقة مع

ما حرم الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله تعالى وَلْيَخْشَ الكَينَ لَـوْتَرْكُوا مِنْ خَلْهِمْـهُ ذُرَّتِهُ ضِعَافًا لِحَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْمَتِنْهُمُوا اللهَ وَلِيَتُولُوا فَـرُلاً سَدِيداً \

ولقول ابي جعفر (عليه السلام): إنّ الله تعالى أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الذنيا. وعقوبة في الأخرة، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله لنفسه. والسلامة للقيب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعدالله عزّوجل فيه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثاره اذا آذرك وقوع الشّحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا.

وحرّم الله الفرار من الرّحف لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والأثمة العادلة (عليهم السلام) وترك نصرتهم على الاعداء والمقوبة لهم على انكار مادعوا إليه من الاقرار بالرّبوبيّة. واظهار العدل. وترك الجور, واماتته والفساد ولما في ذلك من جرأة العدة على المسلمين وما يكون في ذلك من السّبي والقتل وابطال حقّ الله تعالى وغيره من الفساد.

وحرّم الله تعالى التعرّب بعد الهجرة للرجوع عن الذين وترك المؤازرة للانبياء والحبج (عليهم افضل الصلوات وما في ذلك من الفساد وابطال حقّ كلّ ذي حقّ لالعلة سكنى البدو ولذلك لوعرف الرّجل الذين كاملاً لم يجز له مساكنة أهل الجهل والخوف عليه لانه لا يؤمن ان يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك .

وعلّة تحريم الرّبا لمانهى الله تعالى ولما فيه من فساد الأموال، لأنّ الانسان اذا اشترى الترهم بالقرهمين كمان ثممن القرهم درهماً وثمن الاخر باطلاً، فبيع الربا وشراؤه وكس على كلّ حال على المشتري وعلى البائم، فَحَظَرالله تعالى الرّبا لعلّة فساد الأموال كما حظر على السّفيه أن يدفع اليه ماله لما تُخُوفَ عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشده، فلهذه العلّة حرّم الله تعالى الرّبا وبيع الرّبا بيع الدّرهم بالـدّرهمين وعلّة تحريم الرّبا بعد البيّنة، لما فيه من الاستخفاف بالحرام للحرّم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله تعالى لها لم يكن ذلك منه إلاّ استخفافا بالحـرّم الحرام والاستخفاف بذلك دخول في الكفر.

وعلّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة التّاس في الرّبح وتركهم للقرض والقرض صنائع المعروف. ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال».

#### ىيان:

«و ذهاب المعارف» أي المعرفة بالأنساب «من طلب النتيم بشاره» النار المدم وقاتل المحميم ولعل اطلاقه على المال من باب الاتساع، أو لان أكل مال المدم و قاتل المحميم ولعل اطلاقه على المال من باب الاتساع، أو لان أكل مال المديم قد يكون قاتل أبيه وفي بعض النسخ و وقوع الشحناء - بالعطف، وهو أوضح وأوفق بمابعده «والخوف عليه» عطف على الفسادوالابطال و «الوكس» وهوأوضح وأوفق بمابعده «والخوف عليه» عطف على الفسادوالابطال و «الوكس» المتقص «بيم الدرهم باللرهمين» بدل من بيع الرّبا وبيع الرّبا عطف بيان لم المراخر وهو ما يأتي ويحتمل ان يكون مبتدأ وخبرا معترضه لتخصيص العلّة به أمر أخر وهو ما يأتي ويحتمل ان يكون مبتدأ وخبرا معترضه لتخصيص العلّة به والأ قل أوضح «لم يكن ذلك منه» في بعض النسخ مالم يكن وهو أوضح أقول: ولا تربا علة اخرى ذكرها بعض أهل المعرفة حيث قال: أكل الرّبا أسوأ حالا من جميع مرتكبي الكبائر، فان كلّ مكتسب له توكل ما في كسبه قليلاً كان او كثيراً كالتاجر والزارع والحترف لم يعيّنوا ارزاقهم بعقولم ولم يتعين كان او كثيراً كالتاجر والزارع والحترف لم يعيّنوا ارزاقهم بعقولم ولم يتعين لم مع على غير معلوم في الحقيقة كما قال رسول الله (صلّى الله لمم قبل الله وسلّم) «أبى الله أن يرزق المؤمن إلاّ من حيث لا يعلم. وأمّا أكل

الرّبا فقد عين مكسبه ورزقه. وهومحجوب عن ربّه بنفسه وعن رزقه بتعيينه لاتوكل له اصلاً، فوكله الله تعالى إلى نفسه وعقله واخرجه من حفظه وكلاءته فاختطفته الجن وخبلته، فيقوم يوم القيامة ولا رابطة بينه وبين الله عزّوجل كسائر الناس المرتبطين به بالتوكل فيكون كالمصروع الذي مسه الشيطان فيخبطه لايهتدى الى مقصد.

٥٨٥ ٢- (الفقيه ـ ٦٦:٦٠ وقم ١٩٦٥) هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه قال «إنّما حرّم الرّبا لكيلا يمتنعوا من صنائع المروف».

٣-٣٥٨٦ (الفقيه - ٣٦٦:٥ رقم ٤٩٣٦) وفي رواية محمد بن عطية، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «انّما حرّم الله عزّوجلّ الرّبا للله يذهب المعروف».

١٨٥٣-٤ (الفقيه ـ ٣: ٦٧٥ رقم ٤٩٣٧) سأل هشام بن الحكم أباعبدالله (عليه السلام) عن علّة تحريم الرّبا فقال «إنّه لوكان الرّبا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرّم الله الرّبا ليفرّ الناس من الحرام إلى الحلال والتجارات وإلى البيع والشّرى فيبقى ذلك بينهم في القرض».

٥٦٥٨٥ (الفقيه ـ ٣: ٥٦٧ رقم ١٩٣٨) السكوني، عن جعفر بن محمد، عن ابيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وأله وسلّم) «ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يُقتل قيل: يا رسول الله؛ فلم لا يقتل ساحر الكفّار قال لأنّ الشّرك أعظم من السّحر ولأنّ السحر

والشرك مقرونان».

سان:

قوله: لأنّ الشّرك أعظم تعليل لعدم قتل ساحر الكفار، فانّه لمّما لم يقتل لكفره فبالحريّ أن لا يقتل لسحره وقوله: ولأنّ السّحر والشّرك مقرونان تعليل لقتل ساحر المسلمين ومعناه أن السّحر قرين الشّرك لأنّه يستلزمه وإذا أشرك المسلم إرتد. وإذا ارتذ وجب قتله.

٦٠٣٥٨٩ (عليه السلام) (الفقيه ٣٠٠ تا ٥٦٥ رقم ٤٩٣٩) قال ابوجعفر (عليه السلام) ( حرّم الله لخمر لفعلها وفسادها) .

٧٠٢ (الفقيه - ٣: ١٧٥ رقم ٤٠٤) اسماعيل بن مهران، عن احمد بن محمد، عن جابر، عن زينب بنت علي قالت: قالت فاطمة (عليها السلام) في خطبها في معنى فلك «لله بينكم (فيكم - خ ل) عهد قلمه اليكم وبقية استَخْلَفها عليكم كتاب الله بَيْنه بَصائره وأوى ممنى فلك «لله بينكم (فيكم - خ ل) مُرككيفة لله سرائره وبرهان متجلية ظواهره مُديم للبريّة استماعُهُ، وقائد إلى الرضوان اتباعه مؤديًا إلى اللّجاة الهياعة . فيه تبيان حجج الله المُتورة وعرامه المتخذوره (الحدودة - خ ل) . وفضائله المندوبة . وجمله الكافية ورئحصه الموهوبة . وشرائعه المكتوبة . وبيّناته الجالية ، ففرض الله الايمان تطهيراً من الشرك والصّلاة تنزيهاً عن الكبر . والزّكاة زيادة في الرزق . والشيام تبييناً للاحلاص والحيّة تسنيةً للدين . والعدل تسكيناً للقلوب والصّبام منظاما للملّة . والامر بالمعروف مصلحة للعامّة . وبرّ والولدين وقايةً عن السّخط . وصلة الارحام مِثماةً للعدد . والقصاص الوالدين وقايةً عن السّخط . وصلة الارحام مِثماةً للعدد . والقصاص

حقناً للدّماء. والوفاء بالنذر تعرّضاً للمففرة. وتوفية المكاييل والموازين تعبيرا للحنيفية. وقدف المحصّنات حبيباً عن اللّمنة [وترك] السرقه ايجاباً للمقة. وأكل أموال اليتامى اجارةً من الظّلم. والعدل في الاحكام ايناساً للرّعيّة وحرّم الله الشّرك اخلاصاً له بالربوبيّة، فاتقوا الله حقّ تقاته في أمركم الله به وانتهوا عمّا نها كم، والخطبة طويلة أخذنا منها موضع الحاجة.

## بيان:

«في معنى فدك» أي في امره وشأنه «والتسنية» الرقع «واللّم» الجمع «على الاستيجاب» أي استيجاب الأجر قال الله تعالى إلمّا بُوقي المتابِرونَة أخَرُهُمْ بِعَيْرِ حِسَابٍ «تعبيراً للحنيفية» أي تفسيراً لها وتنبيهاً على انّ مبناها على الخور وهذه الخطبة اوردها في كتاب الاحتجاج بتمامها مع صدر لها وذيل على تفاوت في الفاظها وما فيه أصح ممّا في الفقيه بل هو الصواب وهو هكذا (له فيكم عهد قلمه لكم وبقيّة استخلفها عليكم. كتاب الله الناطق. والقرآن الصادق. والنور الساطع والضياء الكلمع. بيّنة بصائره. منكشفة سرائره متجلية ظواهره. مغيّبظ به اشياعه قائد الى الرضوان اتباعه. مؤدّ إلى التجاة استماعه. به ينال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة وعارمه الحدُّرة وبيّناته الجالية. وبراهينه الكافية. وفضائله المندوبة. ورخصه الموهوبة. وشرائعه المكتوبة، فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من (عن-خ ل) الشّرك والقبلاة تنزيهاً لكم عن الكبر. والرُكاة تزكية للنفس وغاء في الرزق. والقسيام تشبيتا للاخلاص والحج تشييداً للدين والعدل تنسيقا للقلوب. وطاعتنا نظاماً للملّة. وامامتنا أماناً من الفُرّقة. والجهاد عزاً للاسلام والقبر معونة على استيجاب وامامتنا أماناً من الفُرّقة. والجهاد عزاً للاسلام والقبر معونة على استيجاب

الأجر. والأمر بالمعروف مصلحة للعامة. وبرّالوالدين وقاية من السّخط وصلة الارحام منماة للعدد. والقصاص حقناً للدماء. والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة. وتوفية المكاييل والموازين تعييراً للبخس. والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس. واجتناب القذف حجاباً عن اللّمنة. وترك السّرقة ليجاباً للعقة. وحرّم الله الشرك اخلاصاً له بالربوبية، فاتّقُوا الله حق تقاته ولاتمونن إلا وانتم مسلمون. واطيعوا الله فها أمركم به وانتهوا عانها كم عنه).

وقد وجدت بعض ألفاظ هذه الخطبة في كتاب عتيق نُسب إلى أميرالؤمنين (عليه السلام) هكذا «فرض الله الايمان تطهيراً من الشرك . والقسلاة تنزيها عن الكبر. والزكاة، تسبيباً للمرزق والصيام، ابتلاء لاخلاص الخَلق. والحبّح، تقوية للدين. والجهاد عزاً للاسلام. والأمر بالمعروف مصلحةً للعوام. والتهمي عن المنكر، ردعاً للسفهاء. وصلة الأرحام، منماةً للعدد. والقصاص. حقناً للدماء. واقامة الحدود، إعظاما للمحارم. وترك شرب الخمر، تحصيناً للعقل ومجانبة السّرقة، ايجاباً للعقة، وترك الزنا، تحصيناً للنسب وترك اليّواط تكثيراً للنسل. والشلام، أماناً من الخاوف والأمانة نظاماً للأمّة».

# باب جل المعاصى والمناهى

١-٣٥٩ (الكافي- ٨: ٢٤٢ رقم ٣٣٦) علي بن محمد بن عبدالله، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «نحن أصل كلّ خير ومن فروعنا كلّ برّ، فمن البرّ التوحيد. والصّلاة. والصيّام. وكظم الغيظ. والعفو عن المسيء. ورحمة الفقير وتعهد الجار والاقرار بالفضل لأهله.

وعدقنا أصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، فنهم: الكذب. والبخل. والنيمة. والقطيعة. وأكل الرّبا وأكل مال اليتم بغير حقّه. وتعدّي المددود الّتي أمرالله. وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والزّنا. والسّرقة. وكلّ ما وافق ذلك من القبيح، فكذب من زعم انه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا».

# ٢٥٥٣ (الكافي ٢: ٣٥٠) الثلاثة، عن أبي بصير

(الكافي - ٢: ٣٥٠) العدة، عن احمد، عن ابن فضّال، عن ابن لله الله عن ابي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق» .

٣\_٣٥٩٣ (الكافي ـ ٢: ٣٥٠) على بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن أبي عمير، وابن فضال، عن رجال شتّى، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا «كفر بالله العظيم الانتفاء من حسب وان دق».

وه ٣-٤ (الكافي - ٢: ٢٧٠) على بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عمد بن ابراهيم التوفلي، عن الحسين بن الخستار، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه واله وسلّم): ملعون، ملعون، من عبد الدينار والدّرهم. ملعون، ملعون من حُكُمّه أعمى ملعون، ملعون من نكح بهيمة ».

#### سان:

عمى الكُمّ كناية عن البخل.

، ٥٥ ٣ـ٥ (الكافي - ٥ : ٥٤١) بهذا الاسناد، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه واله وسلّم): ملعون من نكح بهيمة ».

٦٣٥٩٦ (الكافي ٥: ٠٤٥) محمد، عن محمد بن احمد، عن الفطحية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل ينكح بهيمة، أو يدلك فقال «كل ما انزل به الرجل ماه من هذا وشهه فهو زنا».

٧-٣٠٩٧ (الفقيمه ـ ٤ : ٤٨ رقم ٧٦ ٥٠) في خبر لعن رسول الله (صلَّمى الله عليه وأله وسلّم) الواصلة والمواصلة يعني الزانية والقوّادة.

٨-٣٥٩٨ (الفقيه - ٤: ٣ رقم ٨٠ ٤٤) شعيب بن واقد، عن الحسين بن

زيد، عن الصّادق جعفر بن محـمد، عن أبيه، عن أبائه، عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (صلوات الله عليهم) قال:

«نهى رسول الله (صلّى الله عليه وأله وسلّم) عن الأكل على الجنابة وقال إنّه يورث الفقر.

ونهى عن تقليم الأظفار بالأسنان، وعن السواك في الحمّام. والتنخر في المساجد.

ونهى عن أكل سؤر الفار. وقـال لاتجـعلوا المساجد طرقا حتى تصـلّوا فيها ركعتين .

ونهمي أن يبول أحدتحت شجرة مثمرة أوعلى قارعة الطّريق.

ونهى أن يأكل الانسان بشماله وأن يأكل وهومتكيء.ونهى أن يجصص المقابر ويصلّي فيها. وقال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر (فليحذر خ ل) على عورته ولا يشربن أحدكم الماء من عند عروة الاناء، فانه مجتمع الوسخ. ونهى أن يبول أحدكم في الماء الزاكد فانة يكون منه ذهاب العقل.

ونهـى ان يمشـى الرجل في فَرْدِ نعلٍ وأن يتنعَّل وهوقائم .

ونهى أن يبول الرّجل وفرجه باد ً للشّمس أو القمر. وقال إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة ·

ونهى عن الرّنة عند المصيبة. ونهى عن النياحة والاستماع اليها. ونهى عن اتباع النساء الجنائز, ونهى أن يمسح (يمحى-خ ل) شئ من كتاب الله بالبصاق (الرّيق-خ ل) او يكتب به ونهى أن يكذبّ الرّجل في رؤياه متعمّداً وقال يكلّفه الله يوم القيامة ان يعقد شعيرة وما هو بعاقدها.

ونهى عن التمساوير وقـال من صوّرصورة كلّفه الله يوم القـيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ [فيها]. ونهى أن يحرق شيّ من الحيوان بالنار ونهى عن سب الديك وقال: إنّه يوقظ للصلاة. ونهى أن يَدْخُل الرجل في سؤم اخيه المسلم. ونهى أن يكثر الكلام عند الجامعة وقال: منه يكون خرس الولد. وقال لا تبيّتوا القُمامة في بيوتكم وأخرجوها نهاراً فأنّها مقعد الشيطان وقال: لا يُبيتَنَّ أحدكم ويده غمرة فان فعله، فأصابه لمم الشيطان، فلا يلومن إلا نفسه. ونهى أن يستنجي الرجل فالروث والعظام.

ونهى أن تخرج المرأة من بيتها من غير إذن زوجها، فان خرجت لعنها كلّ ملك في السهاء وكلّ شئي تمرّ عليه من الجيّ والانس حتّى ترجع إلى بيتها (البيت خ ل).

ونهى أن تنزيّن لغير زوجها، فـان فـعلته كـان حقّاً على الله عـزّوجلّ أن مرقها بالنّار .

ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها اوغير ذي محرم منها اكثر من خس كلمات ممما لابدة لها منه. ونهى أن تباشر المرأة المرأة [و] ليس بينهما ثوب ونهى ان تحدث المرأأة المرأة بما تخلوبه مع زوجها. ونهى أن يجامع الرّجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر، فن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والمتاس أجعين.

ونهى ان يقول الرّجل للرّجل زوّجني اختك حتى ازوّجك أختي. ونهى عن اتيان العرّاف. وقال من أناه وصدّقه فقد بريّ ممّا أنزل الله على محمّد (صلّى الله عليه واله وسلّم).ونهى عن اللّعب بالشطرنج والرّد والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود.

ونهى عن الغيبة والاستماع إليها ونهى عن الغيمة والاستماع إليها وقال: لايدخل الجنة قتات يعني نمّاماً. ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم. ونهى عن اليمين الكاذبة وقال: إنّها تدع الدياربلاقم من أهلها. وقال: من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرئ مسلم

۱۰۷۱

لق الله عزّوجل وهوعليه غضبان، إلاّ أن يتوب ويرجع ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. ونهى ان يدخل الرجل حليلته إلى الحمّام وقال: لا يدخل احدكم الحمام إلاّ بمثرر. ونهى عن الحادثة الّتي تدعو إلى غيرالله عزّوجل. ونهى عن الشرب في إلى غيرالله عزّوجل. ونهى عن الشرب في آنية الذّهب والفضّة. ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرّجال. وأمّا للنساء فلابأس. ونهى عن بيع الشّمار حتى تزهويعني تصفر الوّعمر. ونهى عن الحاقلة يعني بيع التّمر بالرّطب والزيب بالعنب وما أشبه ذلك. ونهى عن بيع الترد وأن يشتري الخمر. وان يسقى الخمر وقال (عليه السلام) لعن الله الحمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقها وبايهها ومشريها وأكل ثمنها وحاملها والحمولة إليه وقال (عليه السلام): من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، فان مات وفي بطته شيّ من ذلك كان حقّاً على الله عزّوجل أن يسقيه من طينة خبال وهوصديد أهل النار وما يخرج من فروج الزّناة، فيجتمع ذلك في قدورجهتم فيشربه أهل النار فيصهر به ما في بطونهم والجلود.

ونهى عن اكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا وقال: إنّ الله عزّوجل لعن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة وشاهدية. ونهى عن بيع وسلف. ونهى عن بيع ما ليس عنلك. ونهى عن بيع ما ليس عنلك. ونهى عن بيع ما لم يضمن. ونهى عن مصافحة الذّميّ. ونهى أن ينشد الشّعر او ينشد الضّالة في المسجد. ونهى عن ضرب وجوه الهائم. ونهى أن يُسَلّ السيف في المسجد.

ونهى أن ينظر الرّجل الى عورة أخيه المسلم وقال من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون الف ملك . ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ونهى ان يُشفّخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السّجود. ونهى أن يصلى الرّجل في المقابر والطّرق والأرحبة والاودية ومرابط الابل وعلى

ظهر الكعبة .

وايام التشريق.

ونهى عن قتل التحل. ونهى عن الوسم في وجوه البهائم.ونهى أن يحلف الرّجل بغيرالله وقـال مـن حَلف بغيرالله عزّوجـل فـلـيس من الله في شـئ.

ونهى ان يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عزّوجلّ وقال من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكلّ آية منها كفّارة يمين، فمن شاء برّ ومن شاء فجر.

ونهى أن يقول الرّجل للرّجل: لا وحياتك. وحياة فلان. ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب. ونهى عن التّعري بالليل والنهار. ونهى عن الحجامة يوم الاربعاء والجمعة. ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، فن فعل ذلك فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له. ونهى عن السّختم بخاتم صُفر آو حديد. ونهى عن نقش شيّ من الحيوان على المتاتم. ونهى عن الصّلاة عند طلوع الشّمس وعند غروبها وعند استواثها. ونهى عن صيام ستّة أيّام: يوم الفطر. ويوم الشك. و يوم النحر.

ونهى أن يشرب الماء كما تشرب البهائم وقال: اشربوا بايديكم فانها أفضل أوانيكم. ونهى عن البصاق في البئر التي يُشرب منها الماء. ونهى أن يستعمل اجيرٌ حتى يعلم ما أجرته. ونهى عن الهجران فن كان لابة فاعلا فلايهاجر أخاه أكثر من ثلاثة ايّام، فمن كان مهاجراً لأخيه اكثر من ذلك كانت النار أولى به. ونهى عن بيع الذهب بالنهب وزيادة إلا وزناً بوزن. ونهى عن الملح وقال: احشوا في وجوه المذاحن التراب.

وقال (صلى الله عليه وأله وسلّم): من تولّى خصومة ظالم أو اعان عليها ثم نزل به ملك الموت قال له: ابشر بلعنة الله ونارجههم وبئس ١٠٧٣

المصير.

وقال: من مدح سلطاناً جائرا أوتحـفّف وتضعضع له طـمعاً فيه كان قرينه في النار.

وقــال (صلّــى الله عليــه وألـه وسلّـم): قال الله عــزوجل وَلا تَـرُكُلُوٓ إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّــكُمُ النّارُا.

وقـال (صـلّــى الله عليه واله وسلّـم): من ولّــى جائراً على جوركان قرين هامان في جهنّـم ومن ننى بنياناً رياءً وسمعةً حمله الله يوم القيامة من الأرض السّابعة وهونـار تشتعـل ثمّ يُطوَّق في عنقـه ويلـقــى في الـنار، فلايحبسه شئى فيها دون قعرها إلاّ أن يتوب.

قيل يا رسول الله؛ كيف يبني رياء وسمعة؟ قال: يبني فضلاً على ما يكفيه استطالةً به على جيرانه ومباهاة لاخوانه. وقال (عليه السلام): من ظلم اَجرَه أحبط الله عمله وحرّم عليه ربع الجنّة. وان ربحها لتوجد من مسيرة خسمائة عام ومن خان جارة شِبراً من الأرض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يلقي الله يوم القيامة مُطَوِّقاً إلا أن يتوب ويرجع. آلا ومن تعلّم القران، ثم نسيه في الله تعالى يوم القيامة مغلولاً يسلط الله عزوجل بكلّ آية منه حية تكون قرينته إلى التار إلا أن يغفر له وقال (عليه السلام): من قرأ القرأن، ثم شرب عليه حراماً او أن عليه سخط الله إلا أن يتوب.

آلا وإنّه إن مات على غير توبة حاجّه يوم القيامة فلايزايك إلا مدحوضاً. آلا ومن زنا بامرأة مسلمة أويهودية أو نصرائية أو مجوسية حرّة أو أمة، ثم لم يتب منه ومات مصراً عليه فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب تخرج منها عقارب وحيّات وثعبان النار فهو يحترق إلى يوم القيامة، فاذا

بُمث من قبره تأذّى الناس من نتن ريحه، فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الذنيا حتى يؤمر به إلى النّار.

آلا وإنّ الله حرّم الحرام وحـة الحـدود، فما احد أغير من الله عـزّوجل ومن غيرته حرّم الفواحش. ونهى أن يطلع الرجل في بيـت جـاره. وقال من نظر إلى عورة اخيه المسلم او عورة غير أهـله متعمّداً ادخله الله النارمع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس. ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب .

وقال (عليه السلام) من لم يرض بما قسم الله له من الرّزق وبتُ شكواه ولم يصبر ولم يحتسب لم ترفع له حسنة ويلقي الله عزّوجل وهوعليه غضبان إلاّ أن يتوب.

ونهى ان يختال الرجل في مشيته وقال من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم وكان قرين قارون لأنه أوّل من اختال، فخسف الله به وبداره الأرض ومن اختال فقد نازع الله في جبروته. وقال (عليه السلام) من ظلم امرأة مهرها فهو عندالله زان، يقول الله عزّوجل له يوم القيامة عبدي زوّجتك أمتي على عهدي فلم ترف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فتدفع إليها بقدر حقّها، فاذا لم تبق له حسنة أمر له النار بنكثه العهدان القهد كان مَسْئُولًا.

ونهى عن كتمان الشّهادة وقال من كتمها اطعمه الله لحمه على رؤس الخلائق وهوقول الله تعالى وَلا تَكَثّمُوا الشَّهادة وَمَنْ يَكَثّمُها فَإِلَّهُ الْمِمْ وَلَى الخَلَاقِ وهوقول الله تعالى وَلا تَكْثمُوا الشَّهادة وَمَنْ يَكَثّمُها فَإِلَّهُ الْمِمْ وَقَال (عليه السلام): من آذى جاره حرّم الله عليه ريح الجنّة وماويه جهنم وبئس المصير. ومن ضيّع حقّ جاره، فليس منا وما زال جبرئيل يوصيني بالجارحتى ظننت أنه سيورثه وما زال يوصيني

۱. الاسراء / ۳٤.

٢. المقرة / ٢٨٣.

۱۰۷۵

بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتاً إذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا. وما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة وما زال يوصيني بقيام اللّيل حتى ظننت أنّ خيار أمّتي لن يناموا. آلا ومن استخت بفتر مسلم، فقد استخت بحق الله والله يستخق به يوم القيامة إلاّ أن يتوب -

وقال (عليه السلام) من اكرم فقيراً مسلماً لتى الله يوم القيامة وهوعنه راض..

وقال (عليه السلام) من عرضت له فاحشة أو شهوة، فاجتنبها من غـافـة الله عزّوجلّ حرّم الله عليه الـنار وأمنـه من الفـزع الأكبر وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تعالى وَلِهَنْ لِحَافَ مَقامَ رَبّه جَنّتَانِيا ا

آلاً ومن عرضت له دنياً وأخرة، فاختار اللنيا على الأخرة لتى الله يوم القيامة وليست له حسنة يتقدي بها النار. ومن اختار الأخرة وترك التنيا رضي الله عنه وغفرله مساوي عمله ومن ملأ عينيه من حرام ملأالله عينيه يوم القيامة من النار. إلا أن يتوب ويرجع.

وقال (عليه السلام) من صافح امرأة تتخرّم عليه فقد باء بغضب من الله عزّوجلّ. ومن التنزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان، في قلنفان في النار. ومن غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود، لأنهم أغشّ الخلق للمسلمين ونهى رسول الله (صلّى الله عليه وأله وسلّم) أن يمنع احد الماعون جاره. وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ومن وكله إلى نفسه فيا أساأ حاله.

وقال (عليه السلام): وأيَّا امرأة أذت زوجها بلسانها لم يقبل الله

بالماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتاً إذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا. وما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة وما زال يوصيني بقيام اللّيل حتى ظننت أنّ خيار أمّتي لن يناموا. آلا ومن استخف بفقير مسلم، فقد استخف بحق الله والله يستخف به يوم القيامة إلاّ أن يتوب -

وقال (عليه السلام) من اكرم فقيراً مسلماً لتى الله يوم القيامة وهوعنه راض.

وقال (عليه السلام) من عرضت له فاحشة أو شهوة، فاجتنبها من مخافة الله عزّوجلّ حرّم الله عليه النار وأمنه من الفزع الأكبر وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تعالى وَلِهن لحاف مَقامَ رَبّه جَنّتَانِيا ا

آلا ومن عرضت له دنياً واخرة، فاختار الدنيا على الأخرة لتى الله يوم القيامة وليست له حسنة يتقي بها النار. ومن اختار الاخرة وترك التنيا رضي الله عنه وغفرله مساوي عمله ومن ملأ عينيه من حرام ملأالله عينيه يوم القيامة من النار. إلا أن يتوب ويرجم.

وقال (عليه السلام) من صافح امرأة تَخْرَم عليه فقد باء بغضب من الله عزّوجل . ومن التنزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان، في شاذ في النار، ومن غش مسلماً في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود، لأنهم أغش الخلق للمسلمين ونهى رسول الله (صلّى الله عليه وأله وسلم) أن يمنع احد الماعون جاره. وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ومن وكله إلى نفسه فيا أسوأ حاله.

وقال (عليه السلام): وأيَّما امرأة أذت زوجها بلسانها لم يقبل الله

١٠٧٧

اكرم أخاه المسلم فاتبا (فكأنما خل) يكرم الله تعالى. ونهي رسول الله (صلَّى الله عليه واله وسلَّم) إن يؤمَّ الرجل قوماً إلاَّ باذنهم وقال: من أمّ قوما باذنهم وهم به راضون فاقتصدهم في حضوره واحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولاينقص من اجورهم شئ وقال: من مشي إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله تعالى أجرمائة شهيد وله بكل خطوة اربعون الف حسنه ومحمى عنه اربعون ألف سيئة ورُفع له من الدرجات مثل ذلك وكان كانما عبدالله عزّوجل مائة سنة صابراً محتسباً. ومن كفي (قضى - خ ل) ضريرا حاجة من حوائج الدنيا ومشى له فيها حتى يقضى الله لـه حاجته اعطاه الله براءة من النفاق و براءة من النار وقضى له سبعن حاجة من حوائج الدنيا ولايزال يخـوض في رحمة الله حتى يرجع.ومن مرض يوماً وليلةً ولم يشكُ إلى عـ قاده بعثه الله يوم القيامة مع خليله ابراهيم (عليه السلام) خليل الرحمن حتى يجوز على الصراط كالبرق اللَّامع. ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه، فقال رجل من الانصار بابي انت وامي يا رسول الله؛ فان كان المريض من أهل بيته اوليس ذلك أعظم اجراً اذا سعى في حاجة أهل بيته قـال: نعم.ألا ومن فرّج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرّج الله عنه اثنتين وسبعين كربة من كرب الاخرة واثنتين وسبعين كربة من كرب الدنيا اهونها المغص. ١

قال ومن يمطّل على ذي حقّ حقه وهويقدر على أداء حقّه فعليه كلّ

١. هو بالفتح فالسكون وجم في المعاه... ومنه قوله فرج الله عنه كرية من كرب التنبيا اهونها المفص وفي بعض نسخ الحديث « اهونها التغفس بالعين المهملة والفساد المعجمة اعني الامر الشاق وفي بعضهما « المعص» بالعين والصاد المهملتين عركل وهو التواء في عصب الرجل كانه يقصر عصبه و يعوج قعمه ووجع في العقين من كثرة المشي، كذا في مجمع البحرين. «ض.ع». يوم خطيشة عشّار. آلا ومن علّىق سوطاً بين يدي سلطان جائر جعل الله ذلك السّوط يوم القيامة ثعباناً من نار طوله سبعون ذراعا يسلطه الله عليه في نارجهتم وبئس المصير.

ومن اصطنع الى اخيه معروفاً فامتنّ به احبط الله عمله وثبت وزره ولم يشكر له سعيه. ثم قال (عليه السلام): يقول الله عزّوجل حرّمت الجنّة على المئان والبخيل والقتات وهو النّمام. آلا ومن تصدّق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل جبل احد من نعيم الجنّة. ومن مشى بصدقة إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير ان ينقص من أجره شئ ومن صلّى على ميّت صلى عليه سبعون الف ملك و غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فان أقام حتى يدفن ويحشى عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الأجر. القيراط مثل جبل أحد.

[آلا] ومن ذرفت عيناه من خشية الله عزوجل كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة مكلّل بالدّر والجوهر فيه مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آلا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكلّ خطوة سبعون الف حسنة ويُرفع له من الدرجات مثل ذلك وان مات وهو على ذلك وكّل الله تعالى به سبعين الف ملك يعودونه في قبره ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته ويستغفرون له حتى يُبعث. آلا ومن اذّن عسباً يريد بذلك وجه الله تعالى أعطاه الله ثواب أربعين الف شهيد واربعين الف صديق ويدخل في شفاعته أربعون الف مسئى من أمتى إلى الجنة.

آلا وإنَّ المؤدِّن إذَّا قال اشهد أن لا آله الا الله صلّى عليه سبعون الف ملك واستغفروا له وكمان يوم القيامة في ظلّ العرش حتى يفرغ الله من

حساب الخلائق ويكتب له ثواب قوله اشهد أنّ محمداً رسول الله اربعون الف ملك ومن حافظ على القمف الأوّل والتكبيرة الأولى لايؤذي مسلماً اعطاهالله من الأجر ما يعطى المؤذنون في الدنيا والاخرة

آلا ومن تولّى عرافة قوم أتى يوم القيامة ويداه مغلولـتان إلى عنـقه فان قام فيـم بأمرالله تعالى اطلقه الله وان كان ظالماً هوى به في نارجهنـم وبئس المصير.

وقال (عليه السلام) لاتحقروا شيئاً من الشرّ وان صغرفي أعينكم ولا تستكثروا شيئا من الخير وان كثر في اعينكم، فانّه لا كبيرة مع الاستغفار ولاصغيرة مع الاصرار قال شعيب بن واقد: سألت الحسين بن زيد عن طول هذا الحديث فقال: حدّثني جعفربن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (عليه السلام) انه جمع هذا الحديث من الكتاب الذي هو املاء رسول الله (صلّى الله عليه وأله وسلم) وخطّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) بيده.

#### سان:

«قارعة الطريق» اعلاه «دخلتم الغائط» كناية عن الحدث اذ الغائط المكان المنخفض من الارض كانوا يقصدون للحدث مكانا منخفضاً يغيب فيه اشخاصهم «والرّبّة» الصّوت والصياح «من صوّر صورة» كأنّ المراد بها الحيوانية خاصة بقرينة نفخ الروح وهي بعمومها تشمل ذات الظل وغيرها «ان يدخل الرجل في سؤم اخيه» يعني يدخل بين المتبايعين اذا تقارب انعقاد البيع بينهما ويخرج السّلحة من يد المستري بزيادة على ما استسعر الأمر عليه «والعمر» بالتحريك زنخ اللحم وزهومها «والعراف» المنجم والذي يدعي علم الغيب. «والكوبة» بالضم فسرت في اللغة تارة بالنرد والشطرنج واخرى بالطبل واخرى بالبلر والخرى» جم بلقعة وهي بالبربط والعُرطبة فسّرت تارة بالطنبور واخرى بالعود «والبلاقم» جم بلقعة وهي

الارض القفر التي لاشيُّ بهـا يريد انَّ للحالف بهـا يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق.

وقيل هو ان يفرق الله شمله ويغير عليه ما به من نعمة «واليمين الصبر» التي الازمه لصاحبها من جهة الحكم الزم بها وحبس عليها «والصهر» الاذابه «والموكل» من الايكال يقال أكلته ايكالا اي اطعمته «بيع وسلف» يأتي تفسر هذه المبايعات في كتاب المعايش انشاء الله.

«والرّحبة» بالتحريك السّاحة وعلى نسخة المثناه من تحت جمع الرحي «فمن شاء برّومن شاء فجر» يعنني سواء صدق في يمينه او كذب «وعند استوائها» اى بلوغها وسط السّاء «عن الهجران» يعنني على انحراف بينهما.

«والحفف» بالمهملة الضيق وقلة المعيشة والحفوف الاعتناء بالشنيّ ومدحه تحفف أى أظهر الضيق والقلّة أو تكلّف المدح.

«وتضعضع» خضع وذل «ولّى جائرا» من التولية «ثم نسيه» لعلّ المراد بالنسيان ترك العمل به وعدم المبالاة برعايته كما في قوله عزّوجلّ وَكَذَالِكَ أَتَشَكَ اِيانُها فَنَسَيْئُهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ١.

«ولم يحتسب» اي لم يتوقع أجره من الله «والماعون» كل منفعة قيل اصله المعونة والالف عوض عن الهاء والصرف التوبة وقيل النافلة «والمعدل» الفدية وقيل الفريضة «فاقتصد بهم في حضوره» اي جعل لحضوره للصلاة وقتاً معتدلاً لا يعجل تارة جدا ويبطئ اخرى وزاد في ـ عرض الجالس ـ بعد قوله ولا ينقص من أجورهم شئ .

۱. طه/ ۱۲۱.

٢. أل عمران/ ١٨٧.

الوافي ج٣

آلا ومن الم قوماً بامرهم، ثمّ لم يتم بهم الصلاة ولم يحسن في خشوعه وركوعه وسجوده وقراء ته ردّت عليه صلاته ولم يتجاوز ترقوته وكانت منزلته كمنزلة امام جائر معتدلم يصلح إلى رعيته ولم يقم فيهم بحق ولاقام فيهم بامر «والمغص» بالمعجمة ثم المهملة وجع في المعا و «المطل» التسويف «يريد بذلك وجه الله» تفسير للاحتساب «والعرافة» ان يقوم بامور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي امورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم، وفي الحديث العرافة حق والعرفاء في النار حق أي فيها مصلحة للناس ورفق في أمورهم واحوالهم والعرفاء في النار تحذير من المتتوض للرئاسة لما في ذلك من الفتنة وأنّه اذا لم يقم بحقة أثم فاستحق من العوبة. كذا في النارة يقدم بحقة الم يقم بحقة الم في العرفاء والعرفاء في النارة الم يقدم بحقة الم في المتحق العقوبة. كذا في النارة بالمعرفة الم يقدم بحقة الم في المعرفة الم يقدم بحقة الم يقدم بحدد الم يقدم بحقة الم يقدم بحقة الم يقدم بحدد المعتمد الم

٩-٣٠٩ (الفقيه - ٣: ٥٥ رقم ١٩١٤) سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن للحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن غلي بن أبي طالب (صلوات الله عليم): (صلوات الله عليم) عن ابيه، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبائه (عليم السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه واله وسلّم): إنّ الله تبارك وتعالى كره لكم أيّتها الامّة أربعاً وعشرين خصلة ونها كم عنها: كره لكم العبث في الصلاة. وكره المنّ في الصدقة. وكره الضّحك بين القبور وكره التطلّع في الدّور. وكره النظر الى فروج النساء. وقال يورث العمى. وكره الكلام عند الجماع. وقال يورث الخرس. وكره الدّيم قبل العشاء الأخرة وكره الجلم عند الجماع. وقال يورث الخرس. النغسل تحت السّاء بغير مشرر وكره الجامعة تحت الساء. وكره دخول الإنهار بدار مشرر وقال في الإنهار عبد الإنهار عبد الإنهار علم اللائكة وكره دخول الخبة المات إلا بهرو. وكره الكلام بين الأذان والاقامة في صلاة الغداة حي

### ١. مرّ قريباً معناه من مجمع البحرين.

### -١٨٩-باب مالا يؤاخذ عليه

1-77. (الكافي- ٢: ٤٦٢) الاثنان، عن أبي داود السترق، عن عمرو بن مروان قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «قال رسول الله (صلّى الله عليه واله وسلّم): رفع عن أمّتي أربع خصال: خطأها، ونسيانها. وما اكرهوا عليه. وما لم يطيقوا وذلك قول الله تعالى.. رَبَّنا لاتُواْخِذْنَا إِنْ نَسِنا أَوَا خَطَانًا رَبَّنَا وَلا تَحْيل عَلَيْنَا إِصْراً كَمَّا حَمَلتُهُ عَلَى اللّهِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تَحْيل عَلَيْنَا إِصْراً كَمَّا حَمَلتُهُ عَلَى اللّهِينَ مِنْ قَبْلِنًا رَبَّنَا وَلا تَحْول قَلْه وقوله إلاّ مِنْ أَكُرة وَقَلْبُه مُطَمّينً بِهِ.. ا وقوله إلاّ مِنْ أَكُرة وَقَلْبُه مُطَمّينً بِاللّهِ إِن اللّه عِنْ اللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْه اللّه الله عَلْمُ اللّه الله عَلَيْه اللّه الله عَلْمُ اللّه الله عَلَيْه اللّه عَلْمُ اللّه اللّه الله عَلْمُ اللّه الله الله الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله

٢-٣٦٠ ٤ (الكافي- ٢: ٣٤٠) الحسين بن محمد، عن محمد بن احمد التهدي رفعه، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه واله وسلّم) وضع عن امتي تسع خصال: الخطأ. والنسيان وما لايعلمون. وما لايطيقون. وما اضطروا اليه. وما استكرهوا عليه. والطيرة. والوسوسة في التفكر في الخاتي. والحسد مالم يظهر بلسان اويد».

٣-٣٦٠٥ (الفقيه ١: ٥٥ رقم ١٣٢) قال النبيّ (صلّى الله عليه واله وسلم): وضع عن المتي تسعة اشياء: السهو. والخطأ. والنسيان. وما
 ١٠ البقرة / ٢٨٦ .

۲. النحل/ ۲۰۱.

۱۰۸۶ الوافي ج۳

أكرهوا عليه. وما لايعلمـون. وما لايطيقون والطيرة. والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق. ما لم ينطق الانسان بشفـه».

٣٦٠٠ (الكافي ٨:٤٥ رقم ٣٦٠) الشلاثة، عن علي بن عطيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجيئ منه الشيء على حدّ الغضب يؤاخذه الله به؟ فقال «الله أكرم من ان يستغلق عبد».

٣٦٠٧ هـ (الكافي ٨: ٢٥٤) وفي نسخة أبي الحسن الأوّل عليه السلام) يستعلن عبده.

7.٣٦٠ (الكافي - ٢: ٤٦١) عمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن جيل بن صالح، عن للخذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ أناساً أتوا رسول الله (صلّى الله عليه وأله وسلّم) بعد ما أسلموا، فقالوا: يا رسول الله؛ أيؤخذ الرجل منّا بما كان عمل في الجاهلية بعد اسلامه؟ فقال لهم النبي (صلّى الله عليه وأله وسلّم): من حسن اسلامه وصمّ يقين أيانه لم يأخذه الله تعالى بما عمل في الجاهلية ومن سخف إسلامه ولم يصمّ يقين ايانه الحذه الله تعالى بالأول والأخرى.

٧-٣٦٠٩ (الكافي - ٢: ٤٦١) علي، عن ابيه، عن الجوهري، عن المنقري، عن المنقري، عن الفضيل بن عياض قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرّجل يحسن في الاسلام أيؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟ فقال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وأله وسلّم) من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الاسلام اخذ بالأوّل والاخز».

 ١٠٣٦.١ (الكافي- ٢: ٣٩٤) العدة، عن البرقي، عن عدة من أصحابنا رفعوه قالوا: قال «لكل شئ دواء ودواء الذنوب الاستغفار».

٣٦٦١١ (الكما في- ٢:٣٦١) البئلاثة، عن علي الأحمسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «والله ما ينجومن الذنوب إلاّ من أقرّهـا» قال: وقال ابوجعفر(عليه السلام) «كفى بالندم توبة».

٣-٣٦١٢ (الكافي - ٢: ٢٦) عمد، عن احمد، عن محمد بن سنان، عن ابن عمّار قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «والله ما خرج عبد من ذنب إلا بالاقرار».

٣٩١٣- (الكافي- ٢: ٣٩١) العدة، عن البرقي، عن السّراد، عن هشام بن سالم، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «مامن مؤمن يتارف في يومه وليلته أربعين كبيرة فيقول وهونادم أستغفرالله الذي لا إله الاهو الحيّ القيوم بديع السماوات والارض ذوالجلال والاكرام واسأله أن يصلّي على عمّد والعمّد وأن يتوب عليّ إلاّ غفرها الله تعالى له ولا خير فيمن يقارف في كلّ يوم أكثر من أربعين كبيرة».

- ١٣٦١.٥ (الكافي ٢: ٣٩٤) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمّار بن مروان قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «من قال استغفرالله مائة مرّة في كلّ يوم غفرالله تعالى له سبعمائة ذنب ولاخير في عبد يذنب في كل يوم سبعمائة ذنب».
- ٦٣٦١ (الكافي ٢: ٩٣٨) محمد، عن احمد، عن ابن فضّال، عن علي بن عقب بناع الأكسية، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «إنّ المؤمن ليذنب الذّنب فيذكر بعد عشرين سنة، فيستغفرالله تعالى منه فيغفر له وإنّ الكافر ليذنب الذّنب فينساه من ساعته».
- ٣٦٦٦٦ (الكما في ٢: ٢ ٤٢) على، عن ابيه، عن عمدرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبيء بدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «إنّ الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجدّة» قلت: يدخله الله تعالى بالذنب الجدّة؟ قال «نعم إنّه ليذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه فيرحمه الله تعالى فيدخله الجدّة».
- ٨-٣٦١٧ (الكافي ٢: ٤٢٧) الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران بن المجتاج السبيعي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول «من أذنب ذنباً فعلم (فيعلم، خل) ان الله تعالى مظلع عليه إن شاء عذّبه وإن شاء غفرله، غفرله وان لم يستغفرالله».
- ٩-٣٦١٨ (الكافي- ٢: ٢٧)) محمد، عن علي بن الحسين الدقاق، عن عبدالله بن محمد، عن أبان بن تغلب عبدالله بن محمد، عن أبان بن تغلب

قال: سمعت ابنا عبدالله (عليه السلام) يقول «ما من عبد اذنب ذنباً فندم عليه إلّا غفر الله تعالى له قبل أن يستغفر و ما من عبد أنعم الله تعالى عليه نعمة، فغرف أنها من عندالله تعالى الآغفرالله له قبل أن يحمده».

١٠-٣٦١٩ (الكافي-٢:٢٦) العدة، عن احمد، عن ابن فضّال، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «لا والله ما أراد الله تعالى من الناس إلّا خصلتين: أن يعترفوا له بـالتعم فيزيدهم وبـالذنوب.فيغفرها لهم».

۱۱-۳۹۲ (الفقيه - ۱: ۱۱ وقم ٥٩٨٥) الحسين بن زيد، عن علي بن غراب قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) «من خلا بذنب فراقب الله تعالى ذكره فيه واستحيى من الحفظة غفرالله تعالى له جميع ذنوبه وإن كان مثل ذنوب الشقلين».

الكافي - ٢: ٤٢٧) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن محمدبن أبي هاشم، عن عنبسة العابد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «إن الله تعالى يحبّ العبدأن يطلب إليه في الجرم العظيم ويبغض العبدأن يستخفّ بالجرم اليسير».

### بيان:

... ضمّن الطلب معنى الرجوع أو الانبابة أو التوبة أونحوهما وحذف مفعوله والمعنى أن يطلب منه المغفرة حين كونه منيبا اليه تائباً.

١٣-٣٦٢٢ (الكافي- ٢: ٤٢٧) محمد، عن ابن عيسى، عن اسماعيل بن

الوافي ج٣

سهل، عن حمّاد، عن ربعى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال الميرالمؤمنين (عليه السلام): إنّ الندم على الشّريدعو إلى تركه».

١٤-٣٦٢٣ (الكافي ٢: ٣٤) القميان، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى.. إذا مَسَّهُمْ طَائِفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَلَّ كُرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْعِرُون ال

قال «هو العبد يهــمّ بالذنب ثم يتذكر (يذكر-خ ل) فيمسك وذلك قوله تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُون».

## باب التوبة

(الكافى- ٢: ٤٣٠) محمد، عن ابن عيسى، عن السّرّاد، عن ابن وهب قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول «إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبّه الله تعالى فسترعليه في الدنيا والاخرة».

فقلت: وكيف يسترالله عليه؟ قال «ينسى ملكيه ماكتبا عليه من الذنوب ثم يوحى الله الى جوارحه اكتمى عليه ذنوبه ويوحى إلى بقاع الأرض اكتمى عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب ويلقى الله تعالى حين يلقاه وليس شئ يشهد عليه بشئ من الذنوب».

(الكافي- ٢: ٤٣٦) العدة، عن احمد، عن موسى بن القاسم، عن جده الحسن بن راشد، عن ابن وهب قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول «إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبّه الله تعالى فستر

فقلت: وكيف يسترعليه؟ قال «ينسى ملكيه ماكانا يكتبان عليه و يوحى الله إلى جوارحه و إلى بقاع الارض أن اكتمى عليه ذنوبه فيلقبي الله تعالى حين يلقاه وليس شئ يشهد عليه بشئ من الذنوب».

(الكافي ٢: ٤٣١) الثلاثة، عن الخراز، عن عمد، عن احدهما (عليهما السلام) في قول الله تعالى فَمَنْ لَجَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَبِّه فَانْتَهْى فَلَهُ مَا سَلَف. ١ قال « الموعظة التوبة » .

٣٦٢٠- (الكافي - ٢: ٤٣٢) العدّة، عن البرقي، عن محمد بن علي عن عمد بن علي عن عمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى يا أيُّهَا النَّذِينَ المَوْا إلَى اللهِ تَرِيعُ تَصُوعاً.. ٢ قال «يتوب العبد من الذنب ثم لايعود فيه» قال عمد بن الغضيل: سألت عنها أبا الحسن (عليه السلام) فقال «يتوب من الذنب، ثمّ لا يعود فيه وأحب العباد إلى الله تعالى المنيبون القرابون».

٣٦٢٨ه (الكافي- ٢: ٢٣٣) الثلاثة، عن الخزاز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) يا آيُها الذين أقدُوا تُروُوا إلَى اللهِ تَوْتَهُ نَصُوحاً "قال «هو الذنب الذي لايعود إليه (فيه ـ خل) ابداً» قلت: وأيّنا لم تَعُدُ فقال « با أباعهَد إنّ الله تعالى يحت من عباده المُفَتَّرِ، التّواب».

### سان:

يعني الذي يكثر ذنبه و تكثر توبته يذنب الذنّب، فيتوب منه ثمّ يبتلى به فيعود ثم يتوب و هكذا من الافتان اوالتفتين بمعنى الايقاع في الفتنة.

٦-٣٦٧٩ (الكافي - ٢: ٣٥٥) عسمد، عن ابن عيسى، عن عسمد بن اسماعيل، عن عبدالله بن عثمان، عن أبي جميلة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) «إنّ الله يحب[العبد] المفتّنُ التّواب ومن لايكون ذلك منه كان أفضل،».

البقرة / ٥ ٧٧.
 و ٣ . التحريم / ٨.

٧-٣٦ (الكافي - ٢: ٣٣٤) الثلاثة، عن بعض أصحابنا رفعه قال: إن الله تعالى اعطى التاثمين ثلاث خصال: لوأعطي خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها قوله تعالى إنَّ اللّه يُعجُ التَّوْلِينَ وَيُعِبُ السَّمَاقِ بَوْنَ اللَّه يُعجُ التَّوْلِينَ وَيُعِبُ اللَّمْتَقَاتِهِ رِينَ الْمُن الحَدِهِ اللهُ تعالى لم يعذبه وقوله اللّه يتعلون المَوْنَ المُتوَلِق اللهُ وَقَلْ عَلَى اللهُ وَقَلْهُ عَلَى اللهُ وَقَلْهُ وَاللّهُ وَقَلْهُ تَعالى وَاللّه يَعْ اللّهُ وَقَلْهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِدُ النَّفُق اللهِ عَرْمَ اللهُ إِلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّه اللهُ اللهُ

### سان:

٨-٣٦٣١ (الكافي- ٢: ٤٣٤) محمد، عن احمد، عن السرّاد، عن العلاء

١. البقرة/ ٢٢٢.

۲. غافر/ ۷.

٣. الفرقان/ ٦٠ ـــ٧٠.

٤. غافر/ ٧ - ٩.

ه. فرقان/ ۱۸ ــ ۷۰.

عن محمد، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال «يا محمد بن مسلم؛ ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة. آما والله انها ليس إلّا لاهل الايان» قلت: فان عاد بعد التوبة والاستغفار في اللنوب وعاد في التوبة، فقال «يا محمد بن مسلم؛ أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر الله تعالى منه ويتوب، ثمّ لايقبل الله تمالى توبته» قلت: فانه فعل ذلك مراراً يُذنب ثمّ يتوب ويستغفر فقال «كلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عادالله تعالى عليه بالمغفرة وإن الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات فايّاك ان تقتط المؤمنين من رحة الله تعالى».

٩-٣٦٣ (الكافي- ٢: ٩٥٠) الثلاثة، عن ابن اذينة، عن الحدّاء قال: سمعت اباجعفر (عليه السلام) يقول «انّ الله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلاء فوجدها فالله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها».

۱۰-۳٦٣ (الكافي- ٤٣٦:٢) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القدّاح، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال «انّ الله تعالى يفرح بتوبة عباده المؤمنين اذا تابوا كما يفرح أحدكم بضالته اذا وجدها».

۱۱-۳٦٣٤ (الكافي- ٢: ٣٥٤) محمد، عن احمد، عن علي بن النعمان، عن محمد بن سنان، عن يوسف أبي يعقوب بيّاع الارز، عن جابر، عن

 ١. وهو المذكور في معجم رجال الحديث طي رقم ١٣٧٧٦ بمنوان يوسف (بن) أبي يعقوب بيّاع الأرز وقد اشار إلى هذا الحديث عنه وفي الكاني المخطوط خ اورده بعنوان يوسف أبي يعقوب كما ف المتن «ض.ع». · أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول «النتائب من الذنب كمن لاذنب له والمقيم على الذنب وهويستغفر منه كالمستزئ».

ه ٣٦٣-١٦ (الكافي - ٢: ٤٥١) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن بعض اصحابه (اصحابنا -خ ل)، عن البيقباق قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) «قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة وكم من شهوة ساعة اورثت حزناً طويلاً والموت فضح الدنيا ولم يترك لذي لبّ فرحاً».

۱۳-۳٦٣٦ (الفقيه ـ ٣: ٤٧٤ رقم ١٩٦٥) قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) « لاشفيم أنجيح من التوبة» .

۱٤-۳٦٣٧ (الفقيه - ٤: ٣٩ رقم ١٩٠٤) عدمد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل مسلم فجر بجارية أخيه فيا توبته قال «يأتيه فيخبره ويسأل أن يجمله في حل ولايعود» قلت: فاك لم يجمله من ذلك في حل قال «يلقى الله عنو زانياً خائناً» قال قلت: فالنار مصيره؟ قال «شفاعة عمد (صلّى الله عليه واله وسلم) وشفاعتنا تحيط بدنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودو ولا تَتِّكلوا على شفاعتنا، فوالله مانال شفاعتنا أحد إذا فعل هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهتم».

١٣٦٣٨ (الكافي-٤٠٦١) على، عن أبيه والقاساني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول « إن قدرت أن لا تُعرف، فافعل وما عليكَ ۹۰۹۶ الوافي ج٣

آلاً يُثني عليك الناس وما عليك أن تكون مذموماً عندالناس اذا كنت محموداً عندالناس اذا كنت محموداً عندالله تعالى ثم قال «قال أبي علي بن ابي طالب (عليه السلام): لاخير في العيش إلا لرجلين: رجل يزداد كلّ يوم خيراً. ورجل يتدارك سيئته بالتوبة. وأنّى له بالتوبة والله لوسجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله تعالى منه الابولايتنا اهل البيت» الحديث.

### بیان:

ويأتمي تمامه في كتاب الروضة انشاءالله تعالى.

١٦-٣٦٣ (الكافي - ٢ : ٦٦) علي، عن ابيه، عن السرّاد وغيره، عن العلاء، عن عمّـد، عن أبي جعفرعليه السلام الله قال «من كان مؤمناً فعمل خيراً في ايمانه، ثمّ اصابته فتنة، فكفر، ثمّ تاب بعد كفره كتب له وحوسب بكل شيّ كان عمله في ايمانه ولايبطله الكفرإذا تاب بعد الكفر (كفره - خل)».

١٧-٣٦٤٠ (التهذيب ـ ٥: ٤٥٩ رقم ١٥٩٧) الحسين بن علي، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زراره، عن الي جعفر (عليه السلام) قال «من كان مؤمنا فحج وعمل في ايانه ثم قد اصابته في ايانه فتنة. فكفر، ثمّ تاب وامن قال يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه ولا يبطل منه شئ».

## باب وقت التوبة

١-٣٦٤ (الكافي- ٢: ٤٤) الثلاثة، عن جيل بن درّاج، عن بكيرا ، عن ابي عبدالله (عليه السلام) أو عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إنّ أدم قال: يارب سلّطت علي الشيطان وأجريته مجرى الله متى، فاجعل لي شيئا، فقال: يا ادم جعلت لك إنّ من هم من ذريتك بسيئة لم يكتب عليه شيئ قان عملها كتبت عليه سيئة ومن هم مهم بحسنة قان لم يعملها كتبت له حسنة، فان هو عملها كتبت له عشراً، قال: يارب زدني، قال جعلت لك انّ من عمل مهم سيئة ثم استغفر غفرت له قال: يارب زدني. قال جعلت لم التوبة وبسطت لهمه التوبة حتى تبلغ النفس هذه قال يارب حسبى».

٢-٣٦٤٢ (الكافي- ٢: ٤٤٠) العدّة، عن احمد، عن ابن فضّال، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه والمه وسلّم) من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته، ثمّ قال: إنّ السّنة لكثير من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته، ثمّ قال: إن الشّهر لكثير، ثمّ قال: من تاب قبل موته بجمعة قبل الله تعالى توبته، ثمّ قال: إن الجمعة لكثير من تاب قبل موته بيوم قبل الله تعالى توبته، ثمّ قال: إنّ يوماً لكثير، المنظومين من الكافي مثل ما في المنز، بكير ولكن في المطبع والمرأة وشرح المولى صالحان بكير «ض. ع».

١٠٩٨

من تاب قبل أن يعاين قبل الله تعالى توبته».

٣٠٣٦٤٢ (الفقيه ـ ١ : ١٣٣ رقم ٣٥١) قال رسول الله (صلّى الله عليه وأله وسلّم) في اخر خطبة خطبها «من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، ثمّ قال قال: وإنّ السنة لكثيرة ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، ثمّ قال: وإنّ يوماً لشهر لكثير ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه، ثمّ قال: وإنّ يوماً لكثير [ و] من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه، ثمّ قال وانّ الساعة لكثير قمن تاب وقد بلغت نفسه هذه واهوى بيده الى حلقه تاب الله عليه».

375:3 (الفقيه - 1: 177 رقم ٢٥٣) سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ وَلَيْستِ النَّوتَة لِللّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِثَاتِ عَتى إِذَا حَضَرَ السَّيِثَاتِ عَتى إِذَا حَضَرَ احَدَ عَلَى اللهِ عَلَى إِذَا حَضَرَ احَدَ عَلَى اللهِ عَلَى المَو الاحرة».

ه٣٦٤ه (الكافي- ٢: ٤٤٠) الشلاثة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جمفر (عليه السلام) قال «إذا بلغت النفس هذه وأومى بيده إلى حلقه لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة».

#### بيان:

قدمضى بيان هذا الحديث وتحقيق معنى التوبة في أبواب العقل والعلم من الجزء الأوّل. ٦٣٦ (الكافي - ٢: ١٤٥) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد، بن سنان، عن ابن وهب قال: خرجنا إلى مكة ومعنا شيخ متعبد متأله لايعرف هذا الأمر يتم الصلاة في الطريق ومعه ابن اخ له مسلم فرض الشّيخ، فقلت لأبن أخيه لو عرضت هذا الأمر على عمّك لعل الله تعالى أن يخلصه، فقال: كلّهم دعوا الشيخ حتى يوت على حاله فانه حسن الهيئة، فلم يصبر إبن أخيه حتى قال له: يا عمّ إنّ الناس ارتدوا بعد رسول الله (صلّى الله عليه واله وسلّم) إلّا نفراً يسيراً وكان لعلي بن إبي طالب (عليه السلام) من الطّاعة ماكانت لرسول الله (صلّى الله عليه وأله وسلّم) الحق والعوامة له قال: فتنفس رسول الله (صلّى الله عليه وأله وسلّم) الحق والطاعة له قال: فتنفس الشيخ وشهق وقال أنا على هذا وخرجت نفسه فدخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فعال «هو رجل من أهل الجنة» فقال له علي بن السري إنه لم يعرف عبدالله إنه لم يعرف منه ماذا؟ وانه لم يعرف منه ماذا؟

١. على بن السّرى - خ ل.

1-٣٦٤٧ (الكما في - ٢: ٢٤٤) الثلاثة ، عن الحارث بن بهرام ، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) «من جاءنا يلتمس الفقه و القران و تفسيره فدعوه و من جاءنا يبدى عورة قد سترها الله تعالى فنتحوه و قتال له رجل من القوم: جملت فداك والله إتّى لقيم على ذنب منذ دهر أريد أن أتحوّل عنه إلى غيره فما أقدر عليه فقال له « ان كنت صادقاً فان الله تعالى يحبّك وما يمنعه ان ينقلك عنه إلى غيره الا لكي تخذافه » .

٣-٢ (الكافي- ٢: ٣٠) علي، عن أبيه والعدة، عن سهل جيماً، عن السّرّاد، عن النّمالي، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال « انّ الله تعالى أوحى إلى داود (عليه السلام) أن ائت عبدي دانيال فقل له إنّك عصيتني، فغفرت لك وعصيتني، فغفرت لك وعصيتني الرّابعة لم اغفرلك فاتاه داود (عليه السلام) فقال يا دانيال؛ إنّي رسول الله اليك وهويقول: يا دانيال؛ انّك عصيتني، فغفرت لك وعصيتني، فغفرت لك وعصيتني، فغفرت لك وعصيتني، فغفرت لك وعصيتني، فغفرت لك نات عصيتني الرابعة لم اغفرلك ، فقال له دانيال: قد بلّغت يا نبي الله؛ فلمّا كان في السحرقام دانيال فناجى ربّه فقال: ياربّ إن داود نبيّك أخبرنى عنك أنّي قد عصيتك، فغفرت لي وعصيتك ، فغفرت لي وعصيتك ،

فغفرت لي. وعصيتك فغفرت لي. وأخبرني عنك أنّي إن عصيتك الرابعة لم تغفر لي فوعزّتك وجلالك لأن لم تعصمني فانّي لأعصيتك ، ثم لأعصينك ».

٣-٣٦٤٩ (الكافي- ٢: ٩٥٨) على، عن أبيه، عن السّرّاد، عن الخران عن عمد، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول «ما احسن الحسنات بعد السيئات وما أقبح السيئات بعد الحسنات.

٣٦٥٠ - (الكافي- ٣٧٦) العلة، عن سهل، عن النهدي عن مروك بن عبيد

(الكافي-٧: ٣٧٧) عمد، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) كنت أخرج في الحداثة الى الخارجة مع شباب الحيق وإنّي بليت أني ضربت رجلاً ضربة بعصاً فقتلته، فقال «كنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك » قال قلت: لا، فقال «ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشد عليك مما دخلت فه».

#### سان:

الخارجة المناهدة بالأصابع وهي المساهمة بها وكأنها نوع من الرّهانات.

٣٦٥١ـ٥ (الكا في ٧: ٣٧٠) محسد، عن احمد، عن الحسين، عن ابراهيم بن ابسي البلاد، عن بعض اصحابه رفعه قال: كانت في زمن أميرالمؤمنين (عليه السلام) إمرأةُ صدقٍ\ يقال لها ام قيان فاتاها رجل من اصحاب ١. كل ما نسب الى الخير والصلاح أضيف الى الصدق، فقيل: رجل صدق وامرأة صدق وصديق الوافي ج٣

اميرالمؤمنين (عليه السلام) فسلّم عليها قال: فراها مهتمةً فقال لها: مالي أراك مهتمةً وقالت: مولاة لي دفنتها فنبنتها الأرض مرتين فدخلت على اميرالمؤمنين (عليه السلام) فاخبرته فقال «إنّ الأرض لتقبّل الهودي والتصراني، فما لها إلاّ أن تكون تُعدَّب بعذاب الله، ثمّ قال: أما أنه لو أيدَدَ تربة من قبر مسلم فالتي على قبرها لقرت، قال: فاتيت ام قيان فاخبرتها فاخذوا تربه من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرت، فسالت عنها ما كانت حالها فقالوا كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت، فالقت ولدها في التتور.

٣٦٥٧- (الفقيه ـ ٤: ٨٨ رقم ١٩٧٥) ابراهيم بن إلى البلاد عمن ذكره، عن إبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

٧٣٦٥١ (الفقيه ٤٠ ٤١ ١٤ رقم ٥٩٠٩) قال الصادق (عليه السلام)
(«من لم يبال ماقال وما قيل فيه فهو شرك شيطان. ومن لم يبال ان يراه
الناس مُسيناً فهوشرك شيطان. ومن اغتاب اخاه المؤمن من غيرترة بينهما فهو
شرك شيطان. ومن شغف بمحبة الحرام وشهوة زنا فهو شرك شيطان. ثم
قال (عليه السلام) لولد الزنا علامات: أحدها بغضنا الهل البيت. وثانيها
أن يحن إلى الحرام الذى خلق منه. وثالثها الاستخفاف بالمدين ورابعها
سوه الحضر للناس ولا يسيء عضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش ابيه او
من حملت المه في حيضها.

<sup>---</sup>صدق ومنه قوله تعالى (ولقد بَتَوَّانًا بني اسرائيلَ مُبَوَّا صِدْقي) «عهد» والاية في سوره يونس/ ٩٣.

بيان:

« التِّرَّة» التبعه وشبه الظّلامة.

٣٦٥٤. (الكافي - ٨: ٢٣٨ رقم ٣٢٢) الاثنان، عن الوشّاء، عن ابان، عن ابن إبي يعفور قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام) «إنّ ولد الزنا يستعمل إن عمل خيراً جزيء به وإن عمل شرّاً جزيء به».

٩-٣٦٥٥ (الفقيه ـ ٣: ٧٥ رقم ٦٣ ٩) قال رسول الله (صلَّى الله عليه واله وسلَّم) « إنَّما شفاعتي لأهل الكبائرمن أمني» .

١٠-٣٦٥٦ (الفقيه ـ ٣: ٤٧٥ وقم ٤٩٦٤) قال الصادق (عليه السلام) « شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا وأمّا التّائبون فان الله تعالى يقول لما عَلَى الشّخسين مِنْ سَيل. ١٠» .

أخر ابواب اللنوب وتداركها وبتمامها قدتم الجزء الثالث من كتاب الوافي وهو كتاب الايمان والكفر ويتلوه في الجزء الرابع كتاب الطهارة والتزيز, إنشاء الله العزيز والحمدللة أولاً واخراً وباطناً وظاهراً.

اتفق بلوغ الكتابة اليه للسلخ من ربيع الأخرمن شهور سنة ست وثمانين والف المحربة".

١. التوبة/ ٩١.

٧. وكتب علم الهدى بهامش الاصل أخر بلاغاته هكذا: تم بتأييده تصحيحاً وبلغ معارضة. هذا وقد تم الترتيب والتخريج والتعليق عليه ليلة ميلاد بنت رسول الله فاطمة الزهراء عليها وعلى أبيها وبعلها وينها الاف التحية والثناء. اقل الحلائق ضياء الدين الحسيني (العلامة) الاصفهائي ٢٠ جمادي الثاني ٢٠١ هـ . ق.



مرزشیعات علی دینیام میلودشین کلینیا) مرزشیعات علی دینیام میلودشین کلینیا) اصفهان









القسمُ الثايي



#### التعريف

| الكتاب:الوافي                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| المؤلف: المحدث الفاضل والحكيم العارف الكامل المولى محمد عسن المشتهر بالفيض         |
| الكاشاني.                                                                          |
| الناشر: مُكتبة الامام اميرالمؤمنين علي عليه السلام بـ «اصفهان» أسّسها العلم الحجة  |
| المجاهدالحاج آقاكمال الدين «فقيه ايماني».                                          |
| الأصل: نسخة علم الهدى ابن المصنّف الموشحة بخط يده الشريف .                         |
| المقابلة: قوبلت مع نسخ الكافي المقروءة بعضها على والد الشيخ البهائي و بعضها على    |
| والد العلامة المجلسي وبعضها على غيرهما من الاعلام رضوان الله عليهم.                |
| الحواشي: لـلمولى رُفيع الدين الـنائيني استـاذ المجلسي والعلامة المجلسي والمولىصالح |
| المازندراني والمولى خليل القزويني رحمهم الله تعالى والشعراني ومختارات من كتاب      |
| الهدايا للميرزا محمَّد «مجذوب» التَّبريزي (قدَّس سرَّه).                           |
| عنى بالتحقيق والتصحيح والتعليق عليه والمقابلة مع الأصل ضياءالدين الحسيني           |
| «العّلامة» الاصفهاني.                                                              |
| الطبعة:                                                                            |
| طبع منه:                                                                           |
| تاریخ النشر:                                                                       |
| تلفون المكتبة:                                                                     |

حقوق الطبع محفوظة للمكتبة

چاپ افست تشاط اصفهان

# الفهرس

| 744         | بواب مايجب على المؤمن من الحقوق في المعاشرات          |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 444         | ٠٧- باب البر بالوالدين                                |
| 4.4         | ٧١_ باب صلة الأرحام                                   |
| ۵۱۵         | ٧٧_ باب حسن المجاورة وحدّ الجوار والاحتجاج بالجار     |
| ۵۲۳         | ٧٣- باب حقوق المعاشرة مع عامة الناس                   |
| 44          | ٧٤- باب حسن المعاشرة والتودّد الى الناس               |
| 848         | ٧٥_ باب الاهتمام بامور المسلمين والنصيحة لهم ونَقَعهم |
| 444         | ٧٦- باب الاصلاح بين الناس                             |
| 444         | ٧٧_ باب توقير ذي الشيبة المسلم والكريم                |
| 444         | ٧٨_ باب التراحم والتعاطف                              |
| ۵۵۱         | ٧٩_ باب اخوة المؤمنين بعضهم لبعض                      |
| AAY         | ٨٠_ باب حقوق الأُخوَة                                 |
| 6 <b>?Y</b> | ٨١_ باب صفة الأخ الذي يجب أداء حقّه                   |
| 441         | ۸۲_ باب من تجب مصادقته ومصاحبته                       |
| ΔYY         | ۸۳- باب من تکره مصاحبته ومشاورته                      |
| ۵۸۳         | 4.4- باب تعرّف المودة وتعريفها وأدابها                |
| 444         | ه٨_ باب تزاور الاخوان                                 |

| ٨           | الفهرس                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 414         | ٨٦_ باب التسليم وردّه                                               |
| ***         | ۰٫۷٪ باب التسليم ولوق<br>۸۷٪ باب التسليم على اهل الملل والدّعاء لهم |
| *·Y         | ۸۸_ باب المصافحة                                                    |
| <b>۴۱۵</b>  | ٨٩٠ باب المعانقة والتقبيل                                           |
| 414         | ، ٩- باب آداب المجالسة                                              |
| ۶۲۳         | ٩٠٠                                                                 |
| PYY         | ۹۲-باب المزاح                                                       |
| <b>?</b> ٣1 | ٩٣- باب الضحك                                                       |
| ۶۲۵         | ع - باب العطاس والتسميت<br>ع - باب العطاس والتسميت                  |
| ***         | ه ٩- باب إلطاف المؤمن واكرامه                                       |
| ***         | ٩٦- باب تذاكر الإخوان                                               |
| 404         | ٩٧_ باب ادخال السرورعلى المؤمن                                      |
| 409         | ٩٨_ باب قضاء حاجة المؤمن                                            |
| 99B         | ٩٩_ باب السّعي في حاجة المؤمن                                       |
| ۶۷۱         | ١٠٠ـ باب تفريّج كربة المؤمن                                         |
| 944         | ١٠١_ باب اطعام المؤمن وسقيه                                         |
| 444         | ١٠٢ ـ باب كسوة المؤمن                                               |
| FAI         | ١٠٣_ باب نصيحة المؤمن ودعوته إلى الهدى                              |
| 910         | ١٠٤_ باب التقيّة                                                    |
| <b>99</b> Y | ه ١٠٠ باب الكتمان                                                   |
| Y•¥         | ١٠٦ـ باب شكوى الحاجة إلى المؤمن                                     |
| Y-4         | ١٠٧_ باب التكاتب                                                    |
| Y1 <b>T</b> | ١٠٨ـ باب تفاصيل الحقوق لكلّ ذي حق                                   |
| 771         | ١٠٩- باب النوادر                                                    |
| 774         | ابواب خصائص المؤمن ومكارمه                                          |
| YYY         | ١١٠- باب قلّة عدد المؤمن                                            |

| الوافي ج٣    |                                                                 | ١ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 777          | ١١١_ باب عزّة المؤمن                                            |   |
| Y <b>T9</b>  | ١١٢- باب اصطفاء المؤمن                                          |   |
| YYI          | ١١٣ـ باب أنس المؤمن بإيمانه وسكونه إلى المؤمن                   |   |
| 444          | ١١٤ـ باب أنَّ المؤمن لايفتن في دينه وأنَّ الدين هوالغناء        |   |
| Y <b>Y</b> 4 | <ul> <li>١٠- باب أنّ الله لم يأذن للمؤمن أن يذل نفسه</li> </ul> |   |
| Y44          | ١١٦-باب أنَّ المؤمنُ مؤمنان شافع ومشفوع له                      |   |
| ٧۵۵          | ١١٧ - باب مايدفع الله بالمؤمن                                   |   |
| YAY          | ١١٨- باب اخذ ميثاق المؤمن على البلاء                            |   |
| YPT          | ١١٩ۦ باب أنّ ابتلاء المؤمن على ُقدر ايمانه                      |   |
| Y#4          | ١٢٠_ باب أنّ من أحبّه الله ابتلاه                               |   |
| Y <b>?Y</b>  | ١٢١ـ باب أنّه لاخير فيمن لايبتلي                                |   |
| 464          | ١٢٢_ باب أنّ الكرامة على الله إنّما هي بالابتلاء                |   |
| 444          | " ١٢٣ باب المعافين من البلاء                                    |   |
| <b>YY</b> 'A | ١٢٤ـ باب مايبتلي به المؤمن ومالايبتلي به                        |   |
| Y <b>Y4</b>  | ١٢٥ـ باب ابتلاء المؤمن بابليس                                   |   |
| 784          | ١٢٦ـ باب ابتلاء المؤمن بالحدّة والشّح وغيرهما                   |   |
| 440          | ١٢٧ ـ باب ابتلاء المؤمن بالفقر                                  |   |
| YA4          | ١٢٨ـ باب فضل الفقر وستره                                        |   |
| <b>71</b> 0  | ١٢٩ ـ باب البشارات للمؤمن                                       |   |
| 717          | ١٣٠_ باب أنَّه لايتقبل الله إلَّا من المؤمن                     |   |
| A14          | ١٣١_ باب صلابة المؤمن في دينه                                   |   |
| AYT          | ١٣٢_ باب أنّ المؤمن هو الانسان وانه ناج على ماكان               |   |
| 444          | ١٣٣- باب انّ المؤمن لايقاس بالناس                               |   |
| ٨٣٢          | ١٣٤_ باب النوادر                                                |   |
|              |                                                                 |   |

474

ابواب جنود الكفر من الرذائل والمهلكات ١٣٥- باب جوامع الرذائل

|   | لفهرس |
|---|-------|
| 4 |       |

| ATT         | ١٣٩ ـ باب طلب الرثاسة                       |
|-------------|---------------------------------------------|
| AYY         | ١٣٧_ باب طلب الكنيا بالكين                  |
| 444         | ١٣٨- باب وصف العدل والعمل بغيره             |
| 764         | . ۱۳۹_ باب الرياء                           |
| AAS         | ١٤٠ ـ باب الحسد                             |
| APT         | ١٤١- باب الغضب                              |
| APY         | ١٤٢_ باب العصبيّة                           |
| APS         | ۱٤٣ ـ باب الكبر                             |
| AYA         | ١٤٤ ـ باب الافتخار                          |
| AYS         | • ٤ ١ ـ باب العجب                           |
| AAT         | ١٤٦ ـ باب البغي                             |
| AAY         | ١٤٧- باب الخرق وسوء الخلق                   |
| M1          | ١٤٨ - باب حب الدنيا والحرص عليها            |
| 411         | ١٤٩- ياب الطبع                              |
| 4-1         | ۰ ۱ - باب اتباع الهوى                       |
| <b>\•</b> ▲ | ۱۰۱- باب النوادر                            |
| 4.4         | أبواب مايجب على المؤمن اجتنابه في المعاشرات |
| 411         | ١٠٢ - باب المقوق                            |
| 410         | ١٩٣- باب قطيعة الرحم                        |
| 414         | ١٩٤-باب الهجرة                              |
| 177         | •• ١- باب المكر والغدر وخلف الوعد           |
| 477         | ١٠٦- باب الكذب                              |
| 177         | ١٥٧- باب مخالفة السرّوالعلن                 |
| 171         | ١٥٨- باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال     |
| 174         | ١٥٩- باب الاذاعة                            |
| 444         | ١٦٠- باب السّفه والسباب                     |
| 477         |                                             |

| Υ.      | الفهرس                       |
|---------|------------------------------|
| . 44    | ١٨٦- باب تفسير الكبائر       |
| .01     | ١٨٧_ باب علل تحريم الكبائر   |
| · \$Y   | ١٨٨ باب جمل المعاصي والمناهي |
| • 40    | ١٨٩- باب مالايؤاخذ عليه      |
| YA • 1  | ١٩٠ ـ باب دواء الذنوب        |
| 1 • 4 1 | ١٩١_باب التوبة               |
| 1.44    | ١٩٢_باب وقت التوبة           |
| 11. 1   | ١٩٣- باب النوادر ﴿           |
|         |                              |

# كلمة المكتبة

بسم الله الرَّحْنِ الرَّحِمِ قال الله: إنَّهَا يَقَفَّهُمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ العُلَهَاءُ الإضبارح الطافي فسوق كل أصلاح الامام الخليف

ان ثورة شعبت المسلم المظفرة، والتي انتصرت واثمرت بفضل العناية الالهية ورعاية الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وقيادة الامام الخيبي الحكيمة، والتي هي بحق ثورة عميقة الجذور، ونهضة شاملة لم يشهد الغرب ولاالشرق مثيلا لها، لم تكن في حقيقها ذات بعد واحد بل هي كالاسلام الذي وصفت به واستلهمت منه تشمل جميع الجوانب المادية والمعنوية في حياة هذه الامة.

ومن هنافان الثورة لم تتناول تغير الجوانب المادية فقط بـل تغير الهج الثقاني والتربوي والبنيان الفكري هو الهدف الاخر في ظل هذا التحول العظيم.

على أن من الوسائل الصحيحة لازالة هذه الثقافة الطافوتية البائدة واحلال الثقافة الاسلامية الراشدة علها هو دعوة المفكرين والكتاب والهقتين الى اعادة التحقيق والدراسة والتجليل لقضايا الاسلام ومعارفه السامية ونشر مايتمخض عن هذا السعى الجديد في اوساط الجماهير المسلمة ليتسنى خذا الشعب الثائر المسلم من

هذا الطريق ان يتعرف على المزيد من جوانب الثقافة الاسلامية الاصيلة وبنحو اعمق وافضل يتناسب مع التحول الجديد، وبصورة تمكنه من التحرر الكامل من قيود التبعية الفكرية والثقافية للشرق او الغرب.

بل وينبغي تحقيقاً لهذا الهدف العظيم ان لايكتني عا ينتجه المه كرون والكتاب المعاصرون بل تجب الاستفادة من التراث الفكري الاسلامي العظيم الذي خلفه المفكرون والكتاب الاسلاميون الملتزمون في المهود الماشية وماتركوه من افكار قيمة تخدم الوعي الاسلامي المطلوب والتي ترقد علي رقوف المكتبات في شكل مخطوطات تنتظرالا خراج المناسب لروح ومتطلبات هذا العصر.

من هنا عزمت (مكتبة الامام اميرالمؤمنين العامة في اصفهان) تحت رعاية العالم المجاهد حجة الاسلام والمسلمين السيد كمال فقيه الياني دامت بركاته على طبع ونشر واحياء هذه المصنفات القيمة لتكون بذلك قد خطت خطوة اخرى في سبيل الاصلاح الثقافي والفكري للجيل الحراضر الذي دعا اليه امام الأمة، وجعله فوق كل اصلاح.

وقد حققت الهيشة التأسيسية نجاحات في هذا السبيل فهي بعد تأسيسها لمكتبة جهزة تجهيزاً كاملاً في مدينة العلم والجهاد اصفهان، توفر للشباب فرصة المطالعة ولارباب الفكر اجواء التحقيق لما تحتويه من كتب قيمة ومؤلفات نفيسة متنوعة، اقلمت على طبع وتشرسلسلة جليلة من المؤلفات والكتب النافعة حسب ما هو مدرج في الفهرست الملحق بهذا الكتاب.

وهي في هذا الوقت الذي تقدم فيه خيرة شباب هذا الشعب المسلم دماءهم الطاهرة لاغناء هذه الشورة وصيانتها ويتطلب من كل مسلم ان يقدر تلك التضحيات، ترجو ان يكون هذا المشروع اداء لبمض ذلك الواجب راجية ان تجلب هذه الخدمة الثقافية رضاه سبحانه وعناية امامنا الغائب المهدي عجل الله فرجه الشريف، وترضى شعبنا المسلم الجاهد الصامد والله ولي التوفيق.

ان المكتبة قامت بطبع الكتب التالية والبحوث القيمة في شتى الجالات وهي: 1- نفسر شعر.

- ٧ \_ معالم التوحيد في القرآن الكريم.
- ٣ ـ خلاصة عبقات الأتوار ـ حديث النور
- 3 خطوط كلّى اقتصاددرقرآن وروايات.
- . . الإمام المهدي عند اهل السنة ج ١ ـ ٢ ـ
  - ٦ ـ معالم الحكومة في القرآن الكريم.
  - ٧ ـ الامام الصادق والمذاهب الاربعة.
  - ٨ ـ معالم النبوة في القرآن الكريم ١-٣.

  - ٩ ـ الشئون الاقتصادية في القرآن والسنة.
- ١ . الكاني في الفقة تأليف الفقية الاقدم ابي الصلاح الحلي.
- ١١ \_ اسنى المطالب في مناقب على بن ابي طالب لشمس الدين الجزري الشافعي.
- ١٧ نزل الابرار بماصح من مناقب اهل البيت الاطهار. للحافظ محمد البدخشاني.
  - ١٣ \_ بعض مؤلفات الشهيد الشيخ مرتضى المطهري.
    - ١٤ ـ الغيبة الكبري.
      - ١٥ ـ يوم الموعود.
    - ١٩ ـ الغيبة الصغرى.
  - ١٧ \_ عنتلف الشيعة «كتاب القضاء» للعلامة الحل (ره).
  - 10 . الرسائل الختارة للعلامة الدواني والحقق ميرداماد .
    - ١٩ . الصحيفة الخامسة السجادية.
    - ۲۰ ـ نموداری از حکومت عل (ع).
    - ۲۱ ـ منشورهای جاوید قرآن (تفسیر موضوعی).
      - ٢٢ . مهدي منتظر در نيج البلاغه.
      - ٧٣ ـ شرح اللمعة الدمشقية. ١٠ مجلد.
      - ٧٤ ـ ترجه وشرح بهجالبلاغه ٤ مجلد.
        - ٢٥ ـ في سبيل الوحدة الاسلامية.
        - ٢٦ ـ نظرات في الكتب الخالدة.

٧٧ - الواني وهو الكتاب الذي بين بديك للمحدث الحكم الفيض الكاشائي قدس سرّه.
 كما الله لديما كتب أخرى تحت الطبع وستصدر بالتواني إن شاء الله تعالى.
 ادارة المكتبة ـ اصفهان
 ٥٥ / شعبان / ٢٠ ١٠ ١٩ هـ